



# رايندالرمراليحيم

الحمد ته حق حمده والصلاة والسلام على عمد وآله (قال) الاستاذ أمر إسمق أحمد بن محمد بن إبراهم النيسا بورى الثملي رحمه انته تعالى هذا كستاب يشتمل على قصص الانبياء المذكورة فى القرآن بالشرح والله المستعان وعليه التكلان .

> ﴿ باب فی ذکر بعض وجوه الحکمة ﴾ ( فى تقصیصه تعالی آخبار الماضین على سید المرسلین )

قال الله تعالى ( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت به فؤادك ) قالت الحسكاء إن الله تعالى قص على المصطفى ﷺ أخبار الماضين من الانبيساء والامم الحالية لخسة أمور أى حكم :

(الحسكة الأولى) منها أنه إظهار لنبوته بيالي ودلالة على رسالته وذلك أن النبي بيالية كان أمياً لم يختلف إلى مؤدب ولا إلى معلم ولم يفارق وطنه بمدة بمكنه فيها الانقطاع إلى عالم يأخذ عنه علم الآخبار ولم يعرف له طلب شيء من العلوم إلى أن كان من أمره ما كان فنزل عليه جبريل عليه السلام ولقنه ذلك فأخذ يحدث والناس بأخبار مامضي من القرون وسير الآلبياء والملوك المشقدمين فن كان من قومه عاقلا موفقاً صدق بما يوحى إليه وإخباره إياه بذلك فأمن به وصدقه وكان ذلك معجزة له ودليلا على صحة نبوته ومن كان منهم عدواً معانداً حسده وبحده وألكر ما جاء به وقال كما أخبر الله تعالى وقالوا أساطير الآولين اكتقبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قال الله تعالى تسكذيهاً لهم وتصديقاً الذي يعلم المد في السموات والارض).

(الحكمة الثانية) أنه إنما قص عليه القصص ليكونلة أسوة وقدوة بمكارم أخلاق الرسل والأنبياء المتقدمين والأولياء الصالحين فيا أخر الله تعالى عنهم وأثنى عليهم ولتنتهى أمته عن أمـــور عوقيت أمم الانبياء بمخالفتها إليها وإستوجبوا من الله بذلك العذاب والعقاب فيتمم الله بذلك مصالى الإخلاق فلما امتثل أمر الله تعـالى واستعمل أدب الانبياء أثنى الله عليه فقال تعالى ( وإنك لعلى خلق عظم ) ولذلك قالت عائشة رضى الله تعـالى عنها حين سئلت حن خلق رسول الله ﷺ قالت كان خلقه النرآن .

(الحكمة الثالثة) أنه إنما يقص عليه القصص تثبيتاً له وإعلاماً بشرفه وشرف أمته وعلى أقدارهم وذلك أنه لما لظر إلى أخبار الأمم قبله عسلم أنه عوفى هو وأمته من كشير ما امتحن الله به الانبياء والأولياء وخدف الله عنهم في الشرائع ورقع عنهم الاثاقال والاغلال التي على الامم الماضية . كما قال بعض المتأولين في تفسير قوله تعالى (وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطئة) أما النعمة الظاهرة في تفسير قوله تعالى (وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطئة) أما النعمة الظاهرة اليسر ولا يريد الله والماطئة تضعيف الصنائع قال الله تعليكم في الدين من حرج) الميسر ولا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإلسان ضعيفًا) فلما قص الله هذه وقال تعالى (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإلسان ضعيفًا) فلما قص الله هذه لم يخص بها أحد من الانبياء والامم فوصل قيام ليله بنهاره وصيامه بقيامه لإيفتر عن عبادة ربه أداء لشكره حتى تورمت قدماه فقيل يارسول الله أليس قد غفر عن عبادة ربه أداء لشكره حتى تورمت قدماه فقيل يارسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذبه بك وما تأخر قال أفلا أكون عبدداً شكوراً ثم أفتخر عليه السلام فقال و بعثت بالحنفية السمحة » .

( الحكمة الرابعة ) أنه إنما قص عليه القصص تأديباً وتهذيباً كامته وذلك أنه فكر الآنهياء وثوابهم والآعداء وعقابهم ثم ذكر فى غير موضع وتحذيره إياهم عن صنع الآولياء فقال تمالى (اقد كان فى يوسف وأخوته آيات للسائلين ) وقال ( اقد كان فى قصصهم عبرة لآولى الآلباب ) وقال ( وهدى وموعظة للمتقين ) وتحوها من الآيات وكان الشبلى رحمه الله تعالى يقول فى هذه الآيات اشتفل العام بذكر القصص واشتفل الخاص بالاعتبار من القصص .

( الحُكمة الحامسة ) أنه قص عليه أخبار الأنبياء والأولياء والماضين إحياء لذكرهم وآثارهم ليسكون المحسن منهم فى إبقاء ذكره مثبتاً له تسجيل جرائه فى الدنيا حتى يبقى لذكره وآثاره الحسنة إلى قيام الساعة كارغب خليل الله إبراهيم عليه السلام فى إيقاء الثناء الحسن فقال (واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) والناس أحاديث يقال مامات ميت والذكر يحييه وقيل ما أنفق الملوك والاغنياء الأموال على المصانع والحصون والقصور إلا لبقاء الذكر وأفشد تاصر بن محد المروزي قال أفشدتي الدريدي:

و إنما المرء حديث بعسدة فكن حديثًا حسنًا لمن وعى

### ﴿ بِحَلْسُ فِي صَفَّةَ خَلَقَ الْأَرْضُ ﴾

قال الله تعالى ( الذي جَعَلَ لَـكُمُ الآرضَ فراشاً والسيَّاء بِنَاء ) إلَّايَة 'ونظائرُها كشيرة في الفرآن ( واعلم ) أن السكلام في نعمة خلق الآرض على سبعة أبواب.

### ﴿ الباب الآول في بدء خلق الارض وكيفيتها ﴾

روت الرواة بالفاظ مختلفة ومعان مثقفة أن انه تعالى لما أراد أن يخلق السموات والارض خلق جوهرة خضراء أضعاف طباق السموات والارض ثم نظرة إليها نظرة هيبة فصارت ماء ثم نظر إلى الماء فغل وارتفع منه زبد ودعان بخار وأرعد من خشية انه فن ذلك يرعد إلى يوم القيامة. وخلق انه من ذلك المدعان السياء فدلك ووخلق من ذلك المدعان السياء وهي دخان ) أى قصد وحمد إلى خلق السياء وهي دخان ) أى قصد وحمد على وجه الماء مكة فدحا انه من تحتها فلذلك سميت أم القرى يعني أصلها وهوقولة في ووالارض بعد ذلك دحاها ) ولما خلق انة الارض كانت طبقاً واحداً ففتقها وصيرها سبعاً وذلك قوله تعالى ( أولم ير الذين كدروا أن السموات والارض كانت راتقاً ففتقاهما ) ولذلك قال بعض حكماه الشعراء:

لا تخصص المخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين واسترزق الله على خوانته فإن رزقك بين المكاف والنون واستغن بالموك يك استغن الملوك بدنياه عن الدين

وقال كتعب الاحبار إن الأرض كانت تشكفاً على الماء كما تتكفأ السفينة غلى المناء الله وقوله تعالى المناء فارساها وقوله تعالى (والحبال أرساها) وقوله تعالى (والجبال أوتاذاً) وقوله تعالى (وألقى فى الارض رواسى أن تميد بكم) يعنى السكيلا تتحرك بكم .

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه أول ما خلق الله الارض عجت وقالت يارب تجعل على بن آدم يعملون على الحنطايا ويلقون على الحنبات فاضطربت فأرساها الله تعالى بالجبال فأقرها وخلق الله تعالى جبلا عظياً من زبرجدة خضرة السياء منه يقال له جبل قاف فأحاط بها كلها وهو الذي أقسم به الإنهة فقال (ق والقرآن المجيد).

وروى يديد بن هارون عن العوام بن حوشب عن سليان بن أن سليان عن أن سليان عن ألس بن مالك رضى الله عنه قال لما خلق الله مالى الارتض جعلت تميد فحلق الحبال وألقاها عليها فاستقامت فتعجبت الملائمكة من شدة الحبال فقالت يارب هل من خلقك عن أشد من الحبال قال نعم الحديد فقالت يارب هل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار فقالت يارب هل من خلقك شيء أشد من الربح النار قال نعم الماء فقالت يارب هل من خلقك ثيء أشد من الماء قال نعم الربح فقالت يارب هل من خلقك ثيء أشد من الماء قال نعم الربح فقالت يارب هل من خلقك شيء أشد من الربح قال نعم الإلسان يتصدق بيمينه فيغفيها عن شاله .

# ﴿ الباب الثاني في حدود الارض ومسافتها وأطباقها وسكانها ﴾

لايمصون الله طرفة عين ليلنا نهارهم ونهارهم ليلنا والارض (الرابعة) فيها حجارة الكيريت التي أعدما الله لآمل النار تسجر بها جهنم .

قال التي يُطَلِّح ، والذي نفسي بيده إن فيها لأودية من كبريت لو أرسلت فيها الجيال الروامي لانماعت ، قال وهب بن منبه السكبريت الاحر والصخرة منهامثل، الجيل العظيم وهي التي قال الله تعالى فيها ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة )

قال منصور بن عمار دخلت خوبة فوجدت شاباً يصلى صلاة الخاتمين فقلت لمنضي إن لهذا الفتى لشأناً عظيا لعلة من أولياء الله سالى فوقفت حتى فرخ من طلاته فلما سلم سلمت عليه فرد على فقلت ألم تعلم أن فى جهنم وادياً يسمى لظى نزاعة المشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فاوعى فضيق شهقة فخر مفضياً عليه فلما أفاق قال زدنى ففلت ( يا أيها الدين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجار، ) الآية فخرميتاً فلما كشف ثايابه عن صدر مرأيت مكتوباً عليه بقلم القدرة ( فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دائية )،

عن أن الزرقاء عن عبد الله قال الجنسة اليوم في السياء السابعة فإذا كان غداً بحلها الله حيث يشاء والنار اليوم في الارض السفل فإذا كان غداً بعلها الله حيث يشاء وأما بعد قمر الارض فكافيك به حديث قارون حيث خسف به الارض وبداره وبأمواله فني الحبر أنه يخسف به كل يوم مقدار قامة فلا يبلغ قمرها إلى يوم القيامة وقال الذي يهل بيها رجل يتبخر في بردته وينظر في عطفيه وقد أعجيته نفسه غسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة .

﴿ الباب الثالث في ذكر الآيام الني خلق الله تعالى فيها الآرض ﴾

قال الله تمالى ( قل أثنكم لشكفرون بالذى خلق الأرضر فى يومين ﴾ الآية قال أبر إسحق شبك يبدى أبو بكر محد بن أحد القحظان قال شبك بيدى أحمد بن الخسين بن شافان قال شبك بيدى إبراهيم بن يحيى قال شبك بيدى صفوان بن سليم قال شبك بيدى عبد أبى واقع قال شبك بيدى عبد الله بن أبى واقع قال شبك بيدى أبو القاسم الملكي فقال وخلق الله الآومن يوم السبت والجبال يوم الاحد والاشجار يوم الإثنين والظلمات يوم الشلاماء والنور يوم الأدبعاء والدواب يوم الحميس وآدم يوم الجمعة » .

# ﴿ الباب الرابع في ذكر أسمائها وألقابها ﴾

(قال) وهب بن منبه الآولى من الارض تسمى أديما والثانية بسيطا والثالثة تقييلا والرابعة بطيحا والحامسة متثاقلة والسادسة ماسكة والسابعة ترى .

( وما أسماؤها المذكورة في القرآن ) فهى سبعة أيضاً سماها الله فراشاً فقال ( الذي جعل لكم الارض فراشاً ) وسماها قراراً فقال ( أم من جعل الارض كانتا قراراً ) وسماها ربتناً فقال ( أو لم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا وسماها يساطاً فقال ( والله جعل لكم الارض يساطاً ) وسماها مهاداً فقال ( ألم يحمل الارض مهاداً ) وسماها ذات الصدع يعنى بالنبات وسماها كفاتا فقال ( ألم يحمل الارض كفاتاً ) قال خالدين سعيد كنت أمشى مع الشعبي بظهر السكوفة فقال هذه كفات الأحياء ثم نظر إلى المقبرة فقال هذه كفات الأحياء ثم نظر إلى المقبرة فقال هذه كفات الاحياء ثم نظرة للهرة فقال هذه كفات الاحياء ثم نظرة المحياء ثم نظرة للهرة فقال هذه كفات المادين المقبرة للهرة كفات الاحياء ثم نظرة للهرة كفات الاحياء ثم نظرة للهرة كفات الاحياء ثم نظرة للهرة كفات المحياء ثم نظرة للهرة كفات المحياء ثم نظرة للهرة كفات الاحياء ثم نظرة للهرة كفات المحياء ثم نظرة للهرة كفات المحياء ثم نظرة للهرة كفات المحياء ثم نظرة لمانا كفات المحياء ثم نظرة للهرة كفات المحياء ثم نظرة لمانات المحياء ثم نظرة للمحياء ثم نظرة لمانات المحياء ثم نظرة المحياء ثم نظرة لمانات المحياء ألمانات المحياء المحياء ألمانات المحياء ألمانات المحياء المحياء المحياء ألمانات المحياء ال

( يحكى ) أن عبد الله بن طاهر لما قدم بيسابور صحبه من أولادالمجوس شاب متظيب يدهى تحقيق الدكلام وأظهر مسألة عرق الانفس بالنار وكان يرعم أن الجسد جيفة منتن في حال الحياة فإذا مات فلا حكة في دفنه والتسبب في زياوة مقد وأزراء رماده فقيل لبعض الفقهاء إن الناس قسمه افتتنوا بمقالة هذا المجوسي لنسمع منه فاجتمعوا عند عبد الله بن طاهر أن أجمع بيننا وين هذا المجوسي لنسمع منه فاجتمعوا عند عبد الله ين طاهر أن أجمع بيننا

تلك قال له الفقيه أخبرتا عن صي تدعيه أمه وحصينته أيهما أولى به فقال له الآم فقال إن هذه الارض هى الآم منها خلق الحلق فهى أولى بأولادها أن يردوا إليها فأقحم المجوسى وألشد فى معناذ أمية بن أبى الصلت :

والأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقابرنا وفيهــــا نولد

( وسئل ) يمى بن معاذ الرازى إن ابن آدم يدرى أب الدنيا ليست بدال قرار فلم يطمئن إليها قال لانه منها خلق قبى أمه وفيها نشأ فهى عشه ومنها رزق فهى عيشه وإليها يعود فهى كفاته وهى بمر الصالحين إلى الجنة .

## ﴿ الباب الحامس في ذكر مازين به الأرض ﴾

وهى سبعة أشياء الازمنة وزين الازمنة بأربعة أشهر قال الله تعالى ( إلت عدة الشهور عند الله إثمنا عشر شهراً في كستاب الله يوم خلق السموات والارض. منها أربعة حرم) فالاربعة الاشهر الحرم منها ثلائة صرد وواحد فرد فالثلاثة السرد ذو القعدة وذو الحجة والحرم والفرذ رجب والامكنة وزينها بأربعة أشياء مكة والمدينة وبيت المقدس ومسجد العشائر وزينها أيضاً بالانبياء عليهم السلام وزينها أيضاً بأربعة إبراهيم الحليل وموسى الكتاب وعيسى الرجيه ومحمد الحبيب صلوات الله عليهم أجمين وهم أهل السكتاب وأصحاب الشرائح وألولوا العسرة وزينها آيضاً بآل محمد عليه وزينهم أيضاً بأربعة على وفاطمة والحسن ، الحسين رضى الله عنهم .

وزينهمأيضاً باربعة أبى بكر وعروحبان وعلى وهم الخلفاء الراشدونوالاُئمَّةَ المرضيون رضى الله عنهم أُجمين .

( روى ) عن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ أنه قال ( لا يحتمع حب هؤلاء الاربعة إلا في قلب مؤمن قال أنس قد اجتمع حبيم في قلي والحد لله وزينها أيضاً بالمؤمنين وزينهم بأربعةالعلماء والقراءوالغزاة والساد وزينها بأنواج الحيوا بات والنباتات والجمادات.

#### ﴿ الباب السادس في عاقبتها ومآ لها وآخر حالها ﴾

اعلم أن الله تعالى وعدها بسبعة أشياء أحدها التبديل وهو قوله تعالى (بوم تبدل الآرض غير الآرض ،وفي الحبر يوثى بأرض بيضاء من فضة كالحنز النقى الحوارى للم يمص الله علمها قط ظرفة عين ولا وصم فيها ولاقتم مستوية كالصلب المهند .

( والتنابى ) الولولة قالباشة تعالى (إذا زلولت الأرض زلوالها ) الآية وقالوسول فالله ﷺ د لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتمكّر الولازل و تظهر الفتن ويكثر فالهرج قبل وما الهرج مارسول الله قال الفتل ، فإذا أكات أمنى الوبا كات الولولة وإذا جاروا في الحكم اجترأ عليهم العدو وإذا ظهرت الفاحشة كان الوباء والموت وإذا منعوا الزكاة تعطوا ولولا البهائم لم يمطروا .

وفى الحديث وأن الأرض ترازلت على عبد عمروضى الله عنه فأخذ بعضادتى حذير رسول الله يُظلِّم وقال يا أهل المدينة إسكم رجعتم وإن الرجعة من كثرة الربا والرزا ونقصان التمر من قلة الصدقة وإسكم أحدثتم أشياء حتى أعجلتم فهل أنتم منتهون قويغر همر من بين أظهركم .

(والثالث) البرز قال الله تعالى (وترى الارض بارزة) يعنى لفصل القضاء. (والرابع) الرج قال الله تعالى (إذا رجت الارض رجا) قال المفسرون كا يرج الصي فى المهد حتى ينكسر كل ثقء عليها خوفا من ربها .

( والحنامس ) الرجف قال الله تعالى ( يوم ترجف الأرض والجبال ) ( وانسادس ) الحد حق تتخلى وتلقى مانى بطنها قال الله تعالى ( ولمذا الأرض حدت وألقت مافيها وتخلت )

( والسابع ) الدك قال الله تمالى ( إذا دكت الأرض دكا دكا ) وقال تمالى ( إخدكنا دكة واحدة )

# ﴿ الباب السابع في وجوَّه الآرض للذكورة في القرآن ﴾؛

وهى سبعة أولها مكة شاصة قال الله تعالى فى الرحد والانبياء ( أولم يروا أله فأشالارض نقصها من أطرافها ) يعنى أرض مكة .

( الوجه الثانى ) أرض المدينة قالما ته تعالى ( ألم تسكن أرض الله واسعة فتهاجرو ال فيها ) يعنى أرض المدينة وقال تعالى ( إن أرضى واسعة ) وقال الله تعالى ( ولمان كادوا ليستفرونك من الأرض ليخرجوك منها )

( الثالث ) أرض الشام وذلك قوله تعالى ( لدخلوا الآرض المقدسة ) الآية: يعنى بلادالشام وقال تعالى ( وتجيناه ولوظاً إلى الآرض التى بازكنا. فيها للعالمين ﴾

(الرابع) أرض مصر قالتمالى(وكذلك مكنا ليوسف فى الارض)أرض مصر وقوله تعالى (اجعانى على خزائن الآرض إن حفيظ عليم) وقوله (فان أبرح الآرض)أى ارض مصر وقوله تعالى (إرف فرعون علا فى الآزض)وقاله (ويستخلفكم فى الآرض)أى أرض مصر.

(الخامس) أرض المشرق فذلك قولة تعالى ( إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض).

(السادس) الأرضون كلما وذلك قوله تعالى (ومامن دابة في الأرض الإعلى الله رزقها) وقوله تعالى (ومامن دابة في الأرض ولا ظائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم) في التسنير وقال تعالى (ولو أن مافي الأرض من شجرة أقلام)، وقال تعالى (الذي جعل لكم الأرض فراشاً)

( السابع ) أرض الجنة فذلك قوله تعالى (ولقد كتينانى الربورمن بعد الذكر. أن الارض يرثما عبادى الصالحون ) وقوله تعالى (رياؤريثنا الآزمنى نتبوأ من. الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ) .

### ﴿ عِمْسَ فَى ذَكِرَ خَلَقَ السَّواتَ وَمَا يَتَعَلَّ بِهِ ﴾ ﴿ وَتُرْتَبِي النَّكَامَ فَى هَذَا الجُلْسَ أَيْضًا ۚ عَلَى سَبَّمَةً أَبُوابٍ ﴾

قال وهب بن منبه كادت الآشياء أن تدكون سماً فالسموات سبعوالأرضون سبع والجمال سبع والبحارسيع وهم الدنيا سبعة آلاف والايام سبع والبحارسيع وهم الدنيا سبعة آلاف والايام سبع والبكوا كب سبعة وهى السيارة والطواف بالبيت سبعة أشواط والسعى بين الصعا والمروة عليه معمدة وردى الجمار سبعة وأبواب جهنم سبعة ودركنها سبعة وامتحان يوسف علي السلام قال تعالى ( فلبث في السبعن بعشع سنين ) وإيتاؤه ملك مصر سبع سنين المثالى إلى أرى سبع بقرات سمان ) وكرامة الله المصطفى من سبع قال المئلة تعالى ( ولقد آنياك لسبعاً من المثاني والقرآن العظيم ) والقرآن سبعة أسباع وتركيب اين آدم على سبعة أعضاء وخلقة من سبعة أشياء قال تعالى ( ولقد خلقاً الإنسان وغذاؤه من سبعة أشياء قال الله تعالى ( فلينظر الإنسان إلى طعامه المئل وقلة ( مناحا لكم ولانعامكم ) وأمر السجود على سبعة أعشاء .

#### ﴿ الرَّابِ الْآول في بدء خلق السموات ﴾

قال الله تعالى (ثم استوى إلى السياء وهى دخان ) أى قصد ثم فتقها بعد أن كانت طبقة واحدة فصيرها سبع سموات قال الله تعالى( أو لم ير المدين كفروا غَلَن السموات والأرض كالتما رتقاً ففنقناهما )

#### ( الباب الثاني في جواهرها وأجناسها )

قال الربيع بن أنس سماء الدنيا من موج مكفرف والثابية من صخرة والثالثة من حديد والرابعة من تحاس والنعامسة من فعنة والسادسة من ذهب والسابعة حن ياقوتة بيعناء ء

#### ( الباب الثالث في هيئتها وحدودها ). .

قال الله تعالى ( ولقد خلفنا قوقكم سبع طوائق ) قال ابن عباس وحمالله تعالى خلق الله السموات مثل القباب فسهاء الدنيا قد شدت أقطارها بالثانية والثانية بالثالثة وكدلك إلى السابعة والسابعة بالعرش فذلك قوله تعالى ( بغير حمد ترونها) وحمادها من فوقها .

(وعن أبى هريرة) رضى الله عنه قال خرج رسول الله بتلقير على أصحابه وهم يتفكرون فقال فيم أنتم تتفكرون؟ فقالو، لتفكر فى الخلق فقال لهم تتفكروا فى المخلق ولا تتفكروا فى الخالق فإزه لانحيط به الفكرة تفكروا فى أن الله خلق للسموات سبعاً والارضين سبعاً وتحت كل أرض خصائة عامويين السهاء والارض خمسيائة عام وتحت كل سماء خمسيائة عامومايين كل حاديث خمسيائة عاموفى السيام المسابعة بحر همة مثل ذلك كله وفيه ملك قائم لا يتجاوز الماء كعبه م

# ( الباب الرابع في أسبابها وألقابها ):

قال وهب بن منبه أولها سهاء الدنيا دنياح والثنائية ديقا والثالثةوقيعوالرابعة فيلون والخامسة طفطاف والسادسة سمساق والسابعة اسحا قاتل .

وأما أسهاؤهما المذكورة فى القرآن فسيعة أولحا البناء قال الله تعالى ( والسهام بناء ) والسقف قال الله تعالى ( وجعلنا السهاء سقفاً محفوظاً ) والطرائق قال الله تعالى ( وجعلنا فوقكم سبع طرائق ) والطباق قال الله تعسالى ( الدى خلق سبع سموات طباقاً ) والشداد قال الله تعالى ( وبفينا فوقكم سبعاً شداداً )والرتق الفتق قال الله تعالى ( كانتا رتقاً ففتة ناهما ) والدعان قال الله تعالى ( شم استوى إلى الساء وهى دخان ) .

( وروى ) أنَّ الملائكة قالت يارب لو أن النجاء والارض أمرتهما فعصياك. ما كنت صانعاً بهما قال كنت آمر داية من دوان فتبتلمهما قالت يارب فاين الله الدابة ؟ قال فى مرج من مروجى قالت يارب فاين ذاك المرج قال فى علم من علومى قالت الملائكة سبحان ذى البسط القوى .

وقد ورد عن الضحاك بن مزاحم الهلالى حديث غريب حسن جامع لما تقدم من الابواب فى صفة السموات وخدودها وهيئتها وما فيهسما وأهلها وسكانها وأسهائها وألقابها وهو ما أخبرنا أبو عبد الله الحسير بن محمد بن الحسين العدل حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا الحسن بن علوية قال حدثنا إسهاعيل بن عيسى قال حدثنا إسحق بن بشر عن جو بور هو العدال ومقاتل قال خلق الله عز وجل سهاء الدنيا وزينتها وهيماء ودخان وغلظها مسيرة خمسهائه عام وبينها وبين السهاء مسيرة خمسهائة عام ولونها كلون الحديد المجلى وإحمها بوقيعا وبينها وبين السهاء الثانية مسيرة خمسهائة عام وفيها ملائكة خلقوا من نار وربح وعليهم ملك يقال الوعد وهسمائة والمعاب والمطر يقول سبحان ذى الملك والمسحاب والمطر يقول سبحان ذى الملك والمسحاب والمطر يقول سبحان ذى الملك والمسحكوت .

وحلق السهاء الثانية على لون النحاس وغلظها مسيرة خمسهائة عام وبيئها وبين السهاء الثالثة مسيرة خمسهائة عام وفيها ملائكة على ألوان شق صفوف لو قيست شعرة بين مناكبهم لما انقاست رافعين أصواتهم يقولون سبحان في المزة والجبروت وإسمها قيدوم وخلق الله فيها ملكا يقال له حبيب تصفه من نار وقصفه من ثابح وينهما رتق فلا النار مذيب الثلج ولا الثلج يطفى النسار وهو يقول يامن ألف بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك ومنها إلى السهاء الماللة مسيرة خمسهائة عام .

ولون السهاء الثالثة كلون الشبه وغلظها مسيرة خمسهائة عام وإسمها الماعون وفيها ملائكة ذر أجنحة الملك منهم له جناحات وله أربعة أجنحة ووجوه شقى وافعون أصواتهم بالتسبيح ويقولون سبحان الحي الذي لايموت أبداً وهم صفوف قيامهم كأنهم بنيان مرضوص لو قيست شعرة بين مناكبهم ما انقاست لايعرف أحدمنهم لون صاحبه من خشية الله تعالى .

وخلق الله الساء الرابعة بينها وبين الساء الثالثة مسيرة خمسها تمتام وغلظها مسيرة خمسهائة عام ولونها كلون الفضة السيعناء واضها فيلون وفيها ملائكة يضمفون على ملائكة السياء الثالثة وكذلك أهل كل سماء أكثر عدداً من السهاء التي تليها إلى الفضف وفي السهاء السابعة ملائكة لا يحمى حددهم إلا الله تعالى وهم في كل يوم في لثيادة وذلك قوله تعالى (وما يعلم جنو در بك إلاهو) قال وهم قيام وركوع و سجو دهلي ألوان شتى من العبادة يبعث الله تعالى الملك منهم في أرمن أمور مفينطلق الملك ثم ينصرف فلا يعرف صاحبه المدى أن جانبه من شدة العبادة وهم يقولون سبوح تقدوس وبنا الرحن الذي لا إله إلا هو قال:

وخلق الله الساء النخامسة وغلظها مسيرة خمسهائة عام ولونها على لون المذهب وإسمها اللاحقون ومنها إلى السهاءالساذسة مسيرة خمسهائة عام وفيها ملائسكة يصمفون على ملائكة الآربع سموات وهم ركوع سمود لم يرفعوا أيصارهمولا يرفعونها إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة قالوا ربنا تعبدك حق عبادتك .

وخلق الله الساء السادسة وغلظها مسيرة خمسائة عام ومنها إلىائساء السابخ مسيرة خمسائة عام ومنها إلىائساء السابخ مسيرة خمسائة عام فيها جند الله الاعتمام لا كبرالكروبيون لا يحصى عدده إلاالله تطلى وعليهم ملك جوده سبعون ألف ملك وكل منهم جنوده سبعون ألف ملك وهم الذين يبمثهم الله في أحوره إلى أهل الدنيا رافعون أصواتهم بالتهليل والتسبيح وإنهها عاروس وهى من ياقوتة حراء.

وخلق القائلساء السابعة غلظها مسيرة خمسها تة عامفيها جنودانة تعالى من الملائكة وعليهم ملك وهو على سبعائة ألف ملك كل منهم له من الجنود مثل قطر السهاء وتراب الثرى والسهل والرمل وعدد الحصى والورق وعدد كل خلق في سبعهوات وسبيع أرضين ويخلق القسيحانه وتعالى في كل يوم ما يشاء و اسمها الرقيع وهي من درة بيصاء من الساء السابعة إلى مكان يقال له مرهوتا -سيرة خمسائة عاموعليه جنود الله من الملائسكة وهم رؤساء وهم أعظمهم سوى الروح وحملة العرش والعرش فوق ذلك فى عايين لايعلم منتهاء إلا الله تعالى .

### (الباب المخامس في ذكر الآبام التي خلق الله الأشياء فيها)

روت الرواة أن الله تعالى ابتدأ خلق الآشياء يوم الآحد إلى يوم الحميس وخلق يوم الخميس المحلق يوم المخميس الملائدة أشياء السموات والملائدة ولجنة إلى الاث ساعات بقيت من يوم الجمعة فخلق في الساعات الآول الاوقات والآجال وفي الثانية الارذاق وفي الثالثة آدم عليه الصلاة والسلام وذلك قوله عروجل (فقضاهن سبع سموات في يموين وأوحى في كل ساء أمرها) الآية .

### (الباب السادس في ذكر ماذين الله به السموات)

وهى عشرة أشياء الشمس قال الله تمالى ( وجعل الشمس سراجا) وقال تمالى ( وجعل الشمس سراجا) وقال تمالى ( سراجا وهاجا) والشكوا كب ( سراجا وهاجا) والقمر قال الله تمالى ( وجعل القمر فيهن نوراً ) والسكوا كب قال الله تمالى ( إنا زينا الساجد بمسكة بقدرة الله عز وجل . كتعليق الفناديل في المساجد بمسكة بقدرة الله عز وجل .

( وروى ) جعفر بن محمدعن أبيه عن جده أله قال في الدرش مثل جميع ماخلق المهتمالي في البر والبحر وقال هذا تأويل قوله تعالى ( وإن من شيء إلا هند ناخزا انه) وأن ما بين الفائمة من قوائم الدرش والقائمة النانية لحففان العابر المسرع ثما نين ألف عام والمرش يكدى كل يوم سبعين ألف لون من النور لا يستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله تعالى والاشياء كابا في العرش كحلقة ملقاة في فلاة وان تقملها يسمى حزقيا عيل له ثمانية عشر ألف جنساح ما بين الجناح مسيرة خمسهائة عام خطر له خاطر هل يقدر أن ينظر إلى العرش فزاده القعالي في الاجنحة مثلها فكان له مستة و نالائون ألف جناح ما بين الجناح مسيرة خمسهائة عام ثم أوحى الله مستة و نالائون ألف جناح ما بين الجناح مسيرة خمسهائة عام ثم أوحى الله مستة و نالائون ألف جناح ما بين الجناح إلى العناح مسيرة خمسهائة عام ثم أوحى الله

تمالى إليه أيها الملك طر قطار مقدار عشرين ألف سنة فلم يبلغ قائمة من قوائم المرش ثم صناهف الله تمالى له الاجتحة والفوة وأمره أن يطيرفطار مقدار ثلاثين ألف سنة فبلغ رأس قائمة من قوائم العرش فأوحى الله تمالى إليه أيها الملك لوطرت إلى أن ينفخ في الصور مع أجلحتك وقوتك ما تبلغ ساق عرشي فقال له الملك سبحان ربى الأعلى فأنزل الله سبحانه وتمالى (سبح إسم ربك الأعلى ) فقال المنه يتخلق وإجمارها في مجودكم . .

( وروى ) على بن أبي طالب كرم الله وجهه عن رسول الله برايج أنه قال السكرسي أؤلؤة طولها حيث لايمله العالمان وقد بعمل الله آية الكرسي أمانا الأهل الإيمان من شر الشيطان .

( وروى ) إساعيل بن مسلم عن أبي المتوكل الناجى هن أبي هريرة رضى الله عنه أنه كان ممه مفتاح بيت الصدقة وكان فيه تمر فذهب يوما ففتح الباب فإذا المتر قد أخذ منه مل السكف ثم دخل يوماً آخر فإذا هوقد أخذمنه مثل ذلك ثم دخل يوماً آخر فإذا هوقد أخذمنه مثل ذلك ثم دخل يوماً آخر فإذا هو هو أد أخذ منه مثل ذلك فذكر ذلك أبوهريرة رضى الله عنه الباب فقل وقال له عليه الصلاة والسلام أيسرك أن تأخذه قال بعم قال إذا فتحت الباب فقل مسبحان من سحرك لحمد فذهب ففتح الباب وقال ذلك فإذا هر قائم بين يدبه فقال مبيحان من المجن فقر أه من المجن فتر كم ثم عاد فذكر ذلك الني يتلك فقال أيسرك أن تأخذه عن المناذ فتحت الباب فقل مثل ذلك أيضاً فقتح الباب وقال سبحان من سحرك لحمد فإذا هو قائم بين يديه فقال ياعدو الله أليس قد عاهدتني أن لاتمود محد في المناز ا

وقال ان هباس أن مما خلق الله تعالى لوحاً محفوظاً من درة يبيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء كتابيه نور وقله نور وعرضه كما بين النهاءوالأرض ينظر الله تعالى فيه كل يوم المثمالة وسئين نظرة منها يخلق ويرزق ويحي ويميت ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى (كل يوم هو في شأن)

( ويروى ) أن أول ماخلق الله القلم فنظر إليه نظرة هيبة وكان طولة كما بين السياء والارض فانشق نصفين وقال اكتب فقال يارب وما أكتب قال اكتب يسم الله الرحن الرحيم ثم قال أجر بما هو كام إلى يوم القيامة .

( ویمکی ) أن ابن الزیات دخل علی بعض الحلفاء فوجده مفموماً فقال له ووح هنی یا ابن الزیات فائشد یقول :

الهم فصل والقضاء غائب وكائن ما خط فى الهوج . فالتمس الروح وأسسسبابه أيأس ما كت من الروح والبيت المعمور:

( وروى ) الزهرى عن سعيد بن المسيب هنأ في هريرة قالمقال رسول الله به الله وروى ) الزهرى عن سعيد بن المسيب هنأ في هريرة قالمقال وسول الله به قل في سهاء الدنيا بيئاً يقال له البيعة المعمور بخيال السكم كل غداة فينفس فيه عراً من نور يقال له الحيوان يدخل فيه جبريل عليه السلام كل غداة فينفس فيه ونفسات م يخرج فينتفض انتفاضة فيخرج منه سبعون أأن قطرة منذى وفيخلق الله تعالى من كل قطرة ملكا فيأس ون أن يأثوا البيت المعمور فيصلون فيه فيأتونه فيدخلونه ويصلون فيه شم يخرجون فلا يمودن إليه إلى يوم القيامة وسدرة المنتهى عندها جنة المأوى ) .

( وقال ) كمب وغيره دخل حديث بعضهم في بعض هي شجرة فالسهاء السابعة مما يلى المجنة أصلها الهبت في الجنة وحروقها تحت الكرسي وأغصانها تحت العرش إليهه ينتهي عام الخلائق كل ورقة منها تظل أمة من الآمم ينشاها ملائكة كأنهم فرائش من ذهب وطيها ملائكة لا يعلم عدده إلا الله تعالى ومقام جبريلى عليه السلام وسطها والله أعلم والجنة قال عربن الخطاب رضى القحنه سئل رسول الله مالياً ومناه عن الجنة كيف هي ؟ قال من يدخل الجنة حتى لا يموت ومنهم لا يباس ولا تبلق عن البياء ولا تبلق من شبابه قيل يارسول الله كيف عن الجنة من ذهب ولبنة من فضة بلاطها مسك أزفر وحصاؤها المؤلؤ والياؤوت وترابها الرعفران .

( وروی ) مجاهد عن مسروق عن أنى ذر قال قال رسول الله بالله أن السياه أطت وحق لها أن تشط ليس منها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم أو قاعد يذكر الله تعالى لو تعدون ما أعلم لصحكتم قليلا وابكيتم كشيراً ولخرجتم إلى الصحراء تجأرون إلى الله تعالى

### ( الباب السابع فى ذكر مآلها وآخر حالها )

إعلم أن الله تعالى وعد الساء بسبعة أشياء أحدهما المور قال الله تعالى ( يوم تمول السياء موراً ) يمنى تدور كدوران الرحا من هول يوم القيامة والثانى أخير أنها تصير كالمهل فقال تعالى ( يوم تكون السياء كالمهل ) يمنى دردى الريت والتالث أخبر أنها تصير وردة كالدهان قال تعالى ( فإذا النشقت السياء فحكانت وردة كالدهان ) والوابع الإنشقاق قال تعالى ( إذا السياء انشقار أكثر من الإنشقاق قال تعالى ( إذا السياء النفطار أكثر من الإنشقاق والسادس الانفراج قال تعالى ( وإذا السياء فحيت ) والانفطار أكثر من الإنشقاق ( وإذا السياء طيا قال تعالى ( وإذا السياء كعلى السجل المكتب ) أى نوعت من مكانها وطويت طيا قال تعالى ( يوم تطوى السياء كعلى السجل المكتب ) الآية وأحسن الشاهر حيث قال :

إذا قبل من رب هذى السها فليس سواه له. معطرب

#### ولو قيل رب سوى ربنا لقال العباد جميعاً كذب

وقال ابن عباس رخى الله عنهما قال على بن أبي طالب رضى الله عنه بأبي أات وأمى يارسول الله ذكرت مجرى الحنس مع الشمس والقمر وقد أقسم الله تعالى عِالْحَنْسِ فِي القرآن مثل ما كان ذكرك اليوم فأ الحنس؟ فقال . ياعلي هن الحكوا كب المتمسة الرجيس وهو المشترى وزحلوعطاردوبهرام والزهرة قبذه السكواكب المنسة الطالعات الجاريات مع الشمس والقمر فالغلكوأما سائرالكواكب فكلها معلقات في السهاء كتعليق القناديل في المساجدوهي تدور معالسهاء دوراءاً بالتسبيح والتقديس والصلاة قد تمالى ، ثم قال النبي على وأن أحبيتم أن تستبينوا ذلك خانظروا دوران الفلك مرة من هنا ومرة من هنا وإن لم تستبينوا الفلك فالجرة وبياضها مرة من هنا ومرة مرح عنا فذلك دوران ألشمس والقمر ودوران للسكوا كب معها سوى هذه الحمسة ودورانها اليوم كا ترون فذلك صلاتها وذورانها يوم القيامة في سرعة دوران الرحامن أهوال يومالقيامة فذلك قوله تعالى ﴿ يُومُ تَمُورُ السَّمَاءُ مُورًا ﴾ يَمَى تَدُورُ دُورًا قَا ﴿ وَتُسْيِرُ الْجَبَالُ سِيرًا ﴾ فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع من بمض تلك الديون على عجلتها ومعها الثانة وسنون ملكا غاشرى أجنحتهم يجرونها فى الفلك بالتسبيح والنقديس لله تعالى على قدر ساعات النبار والقمر كذلك قدر ساءات الليل مآ بين الطول والقصر في الشتاء كان ذلك **أ**و في الصيف أو بينهما من الخريف والربيع فإذا أحب الله أن يبتل القمر والشمس مويرى العباد آيةمن الآيات يستعتبهم رجوعاً عنءماصيه وإقبالاعلىطاعته تحركت الشمس على المجلة وقالت مرة خرت الشمس عن المجلة وهو الفلك فإذا أراد 4 لله تعالى أن يعظم تلك الآية ليشتد خوف العباد غربت الشمس كلما فلا يبقى على السجلة شيء منها فذلك حين يظلم النهار وتبدو النجوم وذلكءو المنتهيمن كسوفها ﴿ إِذَا أَرَادَاتِهُ أَنْ يَجْعُلُ آيَةً دُونَ آيَةً وَقَعُ النَّصَفُ مَنَّا أَوَ الثُّلْثُ أَوَ الثُّلثَانُ في المَّاء ويبقى سائر ذلك على المجلة وهو كسوف دون كسوف وابتلاء الشمس والقمر وذلك تخويف ألعباد واستعتاب من اله تمالى فأى ذلك صارت الملائكة الموكمة

بمجلتها فرقتين فرقة منهم يقبلون على الشمس فيجرونها نحو المعجلة والفرقة الآخرى تقبل على المعجلة فتجرها إلى الشمس وهم في ذلك يقردونها في فلك على مقاديرساعات النهار أو ساعات الليل ليلا كان أو نهاراً لنكيلا يزيد في طولها شيء وقد ألهمهم المقد تمالى علم ذلك وجعل لهم تلك القوة الذي ترون من خروج الشمس والقمر بعد المكسوف قليلا فليلا من ذلك السواد حتى يحمد الله تعالى على ماقواهم لذلك ويتعلقون بعرى المجلة حتى يحرونها بإذن الله تعالى قال بالله عجبت من خلق الله وماين من القدرة فها لم يخلق أله السواد عبريل عليه السلام لمسارة وأسمين من أمر آلة ).

إن الجمهدون في الآرض وهم يومثذ عصابة قليلة في الأرض في كل بلد من بلاد المسلمين في هو ان بين الناس وذلة في أفضهم فينام أحدهم تلك الليله مقدار ما كان ينام قبلها من الليل ثم يقوم فيتوضاً ويدخل مصلاه فيصلى وردة ولا يصبح نحوما كان يصبح كل ليلة قبل ذلك فينكر ذلك ويخرج فينظر إلى الساء فإذا هو بالليل مكانه والنجوم قد استدارت في الساء وصارت في مكانها من أول الليل فينكر ذلك ويظن فيها الظنون ويقول خفت قراءتي أم قصرت صلاتي أم قت قبل حيثي قال ثم يقوم فيمود فيها الظنون ويقول خفت قراءتي أو قت في أول الليل شمي يعود وهو وجل خانف مشفق لما ذلك إنكاراً ويخالطه الحوف ويظن في ذلك المثل ورده كل ليلة قبل ذلك ثم ينظر يتوقع من هول تلك الليلة فيقوم فيمول أيضا مثل ورده كل ليلة قبل ذلك ثم ينظر عمد الساء فيخرج الثالثة فلا ينظر إلى الساء فإذا هو با لنجوم قد استدارت مع الساء فصارت في أما كنها في أول الليل فشفق عند ذلك شفقة المؤمن العارف مع الساء فصارت في أما كنها في أول الليل فشفق عند ذلك شفقة المؤمن العارف لماكان يمفر فيلحقه الحوف وتلحقه الندامة .

ثم ينادى بعضهم بعضاً وهم قبل ذلك كانوا يتعارفون ويتواصلون فيجتمع المجتهدون من أهل بلده فى تلك الليلة فى مسجد من مساجدهم يجارون إلى الله تعالى بالبكاء والصراخ بقية تلك الليلة فإذا ماتم لهم مقدار ثلاث ليال أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام إليهما فيقول لها إن الله تعالى يأمركا أن رجما إلى مغربكا فتطلعاً منه لاضوء لمكا عندنا ولا نور فيبكيان عندذلك وجلا من الله تعالى وخوف يوم. القيامة بكاء يسمعه أهل السبع السموات ومن دونها وأهل سرادقات المرشومن فوقها فيبكون وجميعاً لبكائهما لما خالطهما من خوف الموت وخوف يوم القيامة الرحمية الشمس والقمر فيطلعان من مغربهما قال فبينا المجتهدون يبكون ويتضرعون إلى مقاربهما فينظر الناس فإذا بهما أسودان لا ضوء الشمس والقمر قد طلعا من في كسوفهما قبل ذلك قوله تعالى ( وجمع الشمس والقمر ) وقوله تعالى ( إذ الشمس والقمر ) وقوله تعالى ( إذ الشمس كورت ) فيرتفعان كذلك مثل البعيرين القرئين فينازع كل واحد منهما صاحبه استباقا ويتصارخ أهل الدنيا وتذهل الأمهات عرب أولادها والأخيم يومئذ ويكتب لهم ذلك عبادة وأما الفسالحون والأجار والنجار بنفعهم ويكتب عليهم حسرة فإذا ما بلغ الشمس والقمر سرة الساء وهي منتصفها العيون والمكن يغربهما من باب التربة .

فقال عمر بأنى أنت وأمى يارسول الله وما باب النوبة ؟ فقال ياعمر خلق الله المال يا با المتوبع الله الله الله والجواهرما بين. المال بابا المتوبع تخلف المغرب له مصراعان من فعم مكلان بالدر والجواهرما بين. المصراع إلى المصراع أربعون سنة الراكب المسرع فذلك الباب مفتوح منذ خلق. الله تعالى الدنيا إلى صبيحة تلك الليلة عند طلوع الشمس والقمر من مفربهما ولم يتب عبد من عباد الله تعالى توبة فصوحا منذ خلق الدنيا إلى ذلك اليوم إلا ولجت تلك. التوبة في ذلك البارم إلا ولجت تلك.

فقال معاذ بن جبل بأى أنت وأمى بارسول الله وما النو بةالنصوحقال أن يندم المبد على الدنب الذي أساب فيعتذر إلى الله تعالى تم لا يعود إليه كا لا يعود الله المان أساب عمل الله الله الله الله الله الله عند المصراعين

هم يلشم ما بينهما فيصيركأنه لم يكن بينهما صدع قط وإذا أغلق باب التوبة فلم وقبلُ الْعَبِدُ بَعِدَ ذَلَكَ تُوبِةِ وَلاَ تَنفِعُ حَسَنَةً يَعْمَلُهَا فِي الإسلامِ إلا مِن كَانْقِبل ذَلك ﴿ عَسناً فانه يجرى عليه ما كان يحرى عليه قبل ذلك اليومفذلك قوله تعالى( يوميأتى . بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لمرتسكن آمنت من قبل أوكسبت في إيمانها خيراً) خفال أبى بن كعب بأبي أنت وأمي يارسول الله فسكيف بالشمس والقمر بعد ذلك ـوكيفُ بالناس والدُّنيا ؟ فقال يا أن إن\لشمس والقمر يكسيان النور والصو-بعد قلك ثم يطلمان ويغربان كما كان قيل ذلك وأما الناس فانهم معمارأوا من فظاعة تلك الآية وعظمتها يلحون على الدنياويجرون فيها الانهار ويغرسون فيها الاشجار -ويبنون فيها البليان وأما الدنيافلو تتجالرجلمنهم فيها مهر لمركبه حق تقوم الساحة من لدن طلوح الشمس من مغربها إلى آن ينفخ فىالصور فقال حذيفة جعلني الله فداك يارسول الله فكيف بهم صدالنفخ في الصور قال ياحذيفة والذي تفسي بيده لينفخن فهالصورو لتقومن السأعة والرجل قدلاط حرضه فلايشرع فيهالماء ولتقومن الساعة وقدأخذلبن لقحتهمن تحتها فلابشربه ولتقومن الساعة والثوب بين الرجاين فلاينشرانه هولا يطويانه ولايبيعانه ولنقومن الساعة والرجل قدرفع لقمتهإلىفيهفلا يطعمها ثم تلا هذه الآية ( وليأنينهم بغتة وهم لايشعرون) فاذا قامت الساعة تسي الله تعالى بِينُ أَهِلَ المَدَارِينَ وُمِيزَ بِينَ الْفَرَيْقِينَ وَ أَهِلَ الجَمْنَةُ وَالْنَارِ وَقَبِلَ أَنْ يَدْخُلُوهُمَا يَدْعُواللهُ تعالى بالشمس والقمر فيجاء بهما أسودين لانور لهما مكدرين قد وقعافي الولازل والبلايا وفرائسهما ترتعد من هول يوم القيامة وهول ذلكومن عنافة الرحن تعالى مَعْاذًا كَانَ حَدًاء العرش خر سأجدين لله تعالى ويقولان يا إلهٰنا قدعلت طاعتنا لك .ودأينا في طاعتكوسرعتنا للمضى في أمرك أيام الدنيا فلا تعذبنا بعبادة المشركين إلمانا فقدعات أنا لن ندعوهم إلى عبادتنا ولم نزهل عن عبادتك فيتول الله تعالى صدقتها إنى قد قمنيت على نفسى أن أبدىء وأعيد وإنى معيدكما إلىما بدأتـكما منه فخارجعا إلى ماخلقتكما منه فيفوكان ربنا مم خلقتنا فيقول خلقتكما من نمور عرشى مَارِجِمَا إليه فيلم من كل واحد منهما برقة تسكاد تخطف الابصار نورة فيختلطان بينور المرش غذلك قوله تعالى ( يبدى. ويعيذ ) . ﴿ مِحْلَسَ فَى قَصَةَ آدَمَ عَلَيْهِ الصَلاةِ وَالسَّلامِ وَهُو يَشْتَمَلُ عَلَى أَبُوابَ كَشَيْرَةً ﴾. ( الباب الآول في ذكر وجود الحكة وخلق آدم عليه الصلاة والسلام )

قال الحسكاء خلق الله الحلق ليظهر وجوده وليظهر كال عله وقدرته بظهور. أفعاله المنقنة المحكمة لأثما لاتتأتى إلامن قادر حمكيم واليعبد فإنه يحب عبادة العابمين. ويثبتهم عليها على قدر فضله لاعلى قدر أفعالهم وإن كان غنياً عن عبادة خلقه لا تزيد فى ملك طاعة المطيمين ولا ينقص من ملكة معصية العاصين قال الله تعالى. (وما خلقت الجن والإلس إلا ليعبدون) وليظهر إحسانه الانمحسن فأوجدهم فيحسن إليهم وليتفضل عليهم فيعامل بعضاً بالعدل وبعضاً بالفضل وخلق المؤمنين عاصة الرحمة كما قال عر وجل ( وكان بالمؤمنين رحياً ) وقال تعالى ( ولا يزالون عنقه ين إلا من رحم ربك ولالك خلقهم .

قال جعفر بن محمد الصادق والصحاك عن مزاحم أى الرحمة خلقهم وليحدوه لانه يحب الحمد( ويروى ) أن آدمعليه السلام لما خلقه الله تعالى وعرض عليه ذريته وجد فيهم الصحيح والسقيم والحسن والقهيع والآسود والآبيض فقال يارب هلا سويت بينهم فقال الله تعالى إنى أحب أن أشكر .

( قال )أبوالحسن الففالخلقالة تعالى الملائكة القدرة وخلق الأشياء للعبرة و خلق. الإنسان للمحنة قال عر وجل(هوالذي خلفكم ثمرزقكم ثم يميتكم ثم يمييكم).

(قال العلماء )خلفكالإظهار القدرة ثم رزقكمالإظهار السكرم ثم يميتكالإظهار القهر والجدروت ثم يحييكم لإظهار العدل والفصل والثواب والعقاب ومنهم من قال الحلق جميعهم لأجل محمد بإليهي

عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال د أوسى الله تعالى إلى عيسي. عليه السلام ياعيسى آمن بمحمد وأمر أمتك أن يؤمنوا به ولقد خلقت المرش عَلَى الماء فاضطرب فسكتيت عليه لاإله إلا الله محمدوسول الله فسكن، وقيل خلقهم الأمم حظیم غیبه عنهم لایحلیه حتی یحل بهم ماخلفهم لهقال الله تعالی (أفحسیتم أنماخلقنا كم عبثاً وأنكم إلینا لاترجسون ) وقال علی بن أبی طالب رضی الله عنه ( یاأیها الناس «اتقوا الله فا خلق امرؤ عبثاً فیلمو و لا أهمل سدی فیبغو )

وقال الأوزاعى دبلنى أن فالسهاء ملكا ينادى كل يوم لا ليت النخلق لم يخلقوا موليتهم إذ خلقوا عرفوا ماخلقوا له ، وقال بمضهم د إذا ما ثو ثم خلقوا عرفوا ماخلقوا له وجلسوا فنذ كروا ماعملوا ،وكان أبوعبدالرحن الواهديقول ف مناجاته د إلهى غيبت عنى أجلى وأحصيت على عملي ولا أدرى إلى أى الدارين منظلى لقد أوقفتى وقفة المحزونين أبدا ما أيقيتنى ، وقال أبوالقاسم الحسكيم د إن الله تعالى جعل المن آدم بين البلوى والبلى فا دام الروح فى جسده فهو فى البلوى فاذا فارق الروح الجسد فهو فى البلى فاتى له السرور وهو بين البلوى والبلى ) .

وقال بعض الحكماء ياابن آدم ألفظر إلى خطر مقامك فىالدنيا و إنو بك حلف فقال ( لأملان جهم من الجنة والناس أجمين ) وإن إبليس حلف فقال ( فبموتك : لآغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) وأنت يامسكين بين الله تعالى وبين غرابليس مطروح ساء لاه والله أعلم .

# ( الباب الثان في خلق آدم عليه الصلاة والسلام وكيفيته وصفته )

قالىالمفسرون بالفاظ محتلفة ومعان متفقة إن الله تعالى لماخلق آدم حليه الصلاة والسلام أوحى الله إلى الارض إنى عالىتمنك خلقاً منهمين يطيعني ومنهم من يمصيني طن أطاعني منهم أدخلته الجنة ومن عصانى أدخلته النار ثم بعث إليها جبر بل عليه السلام ليانيه بقبضة من ترابها فلما أثاها جبريل ليقبض منها القبضة قالت لها الارض المدالار من المدالار من أو و بعزيل أعود بعزيل المدارة المنارة هيب غير جع جبريل عليه السلام إلى ربه ولم يأخذمنها شيئاً وقال يارب استعاذت بلك حكرهت قان أقدم عليها فأمر الله عو وجل ميكائيل عليه السلام فأنى الارض الله على المعالموت فأنى المناطوت فاتى الله مالك الموت فأنى عائد منها شيئاً فيصف الله مالك الموت فاتى المتحافت بالله فان ياخذ منها شيئاً فيصف الله مالك الموت فاتى الله على المعالموت فاتى الله على المعالموت فاتى الله على المعالموت فاتى الله على المعالم فاتى القد مالك الموت فاتى الله على المعالموت فاتى المعالم فاتى القد على المعالموت فاتى المعالم فاتى القد على المعالم فاتى المعالم فاته مالك الموت فاتى المعالم في أحداد منها شياء في المعالم فاتى المعالم في المعا

الارض فاستماذت بالله أن يأخذ منها شيئًا قتال ملك الموت و إن أعود بالله أن اعصى له أمراً فقبض قبضة من واياها الاربع من أديمها الأعلى ومن سبختها وطينها وأحرها وأسودها وأبيضها وسهلها ومهادها فكذلك كان في ذرية آدم الطبب والنهبيث والصالح والطالح الجميل والقبيح ولذلك اختلفت صدورهم وألوانهم قال الله تعالى ملك الموت إلى الله تعالى أم من الموت إلى الله تعالى المرفقة والرائم أن يحطها طينا وغمرها فعينها بالماء المر والمذب والملح حتى جعلها طينا وغمرها فعينها بالماء المر والمذب والملح حتى جعلها طينا وخرها فاذلك اختلفت أخلاقهم ثم أمر جبريل عليه السلام في ملاكك النون وبهاؤها ونورها ليخلق منها محداً أن يأتيه بالمقبضة البيضاء التي هي قلب الارض وبهاؤها ونورها ليخلق منها محداً الصفح الأعلى فقبض قبضة من موضع قبرالني بالله وهي يومثد بيضاء نقية فعجنت السلام و موضع تبرالني بالله وهي يومثد بيضاء نقية فعجنت على المسلم و وعرعت حتى صحارت كالمدرة البيضاء ثم غست في أنهار الجنة علما فلما أخرجت من الانهار فظر الحق سبحانه وتعالى إلى تلك الدوة الطاهرة فانتفضت من خشية الله تعالى فقطر منها عائة ألف قطرة وأربعة وعشرون ألف فيهنا وعليهم أجمعين.

قال الله تعالى (هل أتى على الإلسان حين من الدهر) الآية قال ابن عباس الإلسان آدم والحين أربعون سنة كان آدم جسداً ملقى على باب الجنة فى صحيح الترمذى بالإسناد عن رسول الله بهلي فى تفسير أول البقرة (إن الله خلق آدم بيده من قبعته قبضها من جميع الآرض من السهل والجبل والاسود والآبيض والاحر شاءت الأولاد على ألوان الارض .

وسأل عبدالله بن سلامرسول الله بمالك كيف خلق الله آدم عليه السلام؟ فقال: خلق. وأس آدم و جبهتا من تراب السكعبة وصدره وظهره من بيت المقدس و فخذيه من أرض اليمن وساقية من أرض مصر وقدميه من أرض الحجاز و مده اليمني من أرض المشرق ويده اليسرى من أوض المغرب ثم ألقاء على باب الجنة فكما مرعليه ملاً من. اللائكة هجبوا من حسن صورته وطول قامته ولم يكونوا قبل ذلك وأرا شيئاً هيسهه من الصور فر به إبليس فرآه فقال لامر ما خلقت ثم ضربه بيده فإذا هو أجوف فدخل فيه وخرج مندبره وقال لاصحابه الذين معه من الملائكة هذا خلق أجوف لايثبت ولا يتاسك ثم قال لهم أرأيتم إن فعنل هذا عليكم فا أنتم فاعلون خالوا تعليع ربنا قال إبليس في نفسه والله ائن فعنل هذا علي لاعصينه وائن فعنلت حليه لاهلكنته فذلك قوله تعالى (وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) يعنى حليه الطلائكة من الطاعة وإبليس من المعسية وقوله تعالى (إلا إبليس أبي ما أظهرت الملائكة من الطاعة وإبليس من المعسية وقوله تعالى (إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين) وفي الخبر أن جسد آدم عليه الصلاة السلام كأن ملتي أربعين سنة يمطر عليه مطر الحزن ثم أمطر عليه مطر السرور سنة واحدة ملتي أربعين سنة يمطر عليه مطر الحزن ثم أمطر عليه مطر المرور سنة واحدة ملاكات كارت الهموم في أولاده وتصير عاقبتها إلى الفرح والراحة ، وأنشدنا في حذا المعني أبو عوانه المهرجاني :

يقولون إن الدهر كله يومان فيوم عبات ويوم مكاره وما صدقوا فالدهر يوم عبة وأيام هكروه كشير البدائة وأنشدنى ابن الأعرابي فغال:

عن الزمان كشيرة لا تنقضى وضرووه يأتيك بالفلتات وأنشدى أبو بكر الصولى لابن المعتز :

أى شىء يكون أعظم من ذا لو تفكرت فيصروف الزمان حادثات السرور توزن وزنا والبلايا تىكال بالففزار

#### (البأب السادس في صفة تفخ الروح)

قال العلماء لما أراد الله أن ينفخ فى آدَمُ حليه السلام الروح أمرها أن تدحل هى فيه فقالت الروح مدخل بعيد القعر مظلم المدخل فقال للروح ثمانية فقالت مثل حلك وكذلك ثمالئة إلى أن قال فى الرابعة أدخلى كرها واخرجى كرها فلما أمرهاالة نعالى بذلك دخلت فى فيه فأول ما نفخ فيه الروح دخلت من دماغه فاستدارت نولت. فى عينيه والحمكة فى ذلك أن الله تعالى أواد أن يرى آدم بدء خلقه وأصلحتى إذا أن تتابعت عليه السكرامات لا يدخله الرهو ولا العجب بنفسه ثم نولت فى خياشيمه فيحطس فحين فراغه من عطاسه تولت الروح إلى فيه ولسانه فلقنه الله تعالى أن قال. الحمد نه رب العالمين فىكان ذلك أول ماجرى على لسانه فأجابه ربه عر وجل يرحمك وبركيا آدم للرحمة خلقتك قال تعالى سبقت رحق غضي ثم نولت الروح إلى صدره وشرايينه قاخذ يعالج القيام فلم يمكنه ذلك وذلك قوله تعالى ( وكان الإنسان جمولا). ووله تعالى ( وكان الإنسان جمولا). ووله تعالى ( خلق الإنسان من عجل ) قلما وصلت الروح إلى جوفه اشتهى العلمام. فهو أول حرص دخل جوف آدم عليه الصلاة والسلام .

(وق) بعض الأخبار أن آدم عليه السلام لما قال له ربه يرحمك ربك يا آدم. مد يده ووضعها على أم رأسه قال أوه فقال الله مالك يا آدم فقال إنى أذنبت ذئباً فقال من أين علمت ذلك فقال لأن الرحمة المدتبين فصارت تلك سنة في أو لاده إذا أصاب أحدهم عصيبة أو محنة وضع يده على رأسه وتأوه ثم انتشر الروح في جسده كله فصارت لحما ودما وعظاما وعروقاً وعصباً ثم كساه الله تمالى لباساً من ظفر وجعل يزداد كل يوم حسناً فلما قارف الذنب بدل بهذا الجلد ثم خلق الله فرساً من المسك الاذفر يقال له الميمون له جناحان من المدر والجواهر فركبه آدم عليه الصلاة والسلام وجويل آخذ بلجامه وميكائيل عن يمينه وإسرافيل عرب شماله فطافوا به السموات كلها وهو يقول السلام عليكم يا ملائكة الله فيقولون وعليك فطافوا به السموات كلها وهو يقول السلام عليكم يا ملائكة الله فيقولون وعليك ذريتك فيا يبتهم إلى يوم القيامة ثم علمه الله تعالى الاسماء كلها.

( واختلف ) العلماء فى هذه الأسماء فقال الربيع ابن أنس أسماء الملائكة كلمهم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أسماء ذريته وقال ابن عباس وأكثر الناس علمه اسم كل شيء حتى القصمة والقسيمة ثم أمر القالملائكة بالسجدد له كما قالالشتمالي ﴿ فَإِذَا سُويَتُهُ وَنَفَعُتُ فَيْهُ مَنْ رُوحَى فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ وأكثر العلماء على أن الآمر بالسجود لآدم إنما توجه على الملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون سائر الملائكة وكان ذلك مجود تعظيم وتحية لا مجود صلاة وعبادة فلما أمره بإلسجود سجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين .

#### ( الباب الرابع في صفة خلق حواء عليها السلام )

قال المفسرون لما أسكن الله تمالى آدم الجنة كان يمشى فيها وحشياً لم يكن له من عجمالسه ويؤانسه فألفى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله صلماً من أصلاعه من شحه الايسر يقال له القصيرى فخلق منه حواء من غيرأن أحس آدم بذلكولاوجد له ألماً ولو تألم آدم من ذلك لما عطف رجل على امرأة ثم لبسها من لباس الجنةوزينها بأنواع الزينة وأجلسها عند رأسه فلما هب آدم من نومه رآها قاعدة عند رأسه فلما هب آدم قال امرأة قالوا وما اسمها قال حواء قالوا صدقت ولم سميت حواء بذلك قال الإنها خلقت من شيء حى قالوا حوا ذلك الله خلقت من شيء حى قالوا ولما اخلقها الله تمالى له سميت حواء بذلك قال لأنها تحلى قوله تمالى (هو المذى ولما ذا خلقها الله تمالى له تقمها روجها لميسكن إليها ) قال الذي يمالية و خلقت خلقتكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ) قال الذي يمالية و خلقت عن شعم على هوجها » .

( وقيل ) الحكمة فى أن الرجال يزيدون على مرور الايام والاعوام حسناً وجالا لانهم خلقوا من التراب والطين يزداد كليوم جدة وجالا والنساء يزددن على مرورالايام قبحاً لانهن خلقن من اللحم واللحم يزداد على مرورالايام فساداً.

وفى بعض الاخبارأن آدم عليه السلام لما رأى حواء مديده إليهافقالت الملائكة مه يا آدم فقال ولم وقد خلقها الله ؟ فقالت الملائكة حتى تؤدى مهرها قالومامهرها مقالوا أن قصلى على محد ثلاث مرات قال ومن محد قالوا آخر الانبياء من ولدك ولولا محد ما خلقت .

#### ( الباب الخامس فى دكر امتحان الله آدم عليه الصلاة والسلام ) ( وما كان منه فى ذلك )

قال أهل التاريخ لما أسكن الله تعالى آدم وحواء عليهما السلام أباح لهما نهيم اللجنة كلها إلانجرةواحدة ذلك تو له تعالى (وقلنايا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة) إلى قوله(فتكونا من الظالمين ) واختلفوا فى هذه الشجرة التى هى شجرة المحنة .

فقال على رضى المدعنه هي شجرة الكافوز وقال فتادة هي شجرة العلم وفيها من كل شيء علامة وقال محمد بن كعب ومقاتل هي السنبلة وقيل هي الحنطة وقيل هي السكرمة فوسوس لهم الشيطان حتى زين لهم الشجرة فأكلا مانهاهما وبهماعن أكله حن ثمرة تلك الشجرة وحسن لهما معصية الله معالى في ذلك حتى كلا منها .

وكان وصول عدو الله إليهما وتزيينه ذلك فما على ما ذكر وأصحاب الآخبار أن إبليس أراد أن يدخل الجنة ليوسوس لآدم وحواء فنمه الخزنة من ذلك فأتى المهية بوكانت من أحسن الدواب التي خلقها الله تعالى لها أربعة قوائم كقوائم البعيد وكانت من خزان الجنة وكانت لا بليس صديقة فسألها أن تدخله الجنة في فيها فأدخلته في فيها ومرت به على النحز تة وهم لا يعلمون فأدخلته الجنة وكان قد دخل مع آدم الجنة الجنة ورأى فيها من النعيم والسكرامة فقال طيب لو كان خله فأغتنم ذلك با دخل الجنة وهذا خلق خلقه الله ياويلاه أنا أعبد الله من قبل المخلدوقيل إن إلميس لما سمع بدخول آدم الجنة حدده وقال ياويلاه أنا أعبد الله متذكذا ألف سنة ولم يدخل الجنة وهذا خلق خلقه الله تمالى الآن فأدخله الجنة وهذا خلق خلقه الله في إخراج آدم عليه السلام من الجنة فوقف على باب الجنة وهو في كل ذلك ينتظر خروج عارج من الجنة يتوصل به إلى آدم فحك على باب الجنة قبيتها هو كذلك ينتظر خروج عارج من المت وما اسمك فا رأيت من الجنة فلما رآه إبليس قال له أيها الخلق الكريم من ألت وما اسمك فا رأيت من خلق الله أحسن منك قال أنا طائر من طيور الجنة إسمى طاووس فبكى إبليس خقال له أيها العلق الكريم فقال له إبليس أنا ملك من الملائكة خلقال له الطاووس من أنت ومم بكاؤك؟ فقال له إبليس أنا ملك من الملائكة خقال له الطاووس من أنت ومم بكاؤك؟ فقال له إبليس أنا ملك من الملائكة

السكروبين إنما بكيت تأسفاً على ما يفرتك من حسنك وكال خلقتك فقال له الطاورس أيفوتنى ما أنا فيه قال بلى وأنك تفنى وتبيد وكل الخلائق يبدون إلامن تناول من شجرة النعد فإيم الخلدون من تلك النعلائق فقال الطاووس وأين تلك الشجرة قال إيليسهى فى الجنة قال الطاووس ومن يدانا يمكانها قال إيليس أنا أدلك عليها إن أدخلنى البيئة قال الطاووس كيف لى بإدخالك البخة ولا سبيل إلى ذلك عليها إن أدخلنى البيئة أحد ولا يخرج منها إلا بإذن الله ورضوا نه ولسكن مأدلك هلي خلق من خلق الله تقال العبل ألى ذلك المأدلك على خلق من خلق الله تقال الحية قال إبليس فبادر إليها فإنه فان فعد مادة الآيد لعلها تقدر على ذلك .

لجا. الطاووس إلى الحية وأخبرها بمكان إبليس وما سمع منه وقال إلى رأيت بهاب الجنة ملسكا من السكروبين من صفته كيت وكيت فهل لك أن تدخليه الجنة ليدلنا على شجرةالخلد فأسر هت الحية نحوه فلهاءته قال لها إبليس نحواً من مقالته للطاووس فقال كيف لى بإدخالك الجنة ورضوان إذا رآك لم يمكنك من دخولها فقال لها أتحول ريحاً فتجعلبني بين أنيا بك قالت تعم .

فتحول إبليس لمنه الله رسماً ودخل في فم الحية فأدخلته الجنة فله دخل إبليس الجنة أراها الشجرة التى نهى لله تعالى هنها آدم وجاء حقى وقف بين يدى آدم وحواسا عليهما السلام وهما لا يعلمان أنه إبليس فناح عليهما نباحة أحر نشهما فيكيا وكان أولى من ناح فقالا له ما يبكيك فقال أبكى عليكما تمو تان فتفارقان ما أنها فيه من النميم والسكرامة فوقع ذلك في أنفسهما والنها لدلك وبكى إبليس ومضى ثم إن إبليس أتاهما بعد ذلك وقد أثر قوله فيهما فقالها آدم هل أدلك على شجرة الخلدوملك لا يهلى قالم بعد ذلك وقد أثر قوله فيهما فقالها آدم هل أدلك على شجرة الخلدوملك لا يهلى قالم ربكما عن هذه الشجرة شجرة الخد فقال نهاكي ربى عنها فقال إبليس مانها كا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تسكرنا ملسكين أو تسكونا من الخالدين فا بيا أن يقبلا منه فاقسم لهما بالله إنه المها لمن الناصحين فاغترا بذلك وما كانا يظنان أن أحداً محلف بالله كذبا فبادرت حواء إلى أكل الشجرة ثم زيفت لادم نحق أكلها .

ولذلك قال رسول الله يُؤلِظ و الخمويجمع النجائث وأم الذنوب يويقال لما قال الله تعالى لآدم وحواء لاتقر با هذه الشجرة قالا نعم لانقربها ولاناً كل منها ولم ستشليا فى قولهما بمشيئة الله تعالى فوكلهما الله تعالى إلى أنفسهما حتىاً كلا المنهى عنها ع

فلما أكل من الشجرة للنهي عنها ابتلاه الله بشرة أشياء (الأولى) معانبته إياهما على ذلك بقوله ( ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما هدو مبين ) ( والثانية ) الفضيحة فإنه لما أصاب الذنب بدت لهما سوآنهما تهافت عنهما ما كان عليهما من لباس الجنة فتحير آدم وصار هارياً في الجنة فتلقته شجرة المناب فأخذت بناصيته ونادا. ربه أفراراً من يا آدم قال لا ياربولسكن حيا منك ولذلك قيل كني بالقصر حياء إلى يوم القيامة .

ويروى أن آدم لما بدت سوأته وظهرت عورته طاف بأشجار الجنة يسأل منها ورقة يغطى بها عورته فزجرته أشجار الجنة حتى رحمته شجرة النين فأعطته ورقة فطفقا يمنى آدم وحواء يخصفان عليهما من ورق الجنة فسكافا الله النين بأن سوى ظاهره وباطنه في الحلاوة والمنفقة وأعطاه الله ثمرتين في كل عام (والثالثة) أومن جلده وصيره مظلماً بعد أن كان جلده كالمنلفر وألقى عليه من ذاك قدراً يسيراً على أنامله ليتذكر بذلك أول حاله (والرابعة ) أخرجة من جواره ونودى يسيراً على أنامله ليتذكر بذلك أول حاله (والرابعة ) أخرجة من جواره ونودى قدراً لا ينبغى أن يجاورتى من عصائى فلذلك قول المتمال ( اهبطوا بعضك لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ) الآية يعنى آدم وحواء وإبليس والحية والطاووس فهبط آدم بسرنديب من أرض الحمد وقبل على جيل منأرض الهراق وهى بالبصرة وحواء بجدة بلد بأرض الحمدة والميان والطاورس بأرض بابل .

أخبرنى نافل بن أذفر بن أحمد بإسناه، عن عبّان بن علية قال سمعت الرضين لا نن عطاء يذكر أن آدم قال كنا لسلا من نسل الجنة فسبانا إبليس بالخطيئة إلى الارض فلا ينبغى لنا الفرح فى الدئيا ولـكن الحزن والبكاء مادمنا فى دار سبا. ﴿ حَىٰ رُدُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ ا حتى رُدُ إِلَى الدَّارُ التي سبينا منها وقال الشاعر :

> يا ناظراً يرنو بعينى رافـــد منتك نفسك وصلة فأبحتها تصلالانوبإلىالدنوب وترتجى ونسيت أن الله أخرج آدماً

> > ورجلك وشأركهم ) الآية .

و،شاهد الآيام غير مشاهد سبل الرجاء وهن غير قواصد درج الجنان بها وفوز العابد منها إلى الدنيا بذنب واحد

(الشامسة) الفرقة فرق بينه وبين حواء هذا بالهند وهذه بجدة لجاءكل واحد منهما يطلب صاحبه حتى قرب أحدهما منصاحبه فازدلفا فسميت المودلفةو اجتمعا يجمع فسمى جماً وتعارفا بعرفة فى يوم عرفة نسمى الموضع عرفات واليوم عرفة.

( السادسة )العداوة ألقى بينهمالعداوة والبغضاء كاقال الله تعالى بعضكلمعض حدو فالإنسان عدو الحية بشدخ رأسهاحيث يراها والطاووس عدون والحية عدوته تلدغه إذا أمكنها وإلميس عدو لهم جميعاً وفيه إشارة إلى أن الاحباب إذا اجتمعوا وتعاونوا على معصية أعقبت معصيتهم عداوة كما قال الله تعالى ( الاخلاء يومثله بعضهم لبعض عدو إلا المتقين).

(السابعة) النداء عليهم باسم العصيان فقال الله تعالى (وعصى آدمريه فغوى ).
( وروى ) أن إبراهيم عليه السلام تفكر ذات ليلة من الليالى في أمر آدم فقال
يارب خلقت آدم بيدك و نفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وأسكنته
جنتك بلاعمل ثم بزلة واحدة ناديت عليه بالمعصية وأخرج ته من جوارك من الجنة
فأوحى الله تعالى إليه ياإبراهيم أما طلمت أن مخالفة الحبيب على الحبيب أمر شديد.
( الثامنة ) تسليط العدو على أولاده وهو قوله تعالى ( وأجاب عليهم بخيلك

(التاسعة) جمل الدنيا سجناً له ولاولاده وابتلاه بهواء الدنيا ومقاساة الحر واليرد فيها ولم يكن لها بهما عهدلتمود هواء الجنة وهو كاقال الله تمالى (لايرون فيها شمساً ولا زمهريراً) قال رسول الله مالية د الجنة سجسج لا حر فيها ولا قره

﴿ العاشرة ﴾ التعب والشقاء وذلك قوله تعالى (إن هذا عَدُو لك ولروجك فلا خرجنكما من الجنة فتشقى ) فهو أول خلق عرق جبينه من التعب والنصب .

چمچ من اجمه فلسمي ) عهو اول علمي عرق جميع سن اسمن واسسب. ( فصل ) وا بتليت حواء و بناتها بهذه الحصال و بخمس عشرة خصلة 'سواهن.

( الأولى ) الحيض يروى أنها لما تناولت الشجرة رميت الشجرة بقال الله تعالى

ر اليوني المديك أنت وبناتك في كل شهر مرة كما أدميت هذه الشجرة قال رسول الله تأليج في الحبيض « إن هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم وحواء ،

( الثانية ) ثقل الحل .

ُ الثالثة ﴾ الطلق وألم الوضع قال الله تعالى ( حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ﴾ وفى الحبر , لولا الزلولة التي أصابت حواء كان النساء لم يتحضن والحن حليات

وكن يحملن سراً ويضعن سراً . ( الرابعة ) نقصان دينها .

(الحامسة) نقصان عقلها عن أبي سعيد في حديث ذكره قال قال رسول الله يتلاقي د ما رأيت من اقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن فقلن له وما نقصان عقلدا وديننا يا رسول الله ؟ قال أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل فذلك نقصان عقلها أو ليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم قلن بلي قال فذلك نقصان ودينها .

( السادسة ) أن ميراثها على النصف من ميراث الرجل قال الله تعالى ( الذكر مثل حظ الانلميين ).

( السابعة ) تخصيصين بالعدة .

( الثامنة ) جعلهن تحت أيدىالرجل كما قال تعالى (الرجال قوامون على النسآء) وقال عليه الصلاة والسلام د استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوار عندكم .

(م ٢ - قصص الأنبياء)

( التاسعة ) ليس لهن من الطلاق شيء ولا يملكون ذلك و إنما هو الرجال .

( العاشرة ) حرمانهن من الجهاد ( الحادية عشر ) ليس منهن تي .

( الثانية عشر ) ليس منهن سلطان ولا حاكم .

( الثالثة عشر ) لا تسافر إحداهن إلا مع ذى رحم مخرم .

🧻 (ُ الرَّابِمَةُ عَشَرُ ﴾ لا تنعقد بهن الجمَّمة ( الحَّامسة عشر ُ) لا يُسلم عليهن .

وعاقب إبليس لمنه الله تعالى بعشرة أشياء : أولها عزله من الولاية وكان له ملك الأرض وملك سماء الدنيا وكان خازن الجنة .

( الثانية ) أخرجه من جواره وأهبطه إلى الأرض .

( الثالثة ) مسخ الله صورته فصيره شيطاناً بعد ما كان ملكاً .

ر الزابعة ) غير [سمه كان [سمه عزازيل فسياه إبليس لانه أبلس من رحمة الله تعالى (الخامسة) جعله إمام الاشتياء (السادسة) لعنه المتعالى (السابعة) نرع منه المعرفة (الثامنة) أغلق عنه باب التوبة (التاسعة) جعلة مريداً أى عالماً من الحير والرحمة (العاشرة) جعله خطيب أهل النار وعاقب الحمية بخمسة أشياء قطع قوائمها وأمشاها على بطنها ومسخ صورتها بعد أن كانت أحسن الدواب وجعل غذاءها الراب وجعلها تموت كل سنة بالشتاء وجعلها عدوة بنى آدم وهم أعداؤها حيثها روتها يقتلونها وأباح رسول الله يتلاقية قتلها في الصلاة وفي حال الإحرام .

حدثنا عبد الله بن يولس قال أخبر تا داود عن محمد عن أبي الأعين المعبدى عن أبي الأعين المعبدى عن أبي الأحوص الحسنى قال بينها ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشى على الجدار فقطع شطبته ثم ضربها بقضيب حتى قتلها ثم قال سمت رسول الله بهلي يقول و من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركاً قد حل دمه ، .

# ﴿ الباب السادس في حال آدم بعد هبوطه إلى الارض وما كان منه ﴾

قال ابن هباس رخی الله عنهما «كما هبط آدم إلی الارض علی جبل سرندیپ وذكر أن ذروته أقرب من ذری جبال الارض إلی السهاء .

(قال) وهب بن منبه لما أهبط الله آدم من الجنة واستقر جالساً على الأرض عطس عطسة فسال أنفه دماً فلما رأى سيلان النم من أنفه ولم يكن رأى قبل ذلك دماً هاله ما رأى ولم تشرب الارض المبم فاسود على وجهها كالحم فغزع آدم من ذلك فرعاً شديداً فذكر الجنة وما كان من الراحة فخرمفشياً عليه وبكى أربعين هامة فبحث الله إليه ملككاً فسح ظهره وبطنه وجمل يده على فؤاده فذهب عنه الحون والفشى فاستراح فما كان يصيبه من الفم .

قال شهر بن حوشب (بلغني أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أهبط إلى الأرض مكت ثلثمائة سنة لا يرفع رأسه حياء من الله تعالى ).

وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما (بكى آدم وحواء علىما فاتهما من تعم الجنة فلما أراد الله تعالى أن يرحم حيده آدم لفنه كلمات كانت سبب قبول توبته كا قال تعالى ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه) الآية واختلفوا فى تلك السكايات ماهى قال ابن عباس هى أن آدم عليه السلام قال يارب ألم تخلتنى بيدك قال بلى قال ألم تشخف فى من روحك قال بلى قال ألم تسكنى فى من روحك قال بلى قال ألم تسكنى فى من روحك قال بلى قال ألم تسكنى ألى جنتك قال بلى قال ألم تسكنى أن تنهت وأصلحت ترجعنى إلى الجنة في السكليات، وقال عبد الله بن عمر أن آدم قال يارب أرأيت وان عبد الله بن عمر أن آدم قال يارب أرأيت ما أتيته شيئاً ابتدعته من تلقاء نفسى أوشى، فدونه على قبل أن تخلقنى يبدك قال لابل شىء قدرته عليك قبل أن أخلقنى أبيدك قال لابل شىء قدرته عليك قبل أن أخلقنى أبيد

وقال محمد من كعب القرظى هي قول لا إله إلا أنت سبنعائك اللهم وبحمد كعملت سوءًا وظالمت فقي قتبت على إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبعانك اللهم وبحمدك عملت سوءًا وظلمت نقيى فاغفر لى إنك أنت الففور الرحم لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءًا أوظلمت تعيى فارحى إذا المهم وبحمدك عملت سوءًا أوظلمت تعيى فارحى إذاك أرحم الراحمين

وقال سعيد بن جبير والحسن وبجاهد وعكرمة أوحى الله تعالى إلى آدم الله لى حرماً بحيال عرشى فأته فطف به كما تطوف حول عرشى وصل عنده كما تصلى عند عرفى فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض ألهند إلى أرض مكان لويارة البيت وقيض الله ملكا أرشده فكان كل موضع يضع عليه قدمه عمراناً وماتعداه مفاور وقيض الله ملكا أرشده فكان كل موضع يضع عليه قدمه عمراناً وماتعداه مفاور وقاداً قالما وقد عرفات المائمة في المنافقة في عرفة فسمى ذلك الموضع عرفات فلما أنصرفا إلى من قبل الادم تمنى على قال أتمنى المغفرة والرحمة فسمى ذلك الموضع منى وغفر ذا بهما وقبل تو بتهما ثم الصرفا إلى أرض الحمدة والرحمة فسمى ذلك الموضع منى وغفر ذا بهما وقبل تو بتهما ثم الصرفا إلى أرض الحمدة والرحمة فسمى ذلك الموضع منى وغفر ذا بهما وقبل تو بتهما ثم الصرفا إلى أرض الحمدة والرحمة فسمى ذلك الموضع منى وغفر ذا بهما وقبل تو بتهما ثم الصرفا إلى أرض الحمدة والرحمة فسمى ذلك الموضع منى وغفر ذا بهما وقبل تو بتهما ثم الصرفا إلى أرض الحمدة والرحمة فسمى ذلك الموضع منى وغفر ذا بهما وقبل تو بتهما ثم العربية والموسلة الموسلة الموسلة وقبل تو بسمى ذلك الموسلة وقبل تو بتهما ثم العربة والموسلة وال

قال بجاهد حدثني ابنالعباس أن آدم حج من أرض الهندار بمين حجة على رجليه فقيل لمجاهد ياأبا الحجاج ألا كان يركب قال وأى شيء كان يحمله أو الله إن خطوته لمسيرة ثلاثة أيام وقال ابن عمر لما حج آدم عليه السلام البيت وقضى لمناسك كلها تلقته الملائكة بينشونه بالهج وقبول النوبة فقالوا بر حجك يا آدم فداخله من ذلك شيء فلما رأت الملائكة منهذلك قالوا يا آدم إنا قد حججنا هذا البيت قبلك بالني عام في تقاصرت إلى آدم نفسه .

(وروى) سفيان عن منصور بن معمر عن ربعى بن خراش عن سديفة قال سمحت رسول الله بهاتي يقول و لما أهبط آدم من الجنة إلى أرض الهند وعليه ذلك ألمرق الدى كان لباسه من الجنة فيبس و تظاير بارض الهند فعبق شجر العود و الصندل والمسكو العنبر والكافور من ذلك الورق فقالوا يارسول الله المسجر قال إنما هى دابة تشبه الغوال رعت من ذلك الشجر فيصير المسك في سرتها فإذا رعت الربيع جعله الله مسكا و تسافط فينتفع به الآدميون قالوا يارسول الله فأين يقع قال : قال لم جريل في المدت كور لا يكون في شيء من الارض (لافيها أرض الهند وأرض السدى وأرض النبت قالوا يا رسول الله المنبر إنما هى داية أرض الهند وأرض السدى وأرض الهند ترعى في الرف مث اله إليها جريل في البحر قال أبعل كانت هذه الداب عريل المنبرة عليه السلام فساقها وما معها فقد فها في البحر وهي أعظم ما تكون من الدواب غلطها ألف ذراع و إنما ترمى كما ترمى البقر أختاها فرينا يخرج من جو فها العنبرة فلطها ألف ذراع و إنما ترمى كما ترمى البقر أختاها فرينا يخرج من جو فها العنبرة ووزنها منه دراع و وشا وعمده فاتم كا ذلك

بنى الله تعالى فنزل عليه جبريل بشجرة الزيتون فأمره أن يأخذ ثمرها ويعصره فقال إن فى هذه الشجرة شفاء من كل داء إلا السام ودله جبريل عليه السلام على شجرة لإهليلج الآبيض والاسود والاصمر فقال له إن ربك يقرئك السلام ويقول لك كل من هذه فإنك لن تتداوى أنمت وذريتك بدواء أفضل منها فيها شفاء من كل داء إن بقى فى جوفك فلاتخف وإن خرج أخرج الداء كله وأ برأه فأكاه آدم فبرى،

(قال) في الآخبار إن آدم عليه السلام لما أمبط إلى الأرض وأصاب جسده أذى الهوا. وأحس به اشتكى وحشه بجسده وكان قد اعتاد هواء الجنة فشكا ذاك إلى جبربل فقال إلك تشكو العرى فأنزل افه عليه ثمانية أزواج المدكورة في سورة الأنمام من العنأن اثنين ومن المعر اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ثم أمره أن يذبح كبشاً منها فذبحه ثم أخذ صوفه فنزلته حواء ولسجه آدم لجمل منها جبة لنفسه وجمل لحواء درعاً وخماراً فلبسا وبكيا على ما فاتهما من لباس المحوف.

( وعن ) أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله بين عليكم بلباس الصوف تجدون قلة الآخرة وإنالنظر في الصوف تجدون قلة الآخرة وإنالنظر في الصوف ليورث القلب النفكر والتفكير يورث الحكمة والحسكمة تجرى في الجوف بجرى الدم فن كثر تفكره قل طمعه وكل من قل تفكره كثر طمعه وعظم بدئه وقسا قلبه وللقاب القاسى بعيد من الله بعيد من الجنة قريب من النار، قالوا ثم إن آدم علية

الصلاة والسلام بعد ستر هورته اشتكى فقال جبريل ما الذي أحابك فقال أجد في أضي قلقا وأصطراباً لاأجد إلى العبادة منه سفيلا وإنى أجد بين لحي وجلدي دبيباً كد يب النمل فقال جبريل ذلك يسمى الجوع قال وكيف الحلاص من ذلك ؟ قال سوف أهديك إلى ذلك فغاب عنه ثم جاء بشورين أحمرين والعلاة يعنى السندار والمحلم قوالمد: خة والسكليتين ثم جاءه بشرر من جهنم فوقع في يد آدم فطار منه شراره فوق : في البحر فدخل جبريل إليها وأتى بها فرفعها إلى آدم فطارت منه أيمنا حتى فعل ذلك سبع مرات فذلك قول الذي يتلقى وإن ناركم هذه جزء من المستعلى بعد أن غسلت بالماء سبع مرات ، فلما جاء بها في الثامنة يعلقت النار قالت يا آدم إنى لا أطبعك وإلى منتقمة من هساة أولادك يوم القيامة في الدرلادك فيها المنافع فسجنها في الحجر والحديد فذلك قوله تعالى (أفرأيتم الناو ولاولادك فيها المناورون أأتم ) الآية .

(وروى) أن آدم لما أخذ النار احترقت يده فخل هنها فقال لجبريل مالها محرق يدى ولا نحرق يدلئه؟ قال لانك عصيت الله وإنى لم أعصه ثم أمرجبريل باتخاذ آلة الحرث فهو أول من عمل الحديد ثم أناه بضرة من حنطة فيها الانتجات من الحلطة فقال يا آدم الك حبتان ولحواء حبة فلذلك صار للذكر مثل حظ الانكيين وكان وزن الحجية مائة ألف درهم و ثمانين ألف درهم فقال يا آدم خذها فإنها سبب سد جو عك ويها أخرجت من الجنة ويها تحيا في الدنيا ويها تلقى الفئنة أنت وأولادك إلى أن تقوم الساعة ثم أمر أن يشد الثورين ويكسر من النشب ويضعه عليها فقعل ذلك وجعل يحرث الارض وبكى الثوران عليها فقعل ذلك وجعل يحرث الارض وبكى الثوران عليها فابوأ ولمن حرث الارض فنيت منها الجاورس وبالا فنيت من راحات الجنة فقطرت دموعهما على لارض فنيت منها الجاورس وبالا فنيت من راحات الجنة فقطرت دموعهما على لارض فنيت منها الجاورس وبالا فنيت آدم عليه الصلاة والسلام آكله؟ فقال لا أصبر حتى يدرك فلما سفيل وأفرك قال آكله؟ قال لاوعله المصاد فلما حصدها قال آكله؟ قال لاوجله المصاد فلما حصدها قال آكله؟ قال لاوجله المصاد فلما الخاء قال آكله؟ قال لاوجله المصاد فلما حصدها قال آكله؟ قال لاوجله الميانية فلما نفاء قال آكله؟ قال لاوجله المصاد فلما نفاء قال آكله؟ قال لاوجله الميانية في المناء قال آكله؟ قال لاوجله الميانية في المناء قال آكله كالدياس فلما الميانية في الميانية الميانية ويونية الميانية ويسترين وعلمه الطبقة ويونية الميانية ويونية وي

غلا ظحن قال آكامه ؟ قال لا وعلمه العجن ويقال إن آدم عليه الصلاة والسلام لما تخل دقيقه فأمر جبريل أن يبت النخالة في الارض المستحدد فنيت فيها الشمير فلما جبن قال آكامه قال لا فأمره أن يحفر حفرة ويضع الحطب فيها ويوقد عليها ناراً خفعل ذلك حتى جعله خبراً ثم وضع عجينة عليه فخبر فهو أول من خبر فلما أخرجه خال آكامه قال لا حتى يبرد فلما برد أكله فلما أكله دممت هينا آدم عليه السلام وقال ما هذا التمب والنصب قال له هذا وعد الله الذي وعدك فذلك قوله تمالي (إن هذا عدو لك ولووجك فلا يخرجنكما من الحمام من الطمام شكا من بطنه ولم يدرها هو وعرق جبينك أنمت وذريتك فلما استوفى آدم من الطمام شكا من بطنه ولم يدرها هو فشكا ذلك إلى جبريل عليه السلام فقال ذلك المطش قال فيم أسكنه ففاب عنه ثم عاد إليه وممه المعول وقال له احفر الارض فا زال يتفرحتي بلغ إلى ركبتيه فبع عاد إليه وممه المعول وقال له احفر الارض فا زال يتفرحتي بلغ إلى ركبتيه فبع منه شربه فشربها فاطمأن ثم أنه سد ذلك وجد تشكيا أشد من الأول والثاني فقال عبريل ما هذا الذي أجده قال لا أدرى فبعث انة إليه ملكاً ففتي قلبه ودبره ولم يكن قبل ذلك الطعام عفرج فلما خرج منه آذاه ووجد ربيعه بكي على ذلك.

" ( قالوا ) لما أنول الله إلى آدم الحديد نظر إلى قضيب من حديد ثابت على العبل. فقال هذا من هذا لجعل يكسر أشجاراً قد عتقت ويبست فأوقد على ذلك الحديد حتى ذاب وكان أول شيء ضرب منه مدينة فسكان يعمل بها ثم ضرب التنور المذى عرثه نوح عليه الصلاة والسلام وهو الذى فار بالعذاب بالهند .

( قَالُواْ ) لما أهبط الله تعالى آدم عليه الصلاء والسلام أخرج معه من الجنة قطعة من الدهب فلذلك يبقى الدهب لايبل با الثرى ولا يصدأ من الندى ولاتنقصه الآرض ولا تاكله النار لانه من الجنة حمل .

( وقيل ) 'ن الله تعالى زود آدم حين أهبطه إلى الأرض من الثمار للاثين اوط عشرة منها في الفشور وعشرة لها نوى وعشرة لا قشور لها ولا نوى فأما التي هي في القشور فالجوز والموز والفستق والبندق والغشخاش والبلوط والشاه بلوط والمناب والمناب والمناب

والغرسك والرطب والنبير والنبق والزحر وروالمقل وأما التى لاقشر لها وكانوى فالمتفاح . والسفر حلوالسكمثرى والعنب والتوت والتين والأثرج والغروب والغيار والبطبخ (وقال) ابن عباس هبط آدم من الجنة بثلاثة أشياء الآسة وهي سيدة رياحين الدنيا والسنبلة وهي سيدة طعام أهل الدنيا والعجوة وهي سيدة ثمار الدنيا . (قال) ابن عباس لما هبط آدم إلى الأرض كان أول شيء أكله من الثمار النين . (قال) وهب بن منه أن آدم لما أهبط إلىالارض ورأىسمتها ولم يرفيها أحداً غيرهُ قالْ يَا رَبُّ أَمَا لَارْضَكُ هَٰذُهُ مِنْ عَامَرٌ يُسْبِحُ بِحَمَدُكُ وَيَقْدَسُكُ غَيْرَى قَالَ الله تعالى سأجمل فيها من ولدك من يسبحنى ويحمدنى ويقدسنى وسأجمل فيها بيو تأكرفهم بذكرى ويسبح فيها خلقي ويذكر فيها [سمى وسأجمل منولدك يا آدم من يعبدنى حتى عبادتى وسأجمل من تلكالبيبوت بيتاً أخصه بكرأمتى وأوثره بإسمىفاسميه بيتى وألطقه بعظمتى وهليه وضعت جلالى وأجمل فبذلكالبيت حرماً آمناً يحرم بحرمته ماحوله ومافرقه وماعته فمن حرمه استوجب بذلك كرامتي ومن أخاف أهله فقد حقر ذمتي وأياح حرمتي واستوجب بذلك عذابي وهقابي وسأجعل هذا ألبيت أول بيت وضع الناس ببطنءكم مباركاً يأتونه شعثاً غبراً وُحلي كل ضامر يأتين منكل فجءميق يرجمون بالتلبية رجيجا ويضجون بالبكاء ضجيجاً ويعجون بالتكبير عجيجاً م فن اعتمره لا يريد غيره فقد وفد إلى وزارتي واستعنافني فحق على السكريم أن

وقال) وهب بن منبه رحمه الله وأوحى الله إلى آدم بعد ما تاب عليه آدم إلى ألم بعد ما تاب عليه آدم إلى أجمع للكالم كله في أربع كلمات واحدة للى وواحدة لك وواحدة بين و بينك رواحدة بينك و بين الناس فأما التي لى فتعتقد في ولا تشرك في شيئًا وأما التي لك فأجويك بعملك أحوج ما تكون إليه وأما التي بينى و بينك فنك المحاء ومني الإجابه وأما التي بينك وبين الناس فأن رضى لهم ماترضى لنفسك قال آدم يارب شفلت بطلب المعيشة وطلب الرزق عن التسبيح في أيام الديميا فأمبط الله تعالى إليه ديكاً فأسمه أحوات الملائكة بالتسبيح فيواً ول داس المختف المناسبة في الارض فيسمح آدم بالتسبيح في أيام الديميا آدم من المختلق فكان الديك إذا سمع التسبيح في الساء سبح في الأرض فيسمح آدم بة سبيحه

يكرم وفده وأضيافه وأن يسعف كلا بحاجته .

لدوا الموت وابنوا الخراب وكلكموا يصمير إلى ذماب

﴿ الباب السابع فى ذكر هبوط إبليس لمنه الله إلى الأرض وحاله فيها عدا الممنة ﴾

قال الله تمالى ( اهبطوا بمضكم لبعض عدو ) الآية (قال الشعبي) أبول إبليس من السهاء عليه عمامة ليس تحت ذقنه منها شيء أعور في إحدى رجليه نعل .

( وروى ) ابن المبارك عن خالد عن حميد بن هلال إنما كره أن يتخصر فى الصلاة لان إلمايس هبط متخصر آ .

( وروى ) حماد عن ثابت وحميد عن عبد الله بن هبيد بن عمير أن إبايس قال يا رب أخر جتنى من الجنة من أجل آدم وإنى لا أستطيعه إلا بسلطانك قال فأنت مسلط عليه قال يارب زدنى قال لايولد له ولد إلاولد لمك مثلاه قال يا رب زدنى قال لايولد له ولد إلاولد لمك مثلاه قال يا رب زدنى قال العولد له ولد إلاولد لمك مثلاه قال يا رب زدنى قال أجلب عليهم يحرى الدم قال بارب زدنى قال أجلب عليهم يخيلك ورجلك وشاركهم فى الأمو الوالآولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلاغروراً قال آدم يا رب قد سلطته على وإنى لا أمتنع منه إلا بك قال لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يخفظه من قرناء السوء قال يارب زدنى قال الحسنة بعشر أمثالها وأزيدها والسيئة بمثلها واحدة أو أمحوها قال يا رب زدنى قال أغفر ولا أبانى قال حسي وروى ) أن إبليس قال يا رب بدنى وأخر جتنى من الجنة وجعلتنى شيطا نارجها علموماً مدحوراً وبعثت فى بنى آدم الرسل وأزلت عليهم الكتب فا رسلى ؟ قال قراء فى قراء فى؟ قال قبد فى المنافى المامى وقال فا مراء فى المسجدك المنافى فا شرا بك كل مسكر قال فا مما يدنى ؟ قال مصايدك العساد عليه قال فا شرا ب كال مسكر قال فا ما ما لم يذكر الهمى عليه قال فا شرا بك كل مسكر قال فا مصايدنى؟ قال مصايدك المسايدك الحيه قال فا شرا ب كال مسكر قال فا مصايدن ؟ قال مسايدك المسايدك الحيه قال فا مرا يق ال فا ما ما لم يذكر السمى

## ﴿ البابِ الثامن فى ذكر ما روى من الآخبار فيمن تراءى له ﴿ إِبَلِيسٍ ﴾ ( فرآء حياناً وكله شفاهاً )

يروى أن آدم التقى بإبليس فى أرض فلاة فلامه على صنيمه وقال له يا ملمورة أى شىء هذا الدى أحللت بى غروتنى وأخرجتنى من الجنة وفعات بى ما فعلت قال فبكى إبليس وقال يا آدم إنى فعلت بك ما تقول وأنزلتك هذه المنزلة فن فعل بى ما أنا فيه وأحلنى هذه المنزلة ؟

( ويروى ) أن إبليس تصور لفرحون فيصورة الإنس بمصر فيالحمام فأنكره فرعون فغال إبليس ويمك أما تعرفنى ؟ فقال لا قال فكيف وأنت خلفتنى ألست القائل ( أنا ربّح الاعلى ) ،

( ويروى ) أن سليمان عليه الصلاة والسلام سأل إبليس فقالأى الأهمال أحب إليك وأبغض إلى الله تعالى فقال لو لا منرلتك عند الله تعالى ما أخبرتك إنى لست أعلم شيئاً أحب إلىوأبغض إلىالله تعالى من استغناء الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة

ويروى عن الني بيالي أنه قال مامن آدمى إلاقد همل خطيئة أو هم بها إلا يحيى ابن زكريا فإنه ما عمل خطيئة ولاهم بها واقد قال رب أرق إبليس كما هو وأعوم عليه أن لا يكتمن شيئاً سالته عنه فأوحى الله تمالى إلى إبليس أن الت حدى يحيى أن ابن زكريا كما هبط إلى الارض ولا تكتمه شيئا يسألك عنه فأناه وقال يا يحيى أنا إبليس أمرنى ربى أن آتيك كما هبطت إلى الارض فنظر إليه يحيى فإذا على رأسه خطاطيف تطير وحقواه محفوفتان بأكو اركور هنا وكور هنا وفي رجليه خلاخيل خقال ما هذه الخطف عقول بني آدم قال فقال ما هذه الخطف عقول بني آدم قال فقا مده الخلاخيل الذي في رجليك قال أحركها لبني آذم حتى يغني أو يغني له قال فقا ماعة أنت على ابن آدم أقدر ؟ قال حين يمتلي، شبعاً ورياً قال فهل وجدت

هى نفسى شيئاً قال لا قال ولا على حالى قال نعم قدم إليك طعامك ذات ليلة وكنت قد صمت فشهبته إليك حتى أكلت أكثر من عادتك فتثاقلت عن وردك وعادتك فقال يحى لاجرم لاأشبح أبداً فقال إبليس لاجرم ولاأنصح آدمياً أبداً

ر وقيل ) لما مات رسول الله ﷺ وأخذوا في جهازه وخرج الناس وخملاً الهوضع .

قار إبن عباس قال على بن أبى طالب رضىانه عنه لما وضعته برائع على المفتسل إذا بهانف بهنف من زاوية البيت يا على لا تفسلوا محداً فإنه طاهر معلهر قال فرقع مى قلمي منذلك شىء وقلت ويلك من أنمت ؟ فإن الني برائلي أمرانا بهدا وهذه سنته وإذا بها تف آخر بهنف بأعلى صوته يا على فإن الهانف الأول كان الشيطان حسد محداً برائلي أن يدخل قبره مفسلا قال على جزاك الله خيراً قد أخبرتنى أن ذك إبليس فن أفت ؟ قال أنا النحضر .

( ويحكى ) أن قوماً من بنى إسرائيل تراءى لهم إبليس فقالوا له نف موقفاً كست تقفه بين يدى الله تعالى حسماً كست تقف قبل أن عصيت رمك فقال إنكم لا تطبقون رؤية ذلك فألحوا عليه فوقف وقفة فلسا نظروا إليه وإلى خصوعه وخصوعه ماتوا عن آخرهم .

( ويروى ) أن رجلا كان يلمن إبليس كل يوم ألف مرة فبينها هو ذات يوم قائم إذا أناه شخص وأيقظه فقال له قم فإن الجدار هاهو يسقط فقال له من أنت؟

الذى أشفقت على هذه الشفقة ؟ ققال له أنا إبليس فقال كيف هذا وأنا ألمنك كل
يوم ألف مرة فقال هذا لما علمت من عمل الشهداء عند الله تعالى فخشيت أرب
شكون منهم فتنال معهم كما ينالون .

### ﴿ الباب التاسع في قصة قابيل وها بيل ﴾

قال الله تعالى (راتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا قرباناً) إلى آخر القصة قال أهل العلم بقصص النبيين وأخبار الماضين إن حواء كانت تلد لآدم تو أمين فى كل بطن غلاماً وجاربة إلا شيئاً فإنها ولدته مفرداً وكان جميسع من ولدته حواء أربعين من ذكر وأثى في عشرين بطناً.

أولهم قابيل و توأمته إقلما وآخرهم عبد المغيث و توأمته أمة المغيث ثم كثر الله في نسل آدم كما قال ( يا أيّما الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) الآية قال ابن عبداس و لم يمت آدم حتى رأى من ولده وولد ولده أربعين ألفة ورأى آدم فيهم الزنا وشرب الخر والفساد، واختلف العلماء في وقت مولد قابيل وما يل فقال بصنهم غشى آدم حواء بعد مهطهما إلى الآرض بمائة سنة فولدت قابيل وتوأمته لمودا في بطن واحد

وقال محد بن إسحق عن بعض اهل العلم بالكتاب الآول إن آدم كان يغشي حو اله في الجنة قبل أنتبط إلى الارض فحملت بقا بيل و تو أمته فلم تجدعليهما وحماً و لا لهسيلاً ولا لطلقاً حين و لدتهما ولم ترمعهما دماً الطهارة لبنه فلما هبطا إلى الارض واطمأ با بها فيضاها فحملت ما بيل و تو أمته لبودا فوجدت فيها الوحم والنصب والطلق والدم حتى إذا شب أو لاده نوج غلام هذا البطن جانية البطن الآخر و زوج جارية هذا البطن غلام البطن الآخر و كان الرجل منهم ينزوج أي أخوا ته شاء إلا تو أمته التي ولدت معه فإنها لا تحل أه وذلك أنه لم يكن فساء يومئذ إلا آخواتهم وأمهم حواء فلم و لدت معه فإنها لا تحل أول النكلي و أذركوا أمر الله تعالى ، أن ينكح لبودا أخت فابيل قابيل و ابيل من أجل النساء وأبيس و ينكح هابيل إلي أخت قابيل و كانت أخت قابيل من أجل النساء وأبستين سلقاً فذكر آدم ذلك لو لدهرها بيل فرحني وسخط قابيل من أجل النساء ولدت معى في بطن وهي أحسن من أخت هابيل فائها ألحق مها و نحن من أولاد ولدت معى في بطن وهي أحسن من أخت هابيل فائها ألحق مها و نحن من أولاد ولدت معى في بطن وهي أحسن من أخت هابيل فائها ألحق مها ونحن من أولاد وها من أولاد وها من أولاد الارض فإنا أحق ماخن .

فقال لا ولسكنك آ ثرته على بهواك فقال له إن كنت تريد أن تملم ذلك فقر با قر بانا فأيكا يقبل قر بائه فهو أولى بها من صاحبه قالوا وكانت القرابين حينئذ إذا إقبلت نزلت نار من السهاء فأكلتها واذا لم تقبل لم تنزلنار لا كابا و تأكلها السباع يخرجا ليقر با وكان قابيل صاحب زرع فقرب صبرة من العلمام من أواد زرعه واضمر في تفسه ما أبالى أيقبل أم لا لايتزوج أختى ابداً وكان ها مولر احياً صاحب المشية فقرب كبشاً سميناً من خيار ماشيته وليناً وزبداً واضمر في نفسه الرضا بالله والقسلم لامره

وقال اسهاعيل بن رافع أن ها بيل نتج له كبش في غنمه فلها كبر لم يكن له مال وقال اسهاعيل بن رافع أن ها بيل نتج له كبش في غنمه فلها كبر لم يكن له مال أحب اليه منه وكان يحمله على ظاهره فلما أمر بالقربان قربه قال فوضماً قربان المجيل فنزات نار من السهاء فأكلت الكبش والزيدة واللبن وام تأكل من قربان قابيل حية لأنه لم يكن بواكي القلب وقبل قربان ها بيل لأنه زاكي القلب فأزال الكبش يرتع في الجنة حتى فدى ابن ابراهيم فذلك قوله حالي ( فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الحدهما ولم يتقبل من الآخر ) الى قوله عن للتقبن فنزلوا عن الجيار وتفرقوا وقد غيضب

قابيل لما رد الله قربانه وظهر فيه الحسد والبقى وكان يضمرهما قبل ذلك فى نفسه إلى أن أنَّى آدم مكه ليزور البيت فلما أراد أن يأتى مكه قال السهاء احفظى ولدى بإلامانة قابت فقال للارض والعبال فأبيا فقال ذلك لقابيل فقال نعم ترجع وثراه كما يسرك فرجع آدم وقد قتل قابيل فذلك قوله تعالى ( إنا عرضنا الامانة على السموات والارض والعبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جبولا ) يعنى قابيل حين حمل أمانة أبيه ثم خانه

قالوا فلما غاب آدم اتى قابيل إلى هابيل وهو فى غنمه فقال لاتتلنك قال ولم ؟ قال لان الله قبل قربائك ولم يقبل وربائى وتسكح أختى الحسناء وأنمكح أختك المدميمة فيتحدث الناس المك خير منى وأفصل ويفتخر ولدك هلى ولدى فقال له هابيل وما ذنى إنما يتقبل الله من المتقين لأن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى البك لاتقتاك إنى أخاف اقه دب العالمين

(قال) عبد الله بن عمر وان كان المفتول الآشد ولسكنه منعه التحرح ال يبسط الى أخيه يده قال الله تعالى (فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله) الآية اى طاوعته وساعدته فقتله

قال السدى لما قصد قابيل قتل ها بيل هرب منه فى رءوس الجبال ٢م أتاه يوما من الآيام وهو تائم فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فات وقال ابن جريج ثم يدو قابيل كيف يقتل اخاه فتمثل له ابليس واخذ طيراً فوضع راسه على حجر ثم شدخه يجبح آخر وكان لهابيل يوم قتل عشرون سنة واختلفوا فى مصرعه وموضع قتله كال ابن حباس على جبل تود قال بعضهم على عقبة حراء

وسكى مجمد بن جرير الطبرى قال جعفر الصادق بالبصرة في موضع المسجد الآعظم فلما قتله تركه ولم يدر ما يصنع به لآنه كان اول ميت على وجه الآرض من بنى أدم فقصدته السباع فحمله في جراب على ظهره سنة تروح وعكف عليه الطبر والسباع ينظرون أن يرمى به فتأكله فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل احدهما صاحبه عمي حفر له يمنقاره ورجليه حتى مكن له في الأرض ثم القاء في الحفرة وواراه

وقا بيل ينظر إليه لهادا رأى ذلك قال يا ويلق أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى قاصبح من النادمين يعنى على حمله لا على قتله

( وروى ) عن الأوزاهى قال حدثنى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومى لما قتل ابن آدم أخاه رجفت الأرض يما عليها سبعة أيام ثم شربت الأرض دمه كما تشرب الماء فناداه الله أين أخوك ها بيل ؟ قال ما أدرى ما كمنت عليه رقبياً فقال الله تمالى إن دم أخيك لينادينى من الأرض فلم قنلت أخاك ؟ قال فأين دمه إن كنت قتلته فحرم الله على الأرض من يو مئذ أن تشرب دما بعده أبداً

(عن الصحاك عن أبن عباس) قال لما قتل قابيل ها بيل وآدم بمكه اشتاكالشجر وتغيرت الاطعمة وتحمضت الفواكه ومرالماء واغبرت الارض فقال آدم قدحدث فى الارضحدث فأكى الهند فإذا قابيل قد قتل ها بيل قائشاً يقول وهوأول شمر .

تغيرت البلاد ومر عليها فوجه الأرض منبر قبيح تغير كل ذى طمم ولورف وقل بشاشة الوجه الصبيح

( وروى ) عن ابن عباس أنه قال من قال إن آدم قال الشعر فقد كذب على الله ورسوله ورمى آدم بالمأثم و إن عجداً بيائي والآنبياء كليم فى النهى عن الشهر سواء قال الله تعالى ( وما علمناء الشعر وما ينبنى له ) ولسكن لما قتل قابيل هابيل رئاء آدم وهو سريانى و إنما يقول الشهر من تكلم بالعربية قال آدم مرئيته فى إبنه هابيل وهو أول شهيد على وجه الآرض قال آدم الشيث يابنى إنك وصي قاحفظ هذا السكلام ليتوارئه الناس فلم يول ينقل على وصل إلى يعرب بن قحطان بن هود هله السلام وكان يشكلم بالسريانية والعربية وهو أول من ركب الحيل وتسكلم بالسريانية والعربية وهو أول من ركب الحيل وتسكلم بالمربية وقال الشعر فنظر فى المرئية فإذا هو سجع فقال إن هذا ليقوم شعراً فقال: هرذا ولا نقص حرفا من ذلك فقال:

فوجه الآرض مبر قبيح
وقل بشاغة الوجه الصبيح
فواحرناه قد فقد المليح
وهابيل تمنسه المفريح
المابلها وقابلها يصبح
فقلي عند قتلته جريح

تغيرت البلاد ومن عليها تغير كل ذى طمم ولورن وقاييل أذاق الموت هابيل وما لى لا أجود بسكب دمم وجاءت شملة ولهما رنين لقتل ابرن الني بغير جرم وجاورنا لمدين ليس يغني

## ( وقالت حواء )

بمـــوت ليس بالثمن الربيح إذا ما المر. غيب فى الضريح فاست علداً بعـــد الدبيح دع الشكوى فقد هلكا جميما وما يغنى البكاء عن البواكى فابك النفس وانزل عن هواها

فأجابها إبليس لعنه الله شامتا بهما :

فنى الجنات صاق بك الفسيم وقلبك من أذى الدنيا مريح إلى أن فاتك الثمن الربيم يكميك من جنان الخلد ريح تنح عن البلاد وساكنيها وكنت بها وزوجك فى رخاء فما زالت مكايدتى ومكرى فلولا رحمسة الجبار أضعى

( وقال ) سالم بن أبى الجعد لما قتل قابيل هابيل مكث آدم مائة سنة لايضحك عم أتى فقيل له حياك الله وأضحكك ولا أبكاك قال ولما مشى من غار آدم مائة وثلاثون سنة وذلك بعد ما قتل قابيل هابيل بخمس سنين ولد له شيث وتفسيره هية الله يعنى أنه خلف الله من هابيل وعلمه الله ساعات الليل والنهار وعبادة المخلق وكل ساعة منها وأنول عليه خمسين صحيفة وكل وصى آدم وولى عهده وأماقا بيل

فقل له اذهب فذهب طريداً شريداً فزعا مرعوبا لايأمن من رآه فأخذ بيد أخته إقاياً وذهب بها إلى عدن من أرض الهين فأتى إليه إبليس وقال إنما أكلت النار قربان أخيك لانه كان يخدم النسسار ويعبدها فانت أيصا ائت ناراً تسكون لك ولمقبك فبنى بيت النار فهو أول من قصب النار وعبدها

قال وكان لا يمر واحد من ولده إلا رماء وكان لقابيل ولد أعمى ومعه ابن لله فقال ابن الآعمى لآميه هذا أبوك قابيل فرءى الآعمى أباء قابيل فقتله قال فقال ابن الآعمى إنه أبوك قرفع يده فلطمه فحات فقال الآعمى ويل لى قتلت ربى رميتى وقتلت ابنى بلطمتى قال بجاهد فعلقت إحدى يدى قابيل إلى فغذها وساقها وعلقت من يومئذ إلى يوم القيامة ووجهت إلى الشمس حيثًا دارت وعليه فى الصيف حظيرة نار وفى الشتاء حظيرة ثلج

قالوا وانخذ أولاد قابيل آلات اللمبو من أنواع للطبول والمزامير والطنابير وانهمكوافي المبووشرب الخمروالوبار عبادة الخاروا لأوثان والفواحش حتى أغرقهم الله بالطوفان فى زمن نوح عليه السلام وبقى شيث عليه السلام والله أعلم

## ﴿ الباب العاشر في ذكر وفاة آدم عليه السلام ﴾

ذكر أهل الناريخ وأصحاب الآخبار أن آدم عليه السلام مرض قبل موته أحد عشر يوماً وأوصى إلى إبنه شيث وكتب وصيته ودقعها إلى شيث وأمره أن يخفى ذلك من ولده قابيل لآن قابيل قد قتل هابيل حدداً منه له حين خصه آدم بتزويج أخته إقلما فتحاف عليه أيضا أن يقتله حين خصه آدم بالعلم فأخفى شيث وولده ما عندهم من الوصية فلم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون به

وروی) أبو هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال دكما أخرج الله ذرية آدم من ظهره فجمل بمرضهم على آدم فإذا قوم غليهم النور فقال يارب منهؤ لاء الدين (م ٣ ـــ قصص الانبياء) طيهم النور قال هؤلاء الآنبياء والرسل وإذا فيهم رجل يزهو وهوأضوأهم نورآ فقال يارب من هذا فقال ذلك داود فقال يارب كم عمره قال سنون سنة قال يارب ود في عمره قال لا إلا أن تريده أنت من عمرك فقد جف القلم بأعمال بني آدم وكان عمر آدم ألف سنة فوهب له من عمره أربعين سنة فحكت الله عليه بذلك كتابا وشهد عليه الملائكة فلما مضى من عمره تسعانة وستون سنة وجاء إليه ملك الموت ليقيضه فقال آدم عجلت على يا ملك الموت قال ما فعلت بل أنت استوفيت أجلك قال آدم قد بقى من عمرى أربعون سنة قال إلك قد وهبتها لإبنك داود قال ما فعلت ولا وهبت له شيئا

(قال) ابن إسحق وغيره ثم إن آدم مات واجتمعت عليه الملائكة لآله صفى الرحمن فتدفنه الملائكة وية هى أول الرحمن فتدفنه الملائكة وشيث وإخرته فى مشارق الفردوس عند قرية هى أول قرية كانت فى الأرض فلما اجتمعت عليه الملائكة بعث الله يحنوط وكفن من المجتة وركيت الملائكة غسله ودفته فنسلته بالسدر والماء وثرا وكفنوه فى اللائم أثياب ثم لحدوا له ودفاره ثم قالوا هذه سنة ولد آدم من بعده

وقال ابن عباس فلما مات آدم قال شيث لجبريل صل على آدم فقال له جبريل تتمدم أنت فصل على أبيك فصلى عليه وكبر مملائين تكبيرة فأما خمس فهى فى الصلاة وأما خمس وعشرون فهى تفضيل لآدم وقد اختلف فى موضع قبره فقال ابن إسحق فى مشارق الفردوس وقال غيره دفن بمكة وقبل فى غار أبى قبيس وهو غار يقال له الغار السكير. ( وروى ) أبو صالح غى ابن عباس أنه قال مات آدم على جبل تود بالهند وقال ابن عباس لما كان أيام الطوفان حمل نوح تابوت آدم في السفينة فلما خرج نوح من السفينة دفن آدم بهيت المقدس وكانت وفاة آدم يوم الجمعة وعاشت حواء بمده سنة ثم مانت فدفنت مع آدم عليهما السلام والله أعلم .

## ﴿ باب في الخصائص الى خص الله بها آدم عليه السلام ﴾

قال الآستاذ خلق الله آدم بيده و تفخ فيه من روحه وجعله خاتمة خلقه وخلقه في أحسن صورة وأقدم عليه فقال عزمن قال (والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الآمين لقد خلفتا الإنسان في أحسن تقوم) ولقنه الحمد حين عظس ثم قال له يرحمك ربك فسبقت رحمته غضبه وأسكنه بعد خلقه الجنة بلا عمل وأباح له جيسمالجنة إلاشبعرة واحدة وعلمه الآسهاء كلها وأمرملائكته بالسجود لمه وأمره بالتلقين وجعله أبا البشر وجعله خليفته في الآرض وعرف الملائكة فضله عليها ولعن إبليس من أجله مع كثرة هبادته وعاتب بسببه وهو أول حامد وأول تاكب وأول بحتبى وأول مصطفى وأول خليفة تله في الارض وهو المعيد طلارواح الحبيثة من الطببة وهو الباعث يوم الفياعة فبعث النار من ذربته فهذه علات وعشرون خصلة من خصائمه بالله عرش و كرم والله أعلم

# ﴿ بِحالم في ذكر النبي إدريس عليه السلام ﴾

قال الله تعالى (واذكر فى المكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا) قال أهل للعلم مأخبار الماضين وقصص النبيين هو إدريس بن برد وقيل باربد بن مهلائيل بن قيئان بن أرش بن شيث بن آدم واسمه أخنون وسمى إدريس لمكثرة درسه المكتب وصحف آدم وشيث وأمه اشوت وكان إدريس أول من خطبالقلم وأول من خاط الثياب ولبس المخيط وأول من قطر علم النجوم والحساب بعثه الله تعالى إلى ولد قابيل ثم رفعه الله إلى الساء . قاله على إبن عباس وأكثر الناس أنه سار ذات يوم فأصابه وهج الشمس فقال يا رب إنى مشبت فى الشمس يوما فتأذيت فكيف بمن عملها خمسمائه عام فى يوم واحد اللهم حفف عنه تقلها واحمل عنه حرما فلها أصبح الملك وجد من نفسه خفة الشمس وحرها مالا يعرف فقال بارب خففت على حر الشمس فا حال الذى قضيت عليه فيه قال تمالى إن عبدى إدريس سألى أن أخفف عنك ثقلها وحرما فأجبته إلى ذلك فقال يا رب اجمع بينى وبينه واجعل بينى وبينه حافة فأذن الله تمالى له فكان إذريس يسأله وكان عاساله أن قال أخبرت أنك أكرم الملاكمة على ملك المهرت وأمكنهم عنده فاشفع لى إليه ليؤخر أجلى فأزداد شكرا وعبادة فقال الملك لا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجليا

قال قد علمت ذلك ولسكنه أطيب لنفسى فقال أنا مكلمه لك وما كان يستطيع أن يفعل لاحد من بنى إدم فيو فاعله لك ثم حمله الملك على جناحه حتى وفعه ألى السماء ووضعه هند مطلع الشمس ثم إنه أتى إلى ملك الموت فقال له لى إليك حاجة فقال أفعل لك كل شى. أستطيعه فقال لى صديق من بنى آدم تشفع بمى إليك لتؤخر اجله فقال ليس ذلك إلى ولسكن احببت اعلمته اجله ومتى يموت فيتقدم فى نفسه قال نعم فنظر فى ديوانه فأخبره بإسمه وقال إنك كلمتنى فى إلمسان ما أراد يموت أبدا قال وكيف ذلك قال إنى لاجده يموت عند مطلع الشمسن قال في أتبتك و تركته هناك فقال له انطلق فلا اواك بحده إلاوقد مات والله ما بقى من اجل إدريس شى. فرجع الملك فوجده ميثا

(قال وهب) كان يرفع له كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لامل الارض جيمهم فى نعائه فعجبت منه الملائسكة واشتاق إليه ملك الموت فاستأذن الله فى زيارته فأذن له فأناء فى صورة بنى آدم وكان إدريسن يصوم الدهر فلما كانوقت إفطاره دعاء إلى طعامه فأبى ان يأكل وفعل ذلك ثلاث ليال فأنسكروه وقال له فى الليلة الثالثة إنى اريد ان اعلم من انت قال انا ملك الموت استأدنت ربى ان ازووك واصاحبك فأذن لى فى ذلك فقال إدريس لى إليك حاجه قال وماهى قال قبض روحى فأوحى الله تمالى. إليه اقبض روحه فقبض روحه فقبض روحه من مردها الله تمالى عليه ساعة فقال له ملك الموت فا الفائدة فى سؤالك قبض الروح قال لأذوق كرب الموت وغمه فأكون له اشد استعدادا ثم قال لى إليك حاجة اخرى قال وما هى قال ترفعنى المي السماء لأنظر إليها وإلى الجنة فأذن له فى ذلك فلما قرب من النار قال لى إليك حاجة قال وما تريد قال تسأل مالكاً يفتخ لى ابواب النار حتى اردها ففمل ذلك ثم قال فكما أريتنى النار فأرنى الجنة فذهب به إلى الجنة فاستفتحها فقتحت له أبوامها فدخل فقال له ملك الموت اخرج لتمود إلى مقرك فتعلق بشجرة وقال لا أخر حدرج منها ، فبعث الله ملكاً حكما بينهما فقال له الملك مالك منكم إلا واردها وقد وردتها ) وقال تعالى (وما هم منها يمخرجين) فلست اخرج منكم إلا واردها وقد وردتها ) وقال تعالى (وما هم منها يمخرجين) فلست اخرج فقال الله تمالى لملك الموت دعه فإنه بإذنى دخل الحنة وبأمرى لا يخرج فهوحى هناك فتارة يعبد الله في السماء الرابعة وتارة يتعم في الجنة والله اعام

#### ( قصة هاروت وماروت )

قال الله تعالى (واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليان) الآية قال اهل. التفسير إن الشياطين كستبوا السحر والنير تجيات على لسان آصف فى مده نوال ملك سليان هذا ما علم آصف بن برخيا سليان الملك ثم دفنوها تحت مصلاه ولم يشعر بذلك سليان فلما مات استحرجوها من تحت مصلاه وقالوا الناس ماملسكم سليمان إلا بهذا

قال السدى وذلك انشيطانا تمثل علىصورة إنسان فأنى نمرا من بنى إسرائيل فقال هل ادلمكم على كنز لا يفنى أبدا قالوا نعم قال فاحفروا تحت كرسى سليمان وذعب معهم فأراهم المسكان وقال ناحية فقالوا له ادن فقال لا ولكن همنا فإن لم. تجدوه فاقتلونى ودلك أنه لم يكن احدمن الشياطين يدنو منالكرسى إلا احترق . تقعفروا فوجدوا تلك الكتب فلما اخرجوها قال الشيطان إن سليمان كان يعتبط اللحن والإنس والثياطين والظير بوسسدا ثم طار الشيطان وذهب واما علما. يغنى إسرائيل وصلحائرهم فقالوا معاذ الله ان يكون هذا علم سليمان فإن كان هذا علمه فقد هلك سليمان واما الجهال والسعلة فأقبلوا على تعلمه ورفضوا كتب المبيائم فأنزل انة هذه الآية إظهارا لعذر سليمان وبيانا فبراء ته فهذه قصة الآية

## ( وأما قصة هاروت وماروت )

قال المفسرون إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من اعمال بنى آدم الخبيثة وذنوبهم الكشيرة وذلك فى زمن إدريس عليه السلام عيروهم بذاك وأفكروا عليهم وقالوا هؤلاء الذين جعلتهم خلماء فى الارض واخرتهم فهم يعسونك فقال تمالى لو انزلشكم إلى الارض وركبت فيكم ما ركبت قيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغى لنا ارب المصيك قال الله تعالى اختاروا علكين من خياركم اهبطهما إلى الارض فاختاروا عاروت وماروت وكانوا من اصلح الملائكة وأعيدهم

قال الكلبى قال انه تعالى اختاروا الملائكة منكم فاختاروا هزا وهوهارون وعزابيا وهو مارون وعرربائيل و إنما غير المسمحا لما افترفا من الذنب كما غير اليه المراون وعرربائيل و إنما غير السمحا لما افترفا من الذنب كما غير انه إسم إلى الارض وامرهم ان يحكوا بين الناس بالحق ونهاهم عن المشرك والقيل بغير الحق والونا وشرب الحسر فأما عزريائيل فإنه لما وقمت الشهوة فى قلبه استقبل ربه وسأله ان يرفعه إلى السماء فأتاه ورفعه وسبعد المتبوة فى قلبه استقبل ربه وسأله ان يرفعه إلى السماء فأتاه ورفعه وسبعد المتبوة فى قلبه استقبل ربه وسأله ان يرفعه إلى السماء فأتاه ورفعه وسبعد المتقبل بني الناس يومهما فإذا امسيا ذكرا عما الله تعالى السماء الاعظم وصعد إلى السماء

قالقتادة فا مرعليها شهرحتى افتتنا وذلك انه اختصم اليهما شات يوم الوهرة وكانت من اجل النساء قال على رضي الله عنه كانت من اهل فارس وكانت ملسك في بلدها فالماراً ياها أخذت بقلوبهما فراودها عن نفسها فأبت والصرفت ثم عادت. في اليوم الثاتى ففعلا مثل ذلك فقالت لا إلاأن تعبدا ماأعبد وتصليا لهذا الصنم و تقتلاً الفس وتشرب الحر فقالا لاسببل إلى هذه الاشياء فان الله قد تهانا عنها فالصرفت ثم عادت في اليوم الثالث ومعها قدح من خروفي تقسها من الميل إليهما ما فيها فراوداها عن تقسها فأبت وعرضت عليهما ما قالت بالاس فقالو الصلاة لغيرائه أمر عظيم وأهون الثلاثة شرب الحمر بشربا الحمر فانتشيا ووقعا بالمرأة فزنيا بها فرآهما إلسان فقالاه . قال الربيع بن أنس و سجدا المصنم فسخ الله الزهرة كوكباً وقال على رضى الله عنه والسدى والسكلبي إنها قالت لاتدركاني حتى تعلماني الذي تصعدان به إلى السها فقالا لا تصعدا إلا بالإسم الاعظم فقالت فما أنتا بمدركي حتى تعلمانيه قال أحدهما اصاحبه علمها فقال إنى أخاف الله فقال الآخر فأين رحمة الله تعالى فعلماها ذلك

فتكلمت به وصعدت إلى السياء فمسخمًا الله تعالى كوكباً .

(وقال) مجاهد كسنت مع أبن عمر ذات ليلة فقال أن مقالكوك بعنى الزهرة فاذا طلعت فأيقظنى فلما طلعت أيقظنه فلما نظر إليها سبها سباشديدا فقلت يرحمك الله تسب نجمه ساطعا مطبعا فقال إن هذه كانت بغيا فلقى المسكان منهما المتياوكذلك قال ابن عياس وأنكر الآخرون هذا القولوقالوا إن الزهرة من الكواكبالسبعة السيارة التي جعلها الله تعالى قو إما للعبادو أقسم بافقال تعالى (فلا أقسم بالحنس الجوار السكنس) وإنما كانت المرأة التي فتنت هاروت وماروت تسمى زهرة لجالها فلما زنت مسخها الله شها با فلما رأى رسول القرائي الوهرة ذكر تلك المرأة الموافقة الموافقة إممه لإسم هذا الرجل لمنه يدل عليه ماروى قيس بن عبادعن ابن عباس في هذه القصة قال كانت المرأة فعنات على النساء بالحسن والجال كما فضلت هذه الزهرة على سائر السكواكب قالوا فلما أمسى هاروت وماروت بعدما فارقا الذنب هما بالصدرد إلى السهاء فلم تعلمهما أجنحتهما فعلما ماحل بهما فقصدا إلى الديس عليه السلام فأخبراه بأمرهما وسألاه ان يشفع لهما إلى انة تعالى وقالاله إنارأ ياك

ديصعد لك من العبادة مثل مايصعد لجميع أهل الأرض فاشفع لنا إلى الله تعالى حقفل إدريس ذلك غيرهما الله بين عذاب الدتيا وعذاب الآخرة فاختاروا عذاب الله نيا لانه ينقطع فهما ببابل يعذبان.

( واختلف ) العلماء فى كيفية عذا بهما فقال ابن مسعود هما معلقالى بشعورهما ألم فيام الساعة وقال مقاتل كبلا من أقدامها إلى أصول أفخاذهما وقال محاهد مل. حجب نارا فجعلوا فيه وقال عمر بن سعيد همنا معلقان منكسان فى السلاسل يضربان - بساط الحديد .

( وروى ) أن رجلا قصدهما لتعليم السحر فوجدهما معلقين بأرجلهما مورقة أعينهما مسودة وجوهما ليس بين أاسنتهما وبين الخاء إلاأربعة أصابع وهما يعذبان والمعلم فلما رأى ذلك هاله مكابهما فقا لا إله إلا اقد ظما سمع كلامة اللا إله إلا أنه قالا من أنت قال رجل من الناس قالا له ومن أى أمة أنت قالامن أمة محد برائح وم مقالا أو بعث محد برائح قال بعم لحمدا الله تعالى رأ ظهر الاستبشار فقال الرجل ومم المتبشار كا قالا إله نمي الساعة وقد دنا انقضاء هذا بنا .

( وروى ) هشام عن عائشة أنها قالت قدمت امرأة من دومة الجندل جاءت تبيتغى رسول الله بهائية بعد موته تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر وما تعمل به فقالت عائشة لمروة بيا ابن أختى فرأ بها تبكى حين رجم أنم الالت إنى أعاف أن أكون قد هلمكت ثم قالت كان لى روح بعكى حتى رجم أنم اللت إنى أعاف أن أكون قد هلمكت ثم قالت كان لى روح مقال كان الليل جاء تنى بتكبين أسودين فركبت أحدهما وركبت هى الآخر فلم يكن كشير حتى وقفنا بدابل وإذا برجاين معلقين بارجلهمافقا لا ماجاء بك قد التأخر فلم يكن السحر فقال إنما تحن فننة فلا تمكن فار بعمى من حيث أنيت ففلت لا قادهي المسحر فقال إنها تحن فننة فلا تمكن فار بعمى من حيث أنيت ففلت لا قادمي مقالا هل رأيت ثبياً فقلت الم وفقالا هل رأيت ثبياً فقلت الم المفرر فبولى فيه فذهبت لا يول فقر حدال المنفر وفيولى بلادكولا تمكفرى عابت فقالا هل رأيت ثبياً فقلت الم مقالا هل رأيت ثبياً فقلت المهم وفقالا هل رأيت ثبياً فقلت المهما فقلت المعمى إلى التنور فبولى فيه فذهبت فاهم تشمر جلدى وخفت ثم رجعت اليهما فقلت

قد فعلت فقالت مارأيت قلت لم أرى شيئًا قال كذبت لم تعمل فارجعى إلى بلادك و لا "
تكفرى فإ نك على أس أمرك فقلت لافقالا لى اذهي إلى النور فبولى فيه فذهب ...
إليه فبالت فيه فرأيت فارساً مقنما بحديد خرج من حتى ذهب السهاء وغاب حتى ما أراه لجثنها فقلت قدفعلت قال فارأيت؟ قلت رأيت فارساً مقنما بالحديد خرج من وذهب في الساء فلم أره قالا صدقت ذلك إيمانك خرج منك فاذهي فقلت والله ما أعلم شيئًا ولا قال في شيئًا فقالا لاتردين شيئًا إلا كان خزى هذا القمح فابذرية فيدرت ثم قلت له اطلع فطلع فقلت المحصد لحصد ققلت انفرك نفرك نم قلت له العلم فالم رأيت أنى لا أريد شيئًا إلا كان سقط في يدى فرجعت وندمت والله با أم المؤمنين ما فعلت شيئًا قط ولا أفعله أبداً .

قال الآوزاعي بلغني أن جبريل عليه السلام أتى الذي يَرَائِينَ فقال باجبريل صف الدار فقال إن الله تعالى أمر أن يوقد هليها الفعام حتى احمرت ثم أوقد عليها الفعام حتى احمرت ثم أوقد عليها الفعام حتى احمودت فهي سودا معظلة لايطفا جمرها ولا يخدد فيبها والذي بمثلك بالحق لو أن ثوبا من ثياب أهل النار ظهر لامل الآرض لما تواجيما ولو أن ذنوبا من شرابها صب في ماء الآرض جيماً لقتل من ذاقه ولو أن حلقة من السلسلة التي ذكرها الله وضعت على جبال أهل الآرض جميعا لذابت وما استفلت ولو أن جلا الذي يتلجئ وبكي جبريل لبكائه وقال أتبكي ياعمد وقد غفر الله للما تقدم من ذنب ريحه و تشويه خلقه وعظمه فبكي وما تأخر قال أفلا أكون عبداً شكوراً وبكي جبريل فقال ياجريل أنبكي وأفت وما تأخر قال أفلا أكون عبداً شكوراً وبكي جبريل فقال ياجريل أنبكي وأفت وما روت فهذا الذي منعني من انسكالي على منواتي عنسد دري فأكون قد أمنت وما مروت فهذا الذي منعني من انسكالي على منواتي عنسد دري فأكون قد أمنت مكره فلم يوالا يبكيان حتى توديا من الساء يا جبريل ويا محمد إن الله قسد أمنكما من غضبه فلا يعذ بكما وأن فعنل محمد بياتي على سائر الانبياء كفصل جريل. على سائر اللانبياء كفصل جريل.

## ﴿ مِلْسُ فَى قَصَةُ نُوحِ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

قال الله تعالى لنبيه عليه السلام (واتل عليهم نبأ اوح إذقال لقرمه) الآية وهو بوط بن الملك متوشلخ بن أخنوخ بن يرد بن مهلايل بن قينان بن أنوش بنشيث عليه السلام وأمه أقينوش بنت راكيل وقيل بنت كابيل بن غوتيل بن أخنوخ أرسله الله عمالي إلى ولله قابيل و من تابعهم من ولد شيث (قال) ابن عباس وكان بطنان من ولد آدم أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل وكان رجال الجبل فيهم صباحة وفي السائم دمامة وكان في نساء السهل صباحة رفى الرجال دمامة وكان إبليس أقدر جلا المناز والمنافقة وكان يخدمه وانخذ إبليس شيئاً مثل النه الدى يؤمر به الرعاة فجاء منه بصوت لم يسمع الناس مثله فياخ ذلك من حولهم فأتوهم إليه وانخذوه عيداً يجتمعون إليه في السنة فتتبر جالنساء المرجال والرجال لهن وهو قولة تعالى (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى).

(قال ابن عباس) كان آدم أوصى أن لا ينا كع بنوشيث بنى قا بيل فجعل بنو شبيث آدم في مفارة وجعلوا عليه حفاظاً لشكل يقر به أحدم أو لادة ابيلوكان الذى يا تو ته ويستففر لهم بنو شيث فقال مائة من بنى شيث سباح الوجو من بنى قا ببل فاحتبس يعنون بنى قا ببل فبحد المائة إلى نساء السهل صباح الوجو من بنى قا ببل فاحتبس النساء والرجال ثم مكثوا ماشاء الته فقال مائة أخرى الو نظر قا مافعل أخوا ننا فبيطوا من المجبل لميم فظررت المعمية وتنا كحوا من المجبل لميم فظررت المعمية وتنا كحوا واختلطوا وكبر بنو قابيل حتى ملتوا الارض وأكروا الفساد فيمث الله إليهم قبيم منوحاً بن تهمسين سنة فليث فيهم ألف سنة إلا خمين عاما يدهوهم إلى الله تعييم نوحاً بن تهمسين سنة فليث فيهم ألف سنة إلا خمين عاما يدهوهم إلى الله تعالى وخوفهم بأبه ويحذرهم معلومه كما أخبر الله تعسالى بقوله (قال رب إلى مدعوت قومى ليلا ونهاراً فلم يودهم دعائى إلا فراراً )وقال تعالى (وقوم نوح مدعوت قومى ليلا ونما وا قام ها فاستين ).

( وروى ) الصحاك عن ابن عباس أنه قال إن نوحا كان يضرب ثم يلف في

ليد ثم يلقى فى بيته فيروق أنه قد مات ثم يخرج فيدعوهم حتى أيس من إيمان قومه في مدد ذلك جاء رجل وممه ابنه يتوكأ على عصا فقال يابنى انظر إلى هذا الشيخ إيالك. أن يغرك فقال يا أيت مكنى من الدصا فأعطاء الدصا فقال ضمى فى الأرض فوضعه. فشر إليه فضربه بالدصا .

فقال نوح رب قد ترى ما يصنع بى عبادك فإن لم يكن لك فى عبادك حاجة فاهده وإن لم يكن غير ذلك فصبرتى إلى أن تحكم بينى وبينهم وأنت خيرالحا كمين فأوحى الله أنه أن يؤمن من قومل إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يقملون فآيسه من إيمان قومه وأخبره أنه لم يبق فى أصلاب الرجال ولا أرحام النساء مؤمن فعند ذلك دعا عليهم وقال ( رب لمنهم عصونى ) الآية إلى قوله ولا تدرن ودا ولاسواها ولا يفوث ويموق ونسراً وقد أضلوا كثيراً )وهم أسماء أصنام لهم كانوا يعبدونها من دون الله وقوله تعالى ( رب لاتذر على الأرض من السكافرين دياراً إنك إن تذرهم يصلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) وقوله تعالى ( ودماراً فأجراً كفاراً ) وقوله تعالى ( واصنع الفلك كما قال الله تعاداً م

ثم بعث الله جبريل يعلم نوحا صنعة الفلك وكان نوح يقطع الخشب ويضرب الحديد ويهيء عدة الفلك من القار وغيره وكان فومه يمرون عليه وهو في همله في مسخرون منه ويقولون يا نوح قد صرت نجاراً بعد النبرة ثم يقولون ألا ترون للم هذا المجنون يتخذ بيئاً يسير به في الماء ويضحكون منه وذلك قوله تعالى (ويضبح الهلك وكلمام عليه ملاً من قومه سخروا منه ) فيقول نوح (إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وأوحى الله إلى نوح أن عجل صنعة الفلك فقد اشد غضى على أمن عصائى قاستا جر نوح أجراء يعملون معه وأولاده سام وحام وياف يتبحدون معه السفينة فيحمل السفينة طولها ستائة ذراع وعرضها ثلثا ثمة والاثون ذراعا وطولها في الساء ثلاثة وعلائون ذراعا وطولها في الساء ثلاثة وتلاثون ذراعا وطلاها بالقار داخلها

وغارجها وشدها بالدسر وهي مسامير الحديد وذلك قو له تعالى وحملناه على ذات أواح ودسر ) وفجر القداء على فالما فرغ من مسامير الحديث النائم على طلاها به فلما فرغ من مصنع السفينة أوسى الله إليه أن احمل فيها من كل زوجين اثنين من أنواع الحيوا الات كهاحتى لا ينقطع نسلم وسحرها الله اليه من الله والبحر والسهل والجبل وقد جمل الله فودان التنور آية بينه و بهي تو ح و عهداليه فقال إذا رأيت النور قدفار فاركب أنت ومن معك في الفلك و احمل فيها من كل زوجين اثنين كما قال الله تعالى (فإذا جاء أمر نا هوفار التنور )أى عذا بنا وهو التعلوفان (قلنا احمل فيها من كل ذوجين اثنين) الآية.

وقال ان عباس كان التنور بالهند والفوران هو الغليان فلما رآء نوح أيثن يغزول العذاب فحمل من كلزوجين التين منأنواع الحيوانات كما أمر التنتمالي.

(قال) ابن عباس أرسل الله المطرأر بعين يوماً وليلة فأقبلت الوجوش والطنيز والدو اب إلى نوج حين أصابها المطر وسخرت له فحيل منهما من كاروجين اثنين فيكان أول ماحل نوح في الفلك من الدواب الدرة وآخر ماحل الحمار فلما دخل الحمار بصدره تعلق إبليس بذنيه فلم تستقر رجلاه فيمل توح يقول ادخل فاتهض فلا يستطيع حتى قال ويحك ادخل وإن كان الشيطان معك كلة ذل بها الساله فلما . قالما نوح خلي الشيطان سبيله فدخل ودخل الشيطان معه فقال له نوح ماأدخلك . يا عدو الله فقال أخرج ياعدو الله قال عامر الفلك على المراب على نوح وما كان بذلك لك أن تحملني معك وكان فيا يزعمون على ظهر الفلك . ها العرب عالم على نوح في العالمين إنا كذلك تجزى الجسنين إنه من عبادنا المؤمنين )

( عن وهب ابن منبه ) قال لما أمرائة تعالى نوحا أن يحمل من كل زوجين اثنين هَال كَيْفَ أَصْنَعَ بِالْاَسْدُ وَالْبَقِرُ وَكَيْفَ أَصْنَعَ بِالْعَنَاقَ وَالْذَئْبُ وَكَيْفَ أَصْنَعَ بِالحَامُ والحر قال الله تعالى من ألمنى بينهم العداوة ؟ قال أنت يارب قال فأنما أوْلْفُ بينهم حق لايضاروا شحمل نوح السياع والدواب فى الطبقة الأولى فألفى الله على الأسد المجلى وشغله بنفسه عن الدواب واليقر ولذلك قبل:

وما الكلب محوما وإن طال عره لمعركماالمحمومدوماسوىالأسد

وجعل الوحوش في الطبقة الثانية وركب هو ومن معه من أولاد آدم في الطبقة العليا وجعل المدرة معه في الطبقة العليا شفقة عليها لثلا يقتلها شيء واختلفوا في أهل السفينة الذين ذكرهم الله تعالى في قوله تعالى ( ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ) من هم وكم هم قال قتادة لم يكن في السفينة إلا نوح وامرأته في السفينة فدعا ينيه سام وحام ويافت ونساءهم فجميعهم ثمانية فأصاب حام امرأته في السفينة فدعا نوح ربه فتغيرت نطفته فجاء بالسودان .

( قال السكلي ) أمر نوح أن لايقرب ذكر أنى ما ذام فىالسفينة فو ثب السكلب على السكلبة فدعا عليه نوح فقال نوح اللهم اجعله عسرا وقال الآحمش كانوا سبعة توح واثلاثة بنين واثلاثة كسنا تن له وقال ابن إسحق كانوا عشرة سوى لسائهم وهم نوح و بنوه سام وحام وياف وستة أناث عن كانوا آمنوا معهم وأزواجهم جميعاً .

وقال ابن عباس فلما ركب نوح فى الفلك وأدخل معه كل من آمن كان ذلك في شهر آب بالرومية فلما دخلها وحمل معه من حمل تحركت ينا بيح الأرض والفوط الآكبر وأهطرت الحياء كأفراء القرب كما قال الله تعالى ( ففتحنا أبواب السهاء بماء منهمر وفعورنا الآرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ) يعنى التقى ماءالسهاء وماء الآرض فجمل الماء ينزل من السهاء وينبع من الآرض حتى كمثر واشتدوكان بين إرسال الماء واحتمال الماء الفلك أربعين يوما وليلة ثم احتمل الماء الفلك وكان كنعان بن نوح تخلف عن أبيه قال قتادة لم يركب فى السفينة فناداه نوح (وكان فى معزل يا بنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ) وكان عهد كنعان بالجبال أنها تحصن من المطر فظن ذلك كما كان فقال نوح ( لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المفرقين ) وكثر الماء فارتفع فوق الجبال وحم وحال بينهما الموج فكان من المفرقين ) وكثر الماء فارتفع فوق الجبال قال ابن عباس ارتفع على أعلى جبل فى الآرض خمسة عشر ذراعاً .

( وروت ) عائشة رضى الله عنها عن رسول الله كلي قال ، لورحم الله أحداً من قوم نوح لله أحداً وكانت تعبة من قوم نوح لرحم المراة أم اللهي وذلك أنها خشيت عليه من الماء خرجت حتى المنتوت على الحبل وحملت الصي قالما بلغرقبتها رفعته بيدها حتى ذهب جما الماء فاو رحم الله أحداً منهم لرحم هذه .

قالوا ثم ظافت السفينة بأهلها الآرض كليا في ستةأشهر لاتستقر على شيء حتى أتت الحرم فلم تدخله ودارت بالحرم أسبوعاً وقد رفع الله البيت الذي كان يججه آدم صيانة له من الغرق وهو البيت المعدر و وخبأ جبريل الحجر الآسود في جبل أفي قبيس فلما طافت السفينة بالحرم ذهبت في الآرض تسير بهم حتى انتهت إلى الجودى وهو جبل حصين من أرض الموصل فاستقرت عليه .

قال بجاهد تشاعفت الجبالوتطاولت لئلا ينالحا ماء فعلا الماء فوقها شعسة عشر ذراعاً وتواضع لآمر وبه الجودى فلم يغرق فأوست السعينة عليه فذلك قوله تعالى
( واستوت على الجودى ) ( وقال ) ابن عباس استوت السفينة على الجودى ولخد
باد ما على وجه الآوسمن السكفار ومن كل شيءفيه الروح والآلشجار فلم بيق شيء
من الحيوانات إلا أوح ومنهمه في الفلك إلا عوج ابن عنق فذلك قوله تعالى
( وقبل بعد القوم الطالمين ) أى هلاكا . ( وقبل ياأوض أبلمي ما ك )أى المشقى
( وينسماء أقلمي ) أى احيسي ما ك ( وغيض الماء )أى ذهب وتقص فصار ما نول من السياء هذه البحور التي في الآوض لأنها آخر ما بقى في الآوض أربعين سنة ثم ذهب .

( وروى ) عن على بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباسر. قال قال الحواريون لعيسى بن مريم عليه السلام لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة. يحدثنا عنها فانطلق بهم حتى انتهى بهم إلى كشيب من تراب فأخذ كفاً من ذلك التراب فقال أتدرون ماهذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال هذا كعب سام بن نوح قال ثم ضرب السكتيب بعصاء وقال له قم بإذن على أله فاذا هو قائم ينفض الرّاب عن رأسه وقد شاب فقال هيسى أهكذا هلسكت قال لا بل مت وأما شاب ولسكن ظلف أنها الساعة فن ثم شبت فقال له حدثنا عن سفينة نوح قال كان طولها ألف ذراع ومائتى ذراع وعرضها ستأتة ذراع وكانت علات طبقة هيها الدواب والوحوش وطبقة فيها الطير فلها كثرت أرواث الدواب أوحى الله إلى نوح ان اغمر ذنب الفيل ففمره فوقع منه خزير وخزيرة فأقبلا على الروث فأ كلاه فلا كثر الفأر في السفينة وجعل يقرض حبالها وذلك أنه توالد في السفينة أوحى الله تعالى إلى نوح أن اصرب بين عيني الأسد فضرب خرج من منخره سنور وسنورة فأقبلا على الفار فأ كلاه فقال له عيسى كيف علم نوح أن البلاد قد يبست قال بعث نوح غرابا يأنيه بالحبر فوجد جيفة فوقع عليها واشتفل عن الرجوع فدعا عليه نوح بالحوف فذلك لا يألف البيوت ثم بعدالحامة بالمخترة الى في عنقها ودعا لهما أن تسكون في أنس وأمان فن ثم تألف البيوت من لارزق له ؟ ثم قال له عد بإذن الله تعالى فعاد ثراباً .

قال أهل الناريخ أرسل الطوفان الثلاثة عشر يوما خلت من آب ومضى ستائة سنة من عمر نوح وانشمة ألني سنة ومائة سنة وست وخمسين سنة من لدن أهبط آدم إلى الأرض وركب نوح ومن معه فىالسفينة لمشر خلوان من رجب وخرجوا منها فى العام فلالك سنة أشهر فلا عبط نوح ومن معه فى الفلك سالمين صام نوح وآمن جميع من معه من الإنس والوحوش والدواب والعليم فصاموا شكراً نته تعالى ويقال إن نوحا وقومه كانت قد أظلمت عليهم أعينهم فى السعينة من دوام النظر إلى الماء فأمروا بالاكتحال يوم عاشوراء الذى خرجوا فيه من السفينة .

(غن ابن عيان ) قال قالوسولانة برائي دمن اكتحل بالاتمديوم عاشوراه لم ترمد عينيه أبداً ، فلماخرج نوح ومن معة من السفينة اتخذ من ناحية من الارض الجزيرة موضعاً وابتى هناك قرية سموها سوق ثما نين لانه كان ابتى فيها لمن آمن معه وهم تمانون فهى اليوم تسمى بسوق ثما نين فارحى الله تعالى لم يوحاً أنه تعالى لم الارض أبداً وحاش نوح بعد ذلك ثائيا ته وخصيين سنة فكان جميع عمره الف سنة الاخمسين عاما ثم قبضه الله تعالى الميه (ويروى) أنه قبل لنوح لما احتضر كيف وجدت الدنيا قال (كبيت له بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر) ولما حضرته الوفاة أوصى ابنه ساماً وجعله ولى عهده وكان ولد له سامة بل العلو فان والماحرته الوفاة أوصى ابنه ساماً وهو بكره فقال يابق والمكبر أوسيك بإثنين وأنهاك عن إثنين فأما اللذان أنهاك عنهما فالإشراك بالله والسكبر أوسيك بإشها كران الولوج إلى الله تمالى قول لاإله إلاالله وسبحان الله فإن يهما فإتى وأيتها على السموات السبع والارضون السبع لحرقتها عنها قول لا إله إلا الله لو جمعت السموات السبع والارضون السبع لحرقتها عيها في وبها والحملت الله والمالة المخلق وبها يرزقون .

# (ذكر خصائص نوح عليه السلام)

وهى خمسة عشرة خصلة لم يسم أحداً من الآنبياء بإسمه وسمى بذلك لمكثرة نوحه على نفسه وكانأول نبي من أنبياء الشريعة وأول داع إلى الله تعالى وأول نذير عن الشرك وأول من عذبته أمته لرده دعوته وأهلك أهل الآرض كلم بدعائه ويقال إن الله تعالى أو حى إليه بعد الطوفان إنى خلقت خلقى وأسرتهم بطاحى فانتهكوا معصيى فاشتد لذلك غضي فعذبت بذنوب العاصين من لم يمصنى عذبت بذنوب بنى محصيى فاشتد لذلك غضي فقذبت بذنوب العاصين من لم يمصنى و عدبت بدنوب بن المحالم بعدها عدلاً من خلقى بعدها ولكن جعل الدنيا دولا بين هبادى ثم أجزيهم بأهما لهم إذا اجتمعوا عندى وكان عليه السلام أطول الآنبياء عراً وقيل له أكبر الآنبياء وشيخ المرسلين وعراً وقيل له أكبر الآنبياء وشيخ المرسلين وعراً المنها السلام أطول الآنبياء عراً وقيل له أكبر الآنبياء وشيخ المرسلين وعراً وقيل ها يسمى المسلم أطول الآنبياء عراً وقيل له أكبر الآنبياء وشيخ المول الآنبياء عراً وقيل له أكبر الآنبياء وشيخ المول الآنبياء عراً وقيل ها المنابق المراكز الآنبياء وشيخ المول الآنبياء عراً وقيل الها عدل المول الآنبياء عراً وقيل الم المول الآنبياء وشيخ المول الآنبياء وشيخ المول الآنبياء عراً وقيل المول الآنباء وشيخ المول الآنباء عراً وقيل المول الآنباء وشيخ المول الآنباء عراً وقيل المول الآنباء والمول الآنباء عراً وقيل المول الآنباء ولا بين عبادى المول الآنباء والمول الآنباء والمول الآنباء والمول الآنباء والآنباء والآنباء والمول الآنباء والمول الآنباء والمول الآنباء والآنباء والآنباء والآنباء والمول الآنباء والآنباء والآن

سنة ولم ينفصله سن ولم تنقص لدقوة ولم يبلغ أحدمن الرسل فى الدعوة مثل ما بلغ وكان يدعو قومه ليلا ونهاراً وإعلاناً وسراً ولم يلق بي من أمته من الضرب والشتم والآذى والجفاء مثل مالقى فلذلك قال آلله تمالى ( وقوم توح من قبل لمنهم كانوا قوماً فاسقين .

وجمل تمانى المصطفى بيلياتي فى الميثاق والوحى قال الله تمالى (و إذ أخذنا من النهيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) وقال تمالى (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنهين من بعده )هو فى البعث أول من تنشق عنه الارض بوم القيامة بعد مجمد بيلياتي وأعطاه الفلك وعلمه صنعته وحفظه بما فيه وأجراه فوق الماء وسماه شكوراً فقال تمالى ( ذرية من حلنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً ) وأكرمه بالسلامة والبركة فقال تمالى ( يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم عن معك ) الآية .

( قال ) محمد بن كمب القرظى دخل فى ذلك السلام وكل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة وجمل ذريته هم الباقين فهو أول البشر وأصل النسل .

(وروى) عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله برائي و وله أو ج ثلاثة سام وحام وياقت فسام أبو العرب وفارس والروم وحام أبو السود ويافت أبو الآورب وفارس والروم وحام أبو السود ويافت أبو الآورب وفارس والروم وعام أن لا يعدو شعر ولده أذا بم وحياً كان ولده يكونون عبيد الولد سام ويافت فلما هبط نوح وذريته من العلك قسم الآرض بين ولده أثلاثاً فجعل اسام وسط الآرض ففيها بيت المقدس والنيل والفرات ودجلة وسيحون وجيحون وذلك ما بين فيسون إلى شرق النيل و بين بحرى الجنوب وما وراء إلى بحرى الشهال وجعل لحام قسه غربي النيلوما بين بحرى ريح الحنوب وما وراء إلى سيحون إلى بحرى ريح الحدور وجعل قسم يافت من قيسون فحا وراء إلى بحرى الصبا فذلك قوله تعالى (وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا كما يه في المحدين الحديث على من عيادة المؤمنين-):

(مه -- قصص الانبياء)

### ﴿ عِلْسَ فَي قعة هرد عليه السلام ﴾

قال الفتمالي (و إلى عاداً عاهم هرداً ) إلى( تتقون ) وهوعاد بن عوص بن أرم بن سام بن موحوعاد بن عوص بن أرم بن سام بن موحوه عاد الأولى و كانت مناز لهم منها بالشجر و الاستخاف كا قال الله تعالى (راذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالاستخاف وقد خلت الندر ) الآية وهو رمال يقال له رمل عالج وهو ما بين عمان إلى حشرموت و كانوا مع ذلك قد تشعر أفي الآرض وكثروا وقهروا أهلها المنط قوتهم التي آتام الله تمالى وكان قد أعطاهم الله من القوة والقامة ما لم يعط غيرهم كما قال الله تمالى ( واذكروا إذ بعلكم طفاء من بعد قوم اورو وزادكم في الحلق بسطة ) أي عظماً وطولا وقوة وشدة .

وقال عد بن إنهق بن يسار وهود بن عامر بن شالخ بن ارخشد بنسامبن نوج ولد الشالخ عابر بعد أن معنى من همره الاثون سنة فامرهم هود أن يوحدوا الله تعالى ولا يحملوا معه إلها غيره وأن يكفوا عن ظلم الناس ولم يأمره فيا يذكر بغير ذلك فأبوا ذلك عليه وكذبوه وقالوا من أشد منا قوة وبنوا المصانع وبطشوا فيها يعلش الجبارين كا قال تعالى ( أتبنون بكل آية تسبون و تتخذون مصانع لملك تخلدون و إذا بطشتم بعشيم جبارين ) فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنهم المعلم الادر محله مسلين حتى أضربهم ذلك وكان الناس في ذلك الزمان إذا إذل بهم بلاء وجهد طلبوا من الله تعالى الفرح وكان طلبهم ذلك عن الله تعالى عند بيئه الحرام بمكة مسلمهم وكانم عبد عالى حائد ومثل المهاليق وإنما سموا المهاليق الأن إم عمليق وكان الم بن نوح وكان سيد المهاليق وإذ ذلك بمكة رجلا يقال له معاوية بن بكر وكانت أم معاوية إسما ناهدة بنت اجبيرى رجل من عاد فلما قحط المطرع، عاد جهدوا وقالوا جبروا منكم وفداً إلى مكة فليستسقوا لمكم فبعثوا منهم قيل بن عنر وكان جدوا وقالوا بن هزيل وعبيل بن ضد بن عاد الأكبر ومرائد بن عفير وكان مسلماً كمتم إسلامه وجهامة بن الخبيرى .

قال مماوية بن بكر ثم بعثوا أيصاً لقان بن عاد بن صد بن عاد الاكبر فالطلق كل رجل من مؤلاء القومومعه رهط من قومه حتى بلغ عدد وفدهمسمين رجلا فلما قدموا مكانزلوا علىمعاوية بزبكروهو بظاهر مكة عارجالحرم فأنزلهم وأكرمهم وكانوا أخواله وأصباره فاقاموا عندمشهرآ يشربونا لخر وتغنيهم الجرادتان وهمأ قيلتان لمماوية بن بكر وكان مسيرهم شهراً ومقامهم شهراً فلما وأى معاوية طول مقامهم وقد بشهم قومهم يستغيثون منالبلاء الذى أصابهمشق ذلكعليه وقالىهاك أخوالى وأصهارى وهؤلاءمقيمون عندىوهم ضينى والله ماأدرى كيف أصنع بهم فاستحى أن آمرهم بالحروج إلىما مثوا إليه فيظنون أنه ضيقمن بمقامهم عندىوقة هلك من وراءهم من قومهم جيداً وعطشاً فشكا ذلكمن أمرهم إلى الجرادتين فقالتا قل شمراً تغنيهم به والايدرون من قاله لمل ذلك يحركهم فقال معاوية بن بكر:

لعل الله يمنحنا غاما قدأمسوا لأيبينون الكلاما به الشيخ الكبير ولا الغلاما فقد أنست تساؤهموا عيامي ولا بخشى لعـــادى سهاما تهاركموا وليلكموا تماما ولالقوا التحية والسلاما

ألايا قيــل ويحك قم فهيتم فتسقى أرض عاد إن عادا من العطش الشديدفليس ترجو ا وقد كانت لساؤهموا بخير وإن الوحش يأتيهم جهارآ وأنتم هم: ــا فيم اشتهيتم فتبح وفدهم س وفدقوم

فلبا غنتهم الجرادتان بهذا قال بعضهم لبعض ياقوم إنما بعثكمةومكم يستغيثون يكم من هذا البلاء الدى نزل بهم وقد أبطأتم عليهم فادخلوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم فقال مرئد بن-مد وكان قد آمن بهو د عليةالسلام سرآ إنكروالله لاتستون بدعائكم و لسكن إن أطعتم نبيكم وأنيتم إلى ربكم سقيتم فأظهر إسلامه عندذلك وقال جهامة بن الحبيرى عال معاوية حين سمع قوله وعرف أنه قد اتبع دين هو دعله السلام

أيا سعد فإنك من تبيل ذوى كرم وأمك من تمود .

قإنا لا تطيعك ما بقينا ولسنا فاعلين لمسمأ تريد

أتأمرنا لنترك ديرس رفد ورمل وآل ضد والسود ونترك دين أباء كرام ذوى رأي ونتبع دين هود

ثم فال لمعاوية بن بكر وأبيه بكر وكان شيخاً كبيراً احيسا عنا مرثد بن سعد حتى يقدم معنا مكة فإنه قد تبع دين هود و رك ديننا ثم دخلوا إلى مكة يستسقون لماد بها فلما دخلوا مكة خرج مراد بن سعد من منزل معاوية حتى أدركهم بمكة قبل أن يدعو الله ووفد عاد قد قبل أن يدعو الله يشى. مما خرجوا إليه قلما انتهى قام يدعو الله ووفد عاد قد أجذوا يدعون لجعل يقول اللهم اعطى سؤلى ولا تدخلى في شى. مما يدعو وقد عاد وكان قبل بن عنر رأس وفد عاد قدام م أن يؤمنوا عليه فقال وفد عاد اللهم اعطى وكان قبل ما سألك واجعل سؤالنا مع سؤاله وكان تخلف عن وفد عاد لقان بن عاد ولم يدخل في دورتم فقال اللهم إنى جشتك وحدى فى حاجق فاعطى سؤلى .

وقالقيل بن عن حين دعا واستسقى اللهم أجىء لمريض فأداويه ولا لآسير فأفاديه اللهم اسق عادا ما كنت تسقيم يا إلهنا إن كان مود صادقاً فاسقنا فإنا قد هلكنا قائشاً الله سحاب الاث واحدة بيضاء وواحدة حراء وواحدة سوداء ناداه مناد من السحاب ألا ياقيل اختر لنفسك واحدة من هذه السحب الثلاث فقال قيل اخترت السحاب ألا ياقيل اختر لنفسك واحدة من هذه السحب الثلاث فقال قيل اخترت السحاب ألا السوداء فإنها أكثر السحاب ماه فناداه المنادي يقول إخترت يا قيل رماداً ومدداً فلم تبتى من آل عاد أحداً لا والدا تتركه ولا ولدا أبن بكر وكانوا سكاناً بمكة مع أخوالهم لم يكونوا مع عاد بارضهم فهم عاد الآخرة فساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيل بما فيها من النقمة إلى عاد حق خرجت عليهم من واد لهم يقال له المغيث فالما رأوها استبشروا بها وقالوا هذا عارض بمطرنا فقال الله تعالى ( بل هو ما استمجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمم كل عارض بمام ربها ) أى كل شيء مرت به وكان أول من أيصر مافيها وعرف أنهاري عمدت شيء بأمر ربها ) أى كل شيء مرت به وكان أول من أيصر مافيها وعرف أنهاري معتب عليها من العذاب ساحت تم صعف مهلكة امرأة من عاد يقال له لها عهده فيها كشهب الدار أمامهار جال يقودونها فلها أفاقت قالوا لها مامار ابت كالحديات بم صعف فلها أفاقت قالوا لها مامار بهال يقودونها فيها أفاقت قالوا لها مامار ابت كالحديد المناور بالهود ويها فيها كشهب الدار أمامهار جال يقودونها فلها أفاقت قالوا لها مامار أيت كالحديد المعادية المرأة من عاديد المناورة المنادرة على المنادرة المنادرة على عدل المنادرة على عدل المنادرة على عدل المنادرة على المن

﴿ أَنْصِرِهَا ﴾ الحسن بن مجمد بن الحسين اليانا محد بن جمعر أنبانا الحسن بن علوة أنياناً (بمعيل بن عيسي أنبأنا إسمق بن بشر أخبرني المثني بن الصباح عن عزو بن شميب عن أبيه عن جده قال أوسمى الله تعالى إلى الربح العقيم أن تخرج على قوم عاد ختنتهم له منهم فخرجت بغير كيل ولا وزن علىقدر مهر ثور حير جفت الارض عا يلي المشرق والمغرب قال فقاله الخزان يارب لن يطيفوها ولو خرجت على حالها الأهليكت ما بين مشاوق الأرض ومفاربها فأوحى الله إليها أن ارجمي فاخرجي على قدر خرمة الخاتم وهي الحلقة قال فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا أي دائمة متنابعة قلم تدخ أحدا من عاد إلا أهلسكته وكان هودومن معه عَمْدُ اعْرَاوُا فِي حَظْيَرَةُ مَايُصِيْبِهِمْ مِن الرِّحِ إِلَّا مَايِلَيْنَ جَاوِدُمْ وَ لَمْدَ بِهِ الْآنفس وأنها عن عاد لظمن فتحملهم ما بين السهاء والأرض وتدمنهم بالحجارة حتى هلـكوا قال جهد بن إسمق السدى: بعث الله على عاد الربح العقيم فلبا دنت عنهم نظروا إلى الإيل والرجال تطير بهم الريح بين النهاء والآرض بفتبارت البيوت قلمادخلوها دخطت عليهم الريح فأخرجتهم منها قبلكوا ، فلما أهلكهم الله تعالى أرسل عليهم حَلْمُووةً سُودًا لِنَلْقَهُم فَى البحر فَالْقَتْهُم فَيه ﴿ قَالَ ﴾ ابن بشارٌ لما خرجت الريح عَلَى عاد.من الوادي قال أتسعة ريعط منهم أحدم الخلجان وكان رئيسهم وكبيره في خَلْكَ الرَّمَانُ تَمَالُوا حَى نَقُومَ عَلَى زُأْسُ الوَّادِي فَرْدِهَا فَجَعَلَتَ الرَّبِحُ تَدْخُلُ إِلَى تحت الواحد مهم فتحمله ثم ترمى به فيندق عنقه وكانت الريح تقلع الشجرة العظيمة يعروقها وتهدم عليهم بيوتهم وتقلعهم فتتركهم كما قال الله تعالى ﴿ كَأَنَّهُمُ أَعِمَازُ نَخْلُ حاوية ) حتى لم يبن منهم إلا الحلجان فال إلى الحبل فأخذ بحانب منه فهزه قاهن يقى يده شم أنشأ يقول:

لم يبقى إلا الخلجاب. تفسه يا لك من يوم دهانى أمسه وفقال للمهورد ويحك ياخلجان أسلم تسلم فقال مالى عند ريك إذا أسلم ؟ خال الحمية الله الدين أراج في السحاب كأنهم البخت ؟ قال هود ذلك الملاكمة قال إن أسلمت أبيت يوريك منهم المومى قال ويحك هل رأيت ملمكا

يقيد من جنود. فقال لو فعل ما رصيب إفيمانت الرابح. فألحقته. يأصحابه وأهلسكته وأفن الله عاداً سوى من بقى من قومهم بمكة ونواحينها.

قالوا وخرج وفد عاد من مكة حتى مروا بمعاوية بن بكر فنولو العليه فيينا هو عنده إذ أقبل رجل على المقة في ليلة مقمرة من أنصار طد فأخبرهم بهلاك عاد فقالوا له أين فارقت هو دأ وأصحابه قال فارقتهم بساحل البحر فكلهم شكوا فيها حدثتهم به فقالت هرقة بنت بكر صدة ورب الكعبة ومنصور بن يعفرين أخيى معاوية بن بكر معهم قالوا وقد قبل لحرثه بن سعد والتمان برعاد وقبل بن عنوسيين دعوا بمكة قد أعطيتهم مناهم فاختار والانفسكم فقلام تفيل له هلاك فقال لا أوصدقة فأعطى ذلك وقبل قال أختار أن يصيبني ما أصالبه قومي فقبل له هلاك فقال لا أبال لا حاجة لى فالبقاء بعد قومي فأصابه الذي أصاب عادمن المذاهب فهلك وقال لقان يارب اعطني عمراً فقبل له اختر لفضك بقاء سبع بقرات سحان معواظب عقر لا يمسها القطر أو حمر سبعة أدمر إذا عضي اسرحولت إلى اسر آخر فالمنتخذ بقاء الآيقان واخذ الدخ حين عنوج من بيعته واخار عمر النسور قدم عمر سبعة ألمر فكان يأخذ الدخ حين عنوج من بيعته واختار عمر النسور قدم عمر سبعة ألمر فكان يأخذ الدخ حين عنوج من بيعته واخذ الدكر منها لقوته فيربيه حتى إذا مات أخذ غيره فلم يول يقمل مثارة الله حين عنون من يعته وقبال الله المن المنونة غيره فلم يون غير الله المنابع وكان كل نسر يعيش تمانين سنة فلم يبق غير الله الهابع وكان كل نسر يعيش تمانين سنة فلم يبق غير الله الهابع وكان كل نسر يعيش شمانين سنة فلم يبق غير الله الهابع وكان كل نسر يعيش شمانين سنة فلم يبق غير الله الهابع وكان كل نسر يعيش شمانين سنة فلم يبق غير اللهابع وكان كل نسر يعيش شمانين سنة فلم يبق غير اللهابع وكان كل نسر يعيش شمانين سنة فلم يبق غير اللهابع وكان كل نسر يعيش شمانين عند فلم يتون على المنابع وكان كل نسر يعيش شمانين عليات على المنابع وكان كل نسر يعيش شمانية فلم يبق عليات عليات عاد عاد المنابع وكان كل نسر يعيش شمان يقان كل نسر يعيش المنابع المنابع وكان على المنابع وكان كل نسر يعيش شمان عاد المربع المنابع وكان كل نسر يعيش شمان عاد المنابع المنابع وكان كل نسر يعيش المنابع وكان كل نسر يعيش المنابع المنابع المنابع القريب المنابع المنابع وكان كل نسر عربيا المنابع الم

قال ابن أح لقمان ياهم لم يبق من همرك إلا هذا النسر فقال لقمان يا ابن أختي هذا لبد ولبد بلسانهم الدهر فلبا انقضى همر لبد طارت الدسور غداة من وأص الجبل ولم ينهض لبد فيها وكان نسبور لقمان لاتغيب عنه قال فاما رأى لبد لم ينهض مع النسور وتام إلى الجبل لينظر ما فعل لبد فوجد لقمان فى نفسه وهناً ولم يكنى يحده قبل ذلك فلما انهى إلى الجبل رأى نسره لبدا وافعاً بين النسبورفناداه انهض لبد فذهب لينهض فلم يستطع فسقط ومات لقمان معه وفيه حرى المثل (أق أيد على لبد) وقال النابغة الديبانى:

ضجت تفاراً وأضعى أهلها احتملوا أخنى عليبها الذي أخنير على لبدة

. وقال محمد بن إسحاق قال مر ثند بن سعد حين سمع قول الراكب الذي أخبر بالاك عاد شعراً :

عطاشاً ما تبلهم الدياه فأردفهم مع المعلس العناء على آثارهم عاد الصف فإرث قلوبهم قفر هواء وما تفتى التصيحة والشقاء على ظلم وقد ذهب العنياء يقابله صدى والهناء وأدرك من يكذبه الشقاء وإخوة إذا جن المساء

عصت غاد رسولهم فأمسوا وسير وفدهم شهراً ليسقوا وحصوره بربهم جهاوا الآلا روع الإله حلوم علا غفسي وإبناي ولم ولدي المالي والقلوب معيات النا حميات النا حميات النا حميات النا حميات الناول له جمود روإني سوف ألحق آلاوا

أخيرما أبو عمر وأحد بن أبي المعراق أنبأنا المفيرة بن عمرو بن الوليد' يمكة في المسجد الحرام بين المركن والمقام البأنا الفضل بن يمي الجندى أنبأنا يوسف بن عمد أنبأنا يزيدين أبي سحكيم عن سفيان الثورى عن عطاء عن السائب عن عبد الرحمن المين سليط أنه يقال بين الركن والمقام وزمزم قبور تسعة وتسعين نبياً وأن قبر هود وصالح وشعيب وإسميل عليهم السلام في تلك البقعة .

#### ﴿ بِحَلَسَ فَي قَصَةً صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

قال الله تعالى (وإلى تمود أخاه صالحاً) وهو تموذ بن عادر بن إرم بن ساج أن نوح وهو أخو جديس وأراد همنا القبيلة قال أبو همر و بن الدلاء سميت تمود. لقلة مائها والمثد للماء القليل وكانت مساكن تمود الحجر بين الحجاز والشام وكان من قصتهم على ماذ أر محمد بن إصحى بن يسار والسدى والكلى ووهب بن منه وكب وغيرهم من أهل السكتب دخل كلام بعضهم في بعض أن عاداً الآولى لما أهلسكهم الله تعالى وانقضى أمرهم عمرت تمود بعدهم واستخلفوا في الآرض الحجرة فيهاوك را وعمروا حق جعل بعضهم بيني المسكن من الحجر والدر فينهدم وهو سحي فيهاوك الراد الحدد وما وكانموا. فيها والمواهد وجو معلى والمعارد المنابعة عن معايضهم .

كما قال الله تعالى ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأ كمق الأوسخير تتخذون من سهولها قصوراً وتتحتون الجبال پيوتاً فاذكروا آ لاء الله ولا تعشواً فى الارض مفسدين ) .

خالفوا أمر القوعبدوا غيره فأفسدوا في الآرض فبعث الله إليهم ضالحاً تبيهاً وهو صالح بن عبيد بن المحدد بن عبيد بن حاذر بن ثمود وكانواقوماً عبراً وكان صالح بن عبيد بن حاذر بن ثمود وكانواقوماً عرباً وكان صالح بن المسلم لسباً وأفعلهم حسباً فبعثه الله الما الما والى عبادته فلم يتبعه إلاقليل مستضفون فلما ألحمايهم حالمج بالدعاء والتبليغ واكثر عليهم النخو قد والتحذير سألوه أن يربم آية سكون مصدقة الما يقول فقال المهم أوهم آية ليتبروا بها ثم قال لهم آية تريدون؟ قالوا تخرج همتا إلى عيدلنا وكان لهم عيد يخرجون إليه بأصناعهم في يوم معلوم من السنة فتدعير إلهك و ندعوا آ لهنتا فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعنا فغال لهم صالح معهم فدعول أوغانهم صالح نعم فدعول أوغانهم وسالوها أن لايستجاب لسالح في شيء مما يدعو به .

ثم قالجندع بن همرى بن حواس وهويومئد سيد تموديا سالم آخرج لنا من مهذه الصخرة المنفردة عن الجبال من قاحية الحجر يقالها الدكائية تاقة عشرجة جوفاء و راء عشراء والخرجة ماشاكات البخت من الإبل فإن فعلت ذلك حدثناك وآمنا بك فأخذ عليهم صالح الميثاق أنه إذا فعل ذلك صدفوا وآمنوايه.

شمر أن سالحاً عليه السلام صلى ودعا انة تمالى بذلك فتمخصت الصخرة تمخص النتوج بولدها ثم تحركت الهضبة فصدعت عن اقة عشوا ، جوقا ، ورا ، كا سألوه لايعلم ما بين جميمها إلا انة تمالى وعظاؤهم ينظرون ثم نتجت سقبا مثلها فى العظم عامن به جندع بن عمرو و وهعل من قومه وأراد أشراف ثمود أن ترمنو ابصالح ويبايعوه فنهاهم ذوّاب بن عمرو بن لبيد والخباب صاحبا أو تانهم و و ماب بن صمعم وكانو و عن أشراف ثمود وكان لجندع بن حمرو ابن عم يقال له شهاب بن خليفة مثاراد أن وسلم فنها و أولئك الرهط فأطاعهم فقال رجل من ثمود ب

وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا عزير تمرد كلم جميعاً فهب أن يجيب ولو أجابا فأصبح سالح فينا عزيزا وما بدلوا بصاحبهم ذؤابا ولكن الفواة من آل حجر نالوا بعد رشدهم ذبابا

قلا خرجت الناقة قالصالح (هذه ناقة لهاشرب يوم ولكم شرب وم معلوم) الله قدمات شكشت الناقة ومعها سقيها في أرض تمود ترعى الشجر وتشرب الماء قدمات تره الحلماء يوماً وضعت رأسها في بتر بارض الحجرة بقال له بتر الناقة فيرتفع الماء النيا فا ترفع رأسها إلا وقد شربت جميع ما فيها ولا تدع تعطرة ماء فيها فتنفج ثم تروح عليهم فيحلبون من لبنها ما شاؤا فيشربون ويدخرون وعليون أوانيهم لكن تصدر من غير الفيم الذى وردت منه لاتها الاتقدر أن تصدر من غير الفيم الذى وردت منه لاتها الاتقدر أن تصدر من حيث وردت عليها .

قال أبر موسى الأشعرى أتيت أرض ثمود فذرعت مصدرالناقة فوجدته ستين عقراهاً فليذا كان الغد من يويمهم شيريوا من الماء وقد أخرجه الله تعالى من البشر وأدخروا ما شاؤا قدر كفايتهم في يوم الناقة وكالوا مع ذلك في سعة ودعة وكانت الناقة في السعة إذا كان الحر تفلك ظهر الزادى فتهرمه منها أغنامهم و يقرهم و إلمهم و تبيط إلى بطن الوادى في حرء وحدته فيكانت المواشي تنفر منها إذه وأتها إذا كان الشناء سبقت الناقة في بطن الزادى فتهويب مواشيهم إلى ظهرالوادى في البر والحدة فأضر ذلك مواشيهم للبلاء والاختبار فتكانت مراتبها الجبالي في حكمية ذلك عليهم حتى حلوا على الناقة فاحتالوا في عقرها.

وكانت امرأة من تمود يقال لها عنيزة بننك غنيم بن عنان و تـكنى أم غنرا وجي من بنى عبيد بن المهل وكانت لمرأة ذؤاب بن عنر وكانت عجوزاً مسنةُولَما يُنات. حسان ومال كـثير من الإبل والبقر والغنم وامرأة أخرى يقال لها صدوق يتست المحيا بن مهز وكانت غنية جميلة ذات مواشى كنثيرة وكانت هاتان المرأتان من أسد الناس عداوة لصالح وكانتا تحتالان على عقر الناقة من كفرهما بمسالح بما أضرف بمواشيهما وكانت صدوق حند ابنَ عال لحا يقالنله صقيم ن هراوه بن سعد بن. الفطريف بن ملال فأسلم كرحسن إلىلامه وكانت صدوق قد وصعت إليه عالما فَالنَفَتَهُ عَلَى مَن أَسَلَمُ مِن أُصِحَابِصَالِحَ ۖ إِلَيْ حَيْنَفُكُ المَالَ فَأَطْلَعُصَدُوقَ عَلَى إسلامه فماتبته على مافغل فأظهر لها دينه ودعاها إلى الله تعالى فأنت عليه وأخذت أولادها. تغييتهم في بني حميا الذين هي منهم فقال لها زوجها اردى على أولادى فلما ألسمطيها قالتُ حَتَّى أَحَا كُمْكَ إِلَى بَنِّي عَنَّى وَذَلَكَ أَنَّ بِيْ حَمَّ كَانُوا مُسَلِّينِ فَأَبِّت أَنْ تَحَاكمه إليهم فقال لها بنو عمها والله لتمطينه ولد. طائمة أوكارهة فلم رأت ذلك أعطته أولاده وكانت أوفر الناس هالا وأكبثرهم مالا وأحسنهم كالا ناجابهه إلى ظلف ودعت عندة قدار بن سالف أهل قدح بواسم ألمه قديرة وكان رجلا أَشقَرُ أزرق. قصيراً ويزعمون أنه كان لوائية رجل يقال له صفوان ولم يكن السانف و لسكنه قلم ولد على فراشه فقالت له يا قدار أعطيتك من بنائى أيَّا شدَّت على أن تعقر الناقة. وكان قدار عزيزاً في قومه وذكره ويسول الله علي .. إذا البعث أشقاها وجل عزيز في قومه مثل أبي زيمة ....

قالوا قانظلق قدار ومصدح واستعانوا بمناستعانوا من نمود فأنبعهمسبعة نفر وكانوا تسمة رهط كافالالله تعالى (وكان فالمدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولايصلحون ) فلقهم هديات بن مبلغ غالقدار وكان عزيزاً منا مل الحجرودعر المين غنم بن داغرة أخر،مصدح وخمسة لم يذكر أسماؤهم فاجتمعوا على عقر الناقة .

،قال السدى وغيره أرحى اقد إلى صالح أن قومك سيعقرون الناقة فقال لهم ذلك عقالوا ما كمنا لمنفعل ذلك فقال لهم إله سيولد في شهركم هذا غلاما يعقرها ويكون حلا كمنكم على يده فقالوا لا جرم لا يولد لنافى همذا الشهر ولد إلا قتلاه فولد المسعق منهم في ذلك الشهر تسعة بنبن فذبح ا أولادهم وولد للماشران فأ مأن يذبح أينه وكان بكره لم بولد لهقبل ذلك شيء وكان ابن العاشر أزرق أحر فنهت تباتأ مرياً وكان إذا مرياً وكان إذا مرياً لتسعة وزأوه تدموا على ذبح أولادهم وقالوا لوكان أبناؤنا أخياء لدكافوا على المقالمة فنشب التسعة على صالح الآنه كان سبب قتل أولادهم فتا بحوا بالله لنبئة به وأهله قالوا تخرج فيرى الناس أنا قد خرجا لسفرفائي الغال فنكن فيه حتى إذا كان النيل وخرج صالح إلى مسجده أنيناة فنقله ثم يجع إلى فلاد فنكن فيه وتتصرف بعد ذلك إ رجالنا فنقول ماشهدنا سالك أعله وإنا المسادقون في مدفلك أمله وإنا المسادقون في مدفلك أمله وإنا المسادقون في مدفلك أمله وإنا المسادقون في القرية بكان بأوى إلى مسجد يقال له مسجد صالح بيت فيه باليل فإذا أصبح أناهم ووخطهم وذكرهم فإذا أمين خرج إلى المسجد فصل فيه .

قلما دخلوا الغاز وأضمروا أنهم يخرجون إليه بالليل فيقنلونه سقطت عليهم محخرة من الغار فقتلتهم فالطلق رجان عن كان قد اطلع على ذلكإلى الغارفاؤا هم ومضخ فرجموا يصبحون في الفرية ياعباد اللهما قنعصا لحان أمر مم مقتلأولادهم حتى فتلهم فأجمع أجل القرية عقر الناقة .

معت أقال ) أبن إيمن [نما كان نقايم التسعة على توبيت صالح عليه السلام بعد حقرهم الناقة فإغذار بعالم إلماء للعذلب رذاك أن التسمة الذين عقروا الناقة قالوا هم فلنقتل صالحاً فإن كان صادقاً كنا عجلنا قتله وإندكان كاذباً كمنا الحقناه دافتك ليلا فا توه ليلا لمبيتوه في أطلفو متهم الملائكه بالحيجارة فلنما أبطنوا على أصحابهم أنى أصحابهم منزل صالح فوجدوهم مشدوخين قد رضخوا بالحيجارة فقالوا المسالح أنمت قتلتهم وهموا به فقامت عشيرته وأخذوا السلاح وقالوا والله لاتقتلوته أيداً? فقد وحدكم بأن العذاب نازل بكم في تلاث فإن كان صادقاً فل تزيدوا و بكم عليكم إلا غضباً وإن كان كاذباً فالمتم من وراء ما تريدون فالصرفوا حنهم ليلتهم تلك.

(قال) السدى غيره فلما ولد ابن العاشر يعنى قندار وكان يشب فى كل يوم، شباب غيره في السمور شباب غيره في الجمعة شباب غيره فى الجمعة شباب غيره فى الشمور شباب غيره فى السنة فلما كبر جلس مع أناس يصيبون الشراب فأرادوا ماء يمزجون به شربه وكان ذلك اليوم شرب الناقة فوجدوا الماء شربه الناقة فاشتد هليهم خلك وقالوا مالصنع بالمين لول كمنا تأخذ الماء المندى تشربه هذه الناقة فنسقيه أتسامتنا وحرثنا كان خيرا انا فقال ابن العاشر على لكران أغفرها قالوا بمع .

(قال) ابن إسمق وغيره فالطلق قدار ومصدح وأصحابهما السبمة فرصدوا الناقة حتى صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار في أصل شجرة على طريقها وكمين لها مصدح في أصل شجرة أخرى فرت الناقة على مصدح في أصل شجرة أخرى فرت الناقة على مصدح في أصل البسبهما انتظامهه عشالة ساقيها وخرجت أم غنمة وعدية وأمرت إبنتها وكانت من أحسن الماس وجها فراءت لقدار وأسفرت عن وجهها لو حرصته على عقر الناقة فصدد عليها بالسيقمة فكشف عرقوبها فأرداما وطمن في لبنها و نحزها وخرج أمل البلد و اقسموها و كانت لما عقرها رغت فلما رأى سقيها ذلك الطلق حتى أتى جيالا منيها يقال له ضوء وقيل إسمه فارة.

وروى ذلك مسنداً عن رسول أنه على من حديث شهر بن حوشب عن همرو. ابن خارجة فأنى صالح عليه السلام فقيل أداد لا عاقتك قدعقرت فأقبل وخوجوا. يتلقونه ويعتذرون إليه ويقولون ياني الله (كما لحقزها فلان ولاذنب الما فقال لهم. صالح انظروا هل تدركون فصيلها فإن أدركشوه فسى أن يرفع عنكم العذاب فحر بيوا أ يطلبونه فلها رأوه على الجبل ذهبوا إليه ليأخذوه فأوحى الله إلما لجبل فتطاطل فل السهاء حتى لاتناله الطير وجاء صالح عليه السلام فلما رآه الفصيل بكى حتى بالملت دموعه ثم دعا ثلاثاً وانفجرت الصنحرة فدخلها فقال صالح عليه السلام ليكل أمة أجل فتمتموا في داركم ثلاثة أيام ثم يأتيكم العذاب ذلك وعد غير مكذوجا «

قال محد بن إسحق بن يسار اتبعالفصيل أربعة نفر من التسعة الذين عقروا الثاقة وفيهم مصداق وأخوه ذؤاب ولد مهرج فرماه مصدع بسهم فا تظلم قلبه أنها جرم برجله فأ نزله وألقوا لحمه مع لحم أمه فقال له صالح عليه السلام التنهك المشاروا بعذاب الله تعالى وتقدته فقالوا مستهرئين به ومق ذلك ياضا لله وتفاقم فالشاروا بعداروا الأنبار أهو بدوالثلاثام ويفاكر الأولوا لإنبن أهو بدوالثلاثام وياروا الأربعاء جبار والخيس مؤنس والجمعة العروبة والسبت شبار وفيه يقول الشائحان الشائحان الشائعان الشائحان الشائعان الشائ

أومل أن أعيش وأن يومى بأولني أيلا. بُلِيْهِوَنِيَ أَلاَ حِيارٍ. أن المردى ديار فإن أفته فَقِ نَهِي. دُوَعَ وَنَا اللهُ أَلْتَبَالُ

قالوا وكان عقر الناقة يوم الاربعاء فقالُ لهم صالح طلبه السلام حين سألوم عن وقت العداب وآيته إلىكم تصبحون غرة مؤذل وجو مكم مصفوة بم تصبحون بوم العروبة وجو مكم مصفوة بم تصبحون بوم العروبة وجو مكم مصفوة بم تصبحوا يوم الاول فأصبحوا يوم الخيس ووجو مكم مصفوة كأعا طلبت بالحلوق صغيره وكبيره فالأول فأصبحوا يوم الخيس والمواجه وعلى الحراب المخالفة المنافقة بالمحتلفة والمنافقة بالمحتلفة والمنافقة بالمحتلفة والمنافقة بالمحتلفة والمنافقة بالمحتلفة والمنافقة بالمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة المحتلفة والمحتلفة والمحتلف

قال نهم فدلهم عليه ميدع فأنوا أيا هدب فكلموه في ذلك فقال نهم هو عندى وليس لكم إليه سبيل فأغرضوا هنه وتركوه وشغلهم ما أزل الله تعالى بهم من عذا به فيعل بعضهم يخبر بعضاً بما يزون فى وجوههم فلما أمسوا صاحوا بأجمهم ألاقد مضى يوم الآجل فلما أصبحوا اليوم الثانى إذا وجوههم محرة كأنما خضيت بالدم فصاحوا وشجوا وبكوا وعرفوا أن العذاب واقع بهم فلما أمسوا فإذا وجوههم مسودة كأنما طلبت بالقار فصاحوا جيماً ألا قد حضركم العذاب ،

فلما كان ليلة الآحد خرج صالحاً عليه السلام من بين أظهرهم وخوج معه من آمن حتى جازا الفام فنزلوا زملة فلسطين فلما أصبحوا تسكفنوا وتحنطوا وكان حنوطهم العبر والمروكانت أكفائهم الآلطاع ثم ألمتوا أنفسهم بالآرض فععلوا يظهون أبصارهم إلى السياء مرة وإلى الآرض مرة ولا يدرون من أين يأتهم العذاب فلما أشتد الضحى من يوم الآحد أتهم صبحة من السياء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء له صوت في الآرض فقطمت قلوبهم في صدورهم فلم يبق فيم يعني ولاكبير إلا هلك كما قال عز وجل ( فأصبحوا في دارهمها تمين ) كأن فيم يعنيو فيا ألا إن تمود كفروا ربهم ألا يعداً لثمود ) ولم ينبع منهم إلا جارية مقدة يقال لها ذريعة بنت شاف وكانت كامرة شديدة المداوة لمسالح فاطلق لها وجلوبا بعد ما عايف العذاب أجمع غرجت كأسرع شيء يكون حتى أتت قرحاً وهو وادى القرى حد ما بين الحياز والشام فاخيرتهم بما عايفت من العذاب وما أصاب ثمود ثم استسقت من العذاب وما

 وقال أهل العلم توفى صالح عليه السلام بمكة وهوا بن ثمان وخمسين سنة وذلك أن، انتقل من الشام إلى مكة بعد ما أهلك الله تعالى قومه وكان يعبد الله تعالى هناك حتى مات وكان قد أقام فى قومه عشرين سنة .

( أخبرنا ) محمد بن عبد الله بن محمد الحسن فالحدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا وكميم بن الحراج حدثنا قتية أبو عثمان عن أبيه عن الضحاك بن مزاحم قال قال وكميم بن الحراج حدثنا قتية أبو عثمان عن أبيه عن الله بالله يتلقق يا على أتدرى من أشقى الآخرين قال قلت الله ووسوله ألم قال عاقر الناقة قال يا على أتدرى مر أشقى الآخرين قال قلت الله ووسوله أعلم قائلك والله أعلم .

## ﴿ بِمُلْسَ فَى قَصَةَ إِبْرَاهِيمَ عَلِيهِ السَّلَامُ وَالْمُرُوذُ ﴾

وهو إبراهيم بن تاذخ بن فاحور بن ساروغ بن ادغو بن قالع بن عابر بن شائح بن قينان بن آريخشد بن سام بن نوح وكان إسم أن إبراهيم الذي سماه به أبوه تازح فلما صار مع التمروذ قيماً على خزائن آلحته سماه آزر ليس إسم أبيه وإنما هو إسم صنم وقال ابن إسحاق ليس إسم صنم بلهو لقب عيب به وهو يمعني معوج وقيل هو بالقبطية الشيخ الهرم وولد لناخور تارخ بعد ماهني من عمره سبع وهشرين سنة وهذا المجلس يشتمل على أبواب واقد أعام.

## ﴿ الباب الاول في مو لد إبراهيم عليه السلام ﴾

اختلف العلماء في الموضع الذي ولد فيه فقال بعضهم كان مولده بالسوس من أرض الإهواد وناحية يقال فحا أرض الإهواد وناحية يقال فحا كو ثا و قال بعضهم كان مولده بالوركاء فاحية حدود كسكر ثم نقله أبوه إلى الموضع الذي كان به بمروذهن ناحية كو ثا وقال بعضهم كان مولده بحران ولسكن نقله أبوه إلى أرض با باروقال عامة السلف من أهل العلم ولد إبراهم عليه السلام في زمن بمروذ بن كشعان وكان بين العلوقان وبين مولد إبراهم عليه السلام ألف وما تتان وثلاث وستون سنة و نمروذ بن كشعان بن سنجاريب بن كوش بن حام

ابن نوح (ويقال) ملك الأرض أريعة : مؤمنان وكافران ، فأما المؤمنان فسلمان أبن داود وذو القرنين هليهما السلام ، وأما الكافران فنمروذ وبختنصر، وكّان تمروذ أول من بوضع على رأسه التاج وتجبر فى الأرض ودها الناس إلى عياد به . وكان له كهان ومنجمون فقالوا له إنه يولد فى بلدك هذه السنة غلام يغير دين أهل الأرض ويكون هلا كك وزوال ملكك على يديه ويقال إنهم وجدوا ذلك فى كتب الآنياء .

( وقال السدى ) رأى نمروذ في منامه كأن كوكباً طلع فذهب بعنوه الشمس والقمر حتى لم يبق لهما ضوء ففرع فزعاً شديداً ودعا السحرة والسكينة والفاقة وهم المدين يخطون في الآرض وسالهم عن ذلك فقالوا هو مولود يو لدفى ناحيتك هذه السنة يكون هلا يكك وهلاك أهل بيتك على يديه قال فأمر نمروذ بذبح كل غلام يولد في تلك الناحية تلك السنة وأمر بمزل الرجال عن النساء وجمل على كلى عشرة وبحلا رقيباً أميناً فإذا حاست المرأة خلى بينه وبينها إذا أمن الموافعة فإذا طهرت عزل الرجل عنهافرجع آور أبو إبراهيم فوجد امرأته قد طهرت من الحيض فوقع طبها في ظهرها فحملت بإبراهيم عليه السلام .

( وقال ) محمد بن إسمى بعث تمروذ إلى كل أمرأه حبلي بقريته لحبيمها عنده إلا ماكان من أم إبراهيم فإنه لم يعلم بحيلها وذلك انهاكانت جارية حديثة السن لم تعرف الحبل ولم بين في بطنها .

( قال ابن عباس ) لما حلت أم إبراهيم قال السكهان النمروذ إن الفلام الذي أخبر ناك به قد حلت به أمه هذه الليلة فأمر نمروذ بذبح الفلهان فلما دنمت ولادة أم إبراهيم وأخذها انخاص خرجت هاربة مخافة أن يطلع عليها فيقتل ولدها فوضعته في نهريا بس ثم أفته في خوقة ووضعته في حلفاء ورجعت فأخبرت زوجها بإبنهاو أنها قد ولدت في موضع كذا فا لطلق أبوه فأخذه من ذلك المكان وحفر له سردا با عند نه موارة وسد عليه بابه بصخرة مخافة السباع وكانت أمه تختلف إليه فترضعه ،

( وقال السدى ) لما عظم بطن أم إبراهيم خشى آزر أن يذبح فانطلق بها إلى أرص بين الكوفة والبصرة يقال لها وركاء فأنولها في سرداب من الآرض وجمل يتمهدها ويكتم ذلك عن أصحابه فولدت إبراهيم عليه السلام في ذلك السرداب فشب فكان وهو ابن سنة كإبن ثلاث سنين وصار من الشباب بحالة أسقطت طمع الذباحين ثم ذكر آذر الأصحابه أن له إبنا فانطلق به إليهم .

(قال أن إسمى ) لما وجدت أم إبراهيم الطلق خرجت ليلة إلى مفارة وكانت قريبة منها فولدت فيها إبراهيم طيه السلام وأصلحت من شأنه ما يصلح المولود ثم صدت عليه المفارة ورجعت إلى بيتها ثبم كانت تطالعه في المفارة فتجده حياً يمس إبهامه (قال أبو قريق )كانت أم إبراهيم كلما دخلت على إبراهيم عليه السلام وجدته يمس إبهامه فقالت ذات يوم لانظرن إلى أصابعه فوجدته يمس من أصبع ماء ومن أصبع لمبناً ومن أصبع عسلا ومن أصبع سمناً .

(قال ابن إسحق) وكان آزر سأل أم إبراهيم عن حملها ما فعل فقالت ولدت له غلاماً فمات فقالت ولدت له غلاماً فمات فمدقها وسكت عنها وكان اليوم على إبراهيم عليه السلام فى المفارة إلا خمسة عشر يوماً حتى جاء إلى أبيه آزر فأخبره أنه إبنه وأخبرته امرأته بما كانت صنعت فى شأنه فحسر آزر بذلك وفرح فرحاً شديداً .

﴿ الياب الثانى فى خروج إبراهيم عليه السلام من السرداب ورجوعه إلى قومه ﴾ ( ومحاجته إياهم فىالدين وإلقائهم إياه فىالنار ومايتعلق بذلك )

(قال أهل الدام بسير الماضين) لما شب إبراهم عليه السلام وهو في السرداب قال لأمه من ربي ؟ قالت أن الله قال الله قال الله قال أبوك قال فن رب تمروذ ؟ قالت له اسكت أنه رحمت إلى زوجها فقالت ثمروذ قال فن رب تمروذ ؟ قالت له اسكت أنه يقير دين أهل الارض فإنه إبنك ثم أخبرته بما قال أرأيت الفلام الذي يحدث أنه يقير دين أهل الارض فإنه إبنك ثم أخبرته بما قال

لحا فأتماء أبوء آزر فقال إبراهيم عليه السلام يا أبناء من ربي ؟ قال أمك قال فن رب أمى قال أنا قالفن ربك ؟ قال نمروذ قال فنرب نمروذ ؟ فلطمه لطمة وقال اسكت وذلك قوله تعالمي ( ولقد آ تينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ) .

ثم قال لا بويه أخرجانى فأخرجاه من السربةانطلقا به حتى غابت الشمس فنظر إبراهم عليه السلام إلىالإبل والبقروالغنم والخيل يراح بها مسأل أباء ما هذه فقال إبل وخيل وبقر وغنم فقال ما لهذه بدأنُ يكون لها رَّب عالق ثم نظر وتفكر في خلق السموات والارض وقال إن الذي خلفي ورز في وأطعمني وسقاني لربي مالي إله غيره ثم نظر فإذا المشترئ قدطلع ويقال الزهرة وكانت تلك الليلة في آخرشهر فرأى السكوكب قبل القمر فغال هذا ربى فذلك قوله تعالى (فلما جن عليه الليلرزأي كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازعاً قال هذا ربي فلما أفل قال النَّ لم يهدني رَّف لا كونن "نالقوم الصالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر ) لأنه رأى ضوءها أعظم ( فلما أفلت قال ياقوم إني برى. يما تشركون إلى وجهت وجهى الذي فطر السمواتُ والارض حنيفاً ومَا أنَّا مَن المشركين) قالوا وكان أبوهما يصنع الاصنام فلما ضم إبراهم إلى نفسه جمل يصنع الاصنام ويعطيها إبراهيم ليبيمها فيذهب بها إبراهيم عليه السلام فينادى من يشترى ما يضر ولا ينفع فلا يشترى أحد منه فإذا بارت عليه ذهب بهـــا إلى نهر فضرب رؤسها وقال لها آشربى كسدت استهزاء بقومه بما هم عليه من ألصلالة والجهالة حتى\_ فشى عيبه إياها واستهزاؤه بها فى قومه وأهل قريته لحاجه قومه فى دينه فقال لهم ﴿ أَتِمَا جُونَىٰ فَى اللَّهُ وَقَدْ هَدَا فَى ﴾ الآيات إلى قوله عز وجل (وتلك حجتنا آتيناها أبراهيم على قومه ترفع درجات من لشاء إن ربك حكيم عليم) حتى خصمهم وغلبهم بالحجة ثم إن إبراهيم عليه السلام دعا أباه آزر إلى دينه فقال ( يا أبت لم تعبد مَا لا يسمَّع ولا يبعُّم ولا يغنى عنك شيئًا ﴾ إلى آخر القصة فأن أبوء الإجابة إلى مادعا إليه ثم أن إبراهيم عليه السلام جاهر أومه بالبراءة بما كانوا يُعبدون وأظهرَ دينة فقال ( أفرأيتم ما تُسنتم تعبدون أنتم وآباءكم الآقدمون فإنهم عدو لى إلاربُ العالمين) قالوا فن تعبد أنت قال رب العالمين قالوا أتعنى تمرودُ فقال إلا الذي خلقني غيو يهدنني إلى آخر القصة ففشا ذلك في الناس حتى يلغ ممروذ الجبار فدعاه فقال له إ براهم أرأيت إلهك الذي بعثك و تدعو إلى عبادته وقد حكر من قدرته التي تعظمه بها على غيره قال ما هو ؟ قال إبراهم عليه السلام ربى الذي يحيى و يميت قال نمروذ أنا أحيى وأميت قال ابراهم كيف تحيى و يميتقال آخذ رجلين استوجبا المقتل في حكى فأقتل أحدهما فأكون أمته ثم أعفو هن الآخر فأثركه فأكون قد أحييته فقال له إبراهم عند ذلك نمروذ ولم يرجع إليه شيئاً ولومته الحجة فذلك قوله عن المأخرف الذي كمفر و الآية ثم أن إبراهم عليه السلام أراد أن يرى قومه حبل و جل ( فيهت الذي كمفر ) الآية ثم أن إبراهم عليه السلام أراد أن يرى قومه حنيه الأوان التي كافوا يعبدونها من دون الله وعجزها إلزاماً للحجة عليهم لجمل حديثه والذك فرصة ويحتال فيه إلى أن حضره عبد لهم.

قال السدى: كان لهم فى كل سنة عيد يخرجون إليه ويجتمعون فيه فكانوا إذا رجعوا من هيده دخلوا على الاصنام فسجدوا لها ثم عادوا إلى منازلهم فلساكان ذلك العيد قال أبو إبراهيم يا إبراهيم لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا خرج معهم إبراهيم فلماكان فى بعض الطريق آلفى نفسه وقال إلى سقيم أشتسكى هرجيل فتولوا عنه وهو صريع فلما معنوا نادى فى آخرهم وقد بتى ضعفاء الناس فروتاته لاكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مديرين ) فسمعوها منه .

وقال بجاهد وتنادة فإنما قال إبراهم غليه السلامهذا في سر منقومه ولم يسمع ذلك إلا رجل واحدمنهم وهو الذي الشأه عليه قالوا تمرجع إبراهم عليه السلام من ظلم بين الآلحة فإذا في البيت نهر مستقبل باب النهر صنم عظم يليه أصغر منه إلى باب النهر وإذا هم قد جعلوا طعاماً فوضعوه بين يدى الآلحة وقالوا إذا كان حين رجو عنا فرجمنا وقد باركت الآلحة في طعامنا أكذا فلما نظر إبراهم عليه السلام إلى الاستهزاء ألاناكلون ظلما لم يحيه قال ما بين أيديهم من الظمام قال لهم على طريق الاستهزاء ألاناكلون ظلما لم يحيه قال مالكم لا تنطقون فراغ عليهم ضرياً بالهين وجهل يكسرهن بفأس في يده حتى لم يبتى إلا الصنم الآكبر فعلق المفاس في عنقه ثم ضرج فذلك قوله عو وجبل ( فيطهم جذاذاً إلا كبيراً لهم الحلهم إليه يرجعون ) فلها جاء القوم من العيد وجهل ) فلها جاء القوم من العيد

إلى بيت آلمتهم ورأوها بتلك الحالة قالوا ( من فعل هذا بآلمتنا أنه لمن الظالمين. قالوا سممنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ) هو الذى نظنه صنع هذا فيلغ ذلك نمروذ الجبار وأشراف قومه فقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون عليه أنه هو الذى فعل ذلك وكرهوا أن يأخذون يفير بينة .

قال تتادة والسدى وقال الصحاك لطهم يشهدور... بما نصنع به وتعاقبه غلط أحضروه قالوا أأنت فعلت هذا بآلهم البراهيم قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا خصب من أن تعبدوا معه هذه الاصنام الصغار وهواً كبر منها فكسرهن فاسألوهم نحتب من أن تعبدوا المله يؤلخ و لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات كلها فيالله تعالى وقولة إلى المحتم عليه السلام إلا ثلاث كذبات كلها فيالله تعالى وقولة إلى أن تعبره هذا وقوله الملك الذي عرص أسارة هي أختى فنا قال إبراهيم ذلك رجعوا إلى أنسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون قول إبراهيم عليه السلام فاسألوهم إن كانوا يتطقون فقال قومه ما براه إلا كا قال وقول إبراهيم عليه السلام فاسألوهم إن كانوا يتطقون فقال قومه ما براه إلا كا قال وقيل رؤسهم متجورين في أمره وعلموا أنها لا تنطق ولا تبطش فقالوا القد علت ماهؤلاء يتطقون فلما المجبوث في أمره وعلموا أنها لا يتعلق ولا تبطش فقالوا القد علت ماهؤلاء يتطقون فلما لا يتفعكم شيئاً ولا يضركم أف لمكم ولما تعبدون من دون الله أفلا من دون الله أفلا المتهم الحجة وعجووا عن الجواب (قالوا حوقوه والصروا المحتم إن كنتم فاعلين).

قال ابن إسحق كانوا يجمعون الحطب شهرا حتى إذا كثر الحطب وجمعوا منه ما أرادوا وأشعلوا النار في كل ناحية بالحطب فاشتملت النارحتى إن الطير ليمر بها فيحترق من شدة وهجما ثم عدوا إلى إراهم عليه السلام فرفعوه على راس البنيان وقيدوه ثم اتخذوا منجنيفا بإشارة إبليس لعنه الله تعالى حيث لم يتمكشوا مريالقائمه في النار من شدة حرها فاتخذوا المنجنيق ووضعوه فيه مقيداً مفلولا صلوات الله عليه فضجت النسموات والارض والجبال ومن فيها من الملائكة وجميع الحلق إلا الثقلين ضبعة واحدة وقالوا أى ربنا إبراهم ليس في أرضك أحد يعبدك غيره

يحرق فى النار فاذن لنا فى نصرته فقال الله تعالى لهم إن استعان بشىء منكم أو دعاء. فلينصره فقد أذنت لكم فى ذلك و إن لم يدع غيرى فأنا أعلم به وأنا وليه فخلوا بينى. و بينه قلما أرادوا إلقائه النار أناء ملك المياء فقال إن أردت أخمدت النار فإن المياء والأمطار بيدى وأناء حازن الريح فقال إن شئت طيرت النار فى الهواء فقال إبراهم عليه السلام ولا حاجة لى إليكم ثم رفع رأسة إلى السهاء فقال اللهم ألت الواحد فى السهاء ليس فى الأرض أحد يعبدك غيرى.

وروى المعتمر عن أبى بن كعب عن أرقم (أن إبراهيم عليه السلام قال حين. أوثموم ليلقوه في النار لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحد ولك الملك لا شريك لك ) ثم رموا به في المنجنيق إلى النار في موضع شاسع فاستقبله جبريل عليه السلام فقال يا إبراهيم ألك حاجه قال أها إليك فلا قال جبريل فبل ربك فقال إبراهيم عليه السلام حسي من سؤالى علمه بحالى حسي الله ونعم الوكيل وفي المنبر (أن إبراهيم عليه السلام إنما نجى بقوله حسى الله ونعم الوكيل ) قال الله عن وجل (يا نازكوني برداً وسلاماً على إبراهيم).

قال السدى فأخدت الملائكة بصبعى إبراهيم فأقدته على الآرض فإذا عين ماه ورد أحمر وترجس قالوا فأقام إبراهيم في الثار سبعة أيام قال المنهال بن عمر قال إبراهيم خليل الله ماكست أياماً قط أنهم منى عيشاً من الآيام الى كنت فيها في النار المام خليل الله ماكست أياماً قصد فيها إلى جنب إبراهيم وهومؤلسه فأناه جبريل عليه السلام بقديص من حرير وقال يا إبراهيم إن ربك يقول أما علمت أن النار لا تضر أحبابي و ألبسه القديم شم أشرف بمروذ من صرح له عال ونظر إلى إبراهيم عليه السلام وما يشك أنه قد هم أشرف بمروذ من صرح له عال ونظر إلى إبراهيم عليه السلام وما يشك أنه قد هملك فرآه جالساً في روضة ورأى الملك قاعداً إلى جنبه وحوله نار بحرق ماجعوا من الحطب فناداه بمروذ يا إبراهيم كبير إلهك الذي بلفت قدرته أن حال بينك وبين النار حتى لم تضرك يا إبراهيم كبير إلهك الذي بلفت قدرته أن عال نهل وبين النار حتى لم تضرك يا إبراهيم فيل تستطيع أن تخرج منها قال نهر معليه السلام.

يمنى فيها حتى خرج منها فلما خرج منها قال له النمروذ ما الدى رأيته معك فيمثل حسورتك قاعدًا إلى جانبك قال ملك الظل أرسله إلى ربى ليؤنسني فيها .

(قال الشعبي) ألقى إبراهم عليه السلام فى النار وهو ابن ست عشرة سنة وذيح إسمق وهو ابن سبع سنين وولدته سارة رضيانة عنها وهى إبنة تسعين سنة وكان مذبحه من بيت المقدس علىميلين ولما علمت سارة بما أزاد بإسحق بقيت يومين وماتت فى اليوم الثالث .

(قال ابن إسحق) استجاب لإبراهم عليه السلام رجال من قومه حين رأوا حاصنع الله عز وجل به من جعل النار عليه برداً وسلاماً على خوف من تمروذ وملئهم فـآمن به لوط وكان ابن أخيه وهو لوط بن هاران بن تارخ وهاران هو أخوز إبراهم عليه السلام وكان لها أخ ثالث يقال لهناحوربن تارخ فهاران أبولوط ولاحور أبوتنويل وتنويل أبو لابان ورفقا بنت تنويل امرأة إسحق بن إبراهم أم يعقوب وليا وراحيل زوجتا يعقوب عليه السلام وهما إبلتا لابان و آمنت أيضاً به المرة وهي بنت هه وهي سارة بنت هاران الآكبر عم إراهم عليه السلام .

(قال السدى)كانت سارة بنت ملك حران، وذلك أن إبراهيم ولوطاً عليهما السلام انطلقاً قبل الشبام فلقى إبراهيم سارة هي بنت الملك حران، وكانت قد خلفت على قومها فى ذيتهم فتزوجها إبراهيم عليه السلام على أن لا يضرها .

(قال ابن إسحق خرج إبراهيم عليه السلام من كوثا مي أرض العراق مهاجراً إلى دبه عز وجل وخرج معه لوط وسارة عليهما السلام كما قال الله تعالى رف أمن له لوط وقال إلى مهاجر إلى ربى) فحرج حتى نولحوان فحك بها ماشاء الله تعالى أن يمك ثم خرج من مصر إلى الشام فنول الله تعالى أن يمك ثم خرج من السبع على السبع عن أرض فلسطين وهي برية الشام ونول لوط بالمؤتفكة وهي من السبع على مسيرة يوم وليلة فبعثه الله فيها فذلك قوله عز وجل (ونجينا لوط إلى الارض التي يعاركنا فيها العالمين) يعنى الشام فركتها أن بعد منها أكثر الافلياء وهي الارض التي يعاركنا فيها العالمين) يعنى الشام فبركتها أن بعد منها أكثر الافلياء وهي الارض التي يعاركنا فيها العالمين) يعنى الشام فبركتها أن بعد منها أكثر الافلياء وهي الارض التي الماكن المناه الماكن المناه الشام فبركتها أن بعد منها أكثر الافلياء وهي الارض التي المناه المن

المقدسة وأرض المحشر والمنشر وبها يتزل عيسى بن مريم عليه السلام وبها يهلك انته-المسيخ الدجال بباب لد وهى أرض خصبة كشيرة الأشجار والأنهار والثمار يعليب. فمها العيش للنني والفقير .

#### ﴿ الباب الثالث فى مولد إسمعيل وإسحق عليهما السلام ﴾ ( ونزول إسمميل وأمه هاجر الحرم وقصة بثر زمزم )

(قال أهل العلم بسير الماضين) لما نجا لقد خليله إبراهيم عليه السلام آمن به من. آمن و تابعوه على فراق قومهم وإظهار البراءة منهم فقالوا (إلا برآء منكم و عالم تمبدون من دون الله كفراً بكم) أيها المعبودون من دون الله كفراً بكم) أيها المعبودون من دون الله (وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء) أيها العابدون (حق. تؤمنوا بالله وحده) ثم خرج إبراهم عليه السلام مهاجراً الموربه وخرج معلوط عليه السلام وتزوج إبراهم عليه السلام بإبنة عمه سارة غرج بها يلتمس الفرار بدينة والأمان على عبادته لربه حتى نزل حران فسكت بها ما شاء الله أن يمكث ثم خرج منها مهاجراً حتى قدم مصر وبها فرعون من الفراعة الأولى وكانت سارة من أحس المسلام في شيء وبذلك

قال فاتى الجبار رجل وقال له إن ههنا رجل معه امرأة من أحسن النساء ووصف له حسنها وجالها فأرسل الجبار إلى إبراهيم عليه السلام لجاء فقال ماهذه المرأة منك فقال هي أختى ونخوف إن قال هي امرأتى أن يقتله فقال زينها وأرسلها. إلى حتى أنظر إليها فرجع إبراهيم إلى سارة عليها السلام وقال لها أن هذا الجبار قد سالى عنك فأخبرته أنك أختى فلا تكذبينى عنده فإنك أختى فى كتاب الله عزر وجل أنه ليس فى هذه الأرض مسلم غيرى وغيرك .

ثم أقبلت سارة إلى الجيار وقام إبراهيم عليه السلام يصلى فلسا دخلت عليه ورآما أموى إليها ليتناولها بيده فيبست يده إلى صدره فلا رأى الجبار ذلك عظم آمرها وقال لهـا سلى ربكِ أن يطلق يدى فوالله لا آذيتك فقالت سارة اللهم إن كان صادقاً فأطلق يده فأطلق الله تعالى يده .

( وفى بعض الآخبار المسندة ) أنه فعل ذلك ثلاث مرات بقصد أن يتناولها مفتيبس بده فلما رأى ذلك ردها إلى إراهم ووهب لها هاجر وهى جارية قبطية عقاقبلت إلى إبراهم أنفتل من صلانه قال مهم فقالت كنى الله . كيد الفاجر الباغى مما رأى ، قال محمد بن سيرين كان أبو هريرة إذا حدث بهذا المحدث من رسول الله بيلي قال فنك أمكم يا بنى ماء الساء .

( وفى بعض الآخار ) أن الله تعالى رفع الحجاب بين إبراهم وسارة حتى كان ينظر إليها من وقت خروجها من عنده إلى وقت الهمرافها إليه كرامة لها وتطييباً لقلب إبراهم عليه السلام قالوا وكانت هاجر جارية ذات هيبة فوهبتها سارة لإبراهم فقالت إنى أرها امرأة وضيئة فخذها لمل الله تعالى أن "يرزرقك حنها ولداً وكانت سارة قد منمت الولد حتى أسنت فوقع إبراهيم على هاجر فولدت اله إسماعيل عليه السلام .

(وروی) محد ن إسحق عن عبد الرحمن ن عبد الله ن كعب ن مالك الانصارى قال قال رسول الله تلك ( إذا افتتحنم مصر فاستوصوا بأهلها خيراً ، فإن لهم ذمة ورحماً ) .

قال ان إسحق فسألت الوهري ما الرجم الى ذكرها رسول الله بالله فقال:
كانت هاجر أم إسميل منهم ثم خرج إبراهيم من مصر إلى الشام وهاب ذلك الماك
ثانت هاجر أم إسميل منهم ثم خرج إبراهيم من مصر إلى الشام وهاب ذلك الماك
ثانت كان بها وأشفق من شره فزل السبع من أرض فلسطين واحتفر بها يترا واتخذ
بها مسجداً وكانت ما الله المبارمعينا ظاهراً وكانت غنمه تردها فأقام إبراهم بالسبع
مدة ثم أن أهله آذره فيها بعض الآذى فخرج منهين اظهر فم نصب ماء تلك الدين وذهب
بين الزملة وإيليا يقال لها قطة فلها خرج من بين اظهر فم نصب ماء تلك الدين وذهب
خندم أهل السبع جميماً على ما صنعوا وقالوا أخرجنا من بين اظهر فا رجلا صالحاً
ظائبه وا أثره حنى أدركوه وسألوه أن يرجع فقال ما أنا براجع إلى بلد أخرجت عنه المنبع والمالة المستحدد المناسلة على المناسلة عنه المناسلة المن

قالوا إن الماء الذي كنت تشرب منه وتشرب ملك منه قد تصب وذهب فأعطاهم. سبعة أدنر من غنمه وقال اذهبوا بها ممكم فإنكم إذا أوردتموها البئر ظهر الماء حتى. يكون معيناً ظاهراً كماكان فاشر بوا ولا تمرينها امرأة حاض غرجوا بالأدنر .

قال فاما وقفت على البئر ظهر الماء فسكانوا يشربون منها وهي على تلك الحال حتى أتتها امرأة طاءت قاغترفت منها فركد ماؤها إلىالدىعليه اليوم وأفام إبراهيم. عليه السلام ببلده وكان بعذيف من نزل به وقد أوسع الله تعالى عليه و بسط له من الرزق والمال والحدم فالم أراداقه تعالى دلاكتوم لوط عليه السلام بعث إليه رسله يأمرونه بالحروج مزبيز أظهرهم وأمرهم أن يبدؤا بإبراهم عليه السلام ويبشروه. وسارة بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب فلما نزلوا على إبراهيم عليه السلام وكان الضيف قد حبس عنه خسة عشر يوماً حتى شق عليه ذلك وكان لا ياكل إلا مع. ضيف ما أمكنه قابا وآهم على صورة الرجال سر بهم ورأى ضيوفاً لم يعنف مثلهم حسنًا وجالًا فقال لايخرج لحؤلًاء القوم إلا أنا فحرج لجاء بمجل سمين حندِذ وهو المشوى بالحجارة فقربه إليهم فأدسكوا أيديهم عنه فقال لهم ألاناكاون (فلما رأى أيديهم لاتصل إليه تسكرهم وأوجس منهم خرفة) حيث لم ياكلوا من طعامه فقالوا يا إبراهيم لا تأكل طماما إلا بثمن قال فإن لها ثمناً قال وما ثمنه قال تذكرون إسم. اقة تعالى على أوله وتحمدونه على آخره فنظر جبريل إلى هيكائيل عليهما السلام وامرأته سارة قائمة تخدمهم وإبراهيمةاعد مهمنايا أخبروه بما أرسلوا به وبشروه بإسبحق ويمقوب ضـ كتسارة واخّناف العاباء فرالعلة الجالبة اضحكها ماهى فغال. السدى إنما ضحكت سارة حرث لم ياكاوا من طعامهم وقالت يا عجباً لاضياف هؤلاء أنا تخدمهم بأغسنا تدكرمة الهم وهم لا ياكاون طعامنا .

( قال السدى ) قائد سارة لجبريل عليه السلام الم بشهرها بالولد على حالة البكر\_ ما آية ذلك فاخذ بيده عوداً يا بساً فلواء بين أصابعه فاهتر أخضر فقال إبراهيمهو. غه إذا ذبح • . وقال مجاهد و هكرمة فضحكت أى حاضت فى الرقت تقول العرب ضحكت الآر نب إذ حاضت وقال السدى و إن يسار وغيرهما من أهل الآخبار فحملت سارة بإسمق وقد كمانت حملت هاجر بإسمعيل فوضعتا مما وشب الغلامان فبينا هما يتناضلان ذات يوم وقد كان إبراهم عليه السلام سابق بينهما فسبق إسماعيل فأخذه وأجلسه فى حجره وأجلس إسحق إلى جانبه وسارة تنظر إليه فغضبت وأخذها ما يأخذ فالنساء من الذيرة فحلف لتقطف بضعة منها ثم ثاب إليها عقلها .

فقال لها إبراه بم غليه السلام اخفضيها والمقي أذنيها ففطت ذلك فصارت سنة في النساء ثم أن إسمميل وإسحق عليهمها السلام افتئلا ذات يوم كما تفعل الصهبان فغضبت سارة على هاجر وقالت لا تساكنيني في بلد واحد وأمرت إبراهم علية السلام أن يعزلها عنها فاوحى الله إلى إبراهم عليه السلام أن يأتى بهاجر وإينها مكه فذهب بها حتى قدم مكه وهي إذ ذلك عضاة وسلم وبعث إليها خارج مكه أناس يقال لهم العهاييق وموضع البيت يو مئذ ربوة حراء فقال إبراهم عليه السلام لحبريل عليه السلام هبنا أمرت أن تضعها قال نعم فعمد بهم إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ عريشاً ثم قال ( ربنا إلى أسكنت من ذريتي يو اذ غير ذي زرع عند بينك المحرم ربنا ليقيموا السلاة فاجعل أفشدة من الناس بواد غير ذي زرع عند بينك المحرم ربنا ليقيموا السلاة فاجعل أفشدة من الناس وقالت إلى من تمكنا لجمل لا يرد عليها شيئاً فقالت الله أمرك بهذا ؟ قال نعم ، وقالت إلى من تمكنا لجمل لا يرد عليها شيئاً فقالت الله أمرك بهذا ؟ قال نعم ،

وكان مع هاجر شنة فيها ماء فنفذ الماء فعطشت وعطش العسسى فنظرت أي الجيال أدنى من الإرض فصمدت الصفا وتسمحت هاتسمع صوتاً أو ترى إنسياً فلم تسمع شديناً ولم تر أحداً ثم إنها سمحت أصوات سباع الوادى نحو إسماعيل فأقبلت إليه مهرولة بسرعة ثم سمحت صوتاً نحو المروة فسمت وهى تزيد السمى كالإنسان الجهود فهى أول من سمى بين الصسفا والمروة ثم صمدت إلى المروة فسمت صوتاً كالإنسان الذي يكذب سمعه سى استيقظت وجعلت تدعو اسمع إلمل فقد هلكت وهلك من معى .

فإذا هي بحبريل عليه السسلام فقال لها من أنت؟ فقالت سرية إبراهم عليه السلام تركنى وإبنى هبنا قال ولل من وكلكا ؟ الله وكلنا إلى انق تمالى قال لقند وكلكا إلى كريم كاف ثم جاء بهما وقد نفذطما مها وشرابهما حتى انتهى بهما إلى موضع زمزم فضرب بقدمه ففارت عين فلالك يقال لزمزم وكفنة جبريل عليه السلام فلم تسبع لماء أخذت هاجر شنة لها وجعلت تسقى فيها وتدخره فقال لها جبريل عليه السلام أنها وى وجعلت أم إسماعيل تحيسها حبساً .

قال رسول الله يتألي (لولا أنها عجلت لكانت زمزم مميناً) وقال لها جبريل. لا تخافي الظماً على أهل هذا البلدة فإنها عين يشرب منها صيفان الله تعالى وقال الها أن أبا الفلام سيجىء فيبنيان لله تعالى بيتاً هذا موضعه ومرت رفقة من جرهم تريد الشام قرأوا الطير على الجبل فقالوا إن هذا الطير لحائم على ماء فأشرفوا فإذا هم بالماء فقالوا لها جرأن شكت كننا معك فما نسناك والماء ماؤك فأدنت لهم فنزلوا ممها وهم أول سكان مكة فلذلك كانت العرب تقول في تلبيتها :

لا هم أن جرهما عبادك الناس طارف وهم بلادك وهم قديماً عمروا بلادك فكانوا هناك حق شب إسهاعيل وماتت هاجر فتروج إسهاعيل امرأة من جرهم وأخذ السانهم فتدرب بهم فهم أولاده السرب المشربة .

ثم أن إبراهيم عليه السلام استأذن سسارة أن يزور هاجر وإنها فأذن له واشترطت عليه أن لا يثول فقدم إبراهيم عليه السلام مكة وقد ماتت هاجر ويقال إنه قدمها راكباً البراقظا قدمها ذهب إلى بيت إلىهاعيل فقلنا لامرانه أين صاحبك قالت ليس هنا ذهب ينصيد وكان إسهاعيل يخرج من الحرم ينصيد ثم يرجع وكان مولماً بالصيد فحص بالقنص والفروسية والرمى والصراع فقال ابا إبراهيم عليه السلام هل عندك طعام أو شراب قالت ليس عندى شيء وما عندى أحد فقال لها إبراهيم عليه إبراهيم إبراهيم إب فقال لها إبراهيم عليه إبراهيم عليه السلام ودخل إسهاعيل فوجد رئح أبيه فقال لامرأنه قد جاءك أحد فقالت شيخ صفته حكذا وكذا كالمستخفة بشأنه قال فا قال لك قالت قال فاقر فى وجد رئم أبيه فقال لامرأته قد جاءك أحد فقالت شيخ صفته حكذا

السلام ما شاء الله مم استأذن سارة أن يزور إسهاعيل فأذنت له واشرطت عليه أن لا ينول فجاء إبراهيم عليه السلام حتى انتهى إلى باب إسهاعيل فقال لامرأته أين صاحبك قالت ذهب يتصيد وهو يحىء الآن إن شاء الله فانول يرحمك الله قال لها هل عندك صيافة فقالت نعم فجاءت باللبن واللحم فدعا لها بالبركة فلوجاءت يومثذ يخبر أو بر أو شعير أو تمر لمكالت مكة أكثر أرض الله برآ وشعيراً وتمرأ ثم عند شقه اللا يمن فوضع قدمه عليه فبقى أثر قدمه فيه ففسلت شق رأسه الآيمن ثم جعلت المقام إلى شقه الآيمر ففسلت شق رأسه الآيمن ثم جعلت المقام إلى شقه الآيمر ففسلت شق رأسه الآيمر فقال إذا جاء زوجك فاقر تميه السلام وقولى له قد استفامت عتبة بايك فلها جاء إسمعيل ووجهد ربح أبيه ففال الامرأته هل جاء أحد قالت بحاءتي شيخ أحيين الناس وجها وأطيبهم ربحاً فقال لى كذا وكذا وقلت له كذا وكذا وغسلت له رأسه وهذا موضع قدميه على المقام لى كذا وكذا وقلت له كذا وكذا وفاسلام .

( قال ) أنس بن مالك رأيت المقــام أثر أصا بع إبراهيم عليه السلام وعقبيه و الخص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم .

( وأخرِنا ) محمد بن أحمد بن عبدون قال أخرِنا محمد بن حمدون بن خالدحدثنا .

- محمد بن لم براهيم حدثنا هدية بن عالد حدثنا آبو يحي بن جابر بن مسح القرشى قال .

- مسمعت مسافر بن شيبة يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول شهد ثلاث مرات أنى سمعت رسول الله يقول ( الركن والمقام ياقوثنان من بواقيت الجنة طمس .

- الله نودها ولولا أن طمس الله نورها الاصاء ما بين المشرق والمغرب ) .

#### ﴿ الباب الرابع في القول على بقية قصة زمرم ﴾

( روت الرواة ) عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال قال عبد المطلب بن عاشم بينها أنا نائم في الحجر إذ أناني آت فقال لي احفر طيبة قلت وماطيبة فذهب عنى ولم يجبنى فلها كانت الليلة الثانية جاءنى فغال احفردرة قلت وما درة فذهب عنى ولم يجبني فلما كانت الليلة الثالثة أ ما تى فقال احفر المصونة فذهب عني فلما كان منالغد رجعت إلى سنجعى فنمت فجاءتى فقال احفر زمزم ففلت وما زمزم؟ وكانت قد رست وغار ماؤهاً لما مضت أيام إسهاعيل عليه السلام قال برُّر يستمى الحجيج منه عند منحر قريش عند نقرة الغراب وقرية العل فلم تبين له قام فدل على موضعها وعرفأ تهقدصدق فغدا بمعوله ومعه الحرث بن عبدالمطلب وليس له ولاغيره يومثذ فلما علمت به قريش قاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنها من آثار أبينا إسمعيل وإن لنا فيها حمّاً فأشركنا فيها فقال ما أنا بفاعل إن هذا شيء خصصت به درنكم وأعطيته من بينكم قالوا له فأنصفنا فإنا غيرتاركيك حتى نخاصمك قال فاجعلوا بيني وبينسكم من شئتم أخاصمكم إليه قالوا كاهنة بنى سعد بن هذيل قال نعم وكانت من أَطْرَافُ الشَّامُ فَرُكُبُ عَبِدُ المطلبُ ومعه نفر من بني عبد مناف فركب من كل قبيلة من قريش نفر قال والأرض إذ ذاك مفاوز فبخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز نفذ ما كان معهم من الماء حنى أيقنوا بالهلكة فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهموقالوا إنا بمفازة وإنا تخشىعلىألفسنا أن يصيبنا مثلما أصابكم **خلم رأى عبد المطلب ما صنع القوم قال لاصحابه ماذا ترون قالوا إن رأينا تبسع** لرأيك فأمرنا عاشت .

قال فإنى أرى أن يحفر كل رجل منكم لنفسه حفرة بما يحد من القوة فـكل من مات دون صاحبه ودفنه فى حفرته قال فحفروا وجلسوا يتذكرون الموت ثم قال عبد المطلب وما لنا لا نشرب فى الارض فسى الله أن يرزقنا ما، فارتحلوا ومن معهم من قريش ينظرون إليهم ماهم فاعلون وتقدم حبد المطلب إلى واحلته فركبها خلما أن انبحث به انفجرت من تحت حوافر دابة عبد المطلب عين ماء عنب فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه شم نوله فشرب منه وشرب أصحابه حتى رووا وماشوا

أستيتهم ثم دعا القبائل من قريش فقال هلموا إلى الماء فقد سقانا الله تمالى وإياكم فشربوا وسقوا ثم قالوا والله قبنى الله عيناً يا عبد المطلب والله لا نخاصمك في زمزم أبداً إن المدى سقاك هذا الماء فى هذه الفلاة فهو ساقيك زمزم فارجع فرجع ورجعوا معه حتى أوفوا محكة وخلوا بينه وبين زمزم ولما جن الليل رأى. عبد المطلب فى منامه كأن قائلا يقول له :

يا أيها المدلج احف ر زمزم إنك إن حفرتها لم تندم وهي تراك من أبيك الأعظم - تستى المجيمج حافلا لم ينقم فلها سمعه عبدالمطلب قال وأين زمزم ؟ قيل له عندقرية النمل حيث ينقرالفراب. الاعصم قال فغذا عبدالمطلب ومعه إبنة ألحرث فوجدقرية النمل ووجدالفراب ينقر عند الوُنْنين أَحَاف وَنَائِلَةِ اللَّذِينَ كَانْتَ قَرَيْشَ تَسْبِدَهُمَا فَجَاءً بِالْمُعُولُ وَقَامُ لَيْحَفُر حيث أمر فقامت قريش وقالوا والله لا نتركك أن تحفرها وولناها ومنحرنا عندها وكانت قريش حسدوة على ذلك لأنهم أخبروا أن جرهما لما سكنت مكة أودعت في زمزم أموالا وأسلحة للمصطفى ﷺ لما أخبرت أن الله تعالى باعث في. هذه الفرية نبياً منصفته وحاله كيت وكيتولم يكونوا عرفوا موضعها فلما أخبر يذلك عبد المطلب الزعوه في ذلك فقال بمضهم لبعض دعوه يحفر فربما يخطيء. الموضع فحدر غير بميد قطيرت له العلامات فكبر فعرفوا أنه لم يخطىء فتهادى حتى بلغ إلى تمثالين من ذهب هما الغرالان اللذان دفنهما جرهم ووجد فيها سيوفاً ودروعاً فقالت له قريش يا عبد المطلب لنها معك في هذا شركة قال لا ولسكن. تضرب بالقداح طيه قالوا وكيف لصنع قال اجعلوا للكعبة قدحين ولى قدحين و لسكم قدحين فن خرج قدحاً، على شيء كان له ومن تخلف قدحاً، فلا شيء ا. قالوا أنصفت فجمل قدحين أصفرين للكمبة وقدحين أسودين لعبد المطلب وقدحين أبيضين لقريش ثم أعطوا القداح التي تضرب بها هند هبل وقام عبد الطلب يدعو غُخرج إليهما الاصفران على النَّرالين للسَّكْعَبَّة وخرج الآسودان على الآسياف. والادرع لعبدالمطلب وتخلف قدما قريش قالفعلق عبدالطلبالاسياف والادرع. يباب النَّمَعبة وضرب في الباب الغزالين الذهب فكان أول ذهب حليت بة الـكمبة. وكانت الرياسة والتقدمة الهبد المطلب قبل حفر زمزم فلما حفرها وأخرج منها. ما أخرج ازداد بذلك فى قريش عظماً وجاهاً ومنزلة وعافت الحجيج المياه التى كانت بمكة وثواحيها وأقبلوا على زمزم لما كان من عذوبة مائها ولسكونها من أثمر إسمعيل عليه السلام وافتخرت بنوعبد مناف على قريش وعلى سائرالعربوالقاهم

# ﴿ الباب الحنامس في صفة بناء الكعبة وبدء أمرها إلى وقتنا هذا ﴾

أخبرنا أبو عمر وأحمد بن أبي أحدالفراني أخبرنا الحسن بن المغيرة بن عمرين الوليد المفرق بمكة حدثنا أبو سعيد المفضل بن محد بن إبراهيم بن المفصل حدثنا عبد الله بن أبي غسان اليماني حدثنا أبو همام حدثنا محد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن هباس قال قال رسول الله بخلل كان البيت قبل هبوط آدم عليه السلام ... يا قوتة من يواقيت الجنة والبيت المعمور الذي في الساء يدخله كل يوم سبمون ألف ملك ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة حذاء المحمية وأن الله تمالي أهبط آدم عليه السلام إلى موضع الكمبة وهو مثل الغلك من شحدة رعدته وأنزل عليه المسلام إلى موضع الكمبة وهو مثل الغلك من شحدة رعدته وأنزل عليه المجر الأسود وهو يتلالا كأنه لؤلؤة بيضاء فأخذه آدم وضمه إليه استثناساً به المجر الأسود وهو يتلالا كأنه لؤلؤة بيضاء فأخله أنم فراند أنه أن أمال الله تمالي من بن آدم ميثاقهم فيحله في المجر أم أفزل الله تمالي ما شاء الله أن المصائم قال باآدم تخط فتخطى فإذا هو بأرض الهند فيكث هما استوحش إلى البيت فقيل له حج يا آدم فأقبل يتخطى فصار موضع يمكث ثم استوحش إلى البيت فقيل له حج يا آدم فاقبل يتخطى فصار موضع كل قدم تربة وما بين كل ذلك مفاوز حتى قدم إلى مكة .

فقال آدم يا رب اجعل لهذا البيت عماراً يعمرونه من ذريق فأوحى الله تعالى المه إلى الله إلى معمره بني من ذريتك إسمه إبراهيم أنخذه خليلا أقضى على يديه عمارته وأنبط له سقايته وأورثه حله وحرمه ومواقفه وأعلمه مشاعره ومناسكه فلما غرنجمن بنائه نادى ياأيها الناس إن الله تعالى بن بينا فحجوه فاسمع ما بين الخافتين غرنجمن بنائه الديت من الناس يقول لبيك لبيك وقال من يحج هذا البيت من الناس يقول لبيك لبيك وقال من يحج هذا البيت من ذريق لا يشرك سأل ربه عروج وطفقال يا رب أسألك لمن مات في هذا البيت من ذريق لا يشرك

بك شيئًا أن تلحقه بى فى الجنة فقال الله تعالى يا آدم من ماكَ فى الحرم لايشرك إلى شيئًا آمنًا يوم القيامة.

روت الرواة بأسانيد مختلفة : أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض كان طوله ستين ذراعاً ، فلما فقد آدم عليه السلام ما كان يسمع من أصوات الملائسكة وتسييخهم استوحش وشكا ذلك إلىافة عر وجـــــل فانزل الله معالى ياقوتة من يواقيت الجنة فسكانت موضع البيت الآن ، ثم قال يا آدم إنى أهبطته لك بيناً تطوف به كما يطاف حوله عرشى و تصلى عنده كما كست تصلى عند عرشى فتوجه آدم عليه السلام إلى مكة ورأى البيت فطاف به ،

(وروى) أبو صالح عن ابن عباس قال أوحى الله تعالى إلى آدم عليه السلام أن لى حرماً بحيال عرشى فينا لك أستجيب لك ولولدك من كان فى طاعتى قال آدم، رب كيف لى بذلك ولا أقوى عليه ولا أهتدى إليه فقيض الله ملسكاً فانطلق نحو مكنة فسكان آدم عليه السلام إذا مربر وضة وبمكان يسجيه قال المملك انزل بي هيئا فيقول له الملك مكانك حتى قدم مكة فسكان كل مكان نزل فيه عمراناً وكل مكان ترداه مفاوز وقفار ثم بنى البيت فلمسا فرخ من بنائه خرج الملك إلى عرفات تمداه مفاوز وقفار ثم بنى البيت فلمسا فرخ من بنائه خرج الملك إلى عرفات فاراه المناسك كابا التي يفعلها الناس كابا اليوم ثم قدم به مكة وطاف بالبيت أسبوعاً ثم رجع إلى أرض الهند فات على تود .

قال أبو يحي بائع القت قال لى مجاهد لقد حدثتى عبد الله بن عباس أن آدم نزل حين هبط بالهند ولقدحج منها أربعين حجة على رجليه فقلت له ياأبا الحجاج ألا كان يركب قال وأى شيء كان يحمله وألله أن خطوته مسيرة ثلاثة أيام .

وقال وهب بن منيه أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الآرض فرأى سعتها ولم يرفيها أحداً غيره قال ياوب أما لهذه الآرض عامر يسبح محمدك ويقدسك غيرى قال الله تعالى إنى المجمل فيها من ولدك من يسبح محمدى ويقدسنى وسأجه ل فيها بيواً ترقع بذكرى ويسبح فيها خلقى ويذكر فيها إسمى وسأجعل من تلك البيوت بيتاً أخصه بكرامتى وأوثره بإسمى وأسميه بيتى وأنطقه بعظمتى وعليه

وضعت جلالى ثم أجعل ذلك البيت حرماً آمناً يحرم بحرمته من حوله ومن تحته ومن فوقه فن حرمه بحرمته استوجب بذلك كرامتى ومن أخاف أهله فقد ضييح دينى وخفر ذمتى وأباح حرمتى أجعله أول بيت وضع الناس يأتونه شعثاً غبراً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق .

(و اختلف) العلماء في كيفية بيانذلك فقال يعضهم إن الذي خرج مع إبراهيم عليه ألسلام من الشام لدلالته على موضع البيت جبريل عليه السلام وذَّلكُ قولُهُ عز وجل ( وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ) الآية قالوا جمل إبراهير ببنيه وإسهاعيل يتأوله الحجارة وكائن إبراهيم عبرانيآ وإساعيل عربيآ فألهم الله تعألى أحدهما السان صاحبه فحكان إبراهيم عليه السلام يقول هب لى كيناً يعنى هات لى حجراً فيقول له إسهاعيل هاك فخذه فبنيا الكعبة من خسة أجبل طور سيناء وطور زيتا ولينان والجودى وبنيت قواعده من حراء قال فبقى حجر فذهب إسهاعيل يَبْتَفيه ثم رجع فوجده قد ركب حجراً في مكانه فقال يا أبت من أتاك بهذا الحجر فقال أنانى به من لم يكلني إليك ثم قال إبراهيم لإضاعيل اثننى بحجر حسن أضعه على المركن ليكون علماً الناس فناداه أبو قبيس يا إبراهيم أن لك عندى وديعة فباك فخذها فاخرج إبراهيم عليه السلام الحجر الأسود من جبل أبى قبيس وركبه فى موضعه فلمآ فرخ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت وأتماه دُعُواْ رَبِّهِما فَذَلَكُ قُولَة تَعَالَى ﴿ وَإِذَا يَرِفُعُ إِبْرُاهِيمِ البِّيتِ وَإِسْبَاعِيلَ رَبَّنَا تَقْبُلُمُنَا إنك أنت السميع العليم ) إلى قو له ( وأرَّنا مناسكنا وثب علينا إنك أنت الثواب الرحيم) فأجاب آلله تعالى دعاءه وأرُسل جبريل عليه السلام ليعلمهما مناسك الحج فحج نهما يوم التروية إلى منى فصلى بهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم بات بهما حق اصبيح الصباح ثم غدا بهما إلى هرفة فقام بهما هناك حق إذا مالت الشمس جمع بينالصلاتين الظهر والعصر ثمم راح بهما إلى الموقف من عرفة فوقف بهما على الموضع الذى يقف عليه الناس اليوم فلما غربت الشمس دفع بهما إلى المزدلفة فجمع بين الصلانين المغرب والعشاء ثم بأت بهما حق طلبحالفجر ثم صلى بهما صلاة الفدأة (م ٧ - قصص الأنبياء)

فوقف بهما على قزح حتى إذا أسنر الصبح أفاض بهما إلى منى فأراهما كيف يرميان الجمار وأمرهما بالذبجوأمرهما بالنحرمن منىوأمرهما بالحلق ثم أفاض بهما إلىالبيت

فأوحى الله تعالى إلى تبيئا محمد برئيليم (أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين) ثم أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يؤذن فى الناس بالحج فقال يا رب ومايبلغ صوتى ؟ فقال عليك الآذان وعلى البلاغ فعلا ثبيراً وتادى ياعباد الله إن ربكم قد بنى بيئاً فحجوم وأجيبوا داعى الله فسمعه ما بين السهاء والآرض وما بين الآجم ومن فى أصلاب الرجال وأرحام النساء فأجابه كل من آمن بالله عن سبق فى علم الله أن يجم إلى يوم القيامة لبيك اللهم لمبيك .

( وقال ) عبد الله بن الوبير العبيد بن عمير استقبل إبراهيم هليه السلام اليمن والمشرق والمغرب والشام فدعا إلى الحج فقيل لبيك اللهم لبيك وذلك قوله وعز وجل (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأ نين من كل فج عميق) الآيات فلم يزل البيت على ما بناه إبراهيم عليه السلام إلى سنة خمس وثلاثين من مولا نبينا محد يهيئ وذلك قبل مبعثه بخمس سنين فهدمت قريش الكعبة كانت رضة وكان السبب في ذكر على ما ذكر محدبن إسحق وغيره من أن السكعبة كانت رضة تجاز الروم فتحطمت فأخذوا شهيها وكان البحرقد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجاز الروم فتحطمت فأخذوا شهبها فأعدوه لسقفها وكان يمكة رجل قبطى نجار فيها لمها كل يوم فتشرف على جدار السكعبة وكانوا بهابونها وذلك أنه كان ما يهدى لها كل يوم فتشرف على جدار السكعبة وكانوا بهابونها وذلك أنه كان على جدار السكعبة وكانوا بهابونها فينها مى ذات يوم عدار السكعبة وكانوا بهابونها فينها مى ذات يوم عدار السكعبة الما نوينها فينها مى ذات يوم عدار السكعبة كاكانت تصنع فيمث الله طائراً قاختطها فذهب بها .

وقالت قريش إنا الرجوا أن الله تعالىقد رضى ما أردااه من عمارة بيته وأن عندنا عاملارةيقاً وخشباً وقد كفانا الله تعالى لحية وذلك بعد حرب الفجار بخمس هشرة سنة فلما أجموا أمرهم على هدمها وينائها قام أبو وهب بن عمر وابن عمير ابن عامر بن مخزوم فتناول من الكمية حجراً فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه فقال يامعشر قريش لاتدخاوا في بنائها من كسبكم إلاطيباً ولاتدخلوا فيها من مهر بغى ولا بيع وبا ولا مظلمة أحد من الناس ثم إن الناس ها بو اهدمها فقال الوليد ابن المفيرة أنا أبدأ لسكم في هدمها فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول اللهم لانريد إلا الحير ثم هدم من ناحية الركستين فتربص الناس به في تلك الليلة وقالوا انمنظره في أن أصيب لم نهدم منها شيئاً ورددناها كما هي وإن لم يصبه شيء فقد وضي الله تعالى بما فعلناه فأصبه إلو ابد من ليلته غادياً على عمله فهدم وهدم الناس معه حتى انتهى الهدم إلى الأساس فأفضوا إلى حجارة خضر كأنها أسنمة الإبل آخذة بعضها نبيعض فأدخل من قريش عتلة بين حجرين ليقلع أحدهما فلما تحرك الحجر بمعض فأدخل من قريش عتلة بين حجرين ليقلع أحدهما فلما تحرك الحجر تحركن مكة بأسرها فعلموا أنهم قد انتهوا إلى الأساس .

أوقالوا إن القبائل قد اجنمعت لبنائها فجعلت كل قبيلة تجتمع على حدتها المهم بنوا فلما بلغوا البنيان إلى موضع الركن اختصموا فيه فكل قبيلة أوادي أن تضعه في صفة دون الآخرى حتى تجادروا وتخالفوا وتواعدوا المقتال فقربت بنو عبد الدار حفنة مملوءة دماء ثم تماقدوا هم وبنو عدى بن كسمب على المرت وأخلوا أيديهم في ذلك الدم قسموا لعقة الدم بذلك فحكثوا أربع ليال أوخمس ليال على ذلك ثم أنهم اجتمعوا في المسجد وتضاوروا وتناصفوا فرعم بعض ليال على ذلك ثم أنهم اجتمعوا في المسجد وتضاوروا وتناصفوا فرعم بعض الرواة أن أبا أميسة بن المفيرة وكان حيثت أسن قريش كلها فقال يا ممشر قريش الجعلوا بينكم فيا تختلفون فيه أول من يدخل عليكم من باب هذا المسجد يقضى بينكم فيه فرضوا بذلك وتوافقوا عليه .

فكان أول من دخل عليهم عمد رسول الله فلما رأوه قالوا هذا محمد الآمين الدرضينا به فلما انتهى إليهم وأخبروه الحبر قال هذوا إلى ثوباً فأتوا به فأخذ ولحت فوضعه فيه بيده ثم لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ادفعوه جميعاً فقعلوا به ذلك حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم بنى عليه قالوا فكانت المحبة كذلك على ما بنته قريش إلى أربع وستين من الهجرة حتى ساصر الحسين بن بحبة كذلك على ما بنته قريش إلى أربع وستين من الهجرة حتى ساصر الحسين بن بحبر الكورة وعداوا يرتجزون و يقولون ثمير الكورة و عدالة بن الوبيرة قدفوا البيت بالمنجنيق وجعلوا يرتجزون و يقولون

حجارة مثل النـــيق المزيد ترمى بها عيدان هدا المسجد وظال آخر منهم:

كيف ترمي صنيع أم قروة تأخذهم من العسفا والمروة

أم فروة إسم منجنيق فما لت حيظان السكنعية بما رميت به من حجارة المنجنيق وأنها مع ذلك احترقت وكان السبب فيه أنهم كانوا يوقدون حولها فاقبلت شرار هبت بها الربح فاحرقت باب السكنعية واحترق خشب البيت وقال بعضهم كارب السبب في ذلك أن امرأة كانت تبخر البيت فطارت شرارة من النار فاحترق البيت وكان أول ما تكلم الناس في القدر يومذذ فقال قوم هو من قدرة الله وقال قوم ليس من قدرة الله قالوا فهدم عبد الله بن الربير السكنعية حتى سواها بالأرض وكان الناس يطوفون بها من وراء الآساس ويصلون إلى موضعها وجمل الحبحرة الآسود في تا بوت في خرقة من حرير وجعل ما كان من حلى البيت وما وجد فيه من ثياب وطيب عند الحجر في خزانة البيت ثم أعاد بناءه.

وقال إن أمى أسها. بنت أبي بكر حدثتنى أن رسول الله يتلقي قال لعائشة :

د لو لا حداثة عهد قومك بالكفر لرددت الكمبة على أساس إبراهيم فازيد في
السكمبة الحجر وإن قريشاً أعوزتهم النفقة فاخرجوا الحجر من البيت ولجعلت لها
با بين بابا شرقياً وبابا غوبياً فامر به الربير فحفر فوجـــدوا قلاعاً أمثال الإبل
فحركوا منها صخرة فرقت برقة فقال أقررها على أساسها فبناها ابن الربير وأدخل
فيها الحجر وجمل لها بابين يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر فكانت المكعبة
فيها الحجر وجمل لها بابين يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر فكانت المكعبة
ملى ما يناها ابن الزبير إلى سنة أربع وسبعين حتى قتل الحجاج بن يوسف الثقق
عبد الله بن الربير وولى الحجاز من قبل عبد الملك بن مروان فنقض الحجاج تنيان
المكمية الذي كان بناه الربير بامر عبد الملك وأعادها إلى بنائها الآول بمشهد من

### ﴿ الْبَابِ السَّلَادِسِ فَي تَذَكَّر أَمْرِ اللَّهُ تَعَالَى خَلِيلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِذَبِّحِ ولده ﴾

قال الله تعالى (فلما بلغ معى السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام إنى أذبحك هانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ) هاختلف السلف من علماء المسلمين فى الذى أمر إبراهيم عليه السلام بذبحه من بنيه بعد إجماع أهل السكتاب على أنه كان إسهاعيل عليه السلام.

( وروى) شعبة عن إسحاق عن أبى الاحوص قال افتخر رجل عند عبدالله أبن مسمود قال أنا فلان بن فلان بن الاشياخ السكرام فقال عبد الله ذاك يوسف أبن يعقوب بن إسحق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله .

( وروی ) سفیان عن زید بن أسلم عن عبید الله بن عمیر عن أیبه عن جده همال قال موسی علیه السلام یا رب یقرلون یا إله إبراهیم و إسحق ویعقوب فلم همالوا ذلك فقال إن إبراهیم لم یعدل بی شیئاً قط إلا اختارنی علیه وإن إسحق جاذ لی بالدبح فهو بغیرذلك أجود إن یعقوب كلما زدته بلاء ذادنی حسن الظن

وروى حمزة بن الزيات عن أبى إسحق عن أبى ميسرة قال قال يوسف علمه السلام لملك مصر أثر غب أن تأكل معى وأنا والله يوسف بن يعقوب نبى الله بن المسحق بن إبراهيم خليل الله وقال الآخرون هو إسمميل وإلى هذا القول ذهب هيد ألله بن عمرو وأبوالطفيل عامر بن والله وسعيد بن المسيب والشعبى ويوسف غين مهران وبجاهد وكان الشعبى يقول رأيت قرئى الكيش منوطين بالكعبة .

يعقوب ) يقول بابن وابن ابن ظم يكن يامره بذبح إسحق وله قيه من الله تعالى من الموعود ما وعده وما الذي أمر بذبحه إلا إصاعبل .

وأما الرواة التى روت عنه برائح أن الدبيع إساهيل قروى عمر بن حبدالرحن الخطابي بإسناده عن الصحابي قال كنا عند مماوية بن أبي سفيان فذه مسروا أن الدبيع إسمعيل أو إسحق فقال على الحبير سقطتم كنت عند رسول الله برائح فجاء رجل فقال يا رسول الله أعد على ما أفاء الله عليك يا ابن الدبيعين فقنحك رسول الله برائح فقيل يا أمير المر منين ومن الدبيعين فقال إن عبد المطلب لما حور و رموم نقر أن به إن سهل عليه أمر ها ليذبحن أحد ولده قال فخرج السهم عبد الله فتعه أخواله وقالوا له افد ولدك بمائة من الإبل ففداه بمائة من الإبل والثاني إسهاعيل أخواله وقالوا له أنه إسحق فهو أن الله تعالى أخبر إبراهيم عليه السلام حين فارق قومه مهاجراً إلى الشام مع سارة ولوط وقال إلى ذاهب إلى ربي سيهدين أنه عمال ربي هب لى من الصالحين يمني ولداً صالحاً من الصالحين وذلك قبل أنه يعرف هاجر وقبل أن تصير له أم إسهاعيل عم أنهم ذلك الحبر عن إجابة دعوته يعرف هاجر وقبل أن تصير له أم إسهاعيل عم أنهم ذلك الحبر عن إحابة دعوته يعرف هاجر وقبل أن تصير له أم إسهاعيل عم أنهم ذلك الحبر عن إلها لذى يشر به ومن رؤيا إبراهيم أن يذبح ذلك المغلام الذى بشر به ومن رؤيا إبراهيم أن يذبح ذلك المغلام الذى بشر به سين بلغ معه السعى وليس في القرآن أنه بشر بولد ذكر إلا بإسحق .

وأما الدليل على أنه إنساعيل فما ذكرناه من حديث القرنين وقد صح الخبرأن قرنمى السكيش كانا معلقين بالسكعية إلى أن احترق البيت فاحترق القرنمان في أيام ابن الزبير والجماح وهذا ادل دليل على أن الذبيح إسهاعيل ، وأما قصة الذبيح وصفته وفعل إبراهيم بإبنه عليهما السلام .

قال السدى بإسناده لما فارق إبراهيم الخليل عليه السلام قومه مهاجر آ إلى الشاهم هارباً بدينه كما قال تعالى ( إنمى ذاهب إلى ربى سيهدين ) دعا الله أن يهب له إبناً صالحاً من سنارة ( رب هب لى من الصالحين ) فلما نول به أضيافه من الملائكة المرسلين إلى المؤتفكة بشروه بغلام حلم فقال إبراهيم لما بشر به هو إذاً. تقديم مقلما ولد الفلام و بلخ معه السعى قبل له أوف بنذرك الذى فذرت قرباناً إلى الله علما وكان هذا هو السدب في أمر الله خليله إبراهيم عليه السلام بذبخ إينه فقال بإبراهيم عند ذلك لإبنه إنهاعيل تقرب قرباناً إلى الله تمالى وأخذ سكيناً وحبلا ثم انطلق معه حتى ذهب به بين الجبال فقال له الفلام يا أبت أين قربانك فقاله بريا بنى إلى أرى في المنام أى أذبحك فانظر ماذا ثرى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين) .

قال إبن إسحق كان إبراهيم إذا زار هاجر وإسماعيل حمل على البراق فيفدو من الشام سقيل بمكة ويرجع من مكه فينيك عندأهله بالشام حتى إذا بلغ إسماعيل معه السمى وأخذ بنفسه ورجاه لما كان يامل فيه من عبادة ربه وتعظيم حرماته وأى المنام أن يذبحه فلما رآى ذلك قال لإبنه يا بنى خذ هذا الحبل والمدية ثم المطلق إلى هذا الشعب لتحتطب فلما خلا إبراهيم بأبنه في شعب ثبير أخبره بما زمر به وقال (يا بنى إنى أرى في المنام إنى أذبحك) الآية فقال له إبنه الذي أراد بأن يذبحه ياأبت الشدد رباطى حتى لاأضطرب واكفف عنى ثبا بك حتى لاينصح بخليا دمى فينقص أجرى وتراه أمى فتحون وأشحذ شفر تك وأسرع بمرالسكين على حلقى ليمكون أهون المموت على فإن الموت شديد فإذا أتبت أمى فاقرأها منى السلام فإن رأيت أن ترد الميصى فاقعل فإنه الموت شديد فإذا أتبت أمى فاقرأها منى السلام فإن رأيت أن ترد اليصى فاقعل فإنه على أن يكون أسلى لها عنى السلام فإن رأيت أن ترد الميصى فاقعل فإنه على أن يكون أسلى لها عنى المسلام فإن رأيت أن ترد اليصى فاقعل فإنه على أن يكون أسلى لها عنى المسلام فإن رأيت أن ترد الميصى فاقعل فإنه على أن يكون أسلى لها عنى السلام فإن رأيت أن

فقال إبراهيم نعم المون يا بنى أنت على ما أمر انه به ففعل إبراهيم ماأمرة إلينه تم أنه أقبل عليه يقبله وهو يبكى الإبن يبكى حتى استنبع الدموع تحت حدد تم أنه أوضع السكين على حلقه فل يجزع ولم تعمل السكين شيئاً .

قال السدى وضرب الله صحيفة من أنحاس على حلقه فقال عندذلك الإبن ياأبت كبنى على وجهى فإنك إن تنظر إلى وجهى رحمتنى وأدركتك على رقة تحول بينك وبين أمرالله ففعل إبر اهيم ذلك فذلك قوله تعالى (فلما أسلما وتله المجبن) جمم إنه وضع السكين على قفاء فانقلبت وتودى (يا إبر اهيم قد صدقت الرؤيا) طلآية هذه ذبيحتك فداء لإبنك فاذبجها دونه فنظر إبر اهيم عليه الشلام فإذا هو. يجبريل عليه السلام ومعه كيش أعين أملح أقرن فنكبر الكهش وكبر إفراهيني وكبر إبنه فذلك قوله تعالى ( وفديناه بذبح عظيم ).

قال سعيد بن جبير وغيره وحرابي عباس خرج عليه الكبش من الجنة قدر هير فيها أريعين خريفاً وروى حتهما أيضاً أن الكيش الذى فدى به عن إبر اهيم حليهما السلام هو الكبش الذى قربه هابيل بن آدم فتقبل منه فارسل إبر اهيم وأخذ الكبش وأتى به المنحر من منى فدعه فو الذي نفس ابن عباس بيده لقد كان أول الإسلام وإن رأس الكبش لمعلى بقرنيه فى ميازيب الكعبة قد وحش يعنى بيس. وروى عمرو بن عبيد عن الحسن عن ابيه أنه كان يقول ما فدى إسماعيل إلا بكبش من الاروى أهبط عليه بئبير وهى رواية أبى صالح عن ابن عباس قال كان وعلا .

(و وى) أبو هريرة عن كحب الآحبار وابن إسحق عن رجال قالو المله رأى إبراهيم في المنام أن يذبح إبنه قال الشيطان والله اش لم أفتن أما آل إبراهيم وإلا لم أفتن أحداً منهم أبداً فقل لهم الشيطان رجلا فاتى أم الفلام فقال لم أشدين أين ذهب إبراهيم بإبنك قالت ذهب به ليحتطب من هذا الشعب فقال لا والله ما ذهب به إلا ليذبحه قالت كلا هو أرجم به منى وأشد حياء من ذلك فقد أحسن فقال لها إنه يرعم أن الله أمره بذلك فقات له إن كان أمره بذلك فقد أحسن في امتثال طاعة وبه وفي استسلامه لامرافة تعالى فخرج الشيطان من عندها هاو بالا حتى المرد الإبن وهو يمشى على أثر أبيه فقال له يا غلام على يدرى أين يذهب بك أبوك قال يحتطب الاهنام من الله عنام ما يريد إلا ذبحك قال ولم ؟ قال يزحم أن الله أمره بذلك قال فليفعل ما أمره الله به فضماً وطاحة لامر الله تمال فلما امتنع منه الفلام أقبل على إبراهيم فقال أين تريد أيها الشيخ ؟ قال أريد هذا الشعب لحاجة في فقال له اليك عنى يا ملعون فو الله الامم ين ابراهيم وأهله شيئا ما أراد وقله وبي قرجع ابليس لمنه الله والمية فقال له البك عنى يا ملعون فو الله الموين الله وقله وتابيده .

وروى أبو الطفيل عن ابن عباس رضى الله عنهما أن ابراهيم عليه السلام المريذلك عرض له ابليس عند المشعر الحرام فاسبقه فسبفه ابراهيم عليه السلام تم ذهب الى جرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب تم أدركه عندالجمرة عرض له عندالجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب تم أدركه عندالجمرة الكرى فرماه بسبع حصيات تم مضى الى ابراهيم عليه السلام لامر الله تمالى المكرى فرماه بسبع حصيات تم مضى الى ابراهيم عليه السلام لامر الله تمالى شهراً:

ولإبراهيم المسوفي بنذر احتساباً وحامد الأجرال يحتكره لم يكن ليصبر عنه لو رآه في معشم علله أي بني انهي قدرتك ته شميطاً فاصم فلذلك حال واشدد العمد حين جيد الاسمير للاغلال اله مدية تخايل في اللحمم غلاماً جينه كالملال اينيا تخلع السراويل هنه فك ربه بكبش حلال المقال ربا تجزع النهوس من الامر له فرجة ككل المقال

(الباب السابع في هلاك النمروذ بن كنمان وما أحل الله تمالى به ): (من تقمته وقصة الصرح)

وم على ( قد مَكر الدين من قبلهم فإ آبي الله بنيا نهم من القوا عد فخر عليهم المستقف من فوقهم وأثاهم العذاب من حيث لا يشعرون ) .

( زوت الرزاة ) باسانيد عثنافة أن أولى جبار كان فى الأرض النمروذ بن كتمان وكسان الناس عرجون إليه و يمتارون إمن هنده العلمام فخرج اليه اير اهيم بمتار مع هن يمتار وكان النمروذ اذا مر به الناس قال لهم من ربكم؟ قالوا أسع حتى مر ابراهيم قال من ربك قال وبى الذي يحيى وبميت قال أوا أحيى وأميت قال ابراهيم فإن الله يهاتي يا لشمس من المصرف فابت بها من المغرب فبهت الذي كسفر ورد ابراهيم بغهر طمام فرجع لمبراهيم إلى أهله قر بكثيب أغفر فقال لآخذن من هذا فنآتىبه أهلل فنطيب به قلوبه عن أن أدخل عليهم فأخذ لمبراهيم منه فأتى به إلى أهله فوضع مناعه ثم نام فقامت امرأته إلى مناعه فنتخته فإذا هو بأجود دقيق وأنه فأخذته وصنعت منه طماماً فلما أفاق قدمته الله وكان عبد أهله أن ليس معهم شيء ولا عندهم طمام فقال لهم من أين هذا فقالت من الطمام الذي جثت به فعلم إبراهيم أن الله ورقه فحدد الله وشكره .

ثم إن التمرود الجبار لما حاجه إبر لهم عليه السلام في ربه قالى إن كان ما يقول البراهيم حقاً فلا انتهى حتى أعلم من في السياء فبني صرحاً عظيماً عالية ببابل وقال. مقاتل وكعب كان طوله فرسمين ثم عمد إلى أربعة أفراخ من النسور فعلفها اللحم، والحنز ورباها حتى شبت واستفحلت ثم قعدفى تابوت ومعه غلام وقد حمل قوسه ونشابه وجعل لذلك التابوت بابامن أعلاه وبابامن أسفله ثمر بطالتا بوت بأرجل النسور وعلى اللسور فعلات ومعمدت. النسور وعلى اللحم على عصا فوق التابوت ثم دخل على السور فعلات وقاطر اقطر إلى السياء على قربنا منها فقتح الباب الآعلى ونظر فإذا السياء على هيئتها ثم قاله افتح الباب الاسفل فالظر إلى الارض كيف راها فقتح فقال أى الارض مثل. الحجمة البياب الاسفل فافذ إلى الارض كيف راها فقتح فقال أى الارض مثل. الحبة البياب الاسفل فافذ الماء على هيئتها وفتح الباب وين الطيران فقال الملاحه افتح البابين فقتح الآعلى وإذا السياء كيشتها وفتح الباب.

قال عكرمة فأمر عند ذلك غلامه قرمى بنهم فعاد اليه السهم متلفاءاً بالدمفقال. كفيت شغل إله السهاء واختلفوا في ذلك السهم من أى شيء تلطخ فقال عكرمة من. سمك بحر معلق في الحوراء بين النهاء والارض قربت نفسها ثله تعالى وقال بعضهم أصاب السهم طائزاً من الطين فتلطخ من دمة شمامر المتزوذ غلامه أن يصوب العصا و ينكس اللحم فقط ذلك فهمات الفسور والمتالويت فسمعت الجهال حقيف التا بوسته والقسور قفز عن والخنت أنه أم حدث في السهاء وأن الساعة قد قامت فذلك قولة تتعالى ( وقد مكر وا مكرهم و هند الله مكرهم و إن كان مكرهم المجرود منه الجبال) ثم وان الله تعالى أرسل ريخاً على صرح النم وذ فالقت رأسه في البحر فخر عليهم الباقي واقتلبت بيونهم وأخدت النمروز وعدة وتبلبك ألسن الناس حين سقط صرح النمروذ من الفرع فتكلموا. بثلاث وسبمين لساناً فلذلك تعيت با بل لتبلبل الآلسنة فيها قلذلك قوله تعالى ( فخر عليهم السقف من فوقهم وأناهم العذاب من حيث الإيشعرون ) وذلك أن الله تعالى بعث إلى النمروذ ملكا أن أمن حتى أثر كان على حلكات قال فهل رب غيرى لجاء الثانية والله للله فأى عليه فقال له الملك جمع جموعك على الأفروذ في المدان الله وضائل الله المعلم والنم وذكا المؤروذ و وقومه فا كات لحوم فل يروها من كثرة اليموض فيعشها الله تمالى على المؤروذ و وقومه فا كات لحوم مهم وشربت دماءهم فلم يبق منهم إلا العظام والنمروذكا حماغه في من من من خدى وصلت إلى الموضة فدخلت في منخره حتى وصلت إلى حماغه في المهدس أرسه وكان جباراً أربعائة سنة فعذبه الله أربعائة سنة محم يديه حمر به إن البموضة أكلت دماغة وأهلك الله سبحانه وتعالى وخذلة .

﴿ البابِ الثامن في ذكر وناة سارة وهاجر وذكر وفاة أزواج إبراهيم وولده ﴾

قال الله تغالى (أتمجين من أمر الله رحمة الله وبركاته ) الآية قال أهل العلم ، بأخيار الماضين ما تتسارة وجي ابنة ما تقوسهم وعشرين سنة بالشام بقرية الجبابرة من أرض كنعان في جرون في مورعة اشتراها إبراهيم عليه السلام ودفنت بها وكانت هاجر ما تت قبل سارة بمكة فدفنت في الحجر فلما ما تت سارة تزوج إبراهيم بامرأة من جعدها من النكتما نبين يقال لهاقورا إبنة يقظان فولدت لهستة ففر يقشان ، وومران ومدان ومدين وأشبق. وشوخ و تزوج أيضاً بامرأة أخرى من العرب إسمها محجون بفت أهم ولوطاو نافس فكان

جميع بن إبراهيم مغ اسمق و إسمعيل اللائة عشر وكان إسماعيل بكر مو أكبر أو لانده فألولة إسمعيل بأرض الحجاز و إسحق بالرض الشام و فرق سائز ولده في البلاد فقالوا لإ براهيم يا أبانا انولت إسحق معك و إسمعيل بقر لك و أمرتنا ان نزل بأرزض الشربة والوحشة قال بذلك أمرت ثم علمهم أساء الله تعالى فنكانو الايستسقون منه و يستنصرون .

### ﴿ الباب التاسع في ذكر وفاة [براهيم: عليه السلام ﴾

قال أهل الناريخ والسير لما أواد الله تعالى قبنتن وح إبراهيم عليه السلام أرسل اليه ملك الهوت في صورة شيخ هرم قال السدى بإسناده وكان إبراهيم كشيد الإطعام يطمم الناس إذ هو بشيخ كبير يمشى في الجاهام يطمم الناس إذ هو بشيخ كبير يمشى في الجاهاء فبعث الله بحمار فركبه فلما أناه قدم إليه الطعام فجهل الشيخ يأخذ اللقمة ويريد أن يدخلها فاه فيدخلها في عيه مرة وفي أذنه مرة ثم إذا ادخلها في فيه حصلت في جوفه خرجت من دبرة وكان إبراهيم قدسال ربه أن لا يقبض و صمحتى يمكونه عواندى يسأله الموت فقال البن عمراء عن رأى حاله ما بالك باشيخ تصنع هكذا فقاله يأبراهيم من السكير قال ابن كم أنت قال كبت وكبت فسيس إبراهيم فوجد عمره يريد على عمر إبراهيم بيني وبينك سنتان فإذا بلغت عمرك يريد على عمر إبراهيم اللهم اقتحن قلم المنات فياداً بلغت عمرك صرت مثلك قال نعم فقال إبراهيم اللهم اقتحنى قبل ذلك فقام الشيخ فنبحن قسه مرت مثلك قال نعم فقال إبراهيم اللهم اقتحنى قبل ذلك فقام الشيخ فنبحن قسه من الشيخ ملك الموت وكان عبر إبراهيم ماني بسنة وقيل مائة وخمس وقسعون سنة ودقن عند قبر سارة عند مزرعة جينون .

# ﴿ الباب العاشر في ذكر خضائفن إبراهيم عليه السلام ﴾

 عن ألس بن ما لك قال قال وسول الله بين بعث على ثمانية آلاف بي أربعة لكف من بني إسرائيل وهو الجمعول على أسان الصدق في الآخرين فليسءن بي تجرى ألسنة الحلق كلهم يتصديفه وتفضيله وتبجيله كل أمة غيره وذلك بدعائه عليه السلام (واجعل لى لسان صدق في الآخرين) وهو المبتلى بأنواع البلاء والمشهود له بالوفاء قال الله تعالى (وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكابات فأتمين) وقال (وإبراهيم الذي وفي) بما أمر به وهو الآمة القانت قال الله تعالى (إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين) إلى آخر الآية ومعنى الآمة أنه كان معلماً للخير وقد استمع فيه من خلال الحديد وأنواع الفضل ما يجمع في أمة كان معلماً للخير وقد استمع فيه من خلال الحديد وأنواع الفضل ما يجمع في أمة كان الشاعر:

#### ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

وهو الذي أوتى رشد، من قبل بلوغه وهو إمام الموحدين وجعل له لسان الحجة فى التوحيدين وجعل له لسان الحجة فى التوحيد فدعا الحلق إلى الحق بلسان الحجة من صغره إلى كبره قال تمالى ( و تلك حجتنا آتيناها إبراهيم ) الآية وأول من ساه الله حنيفاً مسلماً فال تعالى ( و لسكن كان حنيفاً مسلماً ) و برأهمن دعاوى اليهودوالنصارى وشهدله بالإسلام و الإخلاص ققال ( ما كان ابراهيم يهودياً ولالصرائياً ) الآية وهوأول من اختتن

قال أبو منصور الخشارى حدثنا أبو العباس العقلى اخبرنا عبد الحسكيم اخبرنا ابن وهب اخبرنا عبد الحسكيم اخبرنا ابن وهب اخبرنا يحي بن لعمر قال قرأ على ابن وهب آخبرناعن محمد بن الحسكندر عن سعيد بن المسيب عن أبى هر بر قرضى الله عنه إنعقال اخترنا ابر اهيم اعليه السلام بالقدوم وهو ابن مائة وعشرين سنة ثم طاش بعد ذلك ثمانين سنة واخبر الحسين ابن محمد بن فتحويه اخبرنا محمد عنله بن جعفر اخبرنا الحسن بن علوية اخبرنا اسمعيل بن عيسى اخبرنا المسحق بن بشر عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال إن إبراهيم أول من أضاف الضيف وأول من ثمرد الثريد وأول من البس النعلين

وأول من قسم النيء وأول من قاتل بالسيف وأول من اختتن واختتن على رأس مائة وعشرين سنة من ميلاد، ختن نفسه فى موضع يقال له القدوم بالقدوم وهو الفاس وذلك أنه كانوقع بينه وبين العمالقة وقعة عظيمة فقتل من الفريقين خلق عظيم فلم يعرف ابراهيم أصحابه ليدفنهم فجعل الحتان علامة لأهل الإسلامة اختتن يومئذ بالقدوم وهو أول من أنخذ السراويل.

أخبرنا الحسن الدينورى أخبرنا أحمد بن شداد بن عمربن أحمد القطان أخبرنا عمد بن إسمميل بن حسان اخبرنا وكيع اخبرنا جرير بن حازم عن واصل مولى ابن هيئة قال أوحى الله تعالى إلى ا براهيم عليه السلام ياا براهيم إنكأ كرم أهل الأرض على فإذا سمدت فلاترى الأرض عورتك فاتخذ السراويل وهو أول من شاب فُلما رَآهُ هاله ذلك فقال يارب ماهذا قال لوقار فقال يارب زدني وقارآً وهو أول من أقام المناسك وذلك بدعو ته حيث قال ( وأرنا مناسكناو تب علينا) فاستجيبك وهو أول من ضحى وهو الذي بوأ له مكَّان البيت وأراه ذلك ملمد دروسه حتى بناه قال الله تعالى ( وإذ بو أنا لإبراهيم مكان البيت ) الآيةوهو أول من ألقى في النار فجعلت النار عليه برداً وسلاماً وهو أول ني أحيا الله له لمو تي بسرَّ الله حَيْثُ قال رب أرنى كيف تَّعَيِّ المونَّى ) وهُو الذِّي يُكِّسَى حَلَّة بيضاء يَوْم القيامة ويوضع له منبر عن يسار هرشّ الرحن قالحليهالصلاةوالسلام(يحشرالناس يوم القيامة حَمَّاة عراة غرلا بهما وأول من يكسى إبراهيم خليل الرَّحنَّ وهو الكفيل لأطفال المسلمين والقائد لأهل الجنة وهو أول من قص شاربه وأول من قلم أظفاره وأول من استحد وأول من نتف الإبط وأول من أستاك وأول من فرقْ شعره وأول من تمضمض وأول من استنشقُ وأول من استنجى بالمــاء وأول من هاجر لله قال ثمالي ( فأمن له لوط وقال[قيمهاجر (ليَدبي)وجملمقامه قبلة للناس قال الله تعالى ( واتُخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وجعُله إماماً للناس قال الله تعالى ( إنى جاعالُك للناس إماماً ) وقال تعالى ( قد كان لحكم أموة حسنة في إبراهيم )وأنُ مُمَدَّا خيرالانهيا. وأمته خيرالامم بإتباع ملته قال الله تعالى (ثم أوحينا

إليك أن انبع ملة إبراهيم حنيفاً ) وقال (قل بلملة إبراهيم حنيفاً ) وسهاه حليها منيباً أواهاً قال تمالى ( إن إبراهيم لحليم أواه منيب ) الحليم السيدالذي يملك افسه عند الفضب والآواه الذي يكثر التأوه عند ذكر الذنوب والمنيب المقبل بقلبه إلى ربه فهذه سنة وأربعون خصلة من خصاله التي أكرمه الله بها .

(روى)أنالة تعالىأوحى[لى ابراهيم ياا براهيم إنك لما سلمت ما لك إلى الصنيفان وا بنك إلى القربان ونفسك إلى النيران وقلبك إلى الرحمن اتخذناك خليلا .

( وروى ) أبو إدريس الحولاني عن أبي ذر الففارى قال قلت يارسول الله كتاباً أنول الله تعالى مائمة صحيفة وأربعة كتب أنول الله على آدم عشر صحائف وهلى شيئ خمسين صحيفة وعلى إدريس ثلاثين صحيفة وعلى إراهيم عشر صحائف وأنول التوراة والإنجيل والربور والفرقان قال فقلت يارسول الله فا كانت صحنف ابراهيم قال كانت أمثالا كابا أيها الملك المبتلى المسلط المغرور إذ لم أبعثك لتجمع الدنيا بمضها على بعض ولسكنى بعشك لتردعنى دعوة المظلوم فإن لا أردها رلو كان من كافر وكان فيها أمثال على الماقل مالم يكن مفاوياً على عقله أن يكون له أربع ساعات ساعة يناجى فيها ربه وساعة ينفر فيها في صنع الله الله والحرام أربع ساعات ساعة يناجى فيها ربه وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال والحرام في المطمم والمشرب وغيرهما وعلى العاقل أن لا يكون طاعنا إلا في مجلات تزود لماهاده ومزنة لمماشه ولذة في غير عرم وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه مقبلا على شأنه حافظ للمانه ومن علم أن كلامه شر من عمله قل كلامه فيا لايمنيه والله عن عذور يغنه .

﴿ بِحَلَسَ فَى ذَكَرَ بِمُصْ أَخْبَارِ إِسْمِيلُ وَاسْحَقَ ابْنَى ايْرَاهِيمُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

وقد ذكرتا سير[براهيم الحليل بإنه اسمميل وهاجر إلىمكة وإسكانه إياهما بها ولما كبر اسباعيل وبلغ النكاح تزوج امرأة من جرهم فكان من أمرها ماقدمنا ذكره ثم طلقا بأمر أبيه ثم تزوج امرأة أخرى يقال لها السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي وهي التي قال لها إبراهيم حين قدم مكة إذا جاء زوجك فاقرئيه عني السلام وقولى له قد استقامت عتبة بابك قولت السيدة لإسماعيل اثني هشر رجلا نابتا وقيدار وأدبيل وبسام ومسمع وذومسا وحرا وفها وتطور نافس وقيدما ومن نابعيوقيدار ابني اسهاعيل نشر الله تعالى العرب ثم نباً الله تعالى اسمعيل فهيئه إلى العماليق وقبائل اليمن فلما حضرت اسمعيل الوفاة أوصى إلى أخيه اسنيق أن يزوج بنته من عيص بن اسحق وعاش اساعيل مائة وسيعة وثلائة سنة ودفن بالحجر عند قبر أمه هاجر .

( وروى ) عمر بن عبد العريز أنه قال شكا اسمعيل إلى ربه تعالى حر مكة فأوحى الله تعالى إليه ان فاتح لك باباً من الجنة بحرى غليك وحيا إلى يومالقيامة وفي ذلك المكان دفن وأما حديث اسحق عليه السلام فإنه فكح رفقة بنت بتويل فوادت له عيصا وبعقوب بعد مامضى من عمره ستون سنة ولهما قصة عجيبة على ماذكره السدى قال حملت رفقة في بعلن واحد بغلامين وكان يعقوب أكبرهما في البطن ولكن عيصاً خرج قبله فلماكبر الغلامان وكان عيص أحببها إلى أمه وكان صاحب صيد فلماكبر اسحق وعمى قال لعيص يا بنى اطعمنى لحم صيد واقترب منى أدعو لك بدهاء دعا لى به أبى وكان عيص رجعلا المعمنى لحم صيد واقترب منى أدعو لك بدهاء دعا لى به أبى وكان عيص رجعلا المعمنى لحم صيد واقترب منى أدعو لك بدهاء دعا لى به أبى وكان عيص رجعلا المعمنى لحم ويعقوب رجلا أجرد فعرج عيص يطلب الصيد .

فسمعت أمه الكلام فقالت ليمقوب يا بنى اذهب إلى الغنم فاذيح منها شاة و اشوها و البس جلدها ثم قدمها إلى ابيك وقل له انا ابنك عيص ففعل ذلك و اتى إلى أبيه وقال يا أبتاه كل فقال من انت قال الاعيمن فسه وقال المسمس عيص و الريح ريخ يعقوب فقالت له امر أنه هو ابنك هيص فادع له قفال قدم طمامك فقدمه فأكل منه ثم قال أدن منى فدنا سنه فدعا له ان يجعل فى ذريته الآنبياء و الملوك ثم قام يعقوب من عنده وجاء عيص بعده فقال يا ابت قد جشك بالصيد الذى أردته

غَقَال يا بني قد سبقك أخوك يعقوب فنضب عيص وقال والله لأفتلنه فقال يابني قد بقيت ألك دعوة فهلم أدع الحبهافتقدم إليه فدعا له فقال أن تدكمون ذريتك عدد الرَّرُ اب ولا يملـكهم أحدُ غيرهم ثم إن أم يعقوب قالت ليعقوب الحق بخالك فمكن عنده خشية عليه أن يقتله عيص فانطلق يعقوب إلى خاله كان يسير فىالليل ويكمن عالتهار فلذلك سماء إسرائيل وهو أول من سرى بالليل فأتى يعقوب إلى خاله وكان (سمق أمره أن لايسكم إمرأة من السكنمانين وأمره أن ينسكم أمرأة من بنات خاله لبان بن ناهر وأنَّ يمقو بـنما مكث عند خاله فخطب إبننهر احبلوكان له إبنتان ليا وهي الـكبرى وراحيل وهيالصغرى فقال لهملالك من مالفأزرجك عليه فقال لا اكن أخدمك اجيراً حتى تستو في صداق إبنتك فقال له أن صداقها أَنْ تخدمني سبع حجج فقال يمقوب تروجني راحل لأنها أصغر ولاجلها أخدمك غقال له عاله ذلك بيني وبينك فرعي له يعقوب سبع سنينظماوفي لهشروطهدفع له إبنته الكبرى لياً وأدخلها عليه ليلا قلما أصبح وجد غير ماشرط فجاء يعقوب وهو فى ناد من قومه فقال له غررتني وخدعتني واستحللت عمل سبعسنينو دلست على غير امرأتي فقال له خاله يا ابن أخي أردت ان لايدخل على في ذلك العار وأكبسه وأنا خالك ووالدك متى رأيت الناس يزوجون الصغرى قبل السكيرى فبلم فَأَخِذَ سَبَّعَ سَنَيْنَ أُخْرَى حَى أَزُوجُكُ الْآخِرَى .

وكان الناس يومئذ يجمعون بين الآختين إلى ان بعث موسى وأنزلت النوراة فرعى له يمقوب سبع سنين أخرى فدفع إليه راسيل فوادت له لها أربعة أسباط دو بيل وكان أكبرهم يهوذا وشمعون ولاوى وولدت له راحيل يوسف وبنيامين وهو بالعربية شداد وإنما سمى بنيامين لآن أمه راحيل ماتت فى نفاضها وبنيامين بالعربية الشكل وكان لبان دفع إلى أبنتيه حين جهزهما إلى يعقوب أمتين ويقال لإحداهما زلني والآخرى بلمة فوطىء الآمتين يعقوب فولدت كل واحد منها الاحداهما ذلني والآخرى بلمة فوطىء الآمتين يعقوب فولدت كل واحد منها الامتال وروبالون وولدت له بلمة جاد عربشر وآشر فىكان ليمقوب إثنا عشر رجلا إثنان من راحيل وأربعة من ليها وبشر وآشر فىكان ليمقوب إثنا عشر رجلا إثنان من راحيل وأربعة من ليها

وثلاثة من ژلفة وثلاثة من بلبة وهم الذين سماهم الله تعالى الاسباط وسموا بذلك لان كل واحد منهم ولد قبيلة .

والسبط في كلام العرب الشجرة الملتفة السكشيرة الأغصان والآسباط من بني. إسرائيل كالشعوب من العجم والقبائل من العرب ثم أن يعقوب فارق خاله لبان والعمرف بولده وامرأتيه وجاريتيه المذكورات إلى منزل أبيه من فلسطين على تخوف شديد من أخيه عيص فلم ير منه إلا خيراً فنازل أخاه و تألفه وتلطفه حتى ترف البلاد و نقل في الشام وصار إلى السواحل ثم عبر إلى الوم فاستوطنها فصار ذلك للبلاد و نقل في الشام وصار إلى السواحل ثم عبر إلى الوم فاستوطنها فصار ذلك له ولولده من يعده .

وقال ابن إسحق تزوج عيصرا بن إسحق بنت همه نسيبه بنت إسمعيل بن إبراهيم. وم لدت له المزوم بن عيص فسكل بنى الأصفر منولده وكان عيص فيها يذكر يسمى. آدم لأمنه ولذلك سمى ولده بنى الأصفر قالوا وعاش إسحاق بعد ما ولدله عيص ويعقوب مائة سنة وتوقيوله مائة وسبعون سنة ودفعه ابناؤه عند قبر ابنه إبراهيم. طيه السلام فى مزرعة جيرون والله أعلم .

#### ( مجلس في قصة لوطاعليه السلام )

وهو لوط بن هاران بن ناوح بن أخى إبراهيم عليه السلام وإنما سمى لوطآ لان حبه لاط بقلب إبراهيم عليه السلام أى تعلق به ولعسق ، ومنه حديث أبى بكر وضى الله عنه حين ذكر عمر اللهم اغمر لولا ذاك الوط أى الصق بالقلب ، وكان إبراهيم يحبه حباً شديداً ، وكان من أمر لوط فيا ذكر أهل العلم بأخبار الانبياء وذكر وهب فى المبتدأ له أنه شخص من أرض بابل مع عمه إبراهيم مؤمناً به متبعاً له على دينه مهاجراً معه إلى الشام ومعهما سارة بذت ناحور وشخص معه تارح أبو إبراهيم خالفاً لإبراهيم فى دينه ، ومقيا على كفره إلى ان وصلوا إلى حران ومكشوا بها فمات تارح وهو آزر أبو إبراهيم بحران على كفره وشخص إبراهيم ولوط وسارة إلى الشام ثم مضوا إلى مصر فوجدوا بها فرعون مرفر عليه يقال له سنان بن عاران بن عبيد بن عوج بن عملاق بن لاوذ بنسام بن نوح عليه الصلاة والسلام فرجعوا عوداً إلى أرض الشام فنزل ا راهيم فلسطين وانزل لوطاً الآثردن فبعثه الله تعالى إلى أرض سدوم وما يليها وكانوا أهل كفر باللهوركوب خواحش كما أخبر الله عنهم بقوله تعالى ( أنأنون الفاحثة ماسبقكم منها من أحد حن العالمين إنكم لتأنون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ).

قال عمرو بن دينار ماكان يرى ذكر على ذكر حتىكان قوملوطوقال تمالى آثيم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديكم المنكر ) فسكان قطعهم السبيل فيا ذكر أهل التأويل ان إتيانهم الفاحشة مع من ورد بلدهم وإتيانهم المنكر فى تاديهم قال المفسرون هو أنهم كانوا يجلسون فى بحالسهم على الطريق في محالسهم ويتكع بعضهم بمصاًفى الطريق محالسهم ويشكع بعضهم بمصاًفى الطريق وقال مجاهد كانوا يجامعون الرجال فى مجالسهم على الطريق .

وروى أبو صالح عن أم ها في قالت: سألت رسول الله والله عن هده الآية المقال ؛ كانوا يحلسون على الطريق فيحذ فون من مر بهم ويسخوون به وهو المنسكر الذي كانوا يائو قه وكان لوط ينهاهم عن ذلك ويدعوهم إلى عبادة الله تمالى هيتوعدهم على إصرارهم على هاهم عليه ويأمرهم بالتوبة منهم ويخوفهم من العذاب هيتوعدهم عن ذلك وعده ولايزيدهم وعظه إلا تمادياً وعتواً واستمجالاً بعذاب الله تمالى وإنسكاراً وتسكذيهاً ويقولون له (التنا بعذاب إن كنت من المسادة بن ) حتى سأل لوط ربه أن ينصره عليهم فقال (رب المصرق على القوم المسادة بن ) عنى سأله لوط ربه أن ينصره عليهم فقال (رب المصرق على القوم المسادة بن ) فأجاب الله دعامه وبحث جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام المسلام بالولد فاقبلوا مشاة في صورة رجال مره يحسان حتى نزلوا على إمراهيم عليه السلام بالولد فاقبلوا مشاة في صورة رجال مره المسادة فلما فرغوا من ذلك وأخروا إبراهيم أن الله تعالى بمشهم لإهلاك قوم لوط عاطرهم إبراهيم وساجهم في ذلك كا قال الله تعالى ( فلما ذهب عن إبراهيم الورع وجاءته البشرى يجادانا في قوم لوط ) .

وكان جداله إيام على ماذكر ابن عباس وغيره أنهم لما قالوا له إنا مهلكو؟ أهل هذه القرية و قال لهم أنهلكون قرية فيها أربعمائة مؤمن قالوا : لا قال : اقتبلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ قالوا : لا ; قال أفتبلكون قرية فيها أربعون مؤمناً ؟ قالوا : لا , قال أفتبلكوو قرية فيها أربعة عشر مؤمناً ؟ قالوا : لا به وكان إبراهيم يعده أربعة عشر بامرأة لوط فسكت عنهم واطمأنت نفسه .

وروى سعيد عن ابن غياس قال: قال الملك لإيراهيم إن كان فيهم خسة يصلون رفع عنهم العذاب فلما عرف إبراهيم حال قوم لوط، قاللرسل: إن فيها لوسلًا ، قالها إنها أعلم عن فيها النجينه وأهله إلا أمرأته ).

ثم معنت رسل الله تعالى تصو سدوم ظما انتهوا اليها لقوا لوطاً في أرض له يعمل فيها قتاده راوياً عن حذيقة أن الله تعالى قال الملائكة ، لاتملكوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات فأتوه ، ففالوا إنا متضيفوك الليلة فالطلق بهم، فلما مثى ساعة التنت وقال : أما بلفكم أمر هذه القرية ؟ قالوا وما أمرها به قال أشهد بالله إنها أشر قرية في الأرض ، وما أعلم على رجه الأرض أنا أخبيف منهم قال ذلك أربع مرات فدخلوا معه ملاله وعلم لوظ أنه سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه وخاف عليهم من قومه فذلك قوله تعالى ( وجاءت رسلنا لوطاً سي عمر ذرعاً وقال هذا يوم عصيب ) أى شديد

قال السدى بإسناده : لما خرجت الملائكة من عند ابر اهيم نحو قرية إلوط به فاتوها نصف النبار فلما بلغوا سدوم لقوا بنت لوط تسقى الماء لأعلها وكان له اينتان اسم الكبرى ريثا والاخرى عيثا فقالوا لها يا جارية على من نمزل به قالت نهم مكانكم لاتنخلوا حتى آتيكم ففزعت عليهم من قومها ثمم أنت أباها فقالت يا أبتاه أدرك فتياناً على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم فطأحسن منهم. لئلا يأخذهم قومك فيفضحوك ، وقد كان قومه نهوم أن يضيف رجالا وقالوا له

خلى عنك فلنصيف الرجال فلذلك قوله تعالى ( أو لم ننهك عن العالمين) فجاميهم لوط. لملى منزله ما يعلم بهم أحد إلا أهل بيت لوط فحرجت امرأته فأخبرت قومها بذلك. وقالت : إن فى بيت لوط رجالا ما رأيت مثلهم حسناً قط .

قال أبو حزة الثمالى : بلغنا أن العلم الذى كان بين امرأة لوطوقومه إذا انتهم. الصيفان يقول رسولها هيثوا لنا علحا تدعوهم بذلك إلى الفاجشة بأصياف لوط فيلغنا أن الله تعالى مسخها علما قالوا فلدا أخبرت امرأة لوط قومها بأصياف ووجها جاء قومه بهرعون إليه أى يسرعون ويهرولون فلما أتوه قال لهم لوط: ( ياقوم اتقوا ألله ولا يمخزون في ضيني أليس متكم رجل رشيد ) وقال لهم لوط: ( هؤلاء بناتي من أطهر لدكم ) قالوا ( أو لم ننهك عن العالمين ) أن تصنيف الرجال وقالوا ( لقد علمت عالما في بناتك من حق وأنمك لتعلم عاريد ) فلما لم يقبلوا هنه من عرض عليهم قال ( لو أن لى بكم قوة آوى إلى ركن شديد ) قالوا أنا بعث الله بهما بهذه إلا في شرف من قومه منه من عشيرته ، وقال بالله لم المراه الآية ورحم الله أخى لوطاً لقد كان يأوى إلى ركن شديد » .

قال ابن عباس وغيره وغلق بابه والملائمكة ممسه فى الدار وهو يناظرهم ويناشده من وراء الباب وهم يالجون تسور الدار قلبا رأت الملائمكة ما لقى لوط من السكرب والنصب والنصب بسببهم قالوا له ( بالوط إن ركنك اشديد و إنهم آتيهم عذاب غير مردود ، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهك بقطع من الليل ) الآية ثم قالوا له افتح الباب ودعنا وإيام ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جبريل عليه السلام ربه فى عقوبتهم فأذن له فقام فى الصورة التى يكون فيها فنشر جناسيه وله جناحان وعليه وشاح من در منظوم وهو براق الثنايا أجلى الجبين ورأسه حبك مثل المرجان كأنه الثلج بياضاً وقدماه إلى الحضر فضرب بحناسيه وجوههم فعلس أعينهم وأعمام فذلك قوله تمالى ( ولقد راودوه عن عناسيه فطمسنا أعينهم ) الآية فصاروا لا يعرفون الطريق ولا يهدون إلى بيوتهم ثم المضرفوا وهم يقولون النجاة النجاة إن في بيت لوط أسحر قوم فى الأرض

حوقالوا الرط أجشتنا بقوم سحرة سمروناكن كماكنت حتى تصبيح يتوحدونة فلما علم نُلُوط أن أصيافه رسل ربهم وأنهم أرسلوا بهلاك قومه قال لهم أهلسكوهم الساعة ، خقال له جيريل ( إن موعدهم الصبح أليس الصبيح بقريب ) ثم أمره أن يسرى بأهله يقطع من الليل ولا يلتقت منهم أحد إلا امرأته فالماكان السحر خرج لوط --وأهل بيته ومعه امرأته فذ قوله تعالى ( إلاآل لوط نجيناهم بسحر نعمة من -عذنا كذاك تجزى من شكر ) .

فلما أصبحوا أدخل جبريل جناحه تحت أرضهم فأقتلع قرى قوم لوط الآربع وكان فى كل قرية مائة ألف فرفعهم على جناحه بين السهاء والآرض حتى سمع أهل سماء الدنيا صياح ديوكهم ونباح كلابهم كفأها وقابها فجمل عاليها سافلها كاقال الله تعالى ( فجملنا عاليها سافلها ) ثم أنبع شاردهم ومسافرهم بالحجارة فذلك قولم تعالى ( وأمطرنا عليهم حجارة من بجين منضودة مسومة عند ربك وما هى من الطالمين بعيد ) أى ممن يفعل كفعلهم .

أخبرنا الحسين بن محمد بن فتحويه أخبرنا فخلد بن جعفر الباقرى أخبرنا الحسين البن علوية أخبرنا الحسين البن علوية أخبرنا الحسين البن علوية أخبرنا إسحاق بن بشر أخبرنا جوبير ومقاتل عن النسحاك عن ابن عباس عن على بن أبي طالب رضى الله عته قال قال رسول الله بنائج و إلى الأسمع البواصف والقواصف من الرحد فأخشى أنها الحجارة التي المحدد فأخشى أنها الحجارة التي المحدد فوم لوط أو من يفعل بغملهم » .

وأخيرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عقيل القطان أخبرنا أبو الفضل عبدوس أبن الحسين بن منصور أخبرنا أبو البمان الحسكم بن نافع الحصين عن منصور أخبرنا أبو البمان الحسكم بن نافع الحصي عن صفوان بن عمرو قال كشت عند عبد الملك بن مروان إلى أن أتى شعيب قاضي حمس وكان رجلا عالماً فسأله عن عقوبة الموطى قال أن يرموه بالحجارة كما رجم قوم لوط فإن الله تمالى قال (وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين) وقال تمالى (وأمطرنا عليهم حجارة من مجيل) فقبل عبد للملك ذلك منهو استحسنه وقال تمالى (وأمطرنا عليهم حجارة من مجيل) فقبل عبد للملك ذلك منهو فيقتله قال عليا وكان الرجل منهم يتحدث فى قريته التى يكون فيها فيأتيه الحجو فيقتله قال

وسممت امرأة لوط الهدة فالتفت وقالت واقوماه فأدركها ححر فأشلها فذلك. قوله تعالى( إلا أمرأته كانت من الغابرين ) أى الباقين فى العذاب .

أخبرنا الحسين عمد بن الحسين أخبرنا مرسى بن محمد بن على أخبرنا الحسين بن على يقدرنا الحسين بن على أخبرنا الحسين على الحبرنا الحسيد قال سمعت أبا روق يقول : على الا امرأته كانت من الفابرين ) وكانت تسمى هلسفع وقال غيره اسمها واعلة ، قالوا وكانت قرى قوم لوط خسا سدوم وعامورة ودومة وساعورة فأما سدوم فهى القريه المعظمي وكان في هذه القرية أربعة آلاف فاحتملها جبريل على جناحه فقلبها فلذلك سميت بالمؤتفكات أى المتقلبات وأما القرية فإنها تسمى صفرة ونجت من المذاب لأن أهلها آمنوا بلوط .

أخبرنا عبدالله بن الحسين بن محدالثقني أخبرنا أبوعثمان بن أحمد بن سممان البرارى أخبرنا عبد الله بن ومعلمية أخبرنا ياسر بن ثوبة أخبرنا محمد بن راموز أخبرنا أب بكر بن عياش قال . سألت أبا جعفر أعذب الله النساء من قوم لوط- بفعل رجاهم ؟ فقال ؛ الله تعالى أعدل من ذلك بل استغنى الرجال بالرجار النساء بالنساء فو جب عليهم العذاب جميعاً .

أخبرنا ابن فتحويه أخبرنا مخلد بن جمفر أخبرنا الحسين بر\_ علوية أخبرنا إسماعيل بن عيسى أخبرنا إسحق بن بشر حدثنى مقاتل بن سلميان قال قلت نجاهد يا أبا الحجاج هل بقى من قوم لوط أحد؟ قال لا إلارجل بقىأر بعين يوماوكان يمكة فبعاءه حجر ليصيبه فى الحرم فقام إليه ملائكة الحرم فقالوا للحجر ارجع حن حيث جثت فإن الرجل فى حرم الله ; فوثب الحجر خارج الحرم أربعين يوما بين السياء والأرض حتى قضى الرجل حاجته ، فلما خرج أصابه الحجر فقتله عن مقاتل عن أنى نصرة عن أنى سعيد قال ( ما عمل ذلك قوم لوط. إنما كانوا ثلاثين رجسلا وثيفاً لايبلغون ألاربعون فأعلكهم الله جيماً ) وقال رسول الله ممالية ربعهاً ) وقال رسول الله ممالية على المقوية جميعاً ).

## ﴿ مِحْلَسَ فَى قَصَةَ يُوسَفَ بِن يَعْقُوبِ وَإِخْوِيَّهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴾

قال الله تمالى ( نحن نقص عليك أحسن القصص ) الآية قال سعدين أبي وقاص ظالت الصحابة لرسول الله بيل أحسن ظالت الصحابة لرسول الله بيلي لو حدثتنا به قال فارل الله تمالى ( الله ترل أحسن الحديث كتاباً متشاجاً ) الآية فقالوا يارسول الله لو قصصت علينا فأرل الله تقالى رغمن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ) الآية فدلهم الله تمالى هذه الآية على أحسن القصص، فقال بعض أهل المعانى معنى الآية قصة حسنة الفظه لفظ المبالغة وحكمه حكم الصفة كقوله تمالى ( وهو أهون عليه ) قال الشاعر الفظه لفظ المبالغة وحكمه حكم الصفة كقوله تمالى ( وهو أهون عليه ) قال الشاعر

إن الذي سمك السماء بني لنا بيتًا دعائه أعــــــز وأطول

إرادة عزيرة طويلة وأجراه الباقون على الظاهر فقالوا هي أحسن القصص "م اختلفوا في وجهها فروى مقائل عن سعيد بن جبير قال اجتمع أصحاب رسول الله على المناول في وجهها فروى مقائل عن سعيد بن جبير قال اجتمع أصحاب رسول الله على النهارسي فقالوا يا سلمان بعدثنا عن النوراة بأحسن ما فيها غازل الله تعالى ( تحن نقص عليك أحسن القصص ) يعني أن قصص الفرآن أحسن عما في النوراة وقيل سمى الله هذه القصة أحسن القصص لأنها ليست قصة في المقرآن تقضمن من العبر والحم والمجائب واللها الله عالم القد كان في الله تعالى ( لقد كان في الله تعالى ( لقد كان في مقصمهم عبرة لأولى الألباب ) وقال تعالى ) لا تثريب عليكم اليوم يعفر الله لكم) وقبل لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والمجنوا الإنس

والآنمام والطير وسيرالملوك والمإليك والعلماء والتجار والعقلاء والجملاء ،'وحال. الرجالوالنساءومكرهنوحيلمن وفيها ايضاً ذكرالعفةوالتوحيد،وعلم السيروتمبير الرؤيا وآداب السياسة والمماشرة وتدبير المماش فصارتأحسن القصص لمافيهامن. الممانى الجزيلة والفوائد الجليلة التي تصلح الدين والدنيا وتجمع خير الدنياوالعقيي .

أخبرنا أبو عبد الله الثقني أخبرنا عمر بن أحمد بن عثمان أخبرنا محدبن محدبن المسلمان أخبرنا محدبن محدبن المسلمان أخبرنا محدبن المسحق عن روح بن الفاسم قال و حدثني عمارة عن أبي سعيد الحدري قالرقال رسول الله والله و مروت ليلة أسرى بي إلى السماء فرأيت يوسف فقلت ياجبريل من هذا ؟ فقال . هذا يوسف قالوا فسكيف رأيته يارسول الله ؟ قال \_ كالقمر ليلة البدر . .

وعن أنى اسحق بن عبدالله بن أنى فروة قال : كان يوسف إذا سار فى أزقة مصر يرى تأكّلُو وجهه على الجدران كما يرى نور الشمس والقمر على الجدزان .

قال كعب الاحبار . إن الله تعالى مثل لآدم ذريته بمنزلة الدر فأراه الانبياء عليهم السلام نبياً نبياً وأراء فى الطبقة السادسة يوسف متوجاً بنا جالوقار متنزراً يحلة الشرف مرتدياً برداء السكرامة مقمصاً بقميص البهاء .

وكان يخبر بالآمر الذي يروى في المنام أنه سيكون كذا وكذا منقبل أن يكون. ذلك الآمر علمه الله ذلك كما علم الآسماء كلها لآدم ، ويقال إنه ورث الحسن من جده إسحق بن إبراهيم وكان أحسن الناس واسحق هو الصاحك بالعبرانيه وهو ورث الحسن عن أمه سارة فإن الله تمالى صورها علىصورة الحور العين ولسكن. لم يمطه أحداً من العالمين .

وقال وهب: الحسن عشرة أجزاء ، ليوسف تسمة وواحد بين سائر الناس . وعن عيد الله بن مسعود عن التي عليه السلام قال ( هبطأجبريل عليه السلام. هُمَالَ يَا مُحَدَّ إنِ الله تعالى يَقُولَ لك كسوت حسن يُوسَف من نُورَ السكرسي .وكسوت وجهك من نور عرشي .

وقيل لبعض الحكاء أيوسف أحسن أم محمد؟ فقال كان يوسف من أحسن الناس ومحمد على الله الله قال ـ نظرت الناس ومحمد على الله قال ـ نظرت إلى وسول الله تالية وعليه حلة حمراء ونظرت إلى القمر ليلة البدر فهو أحسن في عيني من القمر .

#### ﴿ القول في القصة ﴾

قال أهل العلم بقصص الآنبياء وأخبار الماضين - كان ابتداء أمر يعقوب ويوسف عليهما السلام وبدء همبة يعقوب له وإيثارة على سائر ولده أن الله تعالى أنبت ليعقوب شجرة في صحن داره ، فكان كلما ولد له ولد أخرج الله تعالى من تلك الشجرة غصناً ، فكان كلما كبر الفلام وشب طال ذلك الفصن وغلظ ، فإذا الخدم قطع يعقوب ذلك الفصن ودفعه إليه فولد له حشر بنين فأخرج الله تعالى من تلك الشجرة عشرة قضبان ، فلما ولد له يوسف لم يخرج الله تعالى عن الشجرة شيئاً فلما كبر وشب قال لأبيه ياني الله إنه ليس أحد من إخوالى إلا عن الشجرة من إخوالى إلا غصن إلا أنا فادع الله تعالى أن يخصن بغصن من الجنة .

فرقع يعقوب يديه إلى السباء وقال اللهم إنى اسألك أنتهب ليوسف غصناً من الجهنة يفتخر به على جميع إخوته فهبط جبريل عليه السلام ومعة قشيبهمن الجنة من الربرجد الآخضر فقال ليوسف خذ هذا فكان يوسف يأخذه ويخرج بهمع إخوته قال فرأى يوسف فها يرى النائم وهو إذ ذاك صي كأن قشيبه غرس في الأرض فطلق وتدلت أغصاته وأثمر من كل ثمرة ثم أتى بأغصان إخوته فنرست حوله فلم تفرع ولم تفرع و إذا بنصن يوسف أقصرها وأصغرها فلم يزل يتمالى في الساء ويطول عنى طال على أغصان إخوته من أصولها وألفتها في البحر و ثبت غي الساء ويطول عنى طال على أغصان إخوته من أصولها وألفتها في البحر و ثبت غصن يوسف في الأرض قائماً فانتبه فزعاً مرعوباً فقالله أبوه ما الذي دهاك يابي خصن يوسف في الأرض الذي يسالى التهديد رقياه (إذ قال يوسف لابيه يا أبت إن رأيت أجدع شركوكهاً) الآية

وكان ينام إلى جانبه فبينها يوسف نائم عند أبيه ليلة من الليالى إذرأى الرؤيا التى ذكرها الله تمالى فى كستابه الدريز وكانت ليلة الجمعة فانتبه من منامه فزعا مرعوبا فالتزمه يعقوب وضفة إلى صدره وقبله بين عينيه وقال ياحبيب أبيه ماالمدى رأيت؟ قال يوسف ؛ رأيت كان أبواب السهاء فتحت وقد أشرق منها النور فاستنارت النجوم واشرقت الحبال وزخرفت البحار وعلت أمو اجها وسبحت الحيتان بأنواح اللغات ورأيت كان ألبست رداء اشرقت الارض من حيه و نوره ورأيت كأن مفاتيح خزائن الارض (أيت أحد عشركوكباً انقضت من السهاء ومعها الشمس والقمر فحروا إلى ساجدين .

فقال يعقوب (يا بنى لاتقصص رؤياك على أخوتك ) الآية ثم غبر رؤياه فقال وكذلك يحتيبك ربك ويعلكأمن تأويل الاحاديث ) الآية ،قالفسمت امرأة يعقوب ما قال يوسف لا بيه فقال لها يعقوب اكتمى ما قال يوسف لا بيه ولا تخبرى أولادى بذلك فقالت نعم فلما أقبل أولاد يعقوب من مراعيهم أخرتهم بالرؤيا التي أمرها يعقوب بكتمها الحسدوه على ذلك فلذلك قيل فى الحدكمة (لاتأمن قارانا على صحيفة ولا شاباً على امرأة ولا امرأة على صر).

وروى الحدكم بن ظهير عن إسماعيل السدى عن عبد الرحمن عابر بن عبد الله عن المبدو الله على السود الله عن النجوم التي رآها يوسف ساجدة له ما أسمارها أف فقال يارسول الله أخبرنى عن النجوم التي رآها يوسف ساجدة له ما أسمارها أفسكت وسول الله على السلام أخبره بأسمائها فأرسل إلى اليهودى ودعاه وقال له إن أخبرتك بأسمائها أتسلم؟ قال نهم ، فقال له جريان والهارق والهارق والذيال وذو السكاتفين والفرخ وواب وعمودان وقابس والمسبح والفليق . والمسروح ورآها يوسف في أفق السهاء ساجدة له قلما قص رؤياه على أبيه قال ، أرى شيئا مشتناً ويحممه الله الله ؟ فقال اليهودى هذه والله أسمارها ويقالكان بين أويا فلما ما كان من أمر وقيا وسف في الفضن ورؤياه في السكواكب سبع سنين أو فلما ما كان من أمر يوسف ما كان وافضاف إلى ذلك تخصيص أبيه يعقوب إياه بالحبة والقربة حسده وسف ما كان وافضاف إلى ذلك تخصيص أبيه يعقوب إياه بالحبة والقربة حسده

﴿ خَوْتُهُ وَحَلَمُهُ الْحُسَدَ عَلَى أَنْ تُدَامِرُوا بِينَهُمْ فَى أَنْ يَفْرَقُوا بِينَهُ وَبِينَ أَبِيهِ يَضْرِبُ مِنَ الْآحَتِيالُ وَيَهْلُمُوا فَيَا هُمْ بِينَهُمْ كَا أَحْبُراللهُ عَنْهُمْ فَاقُولُهُ تَمَالُى ( إِذْ قَالُوا لَيُوسَفُ حَاْخُوهُ أَحْبُوا أَنْ مَثَلَّالُمِينَ ) أَى خَظَابِينَ فَي إِيثَارُهُ يُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قال قائل منهم وهو يهوذا وكان أفضلهم وأعلمهم لانقتلوا يوسف فإن القتل حظيم وألقوء في غيابة الجب وهو البئر غير المطوية يلتقطه بعض السيارة إن كنتم خاعلين قيل للحسن ، أيحسد المؤمن فقال للسائل ما أنساك بني يعقوب ولهذا قيل ـــُ الآب جَلَابِ والآخ للاب فعند ذلكأجعوا رأيهم انهدخلوا على بعقوب ويكلموه في إرسال يوسف معهم إلى الرية فقال لهم روبيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أَلَّهَا كُمْ لاياًمُنَّكُمُ عَلَى بُوسُفُ وَاسْكُنَ الطَّلْقُوا ۚ بِنَا إِلَى يُوسَفُ حَتَّى لِلْعَبِ بَيْنِيدِيهِ فَإِذَا فظر إليناكيف تمرح وتلعب اشتاق إلى ذلك فأقبلوا على يوسف وهرقاعد يسبم فمعلوا يتلاعبون ويتضاحكون بين يديه فلما رأى يوسف ذلك اشتاق إلى اللعب معهم فاقبلِ عليهم وقال يا اخو تاه أهكذا تلعبون فيمراعيكم؟ فقالوا نعم يا يوسف إنك لو رأيتنا ونحن نلعب في مراعينا لتمنيت أن تسكون معنا فشوقوه إلى ذلك حتى كان هوالطالب إليهم فقال لهم يا إخوتاه الطلقوا إلى أبي واسألوه ان يرسلني ممكم فأقبلوا إلى يمقوب ووقفوا بين يديه صفاً وكانوا يفعلون مكذا إذا أرادوا أَنْ يُسَالُوهُ حَاجَةً قَلْمًا وَآهُمْ بَيْنَ يُدْيِهِ وَقُوفًا صَفُوفًا قَالَ مَا حَاجَتُكُمْ؟ قَالُوا ۚ بِا أَبِانَا ( مالك لانأمنا على يوسف و إنا له لناصحون ) نحوطه ومحفظه حتى نرده إليك رُ أُر سله معنا غداً يرتع ويلمب)فالصحراء ( و أنما له لحافظون )فقالهم يعقوب (إني لُيحز نَىٰ انتذمبوا به وأَخَافُ أنَّ يَا كَاهَ الدُّئبُ وَأَنتُم عَنْ فَالْوَنُ ﴾ لاتفسرون بذلك .

قال ابن عباس وغيره إنما قال ذلك يمقوب لأنه رأى فى منامه كان يوسف على رأسه جالل وكأن عشرة من الذئاب قد شدوا عليه لياً كلوء وإذا ذئب منها يحمى عنه وكأن الارض قد الشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج متها إلا يعد ثلاثة أيام فلما رأى يعقوب هذه الرؤيا خاف على يوسف من الذئب فلذلك قال لهم الخاف ان يأكله الذئب .

أخبرنا الحسين بن مجمد بن فتحويه أخبرنا عبد الله بن شبة أخبرنا أبو نعيم وعبد الرحن بن قريش أخبرتا عمد بن حرو بن الحسكم الحروى أخبرنا مالك بن سلمان القروىأخبرنا عبد اللهن عمرالعمرى عن نافع عن عمر قال قال زسول الله جِ اللَّهِ وَلَا تَلْقَنُوا النَّاسَ السَّكَذَبِ فَيَكَذَبُوا فَإِنْ بَنَّ يَعْقُوبَ لَمْ يَعْلَمُوا إن الذَّب يأ كل الإلسان حتى لقنهم أبوهم فلما لقنهم وقال إن أخاف ان ياكله الذئب قالوا أكله الذَّئب ) فقال بنو فا(آناً كامالذئب وتحن عصبة )أى عشرة رجال إنا إذا لحاسرون) هجرة مغلوبون ثمرقالوا يانيمالله كيفيا كله الذئبوفيناشمعون إذا غضبلايسكن غضبه حتى يصبيحفاندا صاخلاتسممه حامل إلاوضمت مافى بظنها وفينا يوذا إذاغضب شق السبح نصفين فلما سمع يعقوب ذلك منهم اطمأن إليهم وأقبل يوسف حتى وقف بين يدى أبيه ثم قال يا أبت أرسلني معهم فال أو تحب ذلك يا بني ؟قال نهم قال إذا كان غداً أذنتك فيذلك فلما أصبح يوسف لبس ثيا بهوشد غليه منطقة وأخذ قضيبه وخرج مع إحوته ثم عمد يعقوب إلى السلة التي حمل فيها إبراهيم زاد إسحق فحمل فيها زاداً ليوسفوخرج ليشيعهم فقالوا يابني الله ارجع فقال يُمقُوب يابني أوصيكم بتقوى الله وبحبيبي يوسف اسألكم بالله إن جاع فاطمعوه وإن عطش فاسقوه وقوموا عليه ولانتمبوه ولاتخذلوه وكونوا متواصلين متراحمين قالوانعم نهم ياأبانا كُنناً لك وهو أخونا كأحدنا بله الفضل علينا بحبك إياه فقال نسم يا بني. الله خليفتي عليكم مع أنى خائف إن كون قدضيعته ثم إنه اقبل على يوسف فالدَّمه وضمه إلىصدره وقبله بين عينيه ثمقال استودعتك القربالعالمين والتحرف راجماً .

وروى السدى ورجاء عن ابن مسمود وابن عباس وناس من أصحاب الني الموروى السدى ورجاء عن ابن مسمود وابن عباس وناس من أصحاب الني عبالي و إلى عن ابن عباس ومقاتل عن ابن بحيرة عن كمب الاحبار وعن سعيد بن أى عروبة عن الحسن دخل كلام بعضهم فى بعض عالم الموادا وسف مع إخوته فأخر جوء مظهرين له السكرامة فلما برزوا يه المداوة وضربوه فجعل يستغيث بهم واحداً بعدوا حدوه

يضربونه حتى كادوا يقتلونه وعطش عطشاً شديداً فقال لهم اسةونى جرعة من ماء. قبل أن تقتلوني فلم يسقوه فعند ذلك بكت الملائسكةرحة ليوسف فلماراي يوسف أن ليس أحد منهم يعطف عليه جمل يصبحويقول يا أبتاء بايعةوبلو تعلرمايصنعر بإبنك بنو الآباء فلماموا بقتلةالـلهم يهوذآ وكانابنخالة يوسفوأحسنهمفيه رآيا ليس إسكرقد أعطيتمونى مواتمأ أنلأتقتلوه فعندذلكأجموا على القائدفي الجبكاقال الله تعالى ( فلماذهبوا بهوأجموا أن يمعلوه في غيابة الجب ) فالطلقوا به إلى الجب. ليظرحوء فيهوكان ذلك لجب في الاردن بينمدين ومصروقيل بينطبرية والقدس على قارعة الطريق في واد من أوديتها على ثلاث فراسخ منزل يعقوب وكان بُرًا وحشة مظلة وأسفلها واسع وأعلاهاضيق بهاكمن طرح فيهامن سعةأ فلهالا يمكنه الصعود وكان الجب منحفر سامهن نوحويسمى جب الآحزان فلما أرادواأن يلقوه فيه جعلوا يدلونه في البئر فيتعلق بشفير البئر فربطوا يديه إلى هنقه و نزعو اقبيصه فقال. يا إخواناه ردوا على قيصى أستر به عور تى ويكون لى كفناً بعد مما تى و أطلقو آيدى أطرد بهما عنى هوام الجب فقالوا له ادع الشمس والقمر والاحد عشركوكيا تلبسك. و تؤانسك قداره في البش بحبل فلما بلخ اصفها قطموا الحبل ليسقط فيموت فيه . فأخرجالةتمالى علىوجهالماء صخرةململمة لينة ورفعها إلى يوسف فوقف علميا وجعل يوسف ببكي فنادوه فغلن أنهارحة لحقتهم فأجابهم فهموا أن يرضخوة بالحجارة . فيقتلوه فمنعهم يهوذا وقال لقدأ مطيتمو تىموثقا أن لانقتلوه قالوا فلما ألقي يوسف في الجبوعذب ماؤمسى كان يننيه عن العلمام والشراب وبعث لله نعالى إليه ملسكا فحل عنه

وبسريوست بيني عدوسس بهر مد سمهم به بهم محور بار و سعور بسمور و بسمور و بسمور و فلما ألتي يوسف في المهم و فنه فلما ألتي يوسف في المهم و فنه فلما و فنه فلما المهم حين ألتى في النارج دمن ثبابه وقدف في النارع يا تما فأ آه معريل عليه السلام بقميص من حرير المهنة فالبسه إياه وكان ذلك القميص عند إبراهم فلما مات إبراهم و و ثه يعقوب ذلك إبراهم و و ثه يعقوب ذلك القميص في تعويدة و علقه في عنقه بالمات المعتمون في المات المعتمون في المات المعتمون في المات عليه من المهن و كان غله المات عربا الما المدال و كان عليه التمويذة فأخرج القميص و ألبسه إياه و معل يوسف بالمهار و يروى أن الملك أناه بسفر جلة من المنة فاطعمه إياها فلما أحسى يوسف بهن ويروى أن الملك أنه وسف بهن الملك ليذهب فقال له الملك قال في الملك قال فالما أحسى يوسف بهن الملك ليذهب فقال له الملك قال في الملك المات عرب عنى استوسش فقال له الملك قال في الملك المات عرب عنى استوسش فقال له الملك قال في الملك المناه الملك الملك المناه المناه الملك المناه المناه المناه الملك المناه المناه

هبت شيئاً باصريخ المستصرخين ياغياث المستغيثين يامفرج كرب المسكروبين قد رى مكانى و تعرف حالى ولا يخنى عليك شيء من أمرى ؛ فلما دعا يوسف بهذا الدعاء بعث اقد إليه سبعين ملمكا فخنوا به و آلسوه فى النهر ثلاثة أيام ؛ فلما كان فى اليوم الرابع أناه جبريل عليه السلام وقال ياغلام من طرحك هينافى هذا الجب؟ قال إخوق لأنى ولم قال ؟ حسدونى على منزلتمن أبى قال أنحب أن تخرج من هذا الجب؟ قال قل ياصائع كل مصدوق على منزلتمن أبى قال أنحب أن تخرج من هذا للحب ؟ قال قل ياصائع كل مصدوع وياجابر كل مكسور وياحاضر كل ملاويا شاهد كل نجوى وياقريباً غير بعيد ويامؤلس كل وحيد وياغالباً غير مغلوب وياعلام النبوب وياحياً لا يحوى وياخي الموتى لا إله إلا أنت سبحائك اسالمك يامن له الخبوب وياحياً لا يحوى وياقريباً أن يامن له الحد يا بديح السموات والارض ياملك الملك وياذا الجلال والإكرام أسالك أن تصلى على محد وعلى آل محد وأن تجعل لى من أمرى ومن ضيقى فرجا وغرجا وترفي على عمد وعلى آل محد وأن تجعل لى من أمرى ومن ضيقى فرجا وغرجا ورفي مصرمن حيث لا يحتسب وأوسى الجب غرجا ومن كيد إخوته فرجا وآناه ملك مصرمن حيث لا يحتسب وأوسى الله إلله وهو فى البئر لتنبش إخوته فرجا وآناه ملك مصرمن حيث لا يحتسب وأوسى قوله تعالى ( لتنبشنهم بأمرهم هذا وهم لايشمرون أنك يوسف فذنك قوله تعالى ( لتنبشنهم بأمرهم هذا وهم لايشمرون) .

وقال بجاهد ــ خرج يوسف من عند يمقوب وهو ابن ست سنين ولم يشغر وجمع الله بينهما وهو ابن أربعين سنة .

أخبرنا أبو هبد الله الدينورى أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف الصرصرى أخبرنا أبو جعفر بن محمد بن بحرر الطبري أخبرنا عمران الفزاز أخبرنا عبد الوارث أخبرنا يونس هن الحسن قال ألقى يوسف فى الجب وهو ابن سبع عشرة سنة وكان فى العبودية والملك والسجن ثمانين سنة وعاش بعد ذلك ثمانية وعشرين سنة ومات وهو ابن مائمة وخس وعشرين سنة .

وصلنا إلى قصة يوسف عليه السلام وإخوته بعدما ألتى فى الجب فللم ألقوه فى الجب همدوا إلى سخلة من الننم فذبحوها ولطخوا قيص يوسف بدمها وشووها وأكلوا لحما - ثم إنهم رجعوا إلى يعقوب وهو قاعد على قارعة الطريق ينتظرهم من يأتون بيوسف فلمادتوا منه اصطرخوا صراخ رجل واحد ورفموا أصواتهم بالبكاء فعلم يعقوب أنهم قد أضيبوا بمصيبة ، فلما وافوه اجتمعوا و تقدموا بين يديه وشقوا جيوبهم وبكوا ففزع يعقوب وقال مالكم يابن وأين يوسف (قالوا ياأباناه إنا ذهبنا نستبق ) أى نتنصل وكذلك هوفى قراءة حبد الله ( وتركنا يوسف هند متاخنا فاكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كناصادتين )وهذا قيصه ملطح بدمه ما فذلك قوله تعالى ( وجاء وا أباهم هشاء يبكون )و إنما فعلوا ذلك ليكونوا في الظلمة أجراً على الاعتذار وتروير ما مكروا فقدقالوا - لاتطلب الحاجة في الليل فإن الحياء . في العينين ولا تعدو على إنمامه .

وروی الشعی - قال جاءت امرأة إلى شريح لجملت تبكى فقال رجل ألا قری إلى هذه المسكينة كيف تبكى فقال شريع قد جاء إخوة يوسف عشاء يبكون ثم إنه الشد فى معناه -

. أغرك من شيخ بكاء وعلقة أم اللحية البيضاء النتف مطلقة فإن بن يمقوب جاءوا أباهم عشاء وهم يبكون زور آ وعرقة

قال فلما قالوا (يا أباءًا إنا ذهبنا تستبق )أى تقصل وتركنا يوسف عند متاحنا فاكله الدَّب الآية إلى قوله – بدم كذب . لآنه لم يكن دم يوسف وإنماكان دم شاة وقرأت عائشة بدم كذاب بدال غير معجمة أى طرى قلماقالوا ذهب ليعقوب بكوا بكاء شديداً وقال لهم أرونى قيصه فأروه ، فقال تانة مارأيت كالميوم ولا ذئباً أحلم من هذا أكل ابنى ولم يشق له جيباً ولا خرق له شقاً وصاح صيحة وخر مغشياً عليه فلم ينق إلا بعد ساحة طويلة فلما أقاق بكى بكاء شديدا ثم أخذ

أخبرًا ابن فتحوبه أحمد بن إبراهيم بن شاذان أخبرنا حبد الله بن ثابت. أخبرًا أبو سعيد الآثنيج آخبرًا اسامة حدثني زكريا عن سماك عزالشمي قال كان في قميص يوسف ثلاث آيات لما جاءوا به إلى أبيه فقالوا أكله الذئب فقال أبوه لئن أكله الذئب ليشتن قميصه وحين سعى نحو الباب فشقت قميصه من خلف فعرف الوزير أنه لوكان هو الذي راودها لمكان الشق من بين يديه وحين ألقى على وجهه قارتد بصيراً .

قالوا فلما صبح إخوة يوسف من الفد رجعوا إلى مراعيهم فقال بعضه لبعض قد رأيتم ماكان من تسكذيب أبيكم البارحة فإن أردتم ان يصدقمكم ويخرجكم من الملامة فروا بنا على الجب فنخرج يوسف منه ونفرق بين اضلاعه وخمه و نجىء يه فقال لهم يهوذا يا إخوة أين العهد الذى بينى وبينكم واقد لأن فعلتم ما تقولور للاخبرن يمقوب بماكان منكم إليه ثم الاكونن لكم عدواً ما بقيت فتركوه فعندذلك قال يمقوب الاولاده ( بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل) وهو الذى لاجوع فيه ولاشكوى ووالله المستمان على اقصفون ،

قال ابن عباس إنما كان سبب بلاء يمقو ب انه ذيج شاة وهو صائم فاستطمه جار له فلم يطعمه فابتلاه الله تعالى بأمر يوسف قال فسكث يوسف فى الجب ثلاثة أيام فلما كان اليوم الرابع ودعا له بالدعاء الذى علمه جبريل عليه السلام جاءت سيارة أى رفقة مارة من قبل مدين تريد مصر فأخطئوا الطريق وصلوا عنها سخى نولوا قريباً من الجبقال وكان الجب فى قفر بعيد من العمران إنما هوالرعاق والمجتازة

فلما ززلت السيارة أرسلوا رجلا من العرب من أهل مدين يقال له ما لك بن دعر ليطلب لهم ماء فذلك قوله تعالى ( وجاءت سيارة فأرسلوا واودهم فأدلى دلوه ) قالوا والوارد الذى يتقدم الرفقة إلى الماء فيهى. الأرشية والدلاء فوصل الوارد إلى البتر فأدلى دلوه أى أرسلها فتعلق يوسف بالحبل فلما وصل إلى فم البتر ورآه ما لك بن دعر فرأى أحسن ما يكون من الفلمان فقال ياما لك يابشراى هذا غلام يبشر أصحابه أنه أصاب عبداً وأسروه بضاعة قال المفسرون أسر ما لك ابن دعر وأصحابة أمر يوسف من التجار الذين معهم وقال لهم يضاعة استبضعناها من بعض الناس إلى مصر خيفة أن يطلبوا منهم فيه الشركة إن علموا حاله .

(م ٩ - قصص الأنبياء)

قال وكان بهوذا يأتى يوسف بالطعام كل بومسراً من اخوته فأتاه ذلك اليوم كاكان يفعل فلم يجده في البئر فنظر فإذاهو بمالك وأصحابه نزولاو يوسف معهم وقد باعوه بشمن بخس بعد ان أخرجوه منالجب وان الذي اشراهمنهم هو عزيز الواهدين ) أعماباعوه بشمن ناقص ظلم حرام لأن ثمن الحر حرام ثم بين الثمن فقال دراهم معدودة وإنما قال ذلك لانهم كانوا في ذلك الزمان لايز نونما كان وزنه أقل من أوقية أربعين درهما إنماكان يعدونها عداً فإن بلغ أوقية وزنوم لان أقل أوزائهم واصغرها يومئذ أوقية أربعون درهما .

ويروى أنهم ذهبوا به حتى قدموا مصر قالمالك مانزلت منزلا ولاارتحلت إلا استبان لي بركة يوسف وكنت اسمع تسليم الملائكة عليه صباحاومساء وكنت النظر إلى غمامة بيضاء تظله وتسير فوق رأسه إذا سار وتقف على رأسه إذا وقف ظما قدموا مصر أمره ما لك من دعر أن ينتسل فاغتسل وألبسه ثوباً حسناً وعرضه للبيع فاشراه قطفير بن رحيب وهو العزيز بمصر ونؤاحيها وكان على خوائن الملك يومدُد بمصر ونواحيها الريان بن الوليد بن تروان بن أراشه بن قاران بن

عمرو إن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوج عليه السلام .

ويروى أن هذا الملك ما مات حتى آمن بيوسف وتبعه على دينه ؛ ثم مات ويوسف حي ثم ملك بعده قابوس بن مصعب بن معاوية بن تميَّر بن السلواس بن قارانبن حمرو بن حملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام وكان كانراً فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبي أن يسلم .

قال ابن حباس لما دخلوا مصر تلقى قطفير السيارة وابتاح يوسف من مالك ابن دهر بعشرين ديناراً وزوج نمال وثوبين أبيضين .

🕍 اخبرنا أبو بكر الجوزق اخبرنا أبو العباس الدعولي بسر حين اخبرنا على ابن الحسين الهلالي أخبرنا ابو نعيم أخبرنا زهير عن ابن إسحق عن أبي هبيد عن عبد أنه بن مسعود قال أفرس الناس ثلاثة ، العزيز حين تفرس في يوسف وقال لامرأته أكرمى مثواء ، والمرأة التى أتت موسى فقالت لابيها يا أبت استأجره وأبو بكر حين استخلف عمر ، قال الله تعالى ــ وكذلك مكنا ليوسف فى الارض يعنى أرض مصر .

(قال أهل السكتاب) لما تم ليوسف في الأرض ثلاثون سنة استوزرة فرعون مصر وجعله على خزاتنه فذلك قوله تعالى (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الاحاديث) الآية فلما أتى العزيز بيوسف إلى منزله وقال لامرأته أكرمي مثواه فتأملته امرأة العزيز ورأت حسنه وجاله وقع حبه في قلبها لوعشقته فراودته أى طلبت منه متابعتها على هواها وذلك قوله تعالى (وراودته التي هي في بيتها عن نفسه وغلقت الآبواب وقال هيت لك) أى هلم تدعوه إلى تفسها فقال يوسف عند ذلك (معاذ الله إن وبأحسن مثواى) يعنى زوجك تعلقه بسيدى إنه أحسن مثواى أنه لايفلح الظالمون ؛ يعنى ان فعلت هذا فعنته في أهله بعد ما اكرمنى وائتمنى قانا ظالم له ولا يفلح الظالمون قال الله تعالى (ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه) ومعنى ألهم بالشيء ماحدث المرء به الشاعر بعد فلك بعد ـ قال الشاعر

هممت ولم أفعل وكدت وليثنى تركت على وعثمان تبكى حلائله أما ماكان من هم يوسف بالمرأة رهمها به فاختلف أهل العلم فى ذلك .

قال السدى وابن اسحق لما أرادت امرأة العزيز مراودة يوسف عن نفسه جعلت تذكر له عاسن نفسه وتشوقه إلى نفسها فقالت له \_ يا يوسف ما أحسن شعرك ، قال هو أول شي. يئتتر من جسدى قالت \_ يا يوسف ما أحسن عينيك قال هما أول مايسيل في الأرض مرب جسدى قالت \_ ما أحسن وجهك ، قال التراب يأكله فلم تزل تأمره وتعظمه أخرى وتدعوه إلى الذفوهو شاب مستقبل بحد شبق الصباب وهي حسناء جيلة حتى لان لها لما يرى من كلفها به ولم يتخوف منها حتى لان لها لما يرى من كلفها به ولم يتخوف منها حتى إلى الدورة بها ، ولم يتخوف

. وأما البرهان الذي رآه يوسف ، وكان سبب العصمة وصرف الفاحشة عنه فاختلفوا فيه.

أحبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الطبران اخبر ناحسن بن عطية عن اسرائيل بن أبي حسين عن أبي سميد قال ابن عباس في قوله تمالي ( لولا أن رأى برهان ربه ) قال له مثل له يعقوب فضربه بيده على صدره .

قال فكل بنى يعقوب ولد اثنا عشر ولداً إلا يوسف فإنه ولد له أحد عشر ولداً من أجل ما نقص من شهو ته حين رأى صورة أبيه فاستحيا منه . وقال قتادة رأى صورة يعقوب فقال له يعقوب يا يوسف اتعمل عمل السفهاء وانمت مكتوب قيم ديوان الانبياء

اخبرنا عبد الله بن سامد بن محمد الاصفهانى اخبرنا أحمد بن محمد بن يزيد السكونى اخبرنا محمد بن ابراهيم بن خالد بن حمر حفص البصرى ببغداد آخبرنا خالد بن يزيد البصرى اخبرنا جرير عن ليت عن مجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالى (ولقدهمت به وهجها) فإذا بكفقد بدت فيا بينهما ليس لها عضد والامعصم مكتوب فيها (وانعليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما نعملان ) فقام هار با فارا فلماذهب عنهما الروع والرعب عادت وعاد وإذ السكف قد بدت بينهما ليس لها عضد والامعصم مكتوب فيها ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ) فقام هار با وقامت فلما ذهب عنهما الرعب عادت وعادوا إذا السكف قد بدت بينهما ليس لها عضد ولا معصم مكتوب فيها ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سييلا ) وقال الله تعالى (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين )

اخبرنا يعقوب بن أحمد اخبرنا محمد بن عبدالله النعمانى اخبرنا عبدالله بن أحمد ابن عامر الطبرستاني حدثني أني قال حدثني على بن موسى الرضا حدثني أبي عن ابيه جعفر بن محمد الصادق حدثني أني عن أبيه عن على بن الحسين في قوله تعالى ﴿ لولا أن رأى برهان وبه ﴾ قال قامحالمرأة العزيز إلى الصنم فظلت دونه بثوب فقال لها يوسف ما هذا ؟ قالت استحى أن يرانا طقال لها يوسف اتستحين عن الايسمع ولا يبصر ولا يفقه ولا استحى انا عن خلق اقه كلها وعلمها .

قالوا فلما رأى يوسف البرهان قام مبادراً إلى باب البيت هارباً عا أرادته فاتبعته المرأة فذلك قوله تعالى ( واستبقالباب ) يعنى تبادر يوسف وراعيل إلى الباب أما يوسف ففراراً من ركوب الفاحشة وأما المرأة فطلباً ليوسف ليقضى حاجتها التى راودته عنها ؛ فأدركته فتعلقت بقميصه من خافه فجذبته إليها مائمة لله من الحروج فقدت أى خرقت وشقت قميصه من دبر أى من خافه لأن يوسف كان الهارب والمرأة الطالبة فلما خرجا ألفا سيدها لدى الباب اى وجدا زوجها شهفير هند الباب اى وجدا زوجها شهفير هند الباب جالساً مع ابن عم لراعيل فلما رأته هابته، وقالت سابقة بالقول نوجها ( ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ) يعنى الزنا ( إلا أن يسجن أو عذاب على الضياط .

عن ابن عباس \_ وهكذا كالمثل السائر خذ اللص قبل ان يأخذك فقال يوصف بل هي واودئ عن تفسى فأبيت وفررت منها فادركتنى وشقت قيصى قال نوف اللهامي ما كان يوسف يريد ان يذكرها فلما قالت ماجزاءمن أراد بأهلك سوءا خصب وقال هي راودتنى عن نفسى وشهد شاهدمن أهلها واختلفوا في هــــــذا التناهد من هو ؟

قال سعيد بن جبيروالضحاك كان صبياً في المهد العلقه لله تمالى يدل عليه حديث ابن عباس عن الذي عليه قال. و تسكلم أربعة في المهد وهم صغار ، ابن ما شطة بدت غرهون ، وشاهد يوسف وصاحب جريج الراهب وعيسى ابن مريم ، •

وقال الحسن وعكرمة وقتادة ماكان صبياً ولـكن كانرجلا حكيا وله رأى وكان من خاصة الملك، وقال السدى هو ابنراعيل كان جالساً مع زوجها على غلباب فحكم بما أخر اقد تعالى عنه ( إن كان قيصه فئه من قبل فصدةت وهو من السكاذبين ، وإن كان قيصه قدمن دبر ضكذبت وهو من الصادقين )فلمارأى قدصه - د مددبر ، عرف خيانة امرأته وبراءة يوسف عليهالسلام فقال إلهمن كيدكن إن كيدكن عظيم ثمأ قبل على يوسف فقال يا يوسف أحرض عدّا الحديث لاتذكره لاحدثم قال لامرأته ( واستنفرى لذنبك إنك كنت من الحاطئين) أى من المذنبين حين راودت شاباً عن نفسه و خنت زوجك فلما استعظم كذبت عليه .

قال فشاع أمر يوسف وراعيل وتحدثت الناس بذلك (وقال نسوة في المدينة)، وهى امرأة الساقى وامرأة الحباز وامرأة صاحب الدواة وامرأة صاحب السجن وامرأة الحاجب ( امرأة العزير تراود فتاها عن نفسه ) اى حبدها المكتمانى قد شففها حباً اى دخل حبه فى شفاف قلبها ومو سحابه وغلاف إنا لنراها فى خلال مبهن اى خطاً بين حيث تراود عبدها عن نفسه ..

فلما سعت واحيل بمكرهن اى بقولحن وحديثين قال ابن اسعق يعنى بكيدهن وذلك إنما قلته مكراً بها لتريهن يوسف لما بلغن من حسنه ويجاله فاتحفذت واحيل مائدة ودعت أربعين امرأة منهن هؤلاء اللوائى عيدتها فذلك قوله تعالى(وأوسلت لمايين وأعدت لمن متكثاً) اعتدت أى هيأت لحن بجلساً للعلمام، وما يشكش علية من الخارق والوسائد .

عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقلادة ، يعنى هيأت طعاماً وقال بجاهد متكثاً خفيفاً غير مهموز ـ وهو كل طعام تجزه باللسكين وقال وهب انتشدت لهن ا ترجها و بطيخاً وموزاً ورماناً وورداً وآاتت كل والعدة منهن سكيناً وقال لنيوسف. خرج عليهن وكانت قد أجلسته فى بجلس غير المجلس الذي هن فيه جلوس فخرج عليهن يوسف فلما رأيته أكبرته وهالهن أمره وبهان وقعلمن أيديهن بالسكاكين. اللاتى معهن وهن يحسين أنهن يقعلمن الاترج وغيره .

قال قتادة قطعن أيديهن حتى القينها قا أحسس إللا بالدم ولم. يحدن من جزر الايدى ألما الهغل قاويهن بيوسف عليه السلام. ( وقلن حاش ته ) أى معاذاته (ماهذا بيسرا إن هذا إلاملك كريم ) قالت راهيل عند ذاك النسرة ( فذاك الذي لمتنى فيه )أى قديد وشغنى به ثم إنها أبدت فن الميل ظادى عنوها فقالت ( واقد راودته عن نفسه فاستعهم ) أى امتم واستعهى فقالت النسوة ليوسف اطع مولا تلك فقالت راعيل ( لش لم يفعل ما آمره ليسجن وليكو نا عن الهما غرين ) فاختار يوسف حين عاودته المرأة فى المراودة و توعدته بالسجن على الخالفة فقال ( رب السجن أحب إلى مما يدعو ننى إليه ولا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن ) أى أمل وأنا بعين ( وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إذه هو السميم العليم ثم يدا لحم )أى العزيز وأصحابه (من بعد مارأوا حته كيدهن ( يسجنه حق يوسف وهو قد القديص من دبر وخمش الوجه وقطع نالنسوة أيدين ( ليسجنه حق حين ) .

قال السدى \_ وذلك ان المرأة قالمالوجها انهذا العبدالعبراني فدفضحني في الناس فإما ان تأذن لى اخرج فأعتذر وإما أن تحبسه كما حبستني فحبسه بمدعلمه ببراءته دفعاً للتهمة عن امرأته ،وذلك ان اشتعالى جعل ذلك الحبس تطهيراً ليوسف من همه و تكفيراً لولته قال ابن عباس عثر يوسف الملاث عثرات حينهم بالحسين وحين قال اذكرني عند ربك فلبث في السجن بضع سنين وحين قال الإخرته إنسكم علمارقون قالوا ان يسرق فقد موق أخ له من قبل .

ولما سمن يوسف دخل معه السجن فتيان وهما غلامان كان الوليد بنالريان حلك مصر الاكبر أحدهما خبائه وصاحب طعامه واسمه بجلب والآخر ساقيه وصاحب شرابه واسمه بيوص غضب عليهما الملك فحبسهما وذلك أنه بلغه عشهما أن خبازه يريد أن يسمه وان ساقيه وافقه على ذلك وكانااسهب فيه أن جماعة من مصر أرادوا الممكر بالملك واغتياله فدسوا إلى هذين الفلامين وضمنوا لهما مالا طيسها الطعام المملك والشراب فأجابهم إلى ذلك ثم إن الساق تمكل عنه والحباز فش المملك وقبل الرشوة فسم الطعام فلما حضر وقته وأحضر الطعام قال الساق أيها الملك لا تأكل فإن الفلمام مسموم وقال الحباز لاتشرب لان الشراب مسموم فقال الملك الساقى اشرب فلم يضره فتال النجاز كل من طعامكفاً بي فجرب ذلك القطام في دابة من الدواب فا كلته فبلسكت فأمر الملك بمجسهما وكان يوسف عليه السلام لما دخل السجن قال لاهله إلى أعبر الاحلام فقال أحد الفتيين لصاحبه هم تجرب حلم هذا السجن قال لاهله إلى أعبر الاحلام فقال أحد الفتين لصاحبه وهم تجرب حلم هذا المعبد المعبد الفين المعبد الله بن مسعود مارأى صاحبا يوسف شيئاً و إنما كان تحالما ليجر با علمه وقال قوم بل كانت رقوياهما على صحة وحقيقة فسألاه عنها . وقال بحاهد لما رأى الفتيان يوسف قالاله والله لقد أحبيناك حين رأيناك فقاله هما بعن أحد أحبيناك حين رأيناك فقاله الهما يوسف أنشد كما الله تعالى لا تحبا بلاء فلا تحبانى فو التماأحبنى أمن فدخل على من حبه بلاء أمد احبتى وجهد صاحي فدخل على من حبه بلاء فه احبتى ووجه صاحي فدخل على من حبه بلاء فلا تحبانى من فدخل على من حبه بلاء فلا تحبانى من فدخل على من حبه بلاء فلا تحبانى من فوت كان وبعل يعجبهما ما يريان من فهمه وعقله وقد كانا رأيا حين دخل السجن رقيا فأتيا يو سف فقال الساقى ايها العالم فهمه وعقله وقد كانا رأيا حين دخل السجن رقيا فأتيا يو سف فقال الساقى ايها العالم كرمة عليها ثلاث عناقيد من عنب لجنيتها كلها وكان كأس الملك بيدى فعصرتها وسقيت الملك شربة فذلك قوله تعالى (قال أحدهما إنى أرانى أعصر خراً . وقال الحياز إنى رأيت كان فوق رأسى ثلاث المسلال فيها خبر تاكل الطير منه ببشا بتأويله إنما راك من الحسنين) ،

أخبرنا أبو بكر تحد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عقبل أخبرنا عبد الله بحمد بن إبراهيم بن قالويه أخبرنا محمد بن يزيد السلمي أخبرنا أبو الربيح الوهرائي أخبرنا خلف بن خلفة أخبرنا سلم عن الصحاك بن مواحم في قوله (إنا تراك من المحسنين). قال كان إحسانه إذا مرض رجل في السجن قام فإذا صناق عليه وسعله وإن احتاج جمع له وسأل ربه وقال قتادة بلمننا أن إحسانه كان يداوى مريضهم ويعزى حزينهم ويتهدد لربه وقال لما انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه التوماً قدا نقطع رجاز هو واشتد. ويتهدد لربه وقال لما انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه التوماً قدا نقطع رجاز هو الآجر وابناً . فقال يافني بارك الله فيك ما أحسن وجهك وخلقك وحديثك لتد بورك ثنا في جوارك إنا لانحب أن تسكون في غير هذا المسكن منذ راينا لنا كثير رابه منه

الله والسكفارة والطبارة في ذلك فن أن يافق؟ قال أنا يوسف ابن صنى الله يمثوب بن إسخق بن خليل الله إبراهيم عليه السلام فقال له عامل السجن والله بافتى لو استناهت لخليت سبياك ولسكن سأحسن جوارك وأحسن إيثارك فدكن في أى أم استناهت لخليت سبياك ولسكن سأحسن جوارك وأحسن إيثارك فدكن في أى أحدهما فاعرض يوسف عن سؤالهما وأخذ في غيره وقال لا يأتيكا طمام ترزقانه إلا شباتكا بتأويله قبل أن يأتيكما فقال هذا فعل السكهنة والسحرة فقال ما أنا بكاهن ولا ساحر ولسكن ذليكا عادني ربى ثم بين لهما دينه ومذهبه فقال ( إنى تركت ملة قوم لا يؤهنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويمقوب ) الخ الآية فأراهما يوسف فعلته وحرابته ثم دعاهما إلى الإسلام وأقبل على أهل السجن وكان بين أيديهم أصنام يعبدونها من دون الله فقال إلزها المحجة (ياصاحي السجن أما بابعب متفرقون خير أم الواحد القبار ما نعبدون من دونه ) والسلال القرام الماقيد الثلاثة أيام في السجن ثم يخرج ( وأما الآخر فيصلب ) والسلال التي رآها في الملائة أيام في السجن ثم يخرج ( وأملب فنا كل الطايد من رأسه ) .

قال ابن مسعود يلما سمعا قول يوسف عليه السلام قالا ما رأينا شيئاً إما كنا غلعب ونجرب علمك هذا فقال يوسف قضى الآمر المدى فيه نستفتيان أى فرخ الآمر المدى عنه تسألان .

أخبرنا عبد الله ن حامد بن محمد الوزان أخرنا محمد بن هبد الله الصفار أحبرنا أحد بن مهران عن أن رزين العقيلي قال سمت رسول الله بالله يقول د إن الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر فإذا عبرت وقعت وإن الرؤيا جزء من سنة وأربعين جزءاً من النبوة وأحسبه قال الانقصا إلا على ذى رأى وعقل قال بالله عند الدى على من النبوة وأحسبه قال الاسلام عندذاك الذى علم أنه ناج منهما وهو المانى اذ كرف عند ربك يعنى الملك وقبل له في السجن غلام عبوس طاناً ( فأنساء الصبطان ذكر

ربه ) الآية والبضع مابين الثلاثة إلى العشرة. وأكثر المفسرين على أن البعضع في هذه الآية سبع سَنين .

وقال وهب بن منبه أصاب أيوب البلاء سبع سنين وعدي بختصر بالمسخ سبع سنين وترك يوسف في السجن سبع سنين .

وروى يونس عن الحسن قال : قال رسول الله ﷺ درحم الله أخى يوسف لولا كلت ما لبث فى السيعن ما لبث ، يعنى قوله اذكرتى عند ربك ثم بكى .

وقال الحسن : نحن إذا نزل بنا أمر فرعنا إلى الناس .

وقال مالك بن دينار . لما قال يوسف الساقى ( ان كزنى عند ربك ) فقيل له يايوسف اتخذت من دونى وكيلا لأطيلن حبسك فبكى يوشف وقال يارب ألسى قلى كنثرة البلوى فقلت ماقلت فويل لإخواتى .

ويمكى أنجريل عليه السلام دخل على يوسف وهوفى السجن فلمارآه أيوسف عرفه وقال إيا أخا للنذرين مالى أراك بين المجلئين ؟ فقاك له جبريل عليه السلام ياطاهر الطاهرين يقرأ عليك السلام رب العالمين ويقول للك ما استحييت من استشفت بالآدميين فوعرى لالبئنك في السجن بضع سنين قال يوسف يلأخى باجريل وهو في ذلك راضى عنى ؟ قال نعم ، قال إذا لا أبالى .

وقال كمب الأحيار قال جبريل ليوسف إن الله تمالى يقول لك من خلقك؟ قال الله تمالى يقول لك من خلقك؟ قال الله تمالى قال فن آنسك فى البس وألمبسك وأنت عربان؟ قال الله تمالى قال فن كيف البئر؟ قال الله تمالى قال فن علمك تأويل الرؤيا؟ قال الله تمالى قال في كيف استغنت بآدمى مشلك؟ قالوا فلما انقضت سبع سنين قال الدكلي وهدف النبع سوى الخس اللي كانت قبلها وذلك أنه حبس خمس سنين قبل أثرف يستشفع بالسافى وهو قوله تمالى (ليسجنه حق حين).

ظلما استشفع بالساقى وقال له أذكرنى عدد وبك لبث في السجن سبع سنين طلما انتهت محته ودنا فرجه وراحته رأى ملك مصر الآكبر وهو الريان بن الموليد رؤيا عجيبة فهالته وذلك أنه رأى سبع آجرات سمان خرجن من نهر يابس وسبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس وسبع بقرات هجاف فابتلمت العجاف السمان فدخلت في بظونهن فلم ير منها شيئا عورأى سبع سفبلات خضرقدا نعقد حبها وأفركت وسبع أخريا بسات قد استحصدت طالتوت اليابسات هي الحضر حتى غلبتها فجمع السحرة والكهنة ومعبريه وقصها عليهم وقال (أيها لللا أفتونى في رؤياى إن كنتم الرؤيا تعبرون) أى تفسرون عليهم وقال (أيها لللا أفتونى في رؤياى إن كنتم الرؤيا تعبرون) أى تفسرون بطالمين ، وقال الذي تجا منها ) أى من الفتيين وهو الساق (وادكر بعد أمة ) إلى وتذكر حاجة يوسف بعد حين قال ابن عباس بعد أمة أى بعد سنين (أنا أنبشكم يتأويله فأرسادن ) أى إلى السجن .

قال ابن عباس رضى الله عنهما لم يكن السجن في المدينة فبعشوه قاتى ليوسف طقال له (أيها الصديق) يمنى فيها عبرت لنا من الرؤيا, والصديق هو كثير الصدق (أفتنا في سبع بقرات سمان يأكن سبع عمان إلى قوله (لطهم يعلمون) أعيان فضال وقيد يعصرون ) وعلمك فقال له يوسف (تررعون سبع سنين داباً) إلى قوله (وقيد يعصرون) ظرجع الساقى إلى الملك وأخبره بما أفتاه به يوسف من تأويل رؤيا كالنهار وعرف الملك أن الذي قال كامن فقال الملك التونى بالذي عبر رؤياى هذا فلها باء الرسول غلى يوسف أبى أن يخرج معه حتى يعرف عذره وبراءته ويعرف صحة أمره من غبل النسوء فقال للرسول (إرجع إلى به) أي سيدك الملك (فاسأله ما بال النسوة فلطمن أيديهن إن ربي يكيدهن علم) .

قال ابن عباس لوخرج يوسف يومئذ قبل أن يَعْلِمُظْكُ شَأَنَهُ مَازَالَتُ فَنَفَسَمَتُهُ عاجة يقول هو هذا الذي زاود امرأتي وقالرُسول الله على د لقد مجست من أخى يتوسف وكرمه وصيره والله تعالى ينقر له حين سئل عن البقرات السيان والعجاف ولى كست مكانه ما أخبرتهم حتى اشترط أن يخرجونى ولو كست مكانه و لبئت قه السجن ما البث لاسرعت الإجابة و بادرت الباب ولم أبنغ العذر والله إنه كان حليها ذا أناه ، قال فرجع الرسول إلى لملك من عنديوسف برسالته فدعا النسوة اللاتى قطمن أيديهن وامرأة العزيز فقال لهن ( ماخطبكن إذراوتن يوسف عن نفسه قلن حشا له ما علمنا عليه من سوء ) قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أ ناراوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أ ناراوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) قالت اجبريل ولاحين همت بها يا يوسف وعرف وإن الله لايهدي كيد الحائزين ) فقال له جبريل ولاحين همت بها يا يوسف وعرف يوسف وعرف أمانته وحله وعقله قال ( اكتونى به استخلصه لنفسي ) فالما جاء أمانته وكفايته وديانته وعله وعقله قال ( اكتونى به استخلصه لنفسي ) فالما جاء يوسف ودع الأهل السجن بدعاء الرسول إلى يوسف قال أجب الملك الآن نفرج يوسف ودع الآهل السجن بدعاء يعرف إلى اليوم وذلك أنه قال : اللهم عطف عليهم قلوب الاخيار ولا تعم عهم يعرف إلى اليوم وذلك أنه قال : اللهم عطف عليهم قلوب الاخيار ولا تعم عهم الاخيار وهم أعلم الناس بالاخبار إلى اليوم في كل بلدة .

ثم إنه اغتسل وتنطف من درن السجن ولبس ثيايا جدداً حساناً وقصد إلى المالك قال وهب فلما وقف بباب الملك قال حسي ربى من دنياى حسي ربى من خلقه عر بعاره وجل ثناؤه ولا إله غيره ، فلما دخل على الملك قال ، اللمم إنى اسألك يخيرك من خيره وأعوذ بك من شره وشر غيره ، فلما نظر إليه الملك سلم عليه يوسف بالمربية فقال له الملك ما هذا اللسان ؟ قال لسان عمى إسماعيل ثم إنه دعاله عالمبرا بية ثانياً فقال له ماهذا اللسان؟ قال لسان أبى يعتوب .

فأعجب الملك مارأى منه وكان يوسف ان ثلاثين سنة فلما رأى الملك حداثة سنه وغزارة علمه قال لمن عندت إن هذا تأويل علم رؤياى ولم تعلمه السكمنة والسعوة ثم أنه أجلسه وقال إلى أحب أن اسمع رؤياى منك شفاها فقال يوسف نعم أبها الملك رأيت سبع بقرات سمان شهب حسان غير عجاف كشف الك عنين نهر النيل قطلمن طيك من شاطئة تضخب أنحلافهن للنا فيليا أنت كذلك تنظر إليهن وقد

أعجبك حسنهن إذا غصب النيل فغار ماؤه وبدا قمره فخرج من حمثه ووحله سبع بقرات عجاف شعث غير ملصقات البطون ليس لحن صروع ولا أحلاف ولحن أنياب وأضراس وأكف كأكفالكلابوخر اطيم كخراطبجااسباع ؛ فاختلطن بالسهان وافترسنهن افتراسالسباعوأ كلن لحمن ومزأن جاودهن وحطمن عظامهن ومششن غهن ،فبينها أنت تنظر وتتعجب كيف غلبتهن وهن مهازيل لم يظهر فيهن سمن ولازيادة بعد أكلهن إذا سبعسنبلات خضر وسبعأخر سود يابسات فيمنبعواحد عروةبن في الثرى والماء . فبينها أنت تقول في نفسكماهذا ؟هؤلاءخضر مثمرات وهؤلاء سوديا بسات والمنبث واحد وأصولها فيالماء إذهبت ريح فردتأوراق السود اليابساتعلى الخضرالمثمرات فأشعلت فيهنالنار فأحرقتهنوصرن سودأ متغيرات فَهَٰذَا آخَرُ مَارَأَيْتُ مِنَ الرَّوْيَا ، إنك انتبهت مذعوراً فقال له الملك والله ماشأن هذه الرؤيا و إن كانت عجباً بأعجب بما سمعتهمنك ، فما ترى في رؤياىأبها الصديق؟ فقال يوسف الصديق: إنى أرى أيها الملكأن تجمعالطمام وتزرع زرعاً كبيراً في هذه اُسنين الخصبة وتمبني الخزائن وتجمعل الطعام فيها بقصبه وسنبله ليكوزأبقي له ويكون قصيه وسنبله علمًا للدواب ، و تأمر الناس فيرفعون من طعامهم الخس فَيْكُهْ يِكُ الطَّعَامِ الذِّي جَمَّتُه لاهل مصر ومن حولها ثم تأتيك الحلق من جميع النواحى فيمتأرون منك بحكمك فيجتمع عندك الكسنوز مالم يجتمع لأحد قبلك فقال له المالك ومن لى بهذا ومن يجمعه ويبيعه لى ويكفينى الشفَلْفيه ؟فقالله يوسف ( أجملني على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم ) أى كاتب حاسب ، وقيل حفيظ كما استودعتني هليم بستى المجاهة وبالمة من يأتيني . قال له الملك ومن أحق به منك وولاه ذلك كله وقال له ( إنك اليوم لدينا مكين أمين )

وروى سفيان عن أبى سنان عن عبد الله بن أبى الهذل قال : قال الملك ليوسف إنى أريد ان تخالطنى فى كل شىء غير إنى آذف أن أكل ممى . فقال له يوسف إنى أحق أن آنف بذلك منك لأنى أنا ابن يعقوب ابن إسحق ابن إبراهم خليل الله فصار بعد ذلك يأكل معه .

قال ابن عباس فلما انصرف السنة من يوم سأل الآمارة دعاه الملك فتوجه بتاجه وقلده بسيفه وحلاه بخاتمه فدانت له الملوك ولوم الملك وفوض إليه أمر مصر وعول تطفير عما كان عليه وجعل يوسف مكانه ثم مات قطفير عن قريب فروج الملك يوسف براعيل امرأة قطفير فلما دخل عليها قال لها أليس هذا خيرا بماكنت تريدين منى ؟ فقالت له أبها الصديق لاتلنى فإنى كنت امرأة حسناء ناعمة كارأيت في ملك ودنيا وكان صاحي لاياتى الفساء وكنت كاجعلك الله في صورتك كا رأيت في ملك ودنيا وكان صاحي لاياتى الفساء وكنت كاجعلك الله في مها يوسف وجدها عذراء فأصابها فولدت له ابنين أفرائيم وميشا إبنى يوسف عليه السلام واستوثق ليوسف ملك مصر فأقام فيها المدل فأحبه الرجال والنساء فذلك قوله تعالى (وكذلك تجزى المحسنين وكذلك مكنا ليوسف في الآرض) يعنى أرض مصر ( يتتبوأ منها من حيث يشاء نصيب برحتنا من نشاء ولا نصيع أجر المسنين) والمبحرى في هذا المعنى :

أما فى رسول الله يوسف أسوة لمثلك عبوساً على الظلم والإفك أقام جميل الصبر فى السجن برهة فآل به الصبر الجميل إلى الملك وكشب بعضهم إلى صديق له هذه الابيات:

وراء مضيق الحرف متسع الآمن وأول مفروح به آخر الحرن فلا تيأس فاقه ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن

قال ظما اطمأن يوسف في ملك وخلت السنون المخضبة ودخلت الجدبة جاءت بهول لم يعهد الناس مثله فأصاب الناس الجوح فلم كان بدء القحط نام الملك فبينها هو تماثم إذ أصابه الجوع ( فهتف الملك يا يوسف الجوع الجوع فقال يوسف هذا أول القحط والجوع ) فلما دخل أول سنة من سنى الجدب هلك فيها كل شيء أعدو ممن السنين فجعل أهل مصر يبتاغون من يوسف الطعام فبا عهم في أولسنة بالنقود من المدهب والفضة حتى لم يهق في مصر درهم ولادينا زلاف بضه و باعهم في السنة الثالثة بالحواه والحلل والجو أهر حتى لم يبق في أيدى الناس منهاشيء و باعهم في السنة الثالثة بالحواهي

والدواب حتى احتوى عليها أجمع، وباعهم في السنة الرابعة بالعبيدوالإماء حق لم يبق عبد ولا أمة إلا أخذه وباعهم في السنة الحامسة بالضياح والعقار والدور حتى احتوى عليها ولم يبق لآحد ملك، وباعهم في السنة السادسة بأولاهم فإن الرجل كان يشترى بولده الحنطة أو الشعير من شدة السنة فلم يتى لآحد ولد ذكر ولا أنى إلا بما ليك واعهم في السنة السابعة برقام وأرواحهم حتى لم يبق بمصر حرولا عبد ولا أمة إلا محلل صار ملكا له فتمجب الناس من أمر يوسف وقالوا تالله ماراً ينا ملكا أجل من هذا ولا أعظم ثم قال يوسف للملك كيف رأيت صنع ربى فيا خوانى فا ترى في هذا فقال له الملك المواشدك فقال له الملك الماك كيف رأيت صنع ربى فيا خوانى أشهد الله وأشهدك أبق قد اعتقت أهل مصر جميعاً .

وروى أن يوسف كان لايشبعمن العلمام فى تلك الآيام فقيل 4 أتجوع وبيدك خزا تن الارض فقال إنى أعلف إن شبعت أن أنسى الجائع .

وروى أن يوسف أمرطباخ الملك ان يجعل غذاء نصف النهار مرة واحدة في اليوم والليلة ، وأداد بذلك ان يدوق الملك طعم الجوع فلا ينسى الجائع و يحسن إلى المحتاجين فقعل الطباخ ذلك فن ثم جعل الملوك غذاءهم نصف النهار ، وقصد الناس مصر من كل ناحية يمتاوون فجعل يوسف لا يمكن أحداً منهم وإن كان عظيمان أكثر من حمل بعير تقسيطاً بين الناس وتوسيعاً عليهم . فتراحم الناس عليه قالوا وأصاب أرض كنمان وبلاد الشام من القحط والشدة ماأصاب سائر البلاد ونول بيعقوب من ذلك ما نول بالناس فأرسل بنيه إلى مصر يطلبون الميرة وأمسك عند بنيامين أغا يوسف لامه ، فجاء بنو يعقوب إلى يوسف عليه السلام وكانوا عشرة وكان منزلهم بالقرب من أرض فلسطين من ثفورالشام وكانوا أهل بادية ومواش فلما دخلوا عليه عرفهم يوسف وأشكروه لما أراد ائه تعالى يبلغ يوسف ما أرادة

وقال ابن عباش وكان بين أن قذفوه في الجيب وبين أن دخلق عليه 'وض مصر أو بعون سنة فلذلك أنسكروه وقيل إنه كان متزيباً بزى فرعون مصر فسكانت عليه ثمياب الحرير جالساً على سرير وفى عنقه طوق من ذهب وعلىر أسه تاج من ذهب فلذلك لم يعرفوه وقيل كان بينهم وبيئه ستر فلذلك أنسكروه .

قال بعض الحسكاء المعصية تورث النسكرة واذلك قال الله تعالى (وجاء إخوة يوسف فدخاوا عليهم فعرفهم وهم له منكرون )قالوا فلما فظر إليهم يوسف وكلموه بالعبرانية قال لهم أخبرون من أثم وما أمر كماني ألكر تشألمكم فقالوانحن قوم من أهل الشام رعاة أصابنا الجهد فجئنا تمتار فقال العلسكم عيون جمئم تنظرون عورة بلادي ؟ فقالوا لاواقة وما نحن بجواسيس وإنما نحن إخوة بنو أب واحد شيخ كبير صديق من ألبياء الله تعالى يقال له يعقوب قال فكم أثم ؟ قالوا نحن شيخ كبير عديق من ألبياء الله تعالى يقال له يعقوب قال فكم أثم ؟ قالوا نحن أثم همنا ؟ قالوا نحن أثم همنا ؟ قالوا نحن أثم همنا ؟ قالوا أين الآخر ؟ عند أيينا الآنه أخو الذي هلك من أمه لا معرف فيها . قال ايوسف و فأثوني بأخيكم الذي من أبيكم إن كنتم صادقين فإني الرضي بذلك قالوا إن أبانا يحزن على فراقه وسنراوده عنه ، قالوا في معادي من أبيكم أرضي بذلك قالوا إن أبانا يحزن على فراقه وسنراوده عنه ، قالوا فعنموا بعضكم أرضي بذلك قالوا إن أبانا يحزن على فراقه وسنراوده عنه ، قالوا فعنموا بعضكم بيوسف فخفوه عنده فذلك قوله تعالى ( لما جهزم بجهاوهم قال المترفي بأخيكم الذي يوسف المنابة أي لدكمن أبيكم) الآية إلى قوله ( وإنا المفاعل ) فقال عند ذلك يوسف المنابة أي لغلمانه الذين يكيلون الطعام ( اجعلوا بعناعتهم ) أي ثمن طعامهم .

قال ابن حباس كانت يصناغتهم النمال والآدم ، وقال تنادة كانت ورقا فى وحالهم ( لعلمه يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلمه يرجعون )

واختلف العلماء فىالسبب الذى فعل ذلك يوسف بهم من أجله : قال يوسف تخوف يوسف أن لا يكوسف تخوف يوسف أن لا يكوسف أن يشق أن يشق أن يشق أن يشق أن يشق أخذ ذلك منهم على أبيه إذا كانت السنة سنة جدب وقيل رأى لو ماأخذ ثمن الطعام من أبية وإخوتهم احتياجهم إليه فردعليهم من حيث لا يعلمون تسكرها و تعضلا،

وقيل فعل ذلك لانه علم أن ديانتهم وأمانتهم تحملهم على رد البضاعة ولايستحاون إمساكها فيرجعون إليه لاجلها فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قدمنا علىخير وجل أنزلنا وأكرمنا كرامة لوكان رجل من ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته فقال لحم يمقوب إذا أتيتم ملك مصر فاقر واعليه منى السلام وقولوا له إن أبانا يصلى عليك ويدعو لك بما أرليتنا "مم إنه قال لهم أين شمعون؟ فقالوا له إن الملكارتهنه فاتما تيه بنيا مين "مم أخبروه بالقصة فقال لهم ولم أخبر تموه بذلك؟ فقالوا إنه أخذناه وقال إنكم جواسيس حيث كلناه المسان العبرانية "مم قصوا عليه القصة (وقالوا يا أبانا منع المكيل فأرسل معنا أخانا) يعنى بنيامين (نكمتل وإنا له لحافظون) فقال يعقوب (هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل) الآية .

قال كمب لما قال يعقوب ( فالله خير حافظاً رهواً رحم الراحمين) قالبالله وعرقى وجلالى لاودن عليك كلاهما بعد ما توكلت على قالوا ( ولما فتحوا متاعهم ) الذي حلوه من مصر ( وجدوا بعناعتهم ) أي ثمن طمامهم ( ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغى هذه بعناعتنا ردت إلينا ونمير اهلنا ونحفظ أخانا ونرداد كيل بعير ذلك كيل يسير ) فقال لهم يعقوب ( لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله لتأنيني يه إلا أن يحاط بكم ) أى تهلسكوا جميماً .

وروبى جوبير عن الصحاك عن ابن عباس فى قوله تعالى (حتى تؤتون ، وثماً من الله ) يمنى حتى تحلقوا لى بالله وبحق عدخاتم النبيين وسيد المرسلين ألى لا تفدوا باخيكم فغملوا ذلك فلما آروه مو ثقيم قال يمقوب (الله على ما تقولوكيل) أى شاهد بالوفاء قلما أرادوا الحروج من عندهقال لهم لا تدخلوا مصرمن بابوا حدوا دخلوا من أبواب متفرقة وذلك أنه خاف عليهم العين لأنهم كانوا ذوى جمال وصيبة وصور حسان وقامات عندة وكانوا أولاد رجل واحدقامهم أن يتفرقوا في دخولهم البله بالمهن ثم قال لهم (وما أغنى عنكم من الله من شيء إن الحسكم إلا الله ثال المحكم إلا الله عن شيء إن الحسكم إلا الله الله عن شيء إن الحسكم إلا الله الله عن شيء إن الحسكم الإنبياء )

عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون) ( ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم). وكان لمصر أربعة أبواب فدخلوا من أبوابها كلها (ما كان يغني عنهم من الله منه). صدق الله يعقوب عليه السلام فيها قال إلى قو له تعالى (و لسكن أكثر الناس لا يعلمون). ولما دخلوا على يوسف في الحرة الثانية قالوا يا أيها العربر هذا أخوقا الذي أمر تنا أن نأتيك به قد جثناك به قال لهم أحسنتم واصبتم وستحمدون على ذلك عندى. ثم إنه أنزلهم وأكرمهم وأضافهم وأجلس كل اثنين منهم على ما ثدة وأجلس بنيامين. يوسف حيا لاجلسي معه فقال لهم يوسف لقد بقي أخوكم هذا وحيداً فريداً ثم أجلسه يوسف معه على ما ثدة فجمل يؤاكله فلما يقى أخوكم هذا وحيداً فريداً ثم أجلسه يوسف معه على ما ثدة فجمل يؤاكله فلما قلم يوسف قد فقط بي أخوكم هذا وحيداً فريداً ثم أجلسه يوسف معى على فراشي فيات معه فجعل فلما يقى بنيامين وحده قال يوسف عذا ينام معى على فراشي فيات معه فجعل يوسف يعنمه إليه ويشم رسمه حتى أصبح فجعل روبيل يقول ما رأينا مثل هذا به يوسف يعنمه إليه ويشم رسمه حتى أصبح فجعل روبيل يقول ما رأينا مثل هذا به فلما أصبح قال لهم إلى لارى هذا الرجل الذي جشم به ليس له أخ يؤلسه فإن فلما أصبح قال لحم إلى لارى هذا الرجل الذي جشم به ليس له أخ يؤلسه فإن الطعام والشراب وأنول إخاه لامه معه .

فذلك قوله تعالى (آوى إليه أخاه) فلما خلا به قال له ما اسمك. قال بنيامين. قال له وما بنيامين على وفال المشكل وذلك أنه لما ولد فقد أمه قال وما اسم أمك؟ قال راحيل بنت ليان بن تاحور قال فهل لك من ولد ؟ قال تعم كم ، قال عشرة بنين قال فلما أسماؤهم لمد استقت أسماءهم من اسم أخ لى من أمرهلك إسمه يوسف فقال يوسف لقد اضارك ذلك إلى حزن شديد فا أسماؤهم ، قال بالما وأخير وأشكل وأحيا وخير وتعمان وورد ورأس وعيثم وغيثم قال فا هذه الاسماء؟ قال أما بالما فأن أخرى وأمالسكل فإنه كان أخرى الأسماء؟ قال أما بالما فإن أخرى وأمالسكا فإنه كان أخرى وأمالسكا فينه كان أخرى وأمالسكان ناعماً بين أبريه وأما وردفياته كان بمنزلة الوردفي الحسن ، وأماراس فمان فإنه كان بالحس وأما عيثم فلو رأيت فله كان بمذلة الرأس من الجسد وأما حيم فاعيم فلو رأيت

خرته لقرت عينى وتم سرورى فقال له يوسف أتحبان أكون أخالك بدل أخيك . ذلك الهالمك فقال بنيامين أيها الملك ومن يجد أخا نشلك ولسكن لم يلدك يعقوب . ولا راحيل فبكى يوسف عليه السلام وقام إليه وعانقه وقال ( إنى أنا أخوك خلا تبتئس بما كانوا بعلمون ) ولا تعلمهم بشى من هذا ثم إن يوسف أوفى . الإخوة السكيل وحمل لبنيامين بعيراً .

قال كعب : لما قال له إنى أنما أخوك قال بنيامين فإنى إذاً لا أفارقك قال يوسف إنى قد علمت باغتمامالوالد فإنحبسته زاد غمهولاً يمكنني حبسك إلابعد الشنهارك بأمر فظيع فقال لاأبالي أفعل ماثريد فقال يوسف إني أدس صاعي هذا في رحلك ثم أنادي عليكم بالسرقة ليتهيأ لى ردك بعد تسريحك قال افعل فذلك غُوله تعالى ( فلما جبروم بجهازهم جعلالساقية فيرحل أخيه)وكانت مشربة بشرب يها الملك وكانت كأساً من الدهب مكللا مرصعاً بالجواهر جعلها يوسف ،كيالا يكتال بها ثم إنهم ارتحلوا وأمهلهم يوسف حتى ظعنوا ثم إين يوسف أمربهم خادركوا وحبسوا عن المسير ( ثم أذن مؤذن أبتها العير إنكماسارقون ) فوقفواً ظما قرب منهم الرسول قال لهم ألم نحسن منزلتكم ونسكرم حنيافتكم واوف كيلسكم وفعلنا لَــُكم مَا لَمْ نَفْعَلَ لَغَيرُكُم قَالُوا بَلِّي وِمَا ذَاكَ؟ قَالَ سَقَايَةًا لِمَكَ فَقُدناها ولم نتهم عليها غيركم ( قالوا تائله لقد علمتم ماجئنا لنفسد فىالأرض وما كـناسارةين) وإنا حندَ قطعنا هٰذُه الطريق لم ترد أحدًا بسوء واسألوا عنا من مرد نا به هل أضررنا أحدأ أوأنسدنا شيئاً وإنا قدرددنا الدراهم لما وجدناهافىرحالنا فلوكسنا سارقين مار ددناها . وفي الحديث (إنهملمادخلوا مصر كمموا أفواهدوا بهم لئلانشاول من حروث الناس شيئاً ) فقال الرسول (نه صاح الملك الاكبر الذي يُسكهن فيه و(نه التمنى عليه فإن لم أجده تخوفت أن تسقط متزلى عنده وأفتضح في مصر فمن رده على فله حمل بعير من طعام وأنابه زعيم أى كمفيل قالوا معاذاته أن تسرق فقال المؤذن عَاصَمُعَابِهِ فَمَا جَوْاؤُهُ أَى جَزَاءً مَن وَجَدُ فِي رَحَلُهُ إِنْ كَنْتُمَ كَاذْبِينِ(قَالُواجزاؤُمَمْن وجد في رحمله فهو جزاؤه كذلك تجزى الظالمين ) فقال الرسول عند ذلك لابد

من تفتيش أمتمتكم ولستم مبارحين حتى أفتشها ؛ ثم إنه الصرف بهم إلى يوسف ( فيداً بارعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها منوعاء أخيه ) لإزالةالتهمة بوكان يفتش أمتعتهم واحداً واحداً .

قاّل قتادة : ذكر لنا انه كان لايفتح مناها ولا ينظر إلى وعاء أحد إلااستغفر الله تعادل على وعاء أحد إلااستغفر الله تعالى عا قذفهم به حتى لم يبق إلا الفلام فقال ما أظن هذا الفلام أخذ شيئاً فقالت إخوته واقد ما فترك حتى تنظر في رحله فإنه أطيب لنفسك ولانفسنا فللم فتحوا متاعه استخرجوا الصاع منه فلما أخرج الصاعمن رحل ينياه ين تحكس إخوته وموسم من الحياء ثم أفهوا على بنياه بن فقالوا إيش الذي صنعت بنا وفضعنا وسودت وجوهنا يا ابن راحيل لا بوال لها منكم بلاء أخذت هذا الصاع فقال لهم بنياه بن على بنوا راحيال لا بوال لهم منكم بلاء ذهبتم بأخى إلى البرية فالملكتموه إن الذي وضع الصاع في رحلي هو الذي وضع الدراهي رحالكم ثم إلم قالوا ايوسف (إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) وهذا هو المثل السائرة هذره شر من جرمه .

واختلف العلماء فى السرقة التى وصفوا بها يوسف قال سعيد بن جبير وقتادة السرقة التى وصفوا بها يوسف أنه سرق صنا لجده أنى أمه من ذهب فكسره والقام فى العلويق وقال ابن جريج أمرته أمه وكانت مسلمة أن يسرق صنا لحنا لهمن ذهب فأخذه وكسره وقال ابن جريج أمرته أمه وكانت مسلمة أن يسرق صنا لحنا لهمت وأعطاها السائل وقال ابن عيينة دجاجة فناولها السائل فعيروه بها وقال وهب كان يخبأ الطمام من المائدة الفقراء وقال الضبحاك وغيره - كان أول مادخل على يوسف من الملاء ان عمته بنت إسحق حدها وكانوا من عمت بنت السحير ولد إسحق وكانت منعلقة إسحق حدها وكانوا يتوارثونها بالسكير وكانت راحيل أم يوسف ماتت قصنته همته وأحبته حملاً شديداً وكانت واحين أم يوسف ماتت قصنه هنه وأحبته حملاً شديداً وكانت واحدة فقالت واحدة مناه أصبر عنه مناه فالنقالة واحدة فقالت فاحدة واحدة فقالت واحدة واحدة فقالت واحدة واحدة فقالت واحدة فقالت واحدة واحدة واحدة فقالت واحدة فقالت واحدة واحدة واحدة فقالت واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة فقالت واحدة وا

له ماأنا بتاركته فلما ألح عليها يعقوب قالت ذعه عندى أياما انظر إليه لمل ذلك يسليني عنه ففعل ذلك فلما خرج يعقوب من هندها حمدت إلى منطقة إشحق فحرمت وسف بها تحت ثيابه ثم إنها قالمت فقدت منطقة إصحق فالطروا مرس أخذها فالتمست فلم وسف فقال والله إنه سلم لى اصنع فيه ما شدت وكان ذلك حكم آل إبراهيم في السارق فا تاها يعقوب فأخبرته بذلك فقال إن كان هذا فهو سلم لك لا أستطيع غير ذلك فأمسكته بعلة المنطقة فا قدر عليها يعقوب يأخذه منها حتى ماتت فهو الذي قال إخوته (إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكاناواته أعلم بما تصفون).

قالت الرواة لما دخلوا على يوسف واستخرج الصاح من رحل بنيامين و دعا يوسف بالصاع فنقره ثم أد ناه من أذنه ثم قال إن صاعى هذا ليخر ني إنكم كتم وسف بالصاع فنقره ثم أد ناه من أذنه ثم قال إن صاعى هذا ليخر ني إنكم كتم و قال ايها الملك سل صواعك هذا عن أخى أبن هو؟ فنقره ثم قال له حي وسوف تراه فغال بنيامين واصنع بي ما شدت فإنه إلحا بي سوف يستنقذ ني قال فدخل يوسف إلى منزله ثم إنه بكي و توضأ فقال بنيامين ايها الملك إنى أريد ان تضرب سواعك هذا فيخرك بالحق من الذي سرقه فقمه في رحله فقره ثم إنه قال إن صواعى غضبان وهو يقول كيف تسألئ عن صاحي الذي سرقني وقد رأيت مع من كنت فال وكان بنو يعقرب إذا غضبوا لم يطاقوا فنصب روبيل وقال أيها الملك والله مافي بطنها وقامت كل شعرة في جسده فرجت من ثيابه وكان بنو يعقوب إذا القت عامي بطنها وقامت كل شعرة في جسده فرجت من ثيابه وكان بنو يعقوب إذا ومسه فقام الفلام فسه فسكن غضبه فقال روبيل إن في هذا البيت لشيئاً من ولد وسمه فقال الله ابن إسحق بن إبراهم خطيل الله قال يوسف انت إذا إن كنت يعقوب فإنه إسرائيل الله ابن إسحق بن إبراهم خطيل الله قال يوسف انت إذا إن كنت

مادقاً صادق ظما أراد يوسف أن يحتبس أعاه عنده ويصير بحكه وإنه أولى به منهم واحتبسه ورأوا أن لاسبيل لهم إلى تخليصه منه سألوه أن يخليه لهم ويعطوه واحداً منهم بدله فقالوا ( يا أيها العربر إن له أبا شيخاً كبيراً فخذاً حدثا مكانه إنا راك من الحسنين قال ) يوسف ( معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا هنده ) ولم يقل من سرق تحرزاً من الكذب ( إنا إذا اظالمون ) إن أخذنا بريئاً بسقيم « فلما استياسوا منه خلصوا نحياً ) أى خلا بعضهم ببعض متناجين متشاورين . فقال كبيرهم يعنى في الدقل وهو شمعون .

وقال قتادة والسدى كبيرهم فى السن وهو روبيل ( ألم تعلموا أناأيا كم تداخذ عليكم موثقاً من الله ) فى هذا الغلام لتردوه (ومن قبل مافرطتم فى يوسف ) أى من حقيل هذا قصرتم فى شأن يوسف ( فان ابرح الارض ) يمنى أرض مصر (حتى يأذن لى أبى ) فأرجع إلى الملك فأ ناجزه القتال ( أد يحسكم لى وهو خير الجا كمين الرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق و ماشهدنا إلا بما علمنا ) أى تحن وأينا سرقته معه ( وماكنا للفيب سافظين ) حين سألناك ان "رسله معنا ولو علمنا وأينس ان يسرق ما همنا ولو علمنا والمير التي أقبلنا فيها ) يعنى قوما مصعبوهم من أهل كنمان ( وإنما للصادقون ) لك فى مقيبا والميرالتي أقبلنا فيها ) يعنى قوم مصعبوهم من أهل كنمان ( وإنما لمصادقون ) لك فى مقديرا وبديراتي أقبلنا فيها كليوسف ، فعسبراً جيل ) وهو الذي لاجزع فيه ( عسى الله أن يا تيني بهم جميماً ) يمنى يوسف وبنيا مين ( إنه هو العليم الحسكيم ) وتولى عنهم يعقوب ( وقال يا أسفا على يوسف وذلك انه لما بلغه خبر بنيامين تكامل حزنه وباخ جهده وهيج حونه على يوسف وذلك انه لما بلغه خبر بنيامين تكامل حزنه وباخ جهده وهيج حونه على يوسف وذلك انه لما بلغه خبر بنيامين تكامل حزنه وباخ جهده وهيج حونه على يوسف وذلك انه لما بلغه خبر بنيامين تكامل حزنه وباخ جهده وهيج حونه على يوسف . وذلك انه لما بلغه خبر بنيامين تكامل حزنه وباخ جهده وهيج حونه على يوسف . وذلك انه لما بلغه خبر بنيامين تكامل حزنه وباخ جهده وهيج حونه على يوسف . وذلك انه لما بلغه خبر بنيامين تكامل حزنه وباخ حدد وهيج حونه على يوسف . وذلك منه عنهم ( وقال يا أسفا على يوسف ) والأسف أشد الحزن .

وروى سميد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قالرسول الله براجه عنهما قال قالرسول الله على مد م الله من الامم عند المسليمة إنا لله وإنا إليه راجمون إلا أمة عمد مالله على الله من الحون لم يسترجع إنما قال على اسلم على يوسف .

وقال الحسن ؛ كان بين خروج يوسف من عند أبيه إلى يوم الإلتقاء معه أكثر من ثلاثين سنة لان يوسف أخذ من ابيه وهو ابن عشرة سنين ثم توصل إلى الملك وهو ابن عشرة سنين ثم توصل إلى الملك وهو ابن ثلاثين ولم تجف هيئاه من الدموع وما كان على وجه الارض اكرم على الله تعالى من يمقوب فلما شكى وبكى قال له ولده ( ثاقة تفتق تذكر يوسف حى تكون حرضاً ) أى مريعتاً ذاهب العقل من الحم ( أو تسكون من الهالسكين ) فقال يمقوب لما رأى غلظتهم وجفوتهم ( إنما أشكو بي وحزنى إلى الله ) لا إليكية وفق الحديث و إن يعقوب كبر وضمف حتى سقط حاجاه على عينيه وكان يرفعهما يخرقة فقال له بعض جيرانه فقيشمت وفنيت ولم تبلغ من السن ما بلغ أخوك فا بلغ بك ما أرى ؟ فقال طول الرمان وكثرة الاحزان فاوحى الله تعالى إلى يعقوب أشكر بي إلى خلقها الم الرمان وكثرة الاحزان فاوحى الله تعالى إلى يعقوب ذلك إذا سئل قال ( إنما أشكو بي وحزنى إلى الله ) .

اخيرتى الحسين بن فتحويه: اخبرنا احمد بن الحسين بن حامد اخبرناالحسين ابن أيوب إخبرنا عبد الله بن أبى زياد اخبرناسيار بن حاتم عن عبداقه بن السلط. قال سمعت أبى يقول بلغنا ان رجلا قال ليعقوب ما الذى اذهب بصرك؟ قال حزنى على يوسف قال فا الذى قوس ظهرك؟ قال حزنى على اخيه فأو حى الله تعالى اليه يا يعقوب أتشكونى وحرتى وجلالى لا أكشف ما بك حتى تدعو نى فقال عند ذلك. إنا أشكو بنى وحزنى إلى الله ) .

قال قتادة ذكر لنا ان بي انه يعقوب عليهالسلام ماساءظنه بالله تعالى في طول. بلائه ساعة من أيل أو نهار فعند ذلك خرج (خوة يوسف راجعين إلى مصر وهذه كرة ثا اثلة فدخلوا على يوسف( فلمادخلوا عليه قالوا يا أيهاالعزير)أى الملك بلغة مصر ( مسنا وأهلنا الضر وجثنا ببضاعة مزجاة ) اى قليلة رديثة لاتتفق فى ثمن الطعام إلا يتجاوز من الباتع فيها واختلف المفسرون فى هذه البضاعة ماهى. ققال ابن عباس كانت دراه رديثة زيوفا لاتنفق إلا بوضيعة .

وقال ابن أبي مليكة رضي الله عنه كانت خلفة الفرائر والحبال رداء المتاع --

وقال عند الله بن الحارث والحسن كانت أمتعة الأعراب الصوف والسن والاقط وقال الضحاك كانت النعال والآدم والسويق المقلى( فأوف لنا السكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين ) .

قال الصحاك : لم يقولوا إن الله يحزيك إن تصدقت علينا لأنهم لم يعلموا انه مؤمن وفال عبد الجبار بن العلائي سئل سفيان بن عيينة هل حرمت الصدقة على أبود من الآنهياء سوى نبينا محد بها في غلال عليه على المسلمة قبل علينا بم أواهم سفيان ان الصدقة كانت لهم حلالار إنما حرمت على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال لهم يوسف بحبيا لهم عندذلك ( هل علمتم مافعلتم بيوسف واخية إذ تأتم جاهلون ) واختلف العلماء في السبب المدى حمل بوسف على هذا القول الذي كان بد فرج يعقوب وراحلته وآخر بلائه وعنته فقال بن إسمق ذكر لنا أنهم لما كده وجد الدكام علمته نفسه وأحركته الرقة فأرفض دعمه باكيا ثم باح بالذي كان يكتم ففال ( هل غلمتم مافعلتم ) الآيه .

وذلك ان يعقوب لما قيل له إن ابنك صرق كتب إلى يوسف كتابا من يعقوب المسرائيل الله بن إسمق ابن إبراهم خليل الله عزير مصر المظهر المدل والموقى السكيل أما بعد فإنا الهل بيت موكل منا البلاء فأما بعدى قابئل بالنم و فشدت يداه ورجلاء والمقى فى النار ف جملها تقد طبح عظيم . واما أنا فكان لى ابن وكان و وصم السكين على قفاء ليذبح ففداه الله بنديج عظيم . واما أنا فكان لى ابن وكان أحب اولادى إلى فذهب به إخوته إلى البرية ثم اتونى بقميصه ملطخا بالدم وقالوا أحب الذب فذهبت عيناى من بكائى عليه ثم كان لى ابن آخر وكان أخامين المه وكنت أتسلى به فذهبت عيناى من بكائى عليه ثم كان لى ابن آخر وكان أخامين المه وكنت أتسلى به فذهبوا ثم رجموا وقائوا إنه سرق و إذبك حيسته لذلك وإنا السابع من ولدك .

ظما قرأ يوسف الكتاب لم يتمالك نفسه من البكاء وعيل صبره فاظهر أمره

وقال بمضهم إنما قالذلك حين سأل اخاه بنيامين هل لك ولد كفال نهم: ثملائة بنين، قال فاسميتهم. ؟ قال سميت الآكبر منهم بوسف قال ولم ؟ قال محية المحولذكرك قال. فما سميت الثانى ؟ قال ذكباً قال ولم الذئب وهو سبع عاقر ؛ قال لا ذكرك به قال فا سميت الثالث قال دما قال ولم قال ، لاذكرك به قلما سمع بوسف هذه المقالة خنقته المبرة ولم يتمالك ان قال لإخوته ( هل علمتم ما فعلنم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أثنك لآنت يوسف ) ابن إسحق لما قال بوسف لإخوته هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه كشف عنه النطاء ورفع عنه الحجاب فعرفوه فقالوا (أإنك لأنت يوسف وهذا أخى .

وروى جو پير عن الضحاك عن ابن عباس قال قال لهم يوسف ( هل عليم مافعلتم ) الآية ثم تبسم وكان إذا تبسم كأن ثناياه اللؤلؤ المنظوم فل أ أبصرواً ثناياه شبهوه بيوسف غالوا له مستفهين أثنك يوسف .

وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال إن إخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التناج عن رأسه وكان لا سحاق مثلما وكان ليعقوب مثلما وكان لا سحاق مثلما وكان لسارة مثلها شبه الشامة فلما رفع الناج عن رأسه ووأوا اشمامة عرفوه وقالوا له (أتنك لانت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا) بأن جمنا بعد مافرقتم بيننا ( إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر الحسنين) ثم إنهم أقروا بفضل يوسف عليهم وجريمتهم إليه فقالوا ( تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطين ) فقال يوسف وكان حليا كريماً موفقاً ( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لدكم وهو أرحم الراحمين ).

قال السدى وغيره : لما عرفهم يوسف بنفسه سألهم عن أبيه فقال مافعل أبي من بعدى ؟ قالوا ذهبت عيناه فأعطاهم قيصه .

قال الصحاك كان ذلك القميص لايقع على مبتلى ولا على سقيم إلا صع وعوفه فأعطاهم يوسف ذلك القميص وهو، الذي كان لا براهيم وقد مصت قصته فقال لهم ﴿ ادْمَهُوا بَقْمَيْضَى هَذَا فَالْقُرَّهِ عَلَى وَجَهُ أَنِي يَأْتُ بَصِيرًا وَالنَّتُونَى بِأَهَاسُكُمُ أَجْمِينُ ﴾ ظُلَمُ فَصَلَتَ العَبْرُ مِن مَصَرَّ مَتَوَجَّبِينَ إِلَى كَنْمَانَ قَالَ أَبِرَهُمْ يَعْقُوبُ ﴿ إِنْ لَا يَجْدُرُ يُخ يُوسَفُ لُولًا أَنْ تَغْدُونَ ﴾ اى تَسْفُيُونَ .

وروى ان ربح الصبا استأذات ربها ان تأتى يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه البشير بالقميص فأذن لهما فأتته بها ، قال ابن عباس : وجد يعقوب ربح يوسف من مسيرة ثمان ليال وقال مجاهد وذلك أنه هبت ربح فصفقت القميص ظاحتمات الصبا ربح القميص إلى يعقوب فوجدر بح الجنة فعلم انه ليس في الارض من رياح الجنة إلا ما كان عن ذلك القميص فن ذلك قال ( إنى لاجدر بح يوسف أولا أن تفندون ) فقال له بنوه ( تالله إنمك لتى صلالك القديم ) فلما جاء البشير من بين يدى المير ، وقال السدي عهو يهوذا ابن يعقوب قال ابن مسعود جاء البشير من بين يدى المير ، وقال السدي قال به وذا ليوسف انا ذهبت بالقميص ملطخا بالدم إلى يعقوب فأخبرته ان بوسف ، كله الدئب فأعطى اليوم قيصك لاخبرة أنك حى فافر حه كما احزئته .

قال ابن عباس حمله يهوذا وخرج ماشياً حاسراً حافياً وجعل بعدوستى أنى أباه هكان مه سبعة ارغفة فلم يستوف اكلها حتى بلخ كنعان وكانت المسافة ثمسانين غرسخاً فلما اناه بالقميص القاه على وجهه فارتدبصيراً قال الضحائد جعماليه بصره يمد العمى وقوته بعد الصنعف وشبابه بعد الهرم وسروره بعد الحزن.

عن أن هريرة زخى الله عنه قال: كان يمقوب عليه السلام أحسكرم أهل الآرض على ملك الموت وان ملك الموت استأذن ربه ان يأتي يمقوب فأذن له مضاءه فقال له يعقوب ياملك الموت اسألك بالدى خلقك هل قبعت نفس يوسف فيمن قبضت من النفس فقال لا ثم قال له ملك الموت يا يعقوب ألا اعلمك كلمات؟ قال بل قال قل ياذا المحروف الذي لا ينقطع بدآ ولا يحصيه أحد غيرك قال فدعابها يعقوب في تلك الميلة فل يطلع الفجر حق طرح القميص على وجهه فار تدبصير أفقال غم عند ذلك ( ألم أقل لكم إلى اعلم من الله عالا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لمكم ربى ) الآية

قال أكثر المفسرين أخر ذلك إلى السحر من ليلة الجمة فوافق ذلك ليلة المحمد فوافق ذلك ليلة عاشوراه وذلك ان الدعاء في الآسمار لايجب عن الله تعالى فلما انتهى يعقوب. إلى الوعد قام إلى الصلاة بالسحر فلما فرخ منها رفع يديه إلى الله هز وجل موقال واللهم اغفر لى جرعى على يوسف وقلة صبرى عنه واغفر لو اللهى ماجنوا على أخيهم يوسف فأوحى الله إليه إلى قد غفرت لك ولهم أجمين وقال وهب كان يستنفر لهم كل جمة في نيف وعشرين سنة

أخبرنا الحسن بن محمد بن فتحويه اخبرنا عبد الله بن محمد بن شبية اخبرنا احمد. ابن أبى السفر بن ثوبان البصرى اخبرنا إسمق بن زياد الأرملي اخبرنا الفضل. ابن حُيد البغدادى اخبرنا بن زياد وابن ضمرة حس رجاء بن أبى سلمة عن عطاء الحرساني قال حطلب الحوائج إلى الشباب أيسر منها إلى الشيوخ - ألا ترى قول يوسف لاخوته لاتثريب عليكم اليوم - وقول يمقوب سوف استففر لكربي .

وقال الثورى - لما التقى يعقوب ويوسف عليهما السلام هانق كل واحد منهما صاحبه وبكيا فقال يوسف يا آيت بكيت على حتى ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة تجمعنا ؟ قال بلى يا بنى ولينك يوم تجمعنا ؟ قال بلى يا بنى ولينك يوم القيامة - قالوا وكان يوسف قديمت مع البشير جهازًا وماتى راحلة وسأله ان يأتيه بأهله وولده اجمعين فتهيا يعقوب النحروج إلى مصر فلما دنايعقوب من مصر كلم يوسف الملك الاكبر الذى فوقه فحرج مع يوسف فى أربعة آلاف من الجند وركب أهل مصر معهما يتلقون يعقوب وكان يعقوب عنى متوكاعلى بوذا فنظر يعقوب إلى الجند والناس فقال يا بهوذا هذا فرعون مصر الاكبر لاهذا انتك

ظلما دناكل واحد منهما من صاحبه ذهب يوسف ببدؤه بالسلام فتعه انه من ذلك وكان يعقوب افصل وأحق بذلك منه فابتدأه يعقوب بالسلام فقال : السلام عليك يامذهب الآحران ( فلما دخلوا علي يوسف آوى إليه أبويه ) ورفعهما على المرش وأبو اه يعقوب وخالته ليا فسمى الحالمة أماكا سمى الدم أبا في قوله تعالى ( قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق ) وقال الحسن وكانت تحية الناس يدمئذ السجود ولم يرد بالسجود وضع الجباء على الآرض فلما رأى يوسف أويه وإخوته قد خروا له مجداً اقشمر عدد ذلك جلده - (وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقاً ) الآية .

قال وهب دخل يعقوب وواده مصر وهم إثنان وسبعون إنساناً مابين رجل وامرأة وخرجوا منها معموسي ومقاتلتهم سبائة ألف وحمائة وبضع وسبعون رجلا سوى المذرية والهرمي والومني وكانت المدرية ألف ألف سوى المقاملة وقال الفضيل بن عياض بلغنا أن يعقوب عليه السلام لما دخل مصر ورأى يوسف وعلمكته فكان يعلوف يوماً من الآيام في خزائنه فرأى خزانة علوءة قراطيس بيضاء فقال له يابني لقد تغيرت بعدى لك كل هذه القراطيس وما حملت بطاقة منها تسكتب إلى كتاباً وققاليو سف هذه القراطيس كابا لك كنت كابازاد شوقى وكر حنيني آخذ ورقة أكتب إليك يا أبت فيعنعني جبريل أن أحكب اليك فقال منعنى ربى فسأل الله عن ذلك فقال منعنى ربى فسأل الله عن ذلك فقال منعنى دبى فسأل الله عن ذلك فقال منعنى دبى فسأل الله عن ذلك فقال منعنى هيريل عن ذلك فقال منعنى هذه المبلغ فيأل يعقوب جبريل عن ذلك فقال منعنى هير من فسأل الله عن ذلك فأوحى إلله البه لابك قلت أخاف أن يا كله الذاب

وروی صالح المروی عن یوید الرقاشی عن افس بن مالکقال: إن الله تعالی لما جمع لیمقوب شمله خلا ولده نجبا ؛ فقال بمضهم لبمض الایس قد علمتم مافعلتم بالشیخ یعقوب و بیوسف ؟ قالوا بلی قالوا فإن عفوا عنکم فسکیف لسکم بربکم ؟ فاستمام أمرهم علی ان یأتو بالشیخ فاتوه و جلسوا بین یدیه و یوسف إلی جنب ایبه قالده قالوا یا آبانا ایناك علی امرام تأتك بمثله قعلد و نول بنا امرام ینول بنا مثله قعل

والآنبياء أرحم البرية ـ فقال ما بكم يا بنى ؟ فقالوا أاست تعلم ماكان منا إليكو إلى أخينا يوسف قال بلي قد علمت قالوا فلستها قدعفوتما عنا ؟قالا بلي قالوا فإن عفوكا لايمني عنا شبئاً إذا كان الله تمالى لم يمف عنا قال ـ فماتريدون يايني قالوا نريد أن تَدعر الله لنا فإذا جاءك الوحى من عند الله فسلمطرعنا الله عنافإن أجابك بأنه قد عَمًا عَنا قَرَتَ أُعِينَنا وَاطْمَأَنَتَ قُلُوبِنَا وَإِلاَفَلاقَرْتُ لَنَا عَينَ فَالدَّنِيا أَبِداً فَقَامَالشيخ واستقبل القبلة وقام يوسف خلفه وقاموا كلهم خلفهما أذلة خاشمين فدعا يعقوب وأمن يوسفعليهما السلام فلم يحب فيهم قريباً منعشرينسنة ـ قالصالحالمري ـ ثم نزل جبريل علميه السلام على يعقوب فقال إن الله تعالى بمثنى إلىك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك فى ولدك وأنه قدعفاهما صنموا وإنهمقد انعقدتموا ثبيقهم بعدكعل النبوة قالوا ــ فأقام يعقوب بمصر بعد مواكاته بأهله وولده أربعة وعشرين سنة بأحسن حال واهنأ عيش وأنم راحة وأدوم سلامة ؛ ممحضرته الوفاة فلمااحتضر جمع بين بنيه ـ وقال ( ماتعبدون من بعدى ؟ قالوا تعبد الملكو إله آبائك ابراهيم واسماعيل واسخق ) ثم قال ( يابني أن الله اصطفى لـكم المدين فلا تمونن إلا وأاتم مسلمون ) ثم أوصى إلى يوسفأن يحمل جسده إلى الأرض المقدسة حتى يدفنه عند أبيه اسحق وجده إبراهيم ففعل ذلك ونقلة إلى بيت المقدس في تا بوت من ساج وخرج معه يوسف فى عسكره وإخوته وعظماء أهلمصر ووافقذلك يوم وفأة هيص ثمم فدفنا فى يوم واحد وكان عمرهما جميعاً مائة وسبعاً وأربعينستةً لأنهما يرلدا في بطن واحد وقبرا في قبر واحد .

قال تتادة فلما جمع الله ليوسف شمله وأقر له عينه وأتم له تفسيررؤياه وكان موسعاً عليه في ملك المدتيا وتعيمها وعلم أن ذلك لايدوم له وأنه لابدلهمن فراقه فأراد أميم الجنة إذ هو أفضل منه فتاقت نفسه إلى الجنة فتمنى الموت ودعا بهولم يشمن قبى قبله ولا بعده الموت فقال (رب قد آتيني من الملك وعلمتني من تأويل الآية .

روی أن يوسف لما حضرته الوفاة جمعاليه قومه من بنى إسرائيل وهم تمانون. وجلا وأعلمهم بحصور أجله و نزول امر افله تمالى به ـ فقالوا يا نبى الله تحب أن. تمرفا كيف تتصرف الآحوال بنا بعد خروجك من بين أظهر نا ولمل ما يؤل اليه أمرنا وديننا وملتنا ـ فقال لهم أمركم يستقيم على ماأنتم عليه وتستقيمون على دينكم أمرنا وديننا وملتنا ـ فقال لهم أمركم يستقيم على ماأنتم عليه وتستقيم كو ويذبع أبناءكم ويستعيى نساءكم ويسومكم سوء العذاب فتعد أيامه مدة مديدة ـ ثم تخرج من بنى أسرائيل من ولد لاوى بن يعقوب رجل اسمه موسى بن عمران رجل طويل جعد الشمر آدم المؤون فينجيكم الله من أيدى القبط على يده قال فيصل كل من بنى إسرائيل يسمى ابنه عمران ويسمى عمران ابنه موسى .

ثم مات يوسف عليه السلام ، وكان قد أوصى إلى أخيه يوذا واستخلفه على بنى إسرائيل فنوفاه الله طيباً طاهراً ودفن النيل فىصندوق،من رخام وكان قبره . فى النيل إلى ان حمله موسى عليه السلامعه حين خوج من مصر ببنى إسرائيل فقله إلى الشام ودفته بأرض كنمان خارج السين حيث هو اليوم فذلك تنقل اليهود موتاهم إلى الشام من فعل ذلك فيهم .

وروى يونس بن عمران عن أبى موسى قال ؛ نزل رسول الله تتاليم بإعرابي فاكرمه فقال رسول الله تتاليم باكرمتنا فأحسنت سل حاجتك فقال تماقة ترحلها ؛ وعنزة تحليها أهل فقال رسول الله تتاليم أعجوهذا أن يكون مثل مجوز بنى إسرائيل فقال المورول الله وما عجوز بنى إسرائيل فقال إلى ينى إسرائيل لما خرجو اصلوا الطريق وأظلم عليهم اللمل فقالوا ماهذا كافقال طماؤهم إن يوسف لماحضرته الوفاذ أخذ علينا موتقا من الله أن الاعترج من مصر حتى ننقل عظامه معنا قال موشى فن يعلم موضع قبره قالوا عجوز لبنى إسرائيل فبعث اليها موسى فأتته فقال دلينى على قبر يوسف فقالت وتعطيدى حكمى قال وما حكك قالت أن أكون معك فى الحذة فحكره أن يعطيها حكمها فأوسى الله إن أعطها حكمها .

وروى من طريق أن هذه العجوز كانت مقعدة همياء فقالتعلوسي الاأخبرك يموضع قبر يوسف قال نعم : فقال لا أخبرك حتى تعطيني أربع خصال تطلق رجلي وتعيد إلى بصرى وشبابي وتجعلني معك في الجنة فكبر ذلك على موسى فاوحى اقد اليه أن أعطها ما سألت فإنك إنما تعظى على ففعل فالطلقت بهم إلى موضع عين في مستنقع ماء فاستخرجوه من شاطىء النيل في صندوق من مرمر فلما حلوا تا بوته طلع القمر وأضاء الطريق مثل النبار فاحتدوا به وحلوه

قال أهل التاريخ : عاش يوسف بعد موت يعقوب عليهالسلام ثلاثا وهشرين سنة ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة صلوات الله عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين وهكذا تنتهى قصة يوسف فى روعتها وجلالها ،والحمد نقرب العالمين.

## ﴿ بِحَلْسُ فِي قَصَةً مُوسَى إِنْ مِيشًا إِنْ يُوسَفُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

دقال موسى الأول وقد ذكر لما فيا معنى أن يوسف عليه السلام ولد له ا بنان أحدهما يقال له أفرائيم والآخر ميشا وابنة يقال لها رحمة وهى امرأة النبي أيوب عليه السلام فولد لأفرائيم أون وولدلنون يوشع وهوفتى موسى بن هران وخليفته على بنى لمسرائيل وأما ميشا فولد لهموسى فنبأه الله تمالى فزعم أهل التوراة أنه صاحب الحنضر والعامة من العلماء أن صاحب الحنضر موسى بن عران وكذلك روى عن ابن عباس عن رسول الله المسلامية .

قال أهل العلم والتاريخ لما مات يعقوب ويوسف عليهما السلام وآل الأمر إلى الاسباط كثروا وتموا وظهر قيهم ملوك فغيروا سيرتهم وأفسدوا في الارض وفشا فيهم السحر والسكهانة فبعث الله تعالى إليهم موسى بن ميشا رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وأداء أمره وإقامة سنته وذلك قبل مولدموسى بن عمران بمالتي سنة فأطاعه قوم منهم وحصاه آخرون . وقال وهب بن منه وغيره كان مما أوحى الله أن قل لقومك إنى برى منه. سحر أوسحر أو تدكين أو تدكين له أو تطير تطير له من آمن به صادقاً و توكل على فإنى كست له كافياً ومثلياً وكفيته هم دينه ودنياه وكنت له خير معين وهاد وكست عند ظنه بى ومن عدل عنى ووثق بفيرى فأنا أغنى الشركاء عن الشرك أكله من وثق به دونمى ومن وكلته إلى غيرى فليستمد المفتنة والعذاب ومن تباغد. عنى كسنت عنه أشد تباعداً ومن تقرب إلى كسنت أشد تقرباً منه إلى وقل لعبادى لاتفاوا عن ذكرى وليكثروا ذكر الموت عند كل شهوة فإنه يميت الشهوات والمذات كلها قالوا فلبث فيهم ماشاء الله أن يلبث يقوم أمرهم ويصلح أحوالهم.

﴿ بِمَلَسُ فَى ذَكَرَ بِقِيةً عادُ وقصة شديد وشداد وصفة إرم ذات العماد ﴾ قال الله تعالى ( ألم تركيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ) الآية

روى سغيان عن منصور عن أبى وائل قال إن رجلا يقال له عبد الله بن قلابة خرج في طلب إبل له قد صلت أى شردت فبينها هو في بعض صحارى عدن في تلك الفلوات إذا وقع على مدينة عليها حصن حول ذلك الحصن قصور عظيمة وأعلام طوا في فلها دنا منها ظن أن فيها من يسأله عن إبله ظهر فيها أحداً لاداخلاو لاخار جافنول عن ناقته وعقلها وسل سيفه و دخل من ياب الحصن فإذا هو بها بين عظيمين لم ير في الدنيا اعظم منها ولا أطول وإذا خشبها من أطيب عود وعليها نجوم من ياقوت أصفر ويافوت أحمر صورة ها قد ملا الممكان فلما رأى ذلك أعجبه فقت أحدالها بين فإذا هو بعدينة لم ير الراءون مثلها قطو إذا هو بقصور معلقة تحتها أعدة من زبر جد ويافوت وفوق كل قصر منها غرف مبنية بالذهب والمفتنة والمؤلؤ والياقوت ويافوت وفوق كل قصر منها غرف مبنية بالذهب والمفتنة والمؤلؤ والياقوت من عود رطب قدلصدت عليه اليواقت وقدفر شت تلك القصور بالمؤلؤ وبنادق من عود رطب قدلصدت عليه اليواقت وقدفر شت تلك القصور بالمؤلؤ وبنادق من عود رطب قدلصدت عليه اليواقت وقدفر شت تلك القصور بالمؤلؤ وبنادق المسك والوعفران فلما رأى ذلك ولم مناك أحدا المزعرى في قنوات من فعنة أشده المسك والوعفران فلما رأى ذلك وتحتها انهار تجرى في قنوات من فعنة أشده فاذا في كل زقاق منها أشجار قد أثمرت وتحتها انهار تجرى في قنوات من فعنة أشده فاذا في كل زقاق منها أشجار قد أثمرت وتحتها انهار تجرى في قنوات من فعنة أشده المسك والوعفران فلما رأى ذلك وتحتها انهار تجرى في قنوات من فعنة أشده

بياضاً من الثلبج فقال هذه الجمنة التي وصفها انه لعباده في الدنيا والحمسد لله الذي أحمل الله المباده في الدنيا والحمسد لله الذي أحمل الواقع وبنادق المسك والوعفران ولم يستطع أن يقلع من وبرحدها شيئاً ولا من يواقتها الآنها كانت مثبتة في أبوابها وجدرانها وكان اللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران منثورة بمنزلة الزمل في تلك القصور والفرف فأخذ منها ما أراد وخرج حتى أتى ناقته فركبها ثم إنه سار يقفو أثر ناقته حتى رجع إلى اليمن فأطهر ما كان معه وأعلم الناس بأمره وباع بعض ذلك اللؤلؤ .

(قال) أدسل معادية إلى كعب الاحبار فلما حضر قال يا أيا إسحق إلى دعو تك لامر رجوت أن يكون علمه عندك ، فقال له أمير المؤمنين على الحبير سقطت سل هما بدا لك فقال له أخبرنا يا أبا إسمق هل بلغت أن في الدنيا مدينة بالذهب وألفعنة وعمدها من زيرجد وياقوت وحصى قصورها وغرفها اللؤلؤ وأنهارها في الازقة تجرى تحت الانجمار فقال كسعب والذى نفس كعب بيده لقد ظننت أثى سأسألك قبل أن يسألني أحد عن تلك المدينة وما فيها واحكن أخبرك بها يا أمير المؤمنين ولمن هي ومن بناها أما تلك المدينَة فهي حق على ما بلغ أمير المؤمنين وعلى ما وصفت له وأما الذي بناها فضداد بن عاد وأما المدينة في إرم ذات العاد التي لم يخلق مثلها فىالملاد فقالله معاوية يا أبا إسحق حدثنا بحديثها يرحمك الله فقال كعب يًّا أمير المؤمنين إن عاداً كان له إبنان سمى أحدهما شديد والآخر شداد فبلك عاد وبقى ولداه بعده فملسكا وتجبرا وقهرا كل البلاد وأخذها عنوة وقهرآ حي دان لها جميعُ الناس ولم يبق أحد في زمانهما إلا دخل في طاعتهما لا في شرق الارض ولاً غربها وأنهما لمسا منما لها ذلك وقر قرارهما مات شديد بن عاد وبقي شداد فلك وحده ولم ينازعه أحد وكانت له الدنيا كلها وكان مولماً بقراءة الكثب القديمة وكان كُلَّما مر فيها على ذكر الجنة دعته نفسه أن بجعل تلك الصفة لنفسه في المدنيًّا عنواً على الله تعالى وكسفراً فَلما وقر ذلك في نفسه أمريصنع تلك المدينة التي هي إوم ذات العاد وأمر علىصنعتها مائة قهرمان مع كل قهرمان آلف منالاعوان ثم قال لهم انطلقوا إلى أطيب بقعة في الأرض وأوسعها واعملوا فيها مدينة من (م ١١ - قصص الانبياء)

ذهب وفعنة وياةوت وزبرجد ولؤلؤ وتحت تلك المدينـــة أعمدة من زبرجد وياقوت وطى المدينـــة أعمدة من زبرجد وياقوت وطى المدينة قصور ومن فوق القصور غرف واغرسوا تحت المقصور غرائس فيها أسناف الثمار كلها وأجروا فيها الانهار تحت الاشجار فإنى أرى فى الدنيا وأتعجل سكناها .

فقالت له قبارته كيف لنا بالقدرة على ما وصفت لنا من الزبرجد والباقوت والمؤلؤ والدهب والفضة فنهنى منها مدينة كما وصفت لنا ؟ فقال لهم شداد ألستم تعلمون أن ملك الدنيا كلها بيدى قالوا بلى قال فانطلقوا كل إلى موضع به معدن من معادن الزبرجد والباقوت والدهب والعضة وأى بحر فيه لؤلؤ فو كلوا به من كل قوم رجالا تخرج لسكم ما فى كل معدن من تلك الارض ثم المطلقوا إلى ما فى أيدى الناس من ذلك فاده سوى ما يأنيكم به أصحاب المعادن فإن معادن الذنيا فيها كثير من ذلك وفيها عا لا تعلمون أكثر وأعظم عا كافتم به من صنعة هذه المدينة .

قال فرجوا من عنده وكتب معهم إلى كل ملك في الدليا كتاباً يأمره أن يجمع لهم ما في بلاده من الجواهر وأن يحفر معادنها فانطلق هؤلاء القهارمة وأعطوا كل ملك من الملوك كتاباً يأخذ ما يوجد في علمكته فيقوا على تلك الحالة عشر سنين حتى جمعوا كل ما يحتاجونه إلى إرم ذات العاد من الزبرجد والياقوت والأولؤ والمذهب والفقة وأخذوا موضاً كما أراد ووصف لهم قال فحرج عند ذلك الفعلة والقهارمة فنفرجوا في الصحاري ليتخذوا ما يوافق غرضه فلم يجدوا ذلك إلا في أرض أبين من بلاد عدن فوقعوا بها على صحراء عظيمة فقية من النلال والجبال وإذا هم بعيون مطرودة فقالوا هذه صفة الآرض التي أمرانا بها فأخدرا بقدر ما أمرهم به من العرض والطول ثم جعلوا لها حدوداً محدودة ثم عمدوا إرمواضع ما أمرهم به من العرص والعول ثم جعلوا لما الانبار ثم وضعوا الآساس من مضور الجزع اليان وبجنوا طين ذلك الآساس من دهن اللبان والحليفانا قرغوا من وضع الأساس وأجروا فيها القنوات أرسل الحلوك إليهم الجواهر والذهب والفضة فمنهم من بعث بالدهب والفضة مصنوعة

مفروعاً منها فدفعوا كل ذلك إلى أولئك القهارمة والوزراء فأقاموا فيها حتى فرغوا من بنائها على ما أراد شداد فقال له معاوية يا أيا إضاق إنى لاحسبهم أقاموا فى بنائها زماناً من الدهرقال تمم يا أمير المؤمنين إنى لاجد فى التوراة أنهم أقاموا فى بنائها ثلثاتة سنة فقال معاوية كم كان عمر شداد صاحبها قل كان عمره سبعائة سنة فقال له معاوية يا أبا إصحاق لقد أخبرنا خبراً عجيباً لحدثنا فقال يا أمير المؤمنين إتما سماها الله تعالى إرم ذات العهاد من أجل العهاد التي تحتها من الزبرجد والياقوت وليس فى الدفيا مدينة من الزبرجد والياقوت غيرها فلذلك قال (التي لم يخلق مثلها فى البلاد).

قال مماوية يا أبا إسحاق لقد ظهرفضلك على غيرك من العلماء ولقد أعطيت من علم الاولين والآخرين مالم يعطه أحد فقال يا أمير المؤمنين والذى نفس كعب بيدة ما خلق الله فى الارض شيئاً إلا وقد فسره فى النوراة لعبده موسى عليه السلام تفسيراً وإن هذا القرآن أشد وعيداً وكنى بالله شبيداً ووكيلاً .

قال الشعب أخبراً غفل الشيبانى عن وجل من حضر موت يقال له بسام أنه وقع على حفيرة شداد بن عاد فى جبل من جبال حضر موت يعلل على البحر وأخرج منها لوح مكتوب لا يوجد أحد يقرؤه حتىجاء رجل من أهل صنماء حميرى وكان يحسن قراءة تلك الكتابة فأخرجنا إليه اللوح فقرأه فإذا فيه مكتوب هذه الإبيات :

اعتبر في أيها المنسرور بالممر المسديد أنا شداد بن عاد صاحب الحصن المميد وأخو القسوة والبأ ماء والمسلك الحشيد دان أهل الأرض طرأ لى من خوف وعيد وملكت الشرق والمن ب بسلطان شديد ويفضل الملك والعدة فيسه والعسديد جاء هود وكنا في ضلال قبل هود

فدعا لو قبلنسا كان بالأمر الرشيد فعمينساه وتادينسا ألا مل من محيد فأثنا صبحـة تهوى من الآفق البعيد فتــــواقبنا كررع وسط بيداء حصيد

قال دغفل: سألت علماء حمير عن شداد وقلت إنه أصيب وقد كان دنما من إرم وذات إله أصيب وقد كان دنما من إرم وذات العاد فكيف وجد في تلك المغارة وهي بحضرموت قالوا إنه لما هلك هو ومن معه من الصيحة على مرحلة من تلك المدينة ملك من يعده مزيد بن شداد وقد كان أبوه خلفه على ملك بحضرموت فأمر بحمل أبيه إلى حضرموت فحمل مطلباً بالصبر والدكافور ثم أمر بحفر تلك المغارة فحفرت واستودعه فيها على ذلك السرير الذي من الدهب والله أعلم ،

## ( بملس في ذكر قصة أصحاب الرنس )

قال الله تعالى (وعاد وتمود وأصحاب الرس) اختلف العلماء من أهل التفسير وأصحاب الآقاصيص فيهم فقال سعيد بنجبيروالكلي والحليل بن أحمد دخل كلام يعضهم فى بعض وكل أخرر بطائفة من حديث أصحاب الرس أن أصحاب الرس بقية تمرد قوم صالح وهم أصحاب البشرائي ذكرها الله تعالى فى كتابه فى قوله تعالى ( وبشر معطلة وقصر مشيد ).

(قال) وكان قوم لهم نهر يدعى الرس ينسبون إليه وكان فيهم أنبياء كشيرة لا يقوم فيهم ني إلا تقلوه وذلك النهر بمنقطع أذربيجان بينها وبين أرمينية فإذا تعلمته مديراً دخلت في حد أدربيجان وإذا قطمته مديراً دخلت في حد أدربيجان وكان من حولهم من أحل أذربيجان وكان ومن امامهم من أهل أذربيجان يعبدون الميوان المعالمين على المعالمين الميان وهم كانوا يعبدون الجوارى العذارى فإذا تمت لإحدامن ثلائون سنة قالهما أو استبدلهما غيرها وكان عرض نهرهم ثلاث فراسخ وكان يرتفع في كل يوم وليلة حتى يبلخ أنصاف الجباله التي حوله وكان لا ينصب في بحر ولا بر

فإذا خرج من حدهم يقف ويدور ثم يرجع إليهم فبعث إليهم ثلاثين نبياً في شهر واحد فقتلوهم جميعاً فبعث اللهم نبياً وأبيده بنصره وبعث معه ولياً لجاهدهم في الله حتى جهاده ثم بعث إليه ميكائيل حين فا بذوه وكان في أوان وقوع الحميق الآرض وكانوا عند ذلك أحوج ما يكوغون إلى الماء فحفر نهرهم في البحر واقصيه ما في أسفله وأتى إلى عيونه من فوق فسدها وبعث الله إليه خميائة من الملاكمة أعواناً له فعرفوا ما بقى في وسط تهرهم ثم أمر الله جريل فنزل فلم يدع في أرضهم عيناً ولا نهراً إلا أيبسه بإذن الله تمالى وأمر ملك الموت فانطلق إلى المواشى فأماتها دفعة واحدة وأمم الرياح الآربع الجنوب والشيال والدبور والصبا فضمت ما كان لهم من مناع وألقى الله تمالى السبات .

ثم سنفت الرياح الآربع بذلك المتاع أجمع فرمته في ردوس الجبال وبطون الآودية وأما ما كان من حلى وتبر وآنية فإرب الله تعالى أمر الآرض فابتلمته فاصبحوا لاشاة عندهم ولا بقرة ولامال يعردون إليه ولاما. يشربونه ولا طعاماً عالم خلفه فنجوا وكانوا أحداً وعثرين رجلا وأربع لسوة وصبيين وكان عدد الباقى من الرجال والنساء والمنراري ستائة ألف ما توا عطشاً وجوعاً ولم يبق منهم باقية ثم عاد القوم إلى منازلهم فوجدوها قد صار أعلاما أسفلها فدها القوم هند ذلك ثم عاد القوم إلى منازلهم فوجدوها قد صار أعلاما أسفلها فدها القوم هند ذلك يخله على من صدق نياتهم وإخلاصهم وقالوا إنه لا يبعث الله رسولا إلامن وإدادهم على ما سألوه فأقام أو لئاك القوم في طاعة الله ظاهراً وباطفاً حتى معلوا وانقرضوا فحدث من يعدهم من فسلمة الله ظاهراً وباطفاً حتى معلوا وانقرضوا فحدث من يعدهم من فسلم قوم أطاعوا الله في الظاهر ونافقوا في عالموا أولياء الله فيهم التل ومنافقهم وعالموا أولياء الله فيهم التل و بقيت منهم شرذية فسلفلا الله عليهم الكان عليهم ونارقهم وعالهم فأسرع فيهم التل و بقيت منهم شرذية فسلفلا الله عليهم القال وبقي منهم أحدوبةي نهرم ومناؤم ومافيها منام لا يسكنها أحدثم أن الله بقوم بعد ذلك فنزلوها وكانوا صالهين .

وروى على بنالحسين زينالعابدين عن أبيه عن جنه على بن أبي طالب رصوالة الله عليهم أن رجلا منأشراف بن تميم يقال له عمر أتاه فقال يا أميرالمؤمنين أخبرنى عنأصحاب الرس وفي أيعصر كانواً ؟ وأين كانت منازلهم ؟ ومن كان ملكهم؟ وهل بعث الله إليهم رسولاً أم لا؟ وبماذًا أهلكوا؟ فإنَّى أجد في كتاب الله عزر وجل ذكرهم ولا أجد خبره ؟ فقال له أمير المؤمنين على رضي الله عنه لقد سألتني عن حديث ما سألني عنه أحد قبلك ولا يحدثك به أحد بعدى كان من تصتهم ياأخا تميم أنهم كانوا قومًا يمبدون شجرة صنوبر يقال لها شاث ذرخت وكان يافت بن نوح غرسها على شفير عين يقال لها دوسان وكانت نبست لنوح عليه السلام بعد الطوفان وإنما سموا أصحاب الرس لانهم رسوا تبيهم فىالارض وذلك قبلسلبان أبن داود عليهما السلام وكانت لهم إثنتا عشر قرية على شاطىء نهر يقال له الرس من فِلاد المشرق وبهم سمى ذلك النهر ولم يكن يومئذ في الأرض نهر أغور منه ولا أعذب منه ولا قرى أكثر سكاناً وعمراناً منها وكان أعظم منازلهم اسفنديا وهی الی کانت ینزلها ملسکهم وکان یسمی ترکون بن عابور بن نوش بن ساریب ابن النمروذ بن كنمان فرعون أبراهم عليه السلام وفيها العين التي يستمون منهة الصُّنوبرة التَّ كانوا يعبدونها وقد غُرَّاسوا في كلُّ قرية منها حبة من طلع تلك الصنوبرة فنبتت تلك الحبة وتصيرشجرة عظيمة ثم حرموا ماء تلك العين والإنهاو فلا يشربون منها لا هم ولا أسامهم ومن فعل ذلك قتلوه ويقولون هي حياة آلحثنا فلا ينبغى لأحد أن ينقص من حياتها ويشربون هم وأنعامهم من نهر الرس الذى عليه قراهم، وقد جعلوا في كل شهر منالسنة عيداً بجتمع إليه أهلها ويضر بونعلي تَلَكُ الشَّجْرَةُ مَظْلَةً مَنَ الحَرِيرُ فِيهَا أَصْنَافَ الصُّورُ ثُمْ يَأْتُونَ بَشِياءَ وَبَقَرَ فَيذَّ بُحُونِهَا قرباناً للشجرة ويشعلون فيها النيران بالحطبالكشير فإذا سطع دخان تلك الدبامح وتارها وبخارها في الهواء وحال بينهم وبين النظر السياء خروا سبيدة المشجرة يبكون ويتضرعون إليها أن ترضى عنهم وكان الشيطان يجىء فيحرك أغصابها ويصيح في ساقها صياح الصي . عبادى قد رضيت عنكم فطيبوا نفساً وقرواً عيناً فيرفعون هند ذلك روسهم ويشربون الحمر ويشربون المعارف فيكونون على ذلك يومهم وليلتهم ثم ينصرفون عند أذا كان عيد قريتهم العظمى اجتمع إليه صغيرهم وكبيرهم فيضربون عند شجرة الصنوبر والمين سرادقاً من ديباج وطيه أنواع الصور له إثنا عشر بابا كل باب الاهل قربة منهم فيسجدون الصنوبرة من خارج السرادق ويقربون إليها المدباتح أضعاف ما قربوا المشجرة التي في قرام فيجيء إبليس هند ذلك فيحرك الدبائح أضعاف ما قربوا المشجرة التي في قرام فيجيء إبليس هند ذلك فيحرك عما الدبائح أصعاف ما فربوا المشجورة التي في السنور و المماون ويتيهم باكثر ما لا يفيقون و لا يتكلمون معه فيديمون الشرب والمعارف ويكونون على ذلك أثمنا عشر يوماً وليلة بعدد أعيادهم في السنة ثم إنهم ينصرفون فلما طال كفره بالله تعمل وعادتهم غيره بعث الله إليه تعمل ويرونهم بربوبيته فلا يتبعونه فلبت فيهم زماعاً طويلا يدعوهم إلى الله تعالى ويعرفهم بربوبيته فلا يتبعونه ولا يسمعون مقالته فلما رأي شدة ما هم فيه من الذي والصلالة و تركهم قبول ما دعاهم إليه من الرشد والصلاح حضر عند قريتهم العظمي وقال يا رب إربيته ما دعاهم إليه من الرشد والصلاح حضر عند قريتهم العظمي وقال يا رب إرب

فبينا هم فى عيدهم إذ غشيتهم ربح فأصف حمراء فتحيروا فيها وذعروا منها وتمنام بمضهم إلى بعض ثم إن الآرض صارت من تحتيم كحجر كبريت تترقد وأظلتهم سحاية سوداء فألقت عليهم حجراً كالقبة يلتهب فأذاب أبدانهم كا يذوب الرصاص فى النار فنموذ باقت من غضبه ودرك تقمته إنه هو السميح العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصيل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كشيراً واقد أعلى .

## ﴿ بِحَلْسَ فَى قَصَةَ نَبِي اللَّهِ أَيُوبِ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

قال وهب وكعب وغيرهما من أهل الكتب كان أيوب رجلا من الروم وكانت رجلا طويلا عظيم الرأس جدالشعر حسن العينين والحلق قصير العنق غليظ الساقين والساعدين وكان مكتوب على جبهته المبتلي والصابر وهو أيوب بن أموص بن تارخ ابن روم بن عيص ن إسحق بن إراهيم عليهم السلام وكانت أمه من ولد أوظ بن هاران وكان الله الثقية من أرض الشأم هاران وكان الله الثقية من أرض الشأم كلها صبلها وجبلها وماكان فيها وكان له من أصناف المال كله من الإبل والبقر والنه والحيا سبلها والحير مالا يكون لرجل أفضل منه في العدد والكثرة وكان له بها خسها لله فدان يتبعها خسهائة عبد لمكل عبد امرأة وولد ومال ويحمل آلة كل فدان أتان ولد من الإثنين إلى فوق الخسة وكان الله أعطاء أهلاوولداً من رجال ولكان أمراً تقياً رحياً بالمساكين يكفل الآرامل والآيتام ويكرم العنيف ويساغ ان السبيل وكان شاكراً لائهم الله تعالى مؤدياً لله قد امتنع من حدو الله ويبلغ ان السبيل وكان شاكراً لائهم الله تعالى مؤدياً لله قد المتنع من حدو الله يبلس أن يصيب منه ما أصاب من أهل النبي مو بالدنها وكان معه ثلاثة قد آمنوا به وصدقوه عن أمر الله تعالى على المنف من أهل بلاده يقال وعرفوا فضله رجل من أهل اليمن ورجلان من أهل بلاده يقال وعرفوا فضله رجل من أهل اليمن ورجلان من أهل بلاده يقال لاحدها مالك وللاخر طافر وكانوا كهولا .

قال وهب إن لجبريل عليه السلام بين يدى انته مقاماً ليس لاحد من الملائدكة مثله فى الفرية والفضيلة وإن جبريل هو الذى يتلقى النكلام فإذا ذكر انته تعالى عبداً بخير تلقاء جبريل ثم ميكائيل ثم من حوله من الملائك المقربين والحافيق من حول المرش فإذا شاع ذلك فى الملائك المقربين صارت الصلاة على ذلك العبد من أهل السموات هبط عليه بالصلاة إلى ملائك أهل السموات وكان يقف فيهن حيثها أراد

ومن هناك وصل إلى آدم حين أخرجه من الجنة فلم يول على ذلك يصدد إلى السها حتى رفع أنه تعالى عيسى عليه السلام فحجب عن أربع وكان بمد ، الاث فلما يعت الله محداً مثلك حجب عن الثلاث البافية فهو وجنوده محجوب عمل جميع السموات إلى يوم القيامة .

( إلا من استرق السمج فأتبعه شهاب مبين ) قال فسمع إلمايس أعاوب الااكه بالصلاة على أيوب وذاك حين ذكره الله وأنه عليه فادركم البغي والحد.. وصود سريعاً حتى صعد في السهاء موقفاً كان يقفه فقال يا إلهي نظرت في أرر ءبـــــاء ' بوب فرجدته عبداً أتممت عليه فشكرك وعافيته محمدك ثم لم نخابره لا شدة ولا بلا. وأما لك زعيم الن ضربته ببلاء ليكفرن بك ولينسبنك غادل اله ندن العالق أليه فقد سلطتك على ماله فانقض عدو الله حتى بلغ الأرض ثم جمع عدارات الشياطين وعظاءهم، فقال ماذا كان عندكم من القوة والمُمرَّفة فإني ذرَّ سلطَت على مال أوب وزوال المال هو المصيبة الفادحة والفتنة الن لانصير عليها الرجل المال عفريت من الشياطين أعطيت من الفوة ما لو شلت تحو لك إعصاراً من نار ذا م يت كل شيء غقال إبليس فأت الإبل فاحرقها ورحاتها فانطلق يؤم الإبل وذاك حن وضمعه ر.وسها وثنيت في مراعيها فما يشعر الناس حتى ثار من تحت الار س إعسار من نار تنصح فيه رياح السموم لا يدنوا منها أحد إلا احترق فلم يرل يح فها وريانها حتى أتى على آخرها فلما فرخ منها تمثل إبليس على قعود منها في صنه راءيها مم أ تطلق يؤم أيوب حتى وجده قائماً يصلى فقال له يا أيوب قال لبيك فقال هل تدري ما الذي صنع ربك الذي اخترته وعبدته بإملك ورمانها فقال أبوب إبها ماله إعار فيها وهو أوَّلى بها إن شاء تركها وإن شاء أخذها وقد تمققت وطرب<sub>ات</sub> انفس أني ومالى الفناء والزوال فقال له إبليس فإن وبك أرسل إليها ناراً من أراء فاحراف كلها وصار الناس مبهوةين وقوفاً عليها يتصبعون منها فمنهم منهقول ما كان أيوب يمبُّد شيئًا وما كان إلا في فرور ومنهم من كان يقول لو كأن إله أبوب بقدر ﴿ عَلَّ أأن يصنع شيئاً لمشم وليه من حريق مواشيه ومنهم من يقول إلى هراندى فعل ما فغل

قصمت به عدوه و فجع به صديقه فقال أيوب الحديث الذي أعطاني وحيث شاء نوع من حريانا خوجت من بطل أمى وعرياناً أعود إلى القر وعرياناً أحشر إلى ربي ليس ينبنى لك أن تفرج حين أعارك الله وتجزع حين قبض عاريته فهو أولى بك أعطاك ولو علم الله فيك أيها العبد خيراً لنقل دوحك مع تلك الأرواح وصيرك شهيداً مع الشهداء ولسكنه علم فيك شراً فأخرجك وخلصك من البلاء يخلص الووان من القمح المتالص فرجع إبليس إلى أصحابه عائباً ذليلاً .

قال : وأيوب كلما أنتهي إليه بهلاك مال من مالة حمد الله وأحسن الثناء عليه ورضى بالنصاء ووطن نفسه بالصبر علىالبلاء حيى ما بقي له مال فليا رأى إبليس أنه قد أفي ماله ولم ينل منه شيئاً ولا نجح فيشي. من أفعاله شق عليه ذلك وصعد ضريعاً ووقف الموقف الذي كان يقفه وقالَ إلحي إن أبوب يرى أنك مهما متعتمير نفسه وولده فأنت معطيه المال فهلأنت مسلطنىعلى ولده فإنها الفتنة للمضلة والمصيبة التي لا نقوم لها قلوب الرجال ولا يقوى عليها صبرهم فقال أنه تمالي له انطلق فقد سُلطتك عَلَى ولده فانقض عدو الله حتى جاء بني تبيالته أيوب وهم في قصرهم فلم يزل يزلوله حتى بداعى القصر من قواعده ثم جعل ينأطح بحداره بعضها بعضاً فرماهم. بألحشب والجندل حى مثل بهم كل مثلة ثم رفع بهم القصر وقلبه فصاروا منكسين. ثم إن إبليس انطانق إلى أيرب متمثلا بالمعلم آلَّذي كان يعلمهم الحسكمة وهو جريج مشدوخ الرأسوالوجه يسيلرهمه مندماغه فأخبروه بذلكوقالله يا أيوب لزرأيت بنيك كيفءذبوا وكيفقلب بهمالقصروكيف نكسوا على دوسهم تسيل دماؤهم وأدمنتهم من أنوفهم وشفاعهم ولو رأيت كيف شقت بطونهم فتناهرت أمعاؤهم لتقطع قلبك فلم يزل يقول هذا ويردده حتى رق أيوب لذلك و'بكي وقبض قبعنةً. من الرَّراب فوضمها على رأسه فاغتنم إبليس الفرصة منه لذلك فصعد ضريعاً بالذي. كان من جزع أيوب مسرور؟ شمّ لم يلبس أيوب أنّ أبصر فاستنفر وشكر فصعد قرناؤه من الملاتكة باستغفاره وتوبته فبدروا إبليسوسبقوه إلى الله والله أعلم بما كَانَ فَوَقَفَ [بليس خَاسَةً] ذَليلاً قَقَالُ إلهُمَ إيما هُونَ عَلَى أَيْوبِ خَطَرَ المَالَ والْولد أنه يرى أنك مهما متعته ببنسه وأنت تعيدئه المسأل والولد فبل أنت مسلطى على

غفسه وبدئه فإنى الت وعم التن ابتليته في جسده لينسينك وليكفرن بك وليجحدن خممتك ، فقال الله تعالى افظلق فقد سلطنك على جميع جسده ولسكن ليس للك سلطان على الله سانه وفلبه ولاعلى فقله ، وكان والله أعلم به أنه لم يسلطه عليه إلا رحمة ليمظم على الشول و يجعله عرة المصابرين وذكرى العابدين في كل بلاء نزل بهم ليناسوا به في العبر ورجاء الثواب فا نقض عدو الله ضريعاً فوجد أيوب ساجداً فقبل أن يرفع رأسه أتاه من قبل الارض في موضع وجهه و نفخ في منخريه نفخة أشعل منها لا يمكم ولا يتاسك عن حكما فحك بأغفاره حتى سقطت كاما ، ثم حكما بالمسوح المناسقة حتى قطعها ثم بالفخار والحجارة الخشنة فلم يزل يحكما حتى ترل لحمه و تقطع عنه الله عن عكما ختى ترل لحمه و تقطع عنه الله والمناسقة عليه كله عربه أنه فرائم من يوسف بن يعقوب عليهم السلام ، عناسة وجعاوا له عربيشاً فرفضه وكانت تجناف إليه بما يصلحه وتدكره فلما رأى أصحابه الثلاثة ما ابتلاه الله بو كانت تعناف إليه بما يصلحه وتدكره فلما رأى أصحابه الثلاثة ما ابتلاه الله بو على وكانت تعناف الهد به الملاء الم وقلو في وكانت تعناف الهد به الملاء المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة والمناه المناه المناد الله وهو في بهائه ، فيكذوه ولاموه وقالوا له تب إلى الله من الذنب الذي عوقبت به .

قال وكان حصر معهم فني حديث السن وكان قد آمن به وصدقه فقال إنسكم المسالك وكان حصر معهم فني حديث السن وكان قد آمن به وصدقه فقال إنسكم المسلمة أيها السكهول وكمنتم احق بالكلام الاسنانكم ولمكننكم قد تركمتم من القول احسن من المذى قلتم ومن الرأى أصوب من الذى رأيتم ومن الأحر الذى عبتم واتهمتم ألم أيها الكهول حق من أقلة وحبيبه وخيرته وصفوته من أهل الارض في يومكم هذا ثم إنكم لم تعلوا ولا أطلعكم اقد تعالى على أنه سنعط شيئًا من أمره منذ آتاه ما آتاه إلى يومكم هذا ولا علتم أنه ترع منه شيئًا من الكرامة التي أكرمه الله بها ولا أن أيوب غير الحق في طول ما صحبتموه إلى يومكم هذا فإن كان البلاء هو الذى تروى به عندكم ووضعه في أنفسكم فقد علم أن أللة تعالى يبني النبيين والصديقين والصديقين

والشهداء والصالحين ثم إن بلاءهم ليس دليلا على سخطه عليهم ولا هوانهم عليه ولكنه كرامة وخيرة لهم ولو كان أيوب ليس هو من الله بهذه المنزلة إلا أنـكم آخيتموه علىوجه لصحبه لكانلابحل بالحكم أن يمدل أخاه عندالبلاء ولايعيره بالمصيبة ولا يعلم وهو مكروب حزين ولىكىنه يرحمه ويبكى معه ويستغفر الله له ويحزن لحرَّنه ويدله على أرشد أمره وليس بحكم ولا رشيد من جهل هذا فالله الله أيَّها الكوول فقد كان لَـكم في عظم الله وجلاله وذكر الموت ما يقطع السفتكم ويكسر قلوبكم ألم تعلموا أن فه عباداً أسكنتهم خشيته من غير عبي ولا بكم ولمهم لهم الفصحاء النبلاء الاولياء العالمون بالله وآيانه ولسكسهم إذا ذكروا عظمة الله المقطعت السنتهم واقشعرت جلودهم وانكسرت قلوبهم وطاشت عقولهم إعظاما لله تعالى وإعزازاً وإجلالا فإذا استفاقوا استبقوا إلى الله تعالى بالاعمال الواكية الصالحة يعدون أنضهم مع الخاطئين الصالحين وإنهم برآء ويعدون أنفسهم مع المفرطين المقصرين وإنهم لآكياس أقوياء وإنهم لايستكثرونانة السكثيرولاير صورت له بالقليل ولا يُدلون عليه بالاعمال، فهم مروعون مفرعون عاشعون مستكينون فقال أيوب إن الله تعالى يزرع الحكة بالرحة فى قلب المؤمن الكبير والصنير فتح نهت في أَلْقَلُبُ أَطْهِرِهَا آلَتُهُ تَعَالَى عَلَى اللَّسَانَ وَلَيْسَ تُـكُونَ الْحَكَةُ مَنْ قَبِلَ أَلْسَن والشيب ولا طول النجربة فإذا جعل الله العبد حكما فى الصبالم تسقط منزلته عند الحمكاء وهم يرون من أنه تُعالى عليَّه نور الْكرامة ثم إن أيوب أقبل على الثلاثة وقال : أتيتمون غضا باً رهبتم قبل أن تسترهبوا وبكيتم قبل أن تسترهبوا وبكيتم قبل أن تضربوا كيف بكم لو قلت لكم تصدقوا عني بأموالكم لمسل الله يخلصني وقربوا عنى قرباناً لعل الله يتقبلها ويرضى عنى وإنكم فد أعجبتم أنفسكم وظننتم أنكم قد عوفيتم بإحسانكم فبهنائكم بنيتم وتعرزتم ولو نظرتم فيما بينكم وبين ربكم ثم صدفتم لوجدتم لكم عيوباً سترها الله عليكم بالعافية التي البستكم إياما وقد كست فيها خلا الرجال ترفري وأنا معروف كلامي معروف حتى منتصف من خصمي ؛ فأصبحت اليوم وليس لى رأى ولا كلام معكم فأنتم اليوم أشد على من مصيبتي. هم أنه أعرض عنهم وأفيل على ربه مستنيثًا متصرعًا. إليه فقال: رميد لأى شيء

خلفتني ليتني إذ كرهتني ما خلقتني يا ليتني كسنت حيضة ألڤتني أمي أو ليتني قد عرفت الذنب الذى عملت فصرفت وجهك السكريم عنى لو كست أمتنى وألحقتنى بأبائى قالموت كان أجل لى يا إلهى ألم أكن الغريب داراً والمسكين قراراً واليتيم وَلَيَّا ۚ وَالاَرْمَلَةُ تَيْمًا لِلْمِي أَنَا عَبِدُ ذَلِّيلَ إِنْ أَحْسَنَتَ فَالمَنَّةَ لِكَ وَإِن أَسَأَت فَبَيْدُكُ عَدُّو بَيَّ جَمَلتَنَى البَّلاءَ عَرَضًا والفَّنَّة نَصْبًا لَقَــَد وقع على بلاء لو سُلطته على جمل لصمف عن حمله فكيف يحمله ضعنى ، إلهى تقطعت آسابعي فإنى لا أرفع الأكات من الطعام إلا بيدى جميمًا فما يبلغان في إلا على الجهد مني ، إلهي تساقطت لهواتي وَلَمْ رَأْسَى قَا بِينَ أَذْنَى مَنَ سَدَادَ بِلَ إَحَدَاهُمَا تَرَى مِنَ الْآخِرَى ، وَإِنْ دَمَاغَى ليسيل مني ، إلهي تساقط شمر عيني كأنما أحرق بالناروجهييوحدةتنايمندليتان، إ خدى وورم لسانى حتىملاً فمى قما أدخل فيه طعاماً إلا غصنى وورمت شفتاى -حتى غطت العلميا أنني والسفلي ذقني وتقطعت أمماكي في بطني و إنَّى الادخل الطعام فيخرج كادخل ما أحسب ولا ينغنى وذهبت قوة رجل فسكأتهما قد يبستا ولا أطبق حملها وذهب المال فصرت أسأل بكنى ويطمنى من كننت أعوله اللقمة الواحدة فيمن بها على ويعير في ، إلحى هلك أولادى ولوبةى واحد منهم أعانى على بلائل ونفعني ، وقد ملني أهلي وعقني أرحامي وتنكرت كي معارفي ؛ ورغب عني صديقي وقطعني أصحان وجحدت حقــــوق، ونسيت صنائمي، أصرخ فلا يصرخونني ، وأعتذر فلا يعذرونني دعوت غلامي فلم يجبني وتعنرعت لامتى فلم ترحنی ، وإن قصاءك هو الذي أذلتي وأدناني وأهانني وأقامني وإن سلطانك هو الذي أسقمني وأنحل جسمي ولو أن ربي نزع الهيبة التي في صدري فأطلق لساني لانكام بملَّ. فمي ولو كانَّ ينبغي العبْدُ أنْ يُحاجُ عن تَفْسه لرجوت أنَّ يعاقبنى عند ذلك بما بي ولـكمنه ألقانى وتخلى عنى فهو يرانى ولا أراه ويسمعنى ولا أسمه ، ولا نظر إلى فرحمنى ولا دنا منى ولا أدنانى فا تكام ببراءتى وأعاصم دن نفسى ؛ فلما قال ذلك أيوب وأصحابه عنده أطللته غمامة حتى ظن أصحابه أنه عذاب ثم نو دى يا أيوب إن الله تعالى يقول لك ها أنا قد دنوت منك فلم أزل منك قريبًا فقم فأدل بعذرك وتسكلم ببراءتك .

وقال الله تعالى يا أيوب نفذ فيك حكمى وسبقت رحمتى غضبى إذا أخطأت فقد غفرت لك ما قلت ورحمتك ورددت عليه حسك أهلك ومالك ومثلهم معهم لتكون لمن خلفك آية و تسكون عبرة لآهل البلاء وعزاء الصابرين فاركض برجلك هذا مفتسل بارد و شراب فيه شفاء ؛ وقرب عن أصحابك قربانا واستففر لهم فإنهم قد عصونى فيك ؛ فركض برجلة فانفجرت له عين فدخل فيها فاغتسل ؛ فأدهب الله ما كان فيه البلاء ؛ ثم إنه خرج وجلس فأقبلت امرأته فقامت تلتمسه في مضجعه فلم تجده فقامت متكدرة كالواهلة فرت به فقالت يا عبد الله هل لل علم بالرجل المبتلى الذى كان هبنا فقال فحسا وهل تعرفينه إذا رأيقيه ؟ فقالت نعم وكلف لا أعرفه فتبسم وقال ها أنا هو فعرفته لما ضحك فاعتنقته .

وقال كسعب – كان أيوب فى بلائه سبع سنين ؛ وقال وهب لبث فى ذلك البلاء ثلاث سنين ولم يزد يوماً واحداً ؛ فلما غلب أيوب إبليس لمنه الله ولم يستطع له على شىء اعترض امرأته على هيئة ليست كهيئة بى آدم فى العظم والجسم والجمال على مركب ليس من مراكب الناس له عظم وبهاء وجمال ؛ فقال لهما أنت صاحبة أيوب المبتلى ؟ قالت نعم قال فهل تعرفينى ؟ قالت لا قال أنما إله الآرض وأنما الذي صنعت بصاحبك ما صنعت وذلك أنه عبد إله الساء وتركنى وأغضبنى ولو سبعد سجدة واحدة رددت عليكا ما كان لكما من مال وولد فإنهم عندى ثم أراها إياهم فى بطن الوادى الذي لقيها فيه .

قال وهب ـ وقد سمعت أنه قال لها ـ لو أن صاحبك أكل طعام لم يسم عليه للموفى مما فيه من البلاء والله أعلم ؛ وأراد عدو الله يأتيه من البلاء والله أعلم ؛ وأراد عدو الله يأتيه من البلاء والله وآدة حتى أرد بعض الدكتب أن إبليس قال لرحمة ؛ وإن شتت امجدى لى مجدة واحدة حتى أرد عليك الآولاد والمال وأعافى زوجك فرجعت إلى أيوب فأخبر ته بما قال لها وما أراد فقال لقد أراد عدو الله أن يفتتك عن دينك عم أرب أيوب أقسم إن عافاه الله ليمورينها ما تة جلاح فقال عسمي الضربنها ما تقريب مليس في سجود

حرمتى أ. ودعائه إياها وإياى إلى السكفر قالوا ثم إن الله تعالى رحم رحمة أمرأة أيوب بصبرها ممه على اليلاء وخفف عنها وأراد أن يبر يمين أيوب فأمره أن يأخذ جماعة من الشجرة مبلخ مائة قضيب خفافاً لطافاً فيضربها ضربة واحدة كما قال تعالى (وخذ ببدك ضفئاً فاضرب به ولا تخشف) الآية .

وقد كانت امرأة أيوب تتكسب وتعمل الناس وتجيئه بقوته ؛ فلما طال هلبها البلاء وسئمها الناس فلم يستعملها أحدائشت يوماً من الآيام ما تطعمه فما وجدت شيئاً فجرت قرفاً من رأسها فباهته برغيف وأتته به فقال لها أن قرنك ؟ فأخبرته فقال عند ذلك مسنى العنر ؛ وقيل إنما قال ذلك حين قصدت الدود قلبه ولسائه فبخشى أن يميا عن الذكر والفكر ؛ وقيل إنما قال ذلك حين وقعت الدود من فخذه فاخذها وردها إلى موضعها وقال لها كلى فقد جعانى الله طعامك فعضة

وقال عبد الله من عبيد من حمير كان لأيوب أخوان فأتياء فقاما م. بعيد لا يقدران على الدنو منه من نتن ريحه فقال أحدهما لصاحبه لو كان الله علم فى أبوب خيراً ما ايتلاء بما ترى .

قال فا وجع أيوب شيئًا كان اشد عليه من تلك الكلة وما جزع من شيء أصابه جزعه من تلك السكلة وما جزع من شيء أصابه جزعه من تلك السكلة فعند ذلك قال مسنى العسر الم قال اللهم إن كنت تعلم إنى لم أبت لم يقال اللهم إن كنت تعلم إنى لم أتخذ قيصاً قط وأنا أعلم بما كان عرباناً فصدقنى فصدة وهما يسمعان فخر ساجداً لله وقيل معناه مسنى العدر من شماتة الأعداء يدل عليه ما روى أنه قيل له بعد ما عوفى ما كان أشد عليك فى بلاءك؟ فقال شماتة الأعداء وأنشد بعضهم فى معناه:

كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون غير شماتة الحساد إن المصائب تنقضى أيامها وشمانة الأعداء بالمرصاد وتين الجنيد في هذه الآية عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال وذلك غوله تعالى ( فحكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ] الآية .

واختلف العلماء فى كيفية ذلك ؛ فقال قوم لما ابتلى الله أيوب فى الدنيا مثل له أمنه فأما الذين هلمكوا فائهم لم يردوا عليه فى الدنيا وإنما وعد الله أيوب أن بزئيه إياهم فى الآخرة .

وقال وهب كان له سيع بنات وثلاث بنين ؛ وقال آخرون بل ودهم الله تعالى إليه بأعيابهم وأعطاه أهله ومثلهم معهم وهذا قول ابن صمعود وابن عباس وقتادة وكعب قالوا أحياهم الله تعالى وآتاه مثلهم وهذا القول أشبه بظاهر الآية .

وذكر أن عمر أيوب كان ثلاثا وتسعون سنة وأنه أوصى عند موته إلى إبنه حوس وأنه بست بعده بشر بن أيوب نهياً وسماه ذا السكسفل وأمره بالدعاء إلى توحيده وأنه كان مقيماً بالفسام طول عمره حتى مات وكان مبلغ عمره خمساً وتسمين سنة وأن بشراً أوصى إلى إبنه عيدان وأن الله تعالى بعث بعده شعيباً عليه السلام والله أعلم .

## ﴿ بِعِلْسِ فِي نَصَّةً ذِي السَّكَسَالِ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

هذا الجِلس يأتى بعد فى آخر السكـتاب بعد قصة اليسـم وماكـتبـههنا زيادة فى الجلس المذكور .

وروى الأعمش عن المنهال بن عمرعن عبد الله بن الحارث أن نبياً من الانبياء كال من يكفل لى أن يقوم المثيل ويصوم النهار ولا يغضب؟ فقام شاب فقال أنما فقال له اجلس ثم إنه أعاد مثل قوله الأول فقام ذلك الشاب فقال أنا فقال له اجلس ثم إنه أعاد آوله ثما لمثا فقال الشاب أنا فقال له تقوم الميل وتصوم النهار ولانغضب فقال نهم فحات ذلك الذي لجلس ذلك الشاب مكانه يقعنى بين الناس فكان لا ينعضب جاءه الشيطان في صورة إنسان ليغضبه وهو صائم يريد أن يفطر فعضرب الباب ضرباً شديداً فقال من هذا؟ فقال رجل له حاجة فأرسل إليه رجلا فقال لأأرضى بهذا الرجل فأرسل معه آخر فقال لا أرضى فخرج إليه فأخذ بيده والطلق معه حتى إذا كان في السوق خلاه وذهب فسمى ذا السكفل و وقال بعضهم ذو الكفل بشر بن أيو ب الصابر بعثه انه بعد أبيه رسولا إلى أرض الروم فآمنوا به وسعفوا وقالوا وسعوه و انبعره وانبعره المالية ونكره المات ، ومع ذلك تسكره أن نعصى الله تعالى ورسوله به فل سألت الله أن يطبل أعمارنا ولا يميننا إلا إذا شئنا لنعبده ونجاهد ووقال إلمي أمر تني بتبليغ الرسالة فبلغتها وأمرتني أن أجاهد أعداءك وأنت تعلم ودعا أني لا أملك إلا نفسي وإن قومي قد سألوني في ذلك ما أنت أعلم به مني فلا تؤاخذني بجريرة غيري فأنا أعوذ برضاك من سخعلك وبعفوك من عقوبتك قال فأوسى الدي تعلم به مني فلا قال فأوسى الدي أعماره فلا يموتون إلا إذا شاء وا فسكن كفيلا لهم مني يذلك ما ألوني طو لت أعماره فلا يموتون إلا إذا شاء وا فسكن كفيلا لهم مني يذلك كا أمر الله فلمهمي ذا السكفل .

ثم إنهم توالدوا وتمواحق ضاقت عليهم بلادهم وتنصت معيشتهم وتأذوا بكشرتهم فسألوا بشر أن يدعو الله أن يردهم إلى آجالهم فأوحى الله تعالى إلى بشر أما علم قومك أن اختيارى لهم خير من اختيارهم لانفسهم ثم إنهم ودوا إلى أعمارهم فعانوا بآجالهم قال فلذلك كشرت الروم حتى يقال إن الدنيا دار هم خمسة أسداسها للروم وسموا ررماً لانهم فسبوا إلى جدهم روم بن عيص بن إسحق بن إبراهيم هليه السلام .

قال وهب وكان بشر بن أيوب المسمى ذا السكفل مقياً بالشام حتى مات وكان همره خمساً وتسعين سنة واقه أعلم .

(م ١٢ \_ قصص الآنبياء)

## ﴿ مجلس في ذكر قصة شعيب الذي عليه السلام ﴾

قال الله تعالى (و إلى مدين أعاهم شميباً ) الآية اختلف العلماء في نسب شعيب فقال أهل النوراة هو شعيب بن صيفوان بن هيفا بن تابت بن مدين بن إبراهيم وقال محمد بن إسحق هو شعيب بن ميكائيل بن مدين بن إبراهيم إسحه بالسريانية بترون وأمه ميكيل إبنة لوط وكان شعيب عليه السلام أعمى فلذلك قوله تعالى إخباراً عن قومه ( وإنا الزاك فينا ضعيفاً ) أى ضريراً وكان يقال له خطيب الانبياء لحسن مراجعته قومه وأن الله تعالى بعثه نبياً إلى أهل مدين وهم السحاب الايكة والايكا الشجر الملخد.

وقال قتادة بعثه الله تعالى إلى أمتين ـ أهل مدين وأصحاب الآيكة .

قالوا وكان قوم شميب أهل كفر بالله و بخس للناس وتطفيف في المسكاييل والمواذين وكان الله قدوسع لهم في الرزق وبسط لهم في الميش استدراجاً منه فقال لهم شميب ( يا قوم احبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقسوا المسكيال والميزان ولا تبخسوا والميزان والآية وتظيرها في الآعراف ( فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) الآية وذلك أنهم كانوا يجلسون على الطريق فيخبرون من قصد شميباً ليؤمن به أنه كذاب فلا يفتنك عن دينك وكانوا يتواعدون المؤمنين بالقتل ويحودونهم .

قال السدى وأبو روق كانوا عشارين . وقال عبدالله بن زيدكا بوا يقطمون الطريق ، وقاله النبي برات لا يمر بها ثوب الطريق ، وقاله النبي برات لها أسرى بى خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب أحد إلا شقته ولا شيء إلا خرقته . فقلت ما هذا يا جبريل ؟ فقال هذه أقوام من أمثك يقمدون على الطريق فيقطعونه ثم تلا ( ولا تقمدوا بكل صراط توعدون) الآية ، وكان من قول شعيب وجواب قومه إياه ما ذكر الله تمالى من سورة الأعراف وسورة الشعراء .

قال الممسرون ، وكان نما نهاهم عنه شعيب وعذُّ بو الآجله قطع الدنما نير وذلك. و له تعالى ( وقالوا ياشعيب أصلائك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا ) وقوله تعالى ( إذ قال لهم شعيب ألا تنقون إنى لكم رسول أمين فانقوا الله وأطميحو. وما أسالكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) سورة الشعراء .

قال ابن عباس رضى الله عنهما كان شعيب كشير الصلاة فلم كثر فسادهم وقل صلاحهم دعا عليهم ففال ( ربنا افنح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير (الفاتحين ) فأجاب الله تعالى دعا م فيهم فأعلسكهم بالرجفة وهى الولولة عن السكلمي، ويقال بالصيحة وبعذاب الظلة .

مال ابن عباس وغيره وهى أن الله تعالى فتح عليهم با باً من أبواب جعيتهم فارس عليهم بدراً وحراً شديداً فأخذ بأنفهم فدخلوا في أجواف البيوت فلم ينفعهم ظل و لا ماء فأنضجهم الحرفخرجوا هرباً إلى البرية قبعث الله عليهم سحاية فأظلتهم ووجدوا لها برداً وجاءت ريح طبية فنادى بعضهم بعضاً فلما اجتمعوا تحت السحابة الهبها الله عليهم فاراً ورجفت الأرض جم فاحترة واكما يحترق الجور (حاداً وذلك قوله تعالى ( فأصبحوا في دارهم جا ثمين )

وقال تمالى ( فاخذهم عـــذاب يوم الظلة إنه كان عــذاب يوم عظيم ) . قال ابن عباس بلغنى أن رجلا من أهل مدين يقال له عمرو بن جلمم لما رأى الظلة فيها المداب اقشعر جلده وقال

يا قوم إن شميباً مرسل فذروا حسكم شميرا وعمران بن شداد إنى أرى غيمة يا قوم قد طلعت تدعو بصوت على حنانة الوادى فإنه ان يرى فيها صحاء غد إلا الرقيم يمشى بين أتجاد وشمير وعمران كاهنان لهم والرقيم كلب لهم قال أبوعبد الله البجلي أبوجاد وحطى وهوز وكلن وسعنص وقرشت أسماء ملوكهم وكان ملسكهم يوم الظلة في ذمن شميب كلن فقالت أخت كلن تبكيه حين هلك

كلن هدد ركنى هلكه وسط المحله سيد القوم أتاه الم يتحف نارأ وسط ظله جملت نارأ عليهم دارهم كالمضمطة

قال الله تمالى ( الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغتوا فيها الذين كذبوا شعيباً كما ذو ا هم الحاسرين ) أى لهم الهلاك فى الدنيا والعذاب فى الآخرة . (بجلس ف ذكر صنى الله و نجهه موسى بن عمر ان عليه السلام و هو يشتمل على عدة أبو اب). ( الباب الآول في ذكر نسب موسى عليه السلام )

قال الله تعالى ( واذكر فى السكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكأن رسولا نبياً ﴾ وهو مونسى بن عمران بن يصهر بن قاهت بن لاوى بن يعقوب عليه السلام .

قال أهل العلم باخبار الآولين وسير الماضين ولد ليمقوب لاوى وقد مضى من عمره تسم و تمانون سنة ثم إن لاوى قكح نابئة بنت ماوى بن يشجب فولدت له غرسون ومرزى ومردى وقاهت ثم أن قاهت بعد أن مضى له من عمره ست و أربعون سنة نكح فاهى بنت مبين بن تنويل بن إلياس فولدت له يصبر بن قاهت منيت بنت يتادم بن بركيا بن يشعان بن إراهيم فولدت له عمران وقدمضى له من عمره ستون سنة وكان عمر يصبر مائة وسبمة واربعين منة فنكح عمران بن يصبر نجيب بنت شموبل بن بركيا بن يشعان بن إبراهيم فولدت له هرون وموسى واختلف فى إسم أمهما فقال ابن إسحاق تجيب وقبل ناحية وقبل بوحاييل وهو المشهور وكان عمر عمران مائة وسبماً وثلاثين سنة نولد له موسى عليه السلام وقد مضى من عمره سبعون سنة والله أعلم .

﴿ الباب الثاني في ذكر مولد موسى عليه السلام ﴾

قال أهل التأريخ لم مات الريان بن الوليد فرعون مصر الأول صاحب يوسف عليه السلام وهو الذى ولى يوسف خزائن أرضه وأسلم على يده فلما مات ملك بعده قابوس بن مصمب صاحب يوسف الثانى فدعاء يوسف إلى الإسلام فابى وكان حباراً وقبض الله على يوسف فى ملسكه وطال ملسكه ثم هلك وقام بالملك بعده أخوه أبو العباس بن الوليد بن مصمب بن الريان بن أواشة بن شروان بن عمر و ابن فادان بن عملاق بن لاوذ بنسام بن نوح عليه السلام وكان أغنى من قابوس وأكد وألحر وامتدت أيام ملسكه وأقام بنو إضرائيل بعد وفاة يوسف عليه السلام وأكثر واحتدر اوم عمت العمالقة وهم على بقايا من دينهم بماكان يوسف ويقوس ويعقوب وإسحق وإبراهيم شرعوا فيه من الإسلام متعسكون به حتى كان فرعون

وموسى الذى بعثه الله إليه وقد ذكر إسمه ونسبه ولم يكن فيهم فرعون أعتى منه.
على الله ولا أعظم قولا ولاأقسى قلباً ولا أطول عمراً في ملكه ولا أسواً ملكاً
لبنى إسرائيل وكان يمذيهم ويستميدهم وجعلهم خدماً وخولا وصنفهم في أعماله
فصنف يبنون وصنف يحرئون وصنف يتولون الأعمال القذرة ومن لم يكن أهلا
للممل فعليه الجزية كما قال الله تعالى (يسومونكم سوء العذاب) وقد استدكم.
فرعون منهم امرأة يقال لها آسية بذت مزاحم رضى الله عنها من خيار النساه
للمعدودات ويقال هى آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد فرعون
يوسف الأول فاسلمت على يد موسى.

قال مقاتل ، لم يسلم من أهل مصر إلا ثلاثة ، آسية وحزقيل ومريم بنت المموسى التي دلت موسى على قبر يوسف عليهم السلام قالوا فعمر فرعون فيهم. وهم تحت يده عمراً طويلايقال إنه أربعمائة سنة يسوموهم سو «العذاب فلما أراد الله أن يغرج عنهم بعث موسى عليه السلام وكان بده ذلك على ما ذكره السدى عن رجاله أن فرعون رأى في منامه كأن ناراً قد أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على يبوت مصر فاحرقتها واحرقت القبط وتركت بني إسرائيل فدعا فرعون الكهنة والسحرة والمعبرين والمنجمين فسألهم عن رؤياه فقالوا يولد في بئي إسرائيل غلام يسلما على على المنات وغرجك وقومك من أرضك ويبدل دينك وقد أظلك زمانه الذي يولد فيأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في إسرائيل فجمع القوابل من النساء من أهل مملكته وقال لهن لا يسقط على أيديكن غلام من بني إسرائيل إلا قنلته ولا جارية إلا تركتها ووكل بهن وكلاء فكن يفعلن ذلك .

قال مجاهد . لقد يلغن أنه كان يأمر بالقصب فيشق ثم يجعل أمثال الشفار ثم. يصف بعضه إلى بعض ثم يأتى بالحبالى من بنى إسرائيل فيوقفهن عليه فتجرح. أقدامهن حتى إن المرأة منهن لتضع ولدما فيقع بين رجليها فنظل تطؤه وتنقى يه حد القصب هن رجليها لما يلغ من جهدها . وكان يقتل الغلمان الذين فى وقته ويقتل من بولد بعدهم ويعذب الحبالى حتى يحضمن ما فى بطونهن وأسرع الموت فى مشيخة بنى إسرائيل فدخل و ووس القبط على فرعون وقالوا له إن الموت قد وقع فى مشايخ بنى إسرائيل وأتت صغارهم وتميت كبارهم فيوشك أن يقع العمل علينا فأمر فرعون بذبح الولدان صنة وتركهم سنة فولدت هرون فى السنة النى لا يذبح فيها أحد فترك وولد موسى فى السنة التى يذبحون فيها قال فولدت هرون وأمه علانية آمنة .

فلما كان العام الذي أمر فيه بقتل الولدان حملت بموسى فلما أرادت وضعه حزنت من شأنه واشتد غمها فاوحى الله تعالى إليها ( أن أرضعيه فإذا خفت عليه غالقيه في اليم } إلى قوله (المرسلين) فلما وضعته في خفية أرضعته ، ثم إنها اتخذت إنه تا بوتاً وجعلت مفتاح التابوت من داخل وجعلته فيه .

قال مقاتل وكان الذى صنع التابوت حرقيل مؤمن آل فرعون وقيل أنه كان من بردى فانخذت أم موسى التابوت وجهلت فيه قطناً محلوجاً ووضعت فيه موسى وصرت رأسه ثم ألفته في النيل فلما قعلت ذلك و ترارى عنها أماها الشيطان فوسوس إليها فقالت في نفسها لماذاصنعت يا بنى لو ذبح عندى لو رأيته وكفلته كان أحب إلى من أن ألفيه بيدى في السحر وادخله الى دواب البحر ثم عصمها الله تمالى وانطلق الما بموسى يرفعه الموج مرة ويخفشه أخرى حتى أدخله بين الأشجار عند دار فرعون إلى روضة هي مستقى جوارى فرعون وكان بالقرب منها نهر كبير في فرعون أن ورعون داخل في بستانه فخرجت جوارى فرعون وتمنسلن ويستقين فوجدن دار فرعون داخل في بستانه فخرجت جوارى فرعون يفتسلن ويستقين فوجدن التابوت فاخذ له وظن أن فيه ما لا فجعلنه على حالته حتى أدخلته إلى آسيه فلمافتحته رأت فيه الفلام فالقي الله تمالى عليها عبية منه فرحته آسية وأحبته حباً شديداً فلما مسمع الذباحون بأمره أقبلوا على آسية بشفارهم ليذبحوا الصبى فقالت آسية للذباحين المصر فوا فإن هذا لا يزيد في بنى إسرائيل فانا آتى فرعون وأستوهبه إياه فإن المصر فوا فإن هذا لا يزيد في بنى إسرائيل فانا آتى فرعون وأستوهبه إياه فإن وقالت ( قرة عين لى ولك لا تقتلوه عبى أن ينفعنا ) فقال فرعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه عبى أن ينفعنا ) فقال فرعون قرة عين لك

ما (نما فلا حاجة لى فيه قال رسول الله ﷺ و والذى يحلف به لو أقر فرعون ان .
يكون له قرة عين كما أقرت لهداه الله تعالى به كما هدى به امرائه ولمكن الله تعالى.
حرمه ذلك ، قال فاراد ان يذبحه وقال إنى اخاف أن يكون هذا من بنى إسرائيل
يان يكون هذا الذى هلاكنا على يده وزوال ملمكنا فلم ترل آسية تكلمه حتى
رهبه لها فلما آمنت آسية ارادت أن تسميه باسم اقتضاء حاله فسمته موسى الآله
رجد بين الماء والشجر وهو بلغة القبط هو الماء وشى الشجر فعرب فقيل موسى.

اخبرتا ابن فتحویه اخبرتا مخلد بن جعفر اخبرتا الحسن بن علویة اخبرتا إسماعیل بن عیسی اخبرتا ابن بشیر اخبرتی جویبر ومقاتل عن الصحال عن ابن هباس قال ازنبنی[سرائیل لما کثروا بمصر استطالوا على الناس وحملوا بالماصی ور اقتی خیارهم اشرارهم ولم یأمروا بالمعروف ولم ینهوا عن المنسكر فسلط الله علیهم القبط فاشتضعفوهم وساموهم سوء العذاب فذبحوا ابناءهم .

وفى بعض الروايات، إنه كان يلعب بين يدى فرعون وبيده قضيب صغير فعدرب به على راس فرعون فنضب غضباً شديداً وتعلير منه وقال هذا عدوى المطلوب فارسل إلى الدباحين ليذبحوه فبلغ ذلك امرأة فرهونه وقالت له ما بدا لك في هذا العبى الذي قد وهبته لى قاخبرها بما فعل موسى فقالت له إنما هو صبى لا يعقل وإنما صنع هذا من صباه وانا اجعل فيه بينى وبينك امر تعرف به الحق واضع له حلياً من الذهب والياقوت واضع له جعراً فإن أخذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه وإن اخر الجرة علمت انه صبى ثم انها وضعت له طستاً فيه الذهب، والياقوت وطستاً فيه الجرة فعد موسى يده على ان ياخذ الجوهر ليقبض عليه ضول جبريل عليه السلام يده إلى الجرفة بض على جمرة ووضعها فيفه فجاء على لسانه فاحرقته وذلك الذي قال في قوله تعالى ( واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى فقالت له آسية ألا ترى إلى فعله وانه صبى لا يعقل فكف عن قتله وصوف اس كلهم حتى كان يحبه كل من يراه ،

ويروى انه سئل إبليس هل أحببت أحداًمن العالمين قال لاإلاموسى بن عمر ان عليه السلام فقيل له وكيف ذلك قال لآن الله تعالى قال (وألقيت عليك عبة منى ) فلم أتمالك ان أحببته .

## ﴿ الباب الثالث في ذكر حلية موسى بن عمران طيهما السلام ﴾

قال كعب الأحبار ـ كان هرون بن عمران ني الله رجلا فصيح اللسان بين الدكلام إذا تدكلم تدكلم بتؤدد وعلم وكان أطول من موسى وكان على رأسه شامة وعلى طرف لسانه أيضاً شامه سوداء وكان موسى بن عمران رجلا آدم اللون بعدا طويلاكأنه من رجال أزد هنوءة وكان بلسان موسى عقدة والمال وسرعة وعجلة وكان ايضاً على طرف لسانه شامة سوداء .

# ( الباب الرابع في قصة قتله القبطى وخروجه من مصر ووروده مدين )

قال أهل النفسير لما بلغ موسى بن عمران أشده كان يركب مراكب فرعوف ويلبس ما يلبس فرعون وكان يدعى موسى بن فرعون وامتمع بدعن بني إسرائيل كشير من الظام والسخرة التي كانت فيهم و لا يعلم الناس أن ذلك إلا من قبل الرضاعة قالوا فركب فرعون ذات يوم مركباً وايس عنده موسى فلما جاموسى قبل إن فرعون قد ركب فركب موسى في أثره وأدركه المقيل بأرض يقال لمها منف فدخلها اصف النهار وقد أغلقت أسواقها وليس في طرقها أحدوهي التي قال تمالى فيها (ودخل المدينة على حين غملة من أهلها) فبينا هو يمثى في ناحية المدينة تمالى فيها (ودخل المدينة على حين غملة من أهلها) فبينا هو يمثى في ناحية المدينة أذ هو برجلين يقتتلان أحدهما من بني إضرائيل والآخر من آل فرهون كا إقال الله تمالى و بعد فيها وجلين يقتتلان هذا من عدوه وبحل من القبط كان خبازا والذي من شيعته وهذا من القبط كان خبازا والذي من شيعته يقال له السامرى والذي من عدوه وبحل من القبط كان خبازا المرعون و إسمه فانون وكان قد الشترى حطباً المعطبخ فسخر السامرى المهجملية

فامتنع السامرى فلما مر به موسى استفائه السامرى هلى القبطى فقال موسى للقبطى. دعه فقال الحباز لموسى إنما آخذه فى حمل أبيك وأبى أن يخل سبيله فنضب موسى فبطش به وخاص السامرى من يده فنازعه القبطى ( فوكوه موسى فقض عليه ) . قال موسى ( هذا من حمل الشبطان إنه عـــدو مصل مبين ) ثم قال ( رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى فنفر له إنه هو الفغور الرحيم )

وقال وهب: أوحى الله إلى موسى بن عمران وعرتى وجلالى : لوكانت النفس التي قتلت أقرت لي طرفة عين أنى إله خالق رازق لأذقنك طعم العذاب وإنما عفوت عنك لانها لم تقر لى ساعة واحدة إنى إله خالق رازقةالوا ولما قتل مومى القبطى لم يرحما إلا أنه تعالى والإسرائيلي فلما قتله أصبح في المدينة شائفاً يترقب الآخيار فَأَتُوا فرعون وقالوا له إن بني إسرائيل قد قُتْلُوا رجملا من آل خرعون فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم في ذلك فقال فرعون التنونى بقاتله ومن شهد عليه لانه لايستقيم أن يقضى بغير بينة ولا يئبت ملك على الآخذ بالظلم فاطلبوا ذلك فبينها هم يطوفون لايحدون بينة إذ مر موسى من الغند فرأى ذلك لإسرائيلي يقاتل فرعونيا فاستغاثه الإضرائيلي على قتال الفرعوني فصادف موسى رَهُو نَادَمَ عَلَى مَا كَانَ مَنْهُ بِالْأَمْسَ فَسَكَّرُهُ الذِّي رَآَّةُ فَنْعَنْبُ مُوسَى فَمْدَ يِدْهُ وَهُو يريد أن يبطش بالفرعونى وقال للإسرائيلي ( إنك لفو مبين ) ففر الإسرائيلي من مُوسى وظن أنه يبطش بالفرعونى وقال للأسرائيلي ( إنك لفومبين )ففر الإسرائيلي من موسى وظن أنه يبطش به من أجل أنه أغلظ عليه في الكلام وكان غضبان فلما إقبل لنصره ومديده ظن أنه يريد قتله فقال له ( يأمرسي أثريد تقتلني كا قتلت نفساً بالأمس ) الآية (نما قال ذلك مخافة من موسَى وظن أن يكون موسى أراذه إنما أراد المرغوق فتنازعا فذهب الفرعوق فأخبرهم بمــــا سمع من الإسرائيلي. وذكر أن موسى هو الذي قتل الرجـــــل بالأمس وهو المثل السائر ، المدو. العاقل أحرى عليك من الصديق الآحق وينشدني معناه :

إن اللبيب إذا ترايد بفضه أحرى عليك من الصديق الأحمق

قال فلما أخبر فرعون بذلك أرسل الدباحين وأمرهم بقتل موسى وقال لهم اطلبوه فإنه غلام لابهتدى إلى الطريق قطلب موسى فى ثلبات الطريق وكان موسى بمسلك الطريق الأعظم لجاءه رجل من شيعته من أقصى المدينة يقال له حزقيل وكان بقية من دين إبراهيم وكان أول من صدق يموشى وآمن به .

ويروى عن الذي يَكِينَ إِنْهُ قال دسباق الأمم اللائة لم يكفروا بالله طرقة عين حزقيل مؤمن آل فرغون وحبيب النجار صاحب يس وعلى بن أبي طالب كرم الله وجه بالجنة وهو أفضلهم ، قال لجاء حزقيل مؤمن آل فرعون فاخبر موسى يما أمر به فرعون من قتله واختصر طريقاً قريباً حي سبق الدباحين إليه فأخبر الخبر لذلك قوله تمالى ( وجاء وجل من أقصى المدينة يسمى قال ياموسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصحين ) فتحير موسى ولم يدر أب يذهب فجاء ملك على فرس بيذه عنزة فقال له اتبعني فاتبعه فهداء الطريق إلى مدين.

وروى عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال خرج موسىمن مصر إلى مدين . وبينهما مسيرة ثمان ليال ويقال نحو مرـــ السكوفة إلى البصرة فلم يكن له طعام إلا ورق الشجر فما وصل إليها إلا وقد وقع خف قدمه وإن خضرة البلتول كاترى من بطنه .

#### ﴿ الباب الحامس في دخول موسى مدين وتزويج شعيب إبنته إياه ﴾

قال العلماء ؛ لما اتنهى مونى إلى أوض مدين فى ثمان ليال نزل فى أصل شجرة وإذا تحتها بد وهى التى قال الله تعالى (ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونها امرأتين تذودان) أى تحيسان أغنامها فقال لها ورامخطبكا قالمنا لانسقى حتى يصدر الرحاء ) لأننا امرأتان ضعيفتان لا نقدر على مراحمة الرحاء فاذا سقوا مواشيهم سقينا أغنامنا من فصول حاجتهم وما يبقى من حياضهم (وأبونا شيخ كبير) تعنيان شعيباً .

وروی حماد بن سلمة عن أبی حمزة عن ابن عباس قال اسم أبی اسرأة موسی الذی استأجره ثهرون صاحب مدین ابن أخی شعیب النبیعلیهالسلامو[سم إحدی الجاريتين ليا ويقال حنونا والآخرى صفورا وهى امرأة موسى عليه السلام فلما : قالتا ذلك لموسى رحمهما وكان هناك بئر على رأسها صخرة عظيمة وكان النفر من . الرجال يحتمعون إليها حتى يرفعوها عن رأسها .

وحكى الاستاذ أبو سعيد عبد الملك بن أن عنمان الواعظ إأن تلك البدر غير التي تسقى منها الرعاة وقد حضرتها ورأيتها قال فرفع موسى الصخرة عن رأسها وأخذ دلوآ لهما وقال لهما قدما غنمكما فسقى لهما أغنامهما حتى أرواهافرجعتا إلى ا بيهما سريماً قبل الناس وتولى موسى إلى الظل ظل الشجرة ﴿ وقال رب إلى لما أنولت إلى من خير فقير ) قال ابن عباس لقد قال ذلك موسًى ولو شاء إلسان أن ينظر إلى خضرةأمعائه من شدة الجوع لنظرها وما سأل الله تعالى إلا أكلة. وقال أبو حمفر محمد الباقر لقد قالها وإنه نحتاج إلى شق تمرة قالوا فلما رجمنا إلى أبيهما قال لهما ما أعجلتكما وأسرع وواحكما آلليلة قالتا وجدنا رجلاصالحافرحمنا فسقى لنا أغنامنا فقال لإحداصاً اذهي فادعيه إلى ( نيماءته إحداهما ) وهي التي . تروجها موسى وهي (تمشي على استخياء قالت إنَّ أني يدعوك اليجزيك أجر ماسقیت لنا ) فقام موسی فقدمته و هو یلیها أی یتبعها فهبت ربح فالصقت ثوب المرأة بردفها فـكرْه موسى أن يرى ذلك منها فقال لهــا اهشى خلفى ودايني على . الطريق فإذا أخطأت فارمى قدامى بحصاة حتى أنهج نهجاً فإنا بنى يعقرب لاننظر إلى أعجاز النساء فنمتت لهالطريق إلىمنزل أبيها ومشت خلفه حتىدخلءلىشعيب ـ فِسأَل شميب موسى عن حاله وقصته فاخيره الحبر فقال له ( لا مخف تجوت من القوم الظالمان فقالت إحداهما ) وهي التي كانت الرسول إلى موسى ( يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين).

قال الني شكلي أصدق النساء فراسة امرأتان كلناهما تفرستا في مونس فأصابتا إحداهما امرأة فرعون حين قالت قرة عين لى ولك لاتقتلوه والآخرى بلمت شعيب حيث قالت ( ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الآمين) و إنما قالت القوى . الآمين لانه أزل الحجر العظيم الذي لا يرفعه إلا أربعون رجلا ، فقال لها أبوها كيف أنك عرفت قوته فما أهلمك بأمانته فأخبرته بما أمرها موسى من استدبارها بإياه فى الطريق فازداد فيه شعيب رغبة فقال له ( إنى أريد ان ألىكحك إحدى زابنتي هانين علىأن تأجرنى ثمان حجج ) إلى قولة ( من الصالحين )أى في حسن الصحبة حملك والوفاء بشرطك فقال موسى ( ذلك بيني وبينك أيما الآجلين قضيت ) الآية.

روى عن رسول الله ﷺ أنه سئل : أى الآجابين قضى موسى قال : أكملهما وأفضلهما وروى أنه قال تضى أوفاهما وتروج بصفراهما .

## ﴿ الباب السادس في ذكر نعت عصا موسى وبد. أمرهما ﴾

أختلف العلماء في اسمها والمنافع التي كانت فيها وماظهر من دلالةقدرة الله فيه ·قالوا ثم أن شعيباً أمر (بنته أن تأتيه بعصا فيعطيها لموسى فيستعين بها في رعايته لجاءته بمصا وكانت تلك المصا وديعة عنده ودفعها إليه ملك على صورة رجل خردها عليها شعيب وأمرها أن تأتيه بعصا أخرى فما زالت ترجع وتأتيهبها بعينها لانها كانت كلما ردتها إلى مكانها وأرادت أن تأخذ غيرها سقطت هي في يدها فما : زالت كذلك حتى أخذها شعيب وأعطاها لموسى فلما أعطاه إياء ندم على ذلك لأنها كانت وديعة عنده فقال له شعيب رد على العصا فأبي أن يردها عليه فتنازعا ألمل أن شرطًا على أنفسهما أن يرتضا حكم أول رجل يدَّخل عليهما فأتاهما ملك يمشى فتحاكما إليه فقال ضعها على الارض فمن حلها فهي له ووضعها موسى على الأرض فعالجها الشبخ فلم يطق حملها فأخذها موسى وقال لبث موسى عند شعيب ماشاء الله ثم استأذنه في الإنصراف فأذن له وقال له : ادخل هذا البيت وخذ عصى من السَّمى تنكون مُعك ادرأ بها السباع عنك وعن غنمك وكانت عصى الانبياء عند شعيب فلما دخل موسى تدلت ووثبت إليه العصا فصارت في يده فحرج بها فقال شعيب ردها وخذ غيرها وذلك أن شعيباً كان أخبر بأمر العصا ولم يدر شعيب أن صاحبها هو موسى فردها موسى إلى البيت فألقاها وذمب اليَّاخَذُ غيرِهَا فَوْثَبَتَ حَتَى صَارِتَ فِي يَدَهُ فَعَمَلَ ذَلِكُ مَرَارًا فَقَالَ لِهُ شَعِيبِ إلمَّ أَقَلْ الك خد غيرها فقال موسى قد رددتها مرات فسكما فسلت ذلك واثبت حتى قصير فى يدى فعلم شميب أن ذاك أمر يزيده الله تعالى فقال له خذها .

قائوا ؛ وزوجه (بنته ورعی له موسی عشر سنین وولد الموسی أولاد من إبنه شعیب قالوا لما خرج موسی من مدین ووافی مصر کان شعیب پزوره فی کل سنة فإذا أكل قام موسی على رأسه ثم يكسرله المنبز ويلقيه بين يديهويقول& كل

#### ﴿ الباب السابع في صفة المــآرب التي كانت فيها لموسى ﴾

قال أهل العلم بأخبار الماضين كارىب العصا موسى شعبتان ومحجن في أسفل الشمبتين وسنَّان حُديد في أسفلها وكان موسى إذا دخَل مفازة ليلا وَلم يكن قرَّ ومن المستاها كالشعبتين من نار تضيئان له مد البصر وكان إذا أعوزه الما. دلاها في البَّر فتمند أعلى قدر قمر البِّر ويصير في راسها شبه الدُّلو فيستقى بهـا وإذا احتاج الطعام ضرب الأرض بها فيخرج ما يأكل يومه وكان إذا اشتهى فاكهة من الفُّوا كه إغرسها في الأرض فتخرج أغصان تلك الشجرة التي اشتهي إموسي ظ كُبْتُها وأثمرُت له ساعتها ويقال كانت عصا موسى من اللوز وكان [is جاع ركزها في الأرضُّ فأورقت وأثمرت وأطعمت وكان يأكل منها اللوز وكان إذًّا قابل بها حدوه يظهر على شعبتيها تغينان يقاتلان وكان يضرب بها على الجبــــــل الوعر الصعب المرتقى وعلى الحجر والشوك فتفرح له الطريق وكان إذا أراد عبور نهر من الانهار بلا سفينة ضرب بها عليه فانفلق وبدا له فيه طريق منفرج وكان يشرب من إحدى شعبتيها العسل ومن الآخرى اللبن وكان إذا أعيا في طريقه ركبها فتحمله إلى أى موضع شاءمن غير ركض ولاتحربك وكانت تدلَّه على الطريق وكانت تقاتل أعداءً عنه وكان إذا طاب منها الطيب فاح منها الطب فيتطيب ويطيب ثوبه وإذا كان في طريق فيه لصوص يخاف الناس جا تبهم تمكَّا.ه أَلَمُعَا فَتَقُولُ لَهُ خَذَ جَانِبُ كَذَا وَكَذَا وَلاَ تَأْخَذَ حَيْثُ كَذَا وَكَذَا وكانب يهش بها على غنمه ويدفع بها الشباع عنها والحشرات والحيات

وإذا سافر وضعها على عانقه وعلق عليها جهازه ومتاعه ومخلاته ومقلاعه وكساءه وطعامه وشرانه .

قال ابن حبان قال شعيب لموسى حين زوجه إبلته وسلم اليه أغنامة يرهاها الخصب بهذه الآغنام فإذا بلغت مفرق الطريق فخذ هلى يسارك ولاتأخذ على يمينك. وإن كان السكلا بها أكثر فإن هناك تفيناً عظيما أخشى عليك وعلى الآغنام منه فذهب موسى با لأغنام حتى إذا بلغ مفرق الطرق أخذت الاغنام ذات البين فاجتبد موسى ان يصرفها ذات النبال فلم تطعه فخلاها على ماتريد ثم نام موسى والاغنام ترعى وإذا التنين قد جاء فقامت العصا لحاربته فقتلته وأقت فاستلقت والاغنام ترعى وإذا التنين قد جاء فقامت العصا لحاربته فقتلته والتنين مقتولا إلى جانب موسى وهي دامية فلما استيقظ موسى رأى العصا دامية والتنينمقتولا فلم موسى أن فى تلك العصا قدرة وعرف أن لها شأناً فيده مآرب موسى إذا كانت في يده ، وأما إذا ألقاها فيرى أنها كانت تقلب حبة كأعظم ما يكون من كانت في يده ، وأما إذا ألقاها فيرى أنها كانت تقلب حبة كأعظم ما يكون من وضرساً ولها صريف وضرير يخرج منها لهيب النار ويصير بحجنها عرقاً لها كامثال النار تنتهب وعيناها تلمعان كا يلمع البرق تهب منها رياح السموم فلا تصيب شيئاً إلا أحرقته .

تمر بالصخرة مثل الناقة الكوماء فتبتلعها حتى أن الصخور فى جوفها لتقعقع وتمر بالصجر فتقصمها بأنيابها وتحطمها و تبتلعها وجعلت تتليظ و تشرم كانها. تتطلب شيئاً تأكله وكانت تكون فى حظم الثمبان وفى خفة الجان ولين الحية وذلك موافق لنص القرآن حيث يقول الله تعالى فى موضع ( فإذا هى شمبان. مبين ) وفى موضع آخر : ( هاذا هى حبية تسمى ) .

﴿ الباب الثامن فى ذكر خروج موسى عليه السلام من مدين ﴾ وتكليم الله إياه فى الطريق وإرساله إلى فرعون واستنائته بأخيه هرون وكيفية ذهابهما إلى فرعون لتبليفه الرسالة

قال الله عز وجل ( فلما قضى موسى الآجل ) الآية قالت العلماء بسير الانبياء لما ورد موسى أرضُ مدين وإنَّى عليه من يوم وروده تسع سنين قال له شعيب إنى وهبت اك كل بلقاء وأبلق من نتاج أغنامي القاتضعها في هذه السنة يعني السنة العاشرة أراد بذلك مبرة موسى وصلة إبنته صفورا امرأة موشى ، قال فأوسىالله إلى موسى أن أضرب يعصاك الماء في مستقى الاغنام ففعل موسى ذلك ثم سقى الاغنام من ذلك الماء ما أخطات واحدة من تلك الاغنام إلا وضمت حملها مزتين ما بين أبلق وبلقاء ، فعلم شعيب أن ذلك رزق ساقه الله تعالى إلى موسى وأهلمقوفي حوسى بشرطه وسلم إليه الاغنام التى وهبها متهوقضي موسىأتم الاجلين واوفاهما ( فلما قضي موسى الاجل وسار بأهله )منفصلا عنأرض مدين وكان في أيام الشناء وُمعه امرأَنه وأغنامه وهي في شهرُها لأندرى أتضع ليلا أونهاراً فانطلق في برية الشام عادلا عن المدائن والعمران عناقة الملوك الدين كانوا بالشام وكان!كبر همه يومثُّذ ظلب أخيه هرون وإخراجه من مصر إن استطاع إليه سبيلافسار موسى فى البرية غير عارف بطرقها فألجأه المسير إلى جانب الطوَّر الآيمن الغربي في عشيا شاتية شديدة البرد وأظلم الليل وأخذت السهاء ترحد وتنرق وتمطر وأخذ امرأته الطلق فعمد موسى إلى زنده فقدحه فلم يتورفتحيروقام وقُعد إذ لم يكن لهعهد عثل ذلك في الوند وأخذ يتأمل ماقرب ومابعد تحيرًا وضجرًا ثم أخذ يتسمع طويلا هل يسمع حساً أو حركة فبيمًا هو كذلك إذا آ نس منجانب الطورنور آفسيه الرَّا ( فَقَالَ لَاهَلُهُ آمَكُمُوا إِنَّى آنسَت ناراً لَعَلَى آ تَيْكُمُ مَنْهَا بَقْبُسِ أَوْ أَجَدُ عَلَى النار هدى ) يسى من يدلني على الطريق وكان قد ضل الطريق فلما أناهار أي ورا عظما ممدآ من عنان السهاء إلى شجرة عظيمة هناك واختلموا في تلكالشجرة ماكانت فقيل كالموسجة وقيل أأمناب فتحير موسى وارتعدت فرائصه حيثيرآى نمارا عظيمة ليس له دخان وهى تلتهب وتشتمل فى جوف شجرة خصرا. لاترداد النار إلا حظمة ولا ترداد الشهرة إلا خسرة فلما دفا موسى منها استأخرت عنه فلما رآى ذلك رجع غنها وخاف ثم ذكر حاجته إلى النارفرجع إليها ودنت منه فلما رآى ذلك الوادى الآيمن فى البقمة المباركة من الشجرة (أن ياموسى) فنظر فله برى أحدفنو دى الوادى الآيمن فى البقمة المباركة من الشجرة (أن ياموسى) فنظر فله برى أحدفنو دى فلما قرب وسمع النداء ورأى تلك الهيئة خفق قلبه وكل لسانه وضعفت بيئته وصاد خلما قرب وسع النداء ورأى تلك الهيئة خفق قلبه وكل لسانه وضعفت بيئته وصاد حيا كميت إلا أن روح الحياة تتردد فيه من غير حراك وأرسل إليه ملكا يشد طوى ) وكان السبب فى أمره بخلع ممليه ما أخبر نا حامد بن عبد الله الأصبها فى قال حدثنا أحمد بن عبد الله الأصبها فى قال حدثنا أحمد بن بحدة قال حدثنا الجالى قال حدثنا عيمى بن يولس عن حميد عن عبد الله بن مسمود عن الذي يؤللى قال فا خلع ممليك قال ولى بعض الاخبار غير مدبوغ ،

وقال مجاهد وعكرمة أيما قال ( فاخلع تعليك ) كى تمس راحة قدميه الأرض الطبية فتناله بركتها لآنها قدست مرتين ، وقال سعيد بن جبير أيما قالله ذلك لآن الحفوة من أهارات التواضع والآحر المفتيل له طأ الآوض حافياً كاتدخل السكعبة لتحصل على بركة الوادى ، وقال أهل الإشارة النمل عبارة عنالمرأة وذلك تأويله في المنام فقيل له • رخ قلبك من شغل أهلك، ثم قال تعالى سكيناً لقلبه وإذها بالدهشته في المناه بيمينك ياموسي قالهي عصاى الآية فقال الله تعالى ( ألقها ياموسي فالقاها فإذا هي حية تسعى ) قدصارت شعبناها فها وعيمنها عرفاً في فلهرها وهي تتهذ لها أكياب وهي كما شاء الله أن أن ياموسي أقبل ولا تخف إنمك من الآمنين ) مديراً ولم يعقب فناداه ربه تعالى أن ( ياموسي أقبل ولا تخف إنمك من الآمنين) مديراً ولم يعقب فناداه ربه تعالى أن ردها عصا كما كانت ويقال إن الحسكمة في أمر الله تعلى إياء بالقاء العما قبل أن يصل إلى فرعون لمكيلا يفرح منها موسي إذا رآها على تعلى الحالة عندفي عون فلما أقبل موسي قال له خذها إذ كانت عصا ولا تخف على تعلى تعالى المناه فقال هي عصاى فنه على ذلك ، وكان هي مرسي جيةمن صوف

فلف كمه على يده وهو لها هائب فنو دى أنأحسريدك لحسركمه على يده ثم أدخل يده تحت لحبيها فلما أدخل يده قبض فإذا هيءصاة في يدهو يده بين شعبتيها حيث كان يضمها ثم قال له ( أدخل يدك فيجيبك تخرج ببضاء من غيرسوء آية أخرى ) قالوا ولمأ صعد موسى الجبل لمناجاة القةتمالي صار الجبل عقيقاً فلما نزلموسم عنه عاد إلى حالته الاولى فلما رجع موسىشيعته الملائمكة وكانقلب موسى مشغولا بولده وأراد أن يختنه فأمر الله تعالى ملكاً فد يده ولم تزل قدمه عزموضمها حتى جاء به الملك ملفوفاً في خرفة وتاوله إلى موشى فأخذ حجرين فحك أحدهما بالآخر حتى حدده كالسكين من الحديد فحتن به إينه ثم إن الملك عالم المقطوع من المختون فتفل فيه فبرأ من ساعته بإذن الله تعالى ثم أن الملك رده إلى موضعه الذي جاء منه ولم يزل أهل موسى مقيمين في ذلك المكان لايدرون مافمل موسى حتى مر بهم رأع من أهلمدين فمرفهم فاحتملهم وردهم إلى مدين فكانوا عندشعيب حتى بلغهم خبر موسى بعد مافاق البحر وجاوزه ببني إسرائيل وأغرقالة فرعون ببعم شعيب إلى مصر لموسى ، قالوا وخرج موسى منفوره لما بعثه الله إلىمصر لاعلمُ له بالطريق ، وكان الله تمالى يهديه ويدله وليس ممه زاد ولا سلاح ولا حمولة ولاماحب له ولاشيء من الآشياء غير العصا ومدرعةمنصوفوقالنسوة صدق وتُعلين وكان يظُل صائمًا ويبيت قائمًا ويستمين بالصيد ويقول الأرض حتى ورد مصر فلما قرب من مصر أوحى الله تعالى إليه لاتخف ولاتجزع ثمأوحيالله تعالى إلى أخيه هرون يبشره يقدوم موسى ويخبره أنه قد جملة وزيراً له ورسولا معه إلى فرعون وأمره أن يمر يوم السبت غرة ذي الحجة متنكراً إلى شاطيء النيل ليلتقي بموضى تلك الساعة ، قال فحرج حارون وأقبل موسى فالنقيا على شاطيء النيل قبل طلوعالشمس ، ثم إن مونسي وهرون الطلقاً في تلك الغيضة حتى وصلا إلى باب المدينة الأعظم الذي هو أقرب أبوابها إلىمنزل.فرعون وكان منه يدخل ويخرج وذلك ليلة الإثنين بعد هلال ذى الحجة بيوم فأقاما عليه سيمة أيام فكلمهما واحدُّ من الحراس وقال لهما أتدريان لمن هذا الباب ؟ فقال موسى إنهذا الباب (م ١٣ - قصص الأنبياء)

والارض كلما وما فيها لرب العالمين وأهلها عبيد له فسمع ذلك الرجل كلاماً ولم سمع مثله قط ولم يظن أحد من العالمين يفصح بمثله فلما سمعالر جل ماسمع أسرع لمي كبرائه الذين فوقه وقال لهم سموعاليوم قو لاوعا يذع عجباً من رجلين هماعندى عظم وأشنع وأفظع مما أصابنا في الآسد وما كانا يقدران أن يقدما على ماقدما عليه بسر عظم وأخره بالقصة ، فلم يزل ذلك الحرر يتداول بينهم حتى انتهى إلى فرعون .

قال السدى بإسناده سار موسى بأهله تحو مصر حتى آناها ليلا فتضيف أمه وهي لاتعرف فا تأها في ليلة كابرا ياكلون الطفيل فنزل في جانب الدارفجا ،هرون ( فلما أبصر ضيفه سأل عنه أمه فاخرته أنه ضيفه فدعاه فأ كل معه) فلما قعدا وتحدثا سأله هرون من أنت ؟ فقال أنا موسى فقام كل واحد منهما إلى صاحبه فاعتنقه فلما تمارفا قال له موسى ياهرون أنظلتى معى إلى فرعون فإن الله تعالى قدارسلنا إليه فقال هرون سماً وطاعة فقامت أمهما وصاحت وضجت وقالت أنشدكا الله أن لا تذهبا إلى فرعون فيقتلما فأبيا طبها ومضيا لأمر القاتمالي فانطلقا إليه ليلا فقرها الباب فلنزع فرعون وفزع البواب فقال فرعون وفزع البواب وكمهما فقال له موسى إنى أنا رسول رب العالمين ففزع البواب وآنى فرعون وأخبره بما سمع وقال له ، إن هنا إلساناً يجوناً يوعم أنه رسول رب العالمين .

قال ابن إسمق خرج موسى لما يعثه الله تعالى حين قدم مصر على باب فرعو ن هو و أخوه هرون يلتمسان الإذن عليه وهما يقولان \_ إنا رسول رب العالمين، فسكنا نحو سنتين يفدوان إلى بابه ويروحان وفرعون لايعلم جما ولا يحترى، أحد أن يخبره بشأنهما حتى دخل عليه بطل يلعب معه ويضحك فقال أيها الملك ، إن على بابك رجلين يقولان قولا عجيماً يرعمان أن لهما إلها غيرك. فقال فرعون حلوهما قادخل موسى ومعه هرون عليهما السلام .

( الباب التاسع فى ذكر دخول موسى وهرون على فرعون ) قال الله ثمالى ( فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ) وقال تعمالى : ( فقولا قولا ليناً لعله يتذكر أو يخشى ) .

وروى عمرو بن عبيد عن الحسن البصرى في هذه الآية قال قال لحما إعذاز إليه لعله يتذكر أويخشى فقولا له إن لك رباً ومعاداً وإن بين يديك جنة ونماراً لمله عند ذلك يتذكر أو يخشى وعيدكما ، وهو عندى لا يتذكر ولا يخشى قال لـكيلا يقول أهاـكمته قبل أن أحذر إليه ، قال فلما أذن فرعون لموسى وهرون ذخلًا عليه فلما وقف عنده دعا موسى بدعاء وهو لا إله إلا الله الحايم الكبير؛ لا إله إلا الله العلى العظيم : سبحان رب السموات والارضين السبع وما فيهن وما بيتين ودب ألمرش العظيم وسلام على المرسلين والحديثه ربالعالمين، الملهم إنى أدراً بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستمين بك عليه فاكسفنيه بما شئت قال فتحول مانى قلب موسى من الخوف أمناً ؛ وكذلك كل من دعا بهذا الدعاءوهو خائف أمن الله خوفه ونفس الله كربته وهون عليه سكرات الموسئم أن فرهون قال لموسى من أنت ؟ فقال أنارسولوب العالمين فتأمله فرَّءُون فقال له ﴿ أَلَمْ تُربُّكُ فينا وليدآ ولبئت فينا من عمرك سنين وفعل فعلتك التيفعلت واستمن المكافرين) معنا على ديننا هذا الذي هو الآن تعييه قال موسى ( فعلتها إذا وأنا من الضا لين) أى من الخصلتين ولم أرد بذلك القتل ( ففرت منكم لما َ خفتكم فوهب لمء ربى حكماً وجعلني من المرسلين ) ثم أقبل موسَّى ينكر عليه ماذكره له من يده عليه فقـال ( وتلك نسمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل ) أى اتخذتهم عبيداً تنتزع أبناءهم من أيديهم فتسترق من شئت وتفتل من شئت أى إنما صيرنى إليك ذلك ( قال فرعون ومارب العالمين ؟ قال رب السموات والأرض ومابينهما إن كنتم موقنين) قال فرعون ( لمن حوله ) من ملئه ( ألا تستمعون )؟ إنكاراً لما قال مولسيّ رَبُّكم ورب آبائهُم الأواين ( قال )فرعون ( إنر-و لـكمالذي أرسل إليكملجنون) يمني ماهذا بكلام رجل صحيح العقل إذ يزعم أن الحم إلها غيرى ( قال)مُوسى (رب المشرق والمفرب وما بينهم إن كسنتم تعقلون ) ثم قال فرعون لمُوسى ( لين اتخذت

إلهًا غيرى لا جملنك من المسجو اين ه قالمأولو جشتك بشيء مبين )تمر ف به صدقي وكذبك وحقى و باطلك (قال فرعون (فات به إن كست من الصادة بن فالقي موسى عصاه فإذا هي مبان مبين ) فاتحة فاها فَد ملاَّت ما بين جانبي القصر واضعة لحميها الأسفلُ في الآرض والاعلى على سور القصر حتى رأى بمضَّ من كان خارجا إمَّن مدينة مصر رأسها ثم توجهت لنحو فرعون تأخذه فانفضمنها التاس وذعر منها فرعون ووثب عن سريره وأحدث حتى قام من بطنه في يومه ذلك أربعين مرة وكمان فيها يزعمون لايسطلولا يتمخط ولايتصدعر أسهولا تصيبة آفتنا يصيبه الناس قالوا فلماقصدته الحيةصاح باموسىأفشدك الله وحرمة الرضاع إلا ما أخذت وأمسكتهاعني وأنا أومن بك وأر-ل مدك بني إسرائيل فانخذها موسى فعادتها عصا كاكانت ، ثم إن موسى نزع يده من جيبه فأخرجهافقال لهفرعون هذه يدك فما فيها فادخلها موسى في جيبه ثم أخرجها ولها نور ساطع في السياء تبكل عنه الابصار ةدأضاء ماحولها ودخل ضوؤها البيوت ورؤى منالكوىومن ورأء الحجب فلم يستطعفرعون النظر إليها ثم ردهلموسى[لىجيبه ثمأخرجها فإذا هى على لونها الأول . قالوا فيم فرعون بتصديقة فقام إليه هامان وجلس بين يديه ، ثم إنه قال بينها أنت إله تعبد إذ أنت تا بع لعبد، فقال فرعون لوسى مهلنى اليُّوم وغداً فأوحى الله لموسى أن قل لفرعون إنك إن آمنت بالله وحدء عمرتك في ملسكك ووددتك شابًا طربًا فاحتنظره فرعون فلم كان من الغددخل إلينهامان وقال له والله ما يعدل هذا عبادة هؤلاء لك يوماً واحداً ونفخ فيمنخره ثم قال هامان أنا أردك شاباً فانى بالوشم فحضه فهر أول منخضب بالسود فلذلك كرهه عليه ونهى عنه فلما دخل عليهمو سلى ورآه على تلك الحالة هاله ذلك فاوحى الله تعالَى [ليه لايهو لنك مارأيت فإنه ان يلبث إلا قليلا حتى يمود إلى حالته الأولى .

وفي بعض الروايات أن موسى وهرون لما الصرفا من عند فرعون أصابهما مطر في الطريق فأنها على عجوز من أقرباء أمهما ركار فرعون وجه الطلب في أثرهما فلما دخل عليهما المرل ناما في دارها وجاء الطلب إلى الباب والمجوز منذبه فلما أحست بهما خافت عليها فحرجت العصا من جانب الباب والمجوز تنظر الميها فقا لمتهم صبعة أنهس ثم عادت و دخلت الدارفلما انتبه موسى وهرون أخبرتهما و آمنت

( الباب العاشر في قصة موسى وهرون مع فرعون والسحرة )
 ( وخروجهم يوم الزينة إلى الفضاء المغالبة )

قالت الطماء بأخبار الآنيباء إن موسى وهرون عليهما السلاموضع فرهون مرهما رما أنيابه من سلطان الله تمالى على السحر فقال للملا حوله إن هذان على الساحران علمان فماذا تأمرون ؟ قالوا اقتلهما فقال العبد الصالح حوقيل مؤمن آل لمرعون ( أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ) إلى قوله تمالى (سبيل الرشاد)وقال فلا من قوم فرعون أربعته وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يا توك بمكل ساحر عليم وكانت لفرعون مدائن فيها سحرة معدة للأمر إذا حزبه .

فلما اجتمع السحرة والناس جاء موسى متكنًا على عضاه ومعه أخوه هرون حنى أتيا المجتمع وفرعون فىمجلسه معأشرافةومهفقالموسىللسحرةحين جاءهم ﴿ وَالدَّكُمْ اللَّهُ كَانُمُ اللَّهُ كَذَابًا فَيُسْحَنَّكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَالَ بِمَصْبِمَ لِبَمِضَ مَاهِذَا يَقُولُ سَاحِرُ فَذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ فَتَنَازُعُوا أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ وأسروا النجوى ) فقالت السحرة لناتينك اليوم بسحر لم ترمثله ( وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون) وكانوا قد جاءوا بالعصىوالحبال يحملها ستون بعيراً فلما أبوا إلا الإصرار على ألسحر قالوا لموسى ( إما أن تلقى وأما أن نـكون محن الملقين ) قال لهم موسى بل القوا انتم حيا لكر عَصَيكم فالقوا فإذاهما حيات كامثال ولجبال قدملاً ت الوادى يركب بمضها بعضاً تسمى فذلك قوله تعالى (يخيل إليهمن صرهم أنها تسمى ) إلى قوله (خيفةموسى)فقالموسى إنهاكانت لمصاًيا في أيديهم والقد عادت حيات وماعصا ي هذه ؛ فلما حدث نفسه بذلك أوحى الله إليه ( لا تخف إنك أنت الاعلىرألق مانى بمبنك تلقف ماصنعوا إنماصنعوا كيد ساحر ولايفاح الساحر حيث أنى ) ففرح موسى ثم إنه القى عصاء من يده فإذا هى ثعبان مبين كاعظم ما يكون من الثمابين اسود مدلهم بدب على أربع قوائم فصار غلاظ شداد وهو أعظم وأطول من بختىءظم ولهذاب يقوم عليه فيشرف فوق حيطان المدينة برأسه وعقله وكاهله لايضرب بذنبه على شيء إلا حطمه وقصمه ويكسر بقوامه الصخر الصم الصلاب ويطحن كل شيء ويصرم الحيطان والبيوت،فسه نار ؛ وله

عينان تلتهبان نارآ ومنخراه ينفخان مومأ وعليمعر فتهشعر كآمثال الرياح وصارت الصعبتان له فا سعته إلنا عشر ذراعا وفيه أنياب وأخراس لحسا فيح وكشيش وصريف وصرير فاستمرضت ما ألقت السجرة من حبالهم وعصيهم وهى نخيل فى أعين الناس وعين فرعون وإنها تسمى فجملت تلقفها وتبلمهاواحدآ واحدآ حتى لم ير في الوادي لاتليلا ولاكثيراً بما ألقوا وانهزم قوم فرعون هاربين منقلبين فتراحموا وتضاغطوا ووطىء بعضهم بعضا حتى مأت منهم يومئذ فى ذلك الرحام خمسة وعشرون ألفأ وانهزم فرعون فيمن انهزمه يخوفآ مرعو بأذاهباعقله ءوقد استطاق عليه بطنه من يومه ذلك أربعمائة مرة قصار يحصُّل للذلك أربعين مره في. كل يوم وليلة على الدوام إلى أن هلك فلما انهزم الناس وعاين السحرة ما عاينوا قال لبعضهم لو كان ساحراً ماعلينا ولاحق علينا أمره ولوكان سحرا فأين حبالنا وعصينا ﴿ فَأَلْقَى السَّرَّةُ سَأَجِدِينَ قَالُوا أَمْنَا بِرَبِ العَلَمَانِ رَبِّ مُوسَى وهرون وكان فيهما اثنان وسبعو زشيخاتمد انحت ظهو رهمن السكبر وكانوا علماءورؤساء وكانرووش السهرة خمسة نفرسا بورا وغادرو حفظ وخطظ ومصفاءوهم الذين آمنو 1 حييز أوا مارأوا من سلطان الله تعالى فلمار أىفرعون ذلكأسف وقال لهم متجلدة ﴿ آمنتم له قبل أن آذن المكم إنه لـ كمبيركم الذي علكماً السجر ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ أَشَدُ عَدَابًا وَأَبْقَى قَالُوا نَوْتُوكُ عَلَى مَاجَاءَنَا مَنَ الْبِينَاتُ ﴾ الآية فقطع ايديهم وأرَجلهم. من خلاف وصلبهم في جذوع النغل وهو أول من فعل ذلك فأصبحوا سحراً كَارَ ؛ وأمسوا شهداء بررة ورجع فرءون مغلوبًا ميزومًا مكسورًا ثم أنى إلا الإقامة على الدكمفر والتمادى فى الشر فتابع الله عليه الآية وأخذه وقومه بالسنين إَلَىٰ أَنْ أَهَادَكُمُم ثُمَّ إِنْ مُوسَى عَادَ رَاجَماً إِلَى تَوْمُهُ وَالْمُصَا عَلَى حَالِمًا عَيْهُ تُلْبَعُهُ وتبصبص حوله وتلوذيه كايلوذ الكماب الالوف يصاحبه والناس ينظرون إليها ويتمجبون منها وقد ماشوا رعباً فلم تول العصا على هيئة الحية والناس يتحدثون وينظرون إليها ويتصادةون ويتضأخطون ستىدخل دوسى هليه السلام عسكربنى إسرائيل فأخذ برأسها فإذاهي دصاكاكانت أول مرة وشتت الله على فرعوك أمره ولم يجد إلى موسى سبيلا واعتزل موسى مدينته ولحتى بقومه وعسكرنه وكانوا عِنه بين إلى أن صارواً ظافرين ـ

## ﴿ الباب الحادي عشر فى قصة حزقيل مؤمن آل فرعون ﴾ ﴿ وامرأته ومقتله وأولاده وضى الله عنهم أجمين ﴾

قالت الرواة : كان حزقيل من أصحاب فرعون نجاراً وهو الذي صنع لأم موسى التابوت حين ولدته وألفته في البحر . وأبيل إنه كانخازناً لفرعون وقد خَرْنَ لَهُ مَائَةً سَنَةً وَكَانَ مُؤْمِنًا مُخْلِصًا يَكُتُم إِيمَانِهِ إِلَى أَنْ ظِهْرٍ مُوسَى عَلِي السحرة فأظهر حزقيل أمره فأخذه يومئذ وقتل مُع السحرة صلباً وهو الذي ذكره الله فى القرآن قوله تمالى ( وقال رجل مؤمن من آ ل فرعون يكتم إيمانه)وقال رسول وحزقيل مؤمن آل فرعون وعلى مؤمن آل محد علي وهو أفضلهم . وأما امراة لرحزقيل قإنها كانت ماشطة بنات فرعون وكانت مؤمنة من إماء الله الصالحات لا ( ١/ كانت مع بنات فرعون تخدمهن وكانت من قصتها ما أخبرنا به بالأسانيد عن سعید بن جبیر عن ابن عباس أن رسول الله سل قال ﴿ لَمَا أَصَرَى فِي مُرَدَتُ برائحة طيبة فقلت لجبريل عليه السلام ماهذه الرائحة : قال هذه ماشطة آ لفرعون وأولادها كانت تمشط ذات يوم بذت فرعون فوقع المشط من يديها فقالت بسم الله فقالت بنت فرعون أن؟ قالت لا بل رنى ورب أبيك فقالت لهــا لآخـرن بذلك أبي قلما أخبرته دعاً بها وبولدها وقال لما من ربك ؟ فقالت إن ربي وريك ؤلله فأمر بقنور من نحاس فاحر وأمر جا وبولدها أن يلقوا فيه فقالت له إن في إليك حاجة فقال وماهى قالت تجمع عظامى وعظام ولسى فتدفنها قال ولك ذلك لما لك علينا من الحق ثم أمر بأولادها فالقوا واحداً واحداً في النبور حتى إذا كانت آخر أولادها ولذا صيباً رضيعا فقال آصبرى باأماء فإنك على آلحق فآلقيت فى التنور مع ولدها .

فسئل ابن عباس فيمن تكلم فى الليد فقال : تتكلم فى للهد أربعة ۽ عيسى بن مريم وشاهد يوسف وصاحب جريج وهذا الصي .

### ﴿ الباب الثانى عشر فى ذكر آسية بفت مزاحم امرأة فزعون ﴾ ( ومقتلها رحمها لله تعالى )

قال الله تعالى (وحسرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون) يقال إن امرأة فرعون آسية كانت تشال في قضاء حاجتها فتبرز فصلي يومها في متررها خوفاً من فرعون وكانت مثل الحالة إلى أن قتل فرعون امرأة حرقيل وكانت آسية متطاعة من كوة قصر فرعون تنظار إلى الماشعة امرأة حرقيل كيف تعذب وتقتل فلما قتلت الماشطة هايئت آسية الملاتكة وقد عرجت بروحها لما أراد الله تعالى من وحك رامتها وما أراد لها من الخير فوادت يقيناً بالله وتصديقاً فيها هي كذلك إذ دخل عايها فرعون وجعل مخبرها يخبر الماشعة امرأة حرقيل وماصنعها فقالت له آسية الوبل الله يافرعون وجعل مخبرها عنبر الماشعة امرأة حرقيل وماصنعها فقالت الجنون الذي احترى صاحبتك فقالت ما اعترائي جنون واسكني آمنت بالله رفي وربك ورب الهالمين فدعا فرعون أمها وقال لها إن إبنتك قد أخذها الجنون وربك ورب الهالمين فدعا فرعون أمها وقال لها إن إبنتك قد أخذها الجنون والدي أخذ الماشعة ثم إنه أقسم لتذوقن الموت أو الشكفرن بإله موسى نظلت بها أمها وساأتها حوافة فرعون فها أراد فأبت وقالت تريدين أن أكفر بالله فلا والله ما أنهل ذلك بها فأمر بها فرعون فدت بين أربعة أوتاد ثم مازالت تعذي ما تعد ما انه تعالى وذلك قوله تعالى وقالت تريدين أن أكفر بالله فلا حتى ما است رحمها الله تعالى وذلك قوله تعالى (وفرعون فدن لا وتاد).

عن ابن عباس قال أخذ فرعون امرأته آسية حين ابتدأ بها يعذبها اندخل في دينه فر بها موسى وهو يعذبها فشكت إليه بأصبعها فدعا أنه موسى أن يخفف عنها من العذاب فبعد ذلك لم تجد العذاب ألما إلى أن ماتت فى عذاب فرعون فقالت وهى فى العذاب ( رب ابن لى عندك بيتاً فى الجنة وتجنى ) الآية فأوحى الله إلى از فعى وأسك فعملت فرأت البيت فى الجنة من در فضحك فقال فرعون الفذار والإلى الجنون الذي ما تضحك وهى فى القذاب .

#### ﴿ الباب الثالث عشر في بناء الصرح ﴾

قال الله تمالى ( وقال فرعون يا هامان ابن لى عندك صرحاً ) الآية قالت العلماً كان الله تمالى ( وقال فرعون في كل باب من أبواب التملك والتسلط والثروة والتنم والرّفع والتمتع ما قد استخف به رعيته من أهل مملكته حتى استعبدهم غميدوه وادعى الربوبية فقيلوه مع ما أوتى من العمر الطويل والفوة والمنعة . والسعة والجود والشوكة والعدة والعدد .

قال سعید بن جبیر ملك فرعون أربعائة سنة لا یری مكروهاً ولو كان فی تلك الملدة فأدرك جوع يوم أوحمى ليلة ما ادعى الربوبية وقدم علىخطب عظيم وخطر جسم فلم يمسه سوَّء ولا مكروه ولا تلقاء إلا عبوب ومرغوب وكان له تُفسر من قصوره مشرف منيف على ألف درجة وسخر الله دابة من درابه يركبها فيصمه فالك القصر عليها ، وكان يركبها صاعداً ونازلا مع أنهم الله نعالى عليه استدراجاً حنه فلما عاين من أمر موسى ماعاين لم. يرده ذلك إلا عنوأ واستكباراً وعلم مر غومه الرعب والخوف فحاف عليهم أن يؤمنوا بموسى ويجعلوه مكانه فاحتأل لنفسه وعزم على بناء صرَّج يقوى به سَلْمًا نه ويشيد أركانه فقال لوزيره (ياها مان اين لي صرحاً لعلى أبلغ الاسباب أسباب السموات فاطلع إلى إله موسى وإنَّ لاظنه كاءًا) خَامَرِ هَامَانَ بَبِنَاءُ فَجَمَعُ له العَهَالَقَةُ وَالْفَعَلَةُ وَلَمْ يَرَكُ أُحِدًا يَقَدَرُعَلَيْهِ عَن يعملالبِنيا فَ إلا جمعه ابنائه حتى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الأنباع والأجراء بمن يطبسخ الآجر والجمع ويتخذ الخشب والابواب والمسامير فلم يزل يهنى الصرح ويسر الله تعالى له امره استدراجاً منه وأناه الامر على ما ير د إلى أن فرغ منه في سبع سنين غارتهم ارتفاعًا لم يبلغه بنيان أحدمن الحالق منذ خالق الله السموات والارض فشق كذاك على موسى فأوج للله تعالى إليه أن دعه وما يريد فإنى مستدرجه وآخذه بفئة و إنى ميطل كلُّ ماعمله في نداعة و احدة وكان ذلك الدرج إذا ظامت الشمس ضرب ظله نحو المغرب وإذا غربت ضرب ظه نحو المشرق بحيث لا يعلمه إلا الله تعالى فخلما أتم بنائه بعثالله تعالى جربلعليه السلام فغرب بجناحه السرح ضربة فقطعته للات قطع فلما رأى فرعون ذلك من أمر الله تعالى علم أن حيلا لم تغنى عنه شيئة فعزم على قتال موسى وقومه فأمر أصحابه فنصبوا له الحرب ثم إن عسكر فرعون قالوا لموسى إنك لساحر وأنت عبد من عبيد فرعون أبقت منه وكفرت نهمته وربيته ونسبت إحسانه إليك ومنته عليك حيث ألفتك أمك فى الم قبحاً بك وبفضاً لك لما علت ما أنت صائر إليه من سوء الحال فاستنقذك فرعون من الفرق والسندر كك من الموت فآراك وكفلك ورباك واتخذك ولداً ثم فررت منه آبقاً كافراً وجئته عدواً عارباً فلسنا بمعتنمين منك حتى تردك إلى عبادته وخدمته أن لا يغنى عنهم ما جاءهم به تديقك الذل والحوان فلما رأى الله مالى ذلك وقد علم أنه لا يغنى عنهم ما جاءهم به موضى لما سبق فيهم من مكر الله النافذ وحقت عليهم كلة العذاب وابتلاهم الله بالعذاب وابتلام الله بالعذاب وابتلام الله بالعذاب وابتلامات

﴿ الباب الرابع عشر فى ذكر الآيات التى ابتل بها فرعون وقومه ﴾: ( حين دنا هلاكهم إظهاراً لقدرته وإلواماً لحجته ).

قال الله تمالى (ولقد آتيمنا موسى تسم آيات بينات) قال المفسرون : هي العصا والبيد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس وفلق البحر ققال تعالى ( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ) .

وقال قتَادة : أما السنون فكانت بباديتهم ومواشيهم . وأماً نقص الثمرات. فكان فى أمصارهم قال الله تعالى ( فأرسلنا عليهم الطوفان ) الآية .

واختلف المفسرون في ذلك الطوفان ما هو .

قال ابن عباس كان أول الآيات الطوفان وهو الماء أرسل عليهم من السهاء ، وقال مقاتل هو المساء المفتحال هو الفرق به وقال مقاتل هو المساء طفى فوق حروثهم فأهلكها ، وقال الفتحاك هو الفرق به وقال مجاهد وعطاء هوالموت النديسم الجارف ، وروى ذلك عن وسول الله يتاليق وقال وهب هو الطاعون بلغة أهل المين أرسل الله الطاعون على أبكار آل فرعون فاقتضهن فى ليلة فلم يبق منهم باقية ، وقال أبو قلاية الطوفان الجدوى فهم أول من عذب به فبقى فى الارض ( والجواد والقمل ) ..

واختلفوا في القمل ماهو فقال سعيد بن جبير عن ابن عباس القملهو السوس الخذى يخرج من الحنطة. وروى عن على بن أني طلحة أنه الدبا وقال بماهدوالسدى وقتادة والسكلي وخيره الجراد الطيارة التي لها أجنحة والقمل الصفار التي لا أجنحة لحا وروى مهمر عن قتادة قال القمل أولاد الجراد وقال هبد الرحن بن أسلم هو الداغيث وقال عطاء هو القمل دليلة قراءة الحسن والقمل بفتح لقاف وجزم الميم وقال أبو العالمية أرسل انقاطنان وهوضرب من القردان؛ قال أبو العالمية أرسل انقاطنان على دوابهم فأكلها حتى لم بيق منها شيء ولم يقدروا على لمسرقال أميهن أنى العدات الثقني أرسل الدر والجراد عليهم وعذا بالقماكمة مدور

مل الذر والجراد عليهم وحدابا فاهلمنكشهم ( بلب في صفة تنزيل الآيات تفصيلياً وكيفيتها )

قال ابن عباسَ وسميد بن جبير وقتادة ومحمد بن إسحق وغيرهم من أصحاب الاخبار دخل حديث بعضهم فيحديث بعض ؛ لما أمنت السحرة وصلبهم عدو الله غرعون ورجع عدو الله مغلوباً مقهوراً المصرف موسى وهرون إلى عسكي بني إسرائيل فآمر هرعون قومه أن يكلفوا بني إسرائيل مالا يطيقون فسكان يقول من القبط يحيء إلى الرجل من بني إسرائيل يقول له الطلق ممي فاكتفس عشي حاعلف دواني واستق لي وتجيء القبطية إلى المكريمة من بني إسرائيل فشكلفها مالا تطبق ولا يطعمونهم في كل ذلك خبراً فإذا انتصفالهار يقولون لهم اذهبوا غاكستسبوا لانفسكم ما تأكلون فشكوا ذلك إلى موسى فقال لهم ( استعينوا باقه هـ اصبروا إن الأرض فه يرثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين ) قالوا يا موسى ﴿ أُوذِينَا مِن قَبِلَ أَنْ يَأْتَهِنَا وَمِنْ بَعْدُ مَا حِئْتُنا ﴾ كنا نظمم إذا استعملونا من قبلأن تأتينا فلما حِثْدًنا استعملونا ولم يطعمونا فقال موسى ( عسى ربكم أن يهلك عدوكم ) بِيعَىٰ فرعُونَ والقبط (ويُستخلُّفُكُم في الآرض) يعنى الشَّام ومَصرفْينظر كيف تعملونن فلما أنى فرعون وقومه إلا التمادي على السكنغر والإفامة على الشر والظلم ودعا موسى ربه فقال : يا رب عبدك فرعون قد طغى فيالأرَّض وبنَّى وعثا وإنَّةومه نقضوا عهدك وأخلفوا وجدك ربخدهم بعقوبة تجعلها لهمتقمة ولقومى عظة ولمق يهدهم منالامهاعتبارآ فنابع اقدعليهمالآيات المفصلات وبعضها فيأثربسض فأخذهم

بالسنين ونقص من الثمرات ثم بعث الله عليهم الطوفان وهو الماء أرسل عليهم من السهاء حتى كادوا يهلسكون وبيوت بنى إسرائيل وبيوت القبط ،شتبك مخلطة بعهم. فى بعض فامتلات بيوت القبط حتى قاموا فى الماء إلى تراقيهم من جاس منهم غرق ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منالماء قطرة واحدة وفاض الماء على وجه أراضيهم وركد فلم يقدروا على أن يحرثوا ولا يعملوا شيئًا حتى جهدوا ودام ذلك عليهم سبعة أيام من السبب إلى السبت فقالوا يا موسى ادع لنسا ربك يكشف عنا هذا الهذابَ فَنَوْمِن بِكِ وتُرسَل معك بني إسرائيل فدعا موسى ربه فرفع عنهم الطوفان. فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل وعادوا إلى أشر نما كانوا عليه فأنبت الله ثمالى لهم فىتلك ألسنة من السكلاً والزرع والثرمالم ينبت قبل ذلك فأعشبت بلادهم وأخصيت فقالوا هذا ماكيا نثمني وماكان هذا الماء إلا نعمة لنا وما يسرنا أنا لم. تمطرفاقاموا شهراً فيعافية ثم بعث عليهم الجرادفاً كل عامة ذرعهم وتمارهم وأوراق أشجارهم وزمرها حتى إنها كالت تأكل الابواب والثياب والامتعة وسقو ف البيوت. والخشب والمسامير من الحديد حتى تساقطت دورهم وابتلي الجراد بالجوع فجمل لا يشبع وكان لا يدخل بيوت بني إشرائيل ولا يصيبهم من ذلك شيء فعجوا وضجواً وقالوا (ياموسي أدع لنا ربك بما عهد عندك لأن كصمت عنا الرجز لنؤ.أن للك والنرسلن ممكَ في بني إسرائيل ) فأعطوه عبد الله وميثاقه فسأل موسى ربه فكشف الله عنهم الجراد بعد ماأقام عليهم سبمة أيام من السبت إلى السبت ويقالوأن موسى برز إلى الفضاء فأشار إلى الشرق بالمصا فذهب ألجراد من حيث جاء كأن لم يكن.

#### ( فصل فى بعض ما ورد من الاخبار الغربية فى الجراد )

أخبرتى الحسن بن محمد بإسناده عن جابر وعن أنس بن مالك عن النبي بي أنه كان يدعو على الجراد يقول: اللهم اقطع الجراد اللهم اقطع دابرهم اللهم اقتل كبارهم واهلك صغارهم وافسد بيضه وخذ بأفوامهم عن معايشنا وارزقنا إنك أنت ميع الدعاء فقاله رجل من القرم كيف ذلك يا رسول الله تدعو على جند من جنود الله جلاكه وقطع ادبره ؟ فقال إنما الجراد نثر حوت من البحر. وقال ابن علاته : حدثني من وأى الحوث ينثرة وبإسناده عن أبى هريرة قال وسول الله عليه و وبإسناده عن الله وبإسناده عن الله وسول الله عليه و إلى الله المراد مكتوب جند الله الأعظم ) وبإسناده عن جار بن عبد الله قال : عدم الجراد في سنة من تمنى عمر بن الحطاب وحى الله علمه فلم يخبر عنه بشيء فاذتم لذلك فأرسل واكباً إلى الدين وواكباً إلى الشام وواكباً إلى المدرات يسألون هل وأوا شيئاً من الجراد أملا فأتاه الراكب الذي دخل الدين بقبضة من الجراد فألقاء في يده فلما وآه كبر الاتأثم قال محمت رسول الله والله عليه على من هذه المحمد فأله ألم ألم ألم ألم ألم ألم المحمد على المدكم من هذه المحمد وأد ما المحمد المحمد المدكم على المدكم المدلك من هذه المدحم المداد فإذا هلك الجراد يتابع مثل النظام إذا قطع سلسكه .

وبإسناده عن أنى أمامة الباهل يحدث عن الني يهل أنه قال و إن مربم إبنة حمران سألت ربها أن يطعمها لحماً لا دم له فأطعمها الجراد فقالت اللهم أعشه بذ رضاع وتابع بينه بغير شياع ، فقلت يا أبا المضيء ما الشياع ؟ قال الصوت .

وبإسناده عن عبدالله بن ضمرة السلولىقال لما أخرج الله تعالى إبليس منالجه قال لاتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً قال الله تعالى وأنا متخذ من طقى جنداً هو الجراد نقال إبليس وأنا جندى النساء هى شبكستى التى لا تخطىء أبداً .

أخبر نا الحسين بإسناده عن الأوزاعي يقول كان ببيروت وجل صالح يذكر أنه رأى رجلا صالحاً راكباً على جرادة قال وعليه خفان طويلان أظنهما أحمرين وهو يقول الدنيا باطل باطل ما فيها ويقول بيده هكذا فحيثا أشار اسناق الجراد إلى ذلك الموضع فبلغنا أن ذلك الرجل الك الجراد قال فأقام قوم فرحون شهراً في عافية ثم بعث الله عليهم القمل وذلك أن موسى أمر أن يمشى إلى كثيب أعفر بقرية قضر به بمصاه فانهال عليهم القمل فنتبح ما بقى من حروثهم وأسجاره ونباتهم فاكلها ولحس الأرض كلها وكان يدخل بين أحدهم وبين جلده قيمضه وكان فاكلها ولحدهم وبين جلده قيمضه وكان يرتقى فوقها الطعام فيدني الاسطوانة بالجص ويزلفها حق ياكل أحدهم إليه ليأكله وجده ملىء قلا فا أحيوا ببلاء كان أشد عليهم من القمل وأخذ القمل أشعارهم وأبشارهم وأبشارهم

عيونهم وحواجيهم ولزمت جلودهم كأنها الجدرىطيها ومنعتهم للنوم والقرار ولم يستطيعوا لها حيلة وقال سعيدبنجبير الفمل السوس الذى يخرج من الحبوب فسكان الرجل يخرج عشرة أقفزة إلى الرحا فلا تردمنها ثلاثة أقفزة فلبا رأوا ذلك شكوا إلى موسىوصاحوا وقالوا يا أيها الساحر ؛ أي أيها العالم إنا نتوب ولاندع فادح لنا ربك بما عهدعندك يكشفعنا هذا العذاب فدعا موسى ربه فكشف عنهم القمل فانتشروا في أقطار الآرض وأطراف البلاد بعدما أقام عليهم سبعة أيام مناأسبت إلى السبت ثم نسكـ ثوا العهد وعادوا إلىأخبث أعمالهم وقالوا ماكنا أحق أن نستيقن أن موسى سأحر إنــا إلا اليوم فيجعل الرمل دواب فعلى ماذا نؤمن وترسل معه بني إسرائمل فقد أهلك زرعنا وحرثناً وأذهب أموالنا فما عسى أن يفمل أكثرنما فعل وعزة فرعون لا نصدق به أبداً ولا نتبعه فدعا عليهم موسى بعد ما أقامو ا شهر فيعافية وقيل أربعين يوماً أوحىالله تعالى إليه وأمره أن يقوم على صفةالنيل فيغرزعصاه فيه ويشير بالعصا إلىأدناه وأقصاه وأعلاه وأسفله فغمل ذاك فتنابعت له الصفادع بالنقيق من كل جانب حتى أعلم بعضها بعضا وأسمع أدناها أنصاها ثم إنها خرجت من النيل مثل الليل الدامس سراعاً تؤم نحو باب المدينة فدخلت عليهم فى بيوتهم بِنتة وامتلاَّت منهم أفنيتهم وآ نيتهم وكان أُحدهم لايكشف ثو بأولاإناء ولاطعاماً ولاشراباً إلاوجدفيه الضفادع وكان الرجل يجلس إلى ذقنه فى الصفادع ويهم أن يتكلم فتئبالصفادع فىفيه وكان أحدهم ينام على فراشه وسريره فيستيفظ " وقد ركبته الضفادع ذراعاً بعضها فوق بعض وتصير عليه ركاماً حتى لا يستطيع أن ينصرفإلى شقة الآيمن ولاالايسر وكانأحدهم يعتح فاء لاكلته فتسبقهالضفدعة إلى فيه وكانوا لا يعجنون شيئًا من العجين إلا الشدخت فيه ولا يطبخون قدرًا إلاامثلات منه وكانت تلب فى نيرانهم فتطفئها وفى ظمامهم فتفسده فلقوا منهاأذى شديداً روى عكرمة عن ابن عباس قال : كانت العنفادع برية فلما أرسلها الله تعالى على فرعرن سمعت وأطاعت فجملت تقذف أنفسها في القدور وهي تدور وفي التنانير وهي مسحورة فأثابها الله تعالى بحسن طاعتها يرد الماء قال فضجوا إلى فرعون من خلك وضاق عليهم أمرهم حتى كادوا يهلمكون وصارت الهدينة وطرقها مماوءة جيفيا

من كـ ثرة ما بطنونها بأقدامهم وأروحت البقاع كايا ،نها فلما رأوا ذلك بكوا وشدوا إلى موسى وقالوا كشف عنا هذا البلاء فإننا نثوب هذه الرة ولا نعوذ فَأَخَذُ عَلَى هَذَا عَهُودهم وَ وَالنَّهُمِ ثُمَّ أَنْ وَسَى دَعَا رَبَّهُ فَكُشَّفَ عَنْهُمُ الفَّنْفَادْعِ وذلك فيا يروى أن موسى أمر أن يهنف بعصاء ويميلها فقعل ذلك فانتضع ما كان منها حياً فلحق بالنيل وأرسل الله على الميئة ريحا فنحتها عن مدينتهم بعد ماأقامت عليهم سبعة أيام من السبت إلىائسبت فأقاموا شهراً في عافية وقيل أوبعين يوما شم نقضوا العهد وعادوا إلى كمغرهم وتبكذيهم فدعا عليهم هوسى فأرسل انه عليهم الدم وذلك أن الله تعالى أمر موسى أن يذهب إلى شاطىء البحر فيضريه بعصاء فغمل ذلك فسال عليهم النيل دما وسارت مياههم كلها دما ومايسقون من الآنهار والآبار إلا وجدوء دما أحرعبيطا فشكوا ذلك إلى فرءون وقالوا إنا قد ابتليناً بهذا الدم وليسالنا شراب غيره فقال لهم إنه قد سحركم موسى فكان يجتمع الرجلا على الإناء الواحد القبعلى والإسرائيل فيكون ما يلى الإسرائيل ماء وما يلىالقبطم دماً عبيها وكان القبهاي والإسرائيلي يستقيان ماء واحد فيخرج ماء القبطي دم وماء الإسرائيلي ماء عذبا وكان يقومان إلى الجرة التىفيها ماء فيخرج للاسرائيلي ماء والقبطي دم حتى إن المرأة من آل فرعون تأتى إلى المرأة من بني إسرائيل حين يجهدها العطش فتقول اسقيني من مائك فتسكب لها من جرتها أو قصب لها من فريتها فتعود في الإناء دماً قالوا والنيل علىذلك يسقى الزرع والشجر فإذا ذهبواً لْمِسْتَقُوا مَن بِينَ الزَّرْعِ عاد المَّاء دمَّا صَبِيعًا وإنْ فَرَعُونَ اعْتَرَاهُ الْمُعَاشُّ في تلك الآيام حتى إنه اضطر لملى مضنع الآشجار الرطبة فإذا مضفتا صار مائرها ملحاً أجاجاً ومراً زعامًا فكشوا في ذلك سبعة أيام لا يأكلون ولا يشربون إلا الدم. وقال زيد بن أسلم : كان السم الذي سلط عليه الرعاف فلما ضجروا من ذلك قالوا لموسىعليه السلام ادع لنا ربك يكشفعنا هذا الدم فنؤمن بك وترسل معك بني إسرائيل فدعا موسى ربه فكشف عنهم ذلك وذلك أن موسى أمر أن يضرب التيل بمصاء ضربة أخرى فضربه فتحول ماء صافياً كما كان فلم يؤمنوا ولم يفوا بمـا عاهدوا عليه وذلك قوله تعالى ( فأرسلنا عليهم العلوفان) الأيات قال نوف.البكالى

'هن امرأة كحب الاحبار مكث موسى في آل فرعون عشرين سنة بعد ما غلب السحرة يريهم الآيات الطوفان والجراد والقمل والضفادع وقالـأصحاب الاخبار لما يئس موسى من إيمان فرعون وقومه ورآم لا يزدادون إلا الطغيان والكفر والتمادى والكبر دعا عليهم وأمن فرعون عليهما السلام وهو ( ربنا إنك آتيت فرعون وملاً ، زينة وأموالًا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سَبَيَاك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآلم ) فأجاب الله دعاءهما كما قال تعالى ( قد أجيبُت دعو تكما فاستقبا ولا تتبغان ) الَّأَيْةُ قالوا وكان لفرعون وأصحابه مزأثاثالدنيا وزهرتها وزينتها منالذهب والفضة واليواقيت وأنواع الحلى والجواهر ما لا يحصيه إلاالله تعالى وكان أصل ذلك المال بما جمعه يوسف عليه السلام في زمانه أيام القحط فبقي ذلك في يد القبط قاوحي الله إلى موسى عليه السلام إلى مورث بني إسرائيل ماني يدآل قرعون من العروض والحلي وجاعله لهم جهازاً وأعياداً إلى الارض المقدسة ما جعل لذلك عيدا تعتكف عليه أنت وقومك تشكرونن وتذكرونن وتعظمو ننىذاك اليوم وتعبدوننيفيه لما أريكم من الظفر تجاه الأولياء وهلاك الآعداء واستميروا لميدكم من آل فرعون الحلي وأنواع الزينة فإنهم لا يمنعون عنسكم بسبب الحال بهم فى ذلك الوقت لما قذف فى قلوبهم أحكم من الرعب ففعل موسىذلك كما أمره الله تمالى فأمر فرعون برينة أهله وولده وما كان في خزائنه من أنواع الحلي فغيرت لمبني إسرائيل لما أراد الله بذلك أن بنيء علىموسى وقومه أفصل أمو ال أعدائهم بغيرقتال ولاأبجاف خيلولارجل لطفاً منه بهم وإفضالا عليهم لما دعا موسى عليهم مسخ الله الاموال التي بقيت في أيديهم حجارة كلما حتى المنخل والدقيق .

قال محمد بن كعب الفرظى : سالني همر بن عبد العزيز عن التسم آيات التي أراها الله فرعون وقومه فقلت : الطوفان والجراد والقمل والصفدع والدم والعصا والميد والبيصة والطمس وفلق البحر فقال عمر لايكون الفقه إلا هكذا ثم إنه دعا يخريطة فيها أشياء بما كان أصاب لعبدالعزيز بن مروان إذكان فيها بقايا أموال فرعون فأخرج المبيضة مشقوقة وإنها الحجر والحجرة مشقوقة وإنها الحجر والحجرة مشقوقة وإنها الحجر والحجرة مشقوقة وإنها الحجر والحجرة المبينة مشقوقة وإنها الحجروالحصة والعدسة

وروى محمد بن إسحق عن رجل من أهل الشام كان بمصر قال : قد رأيت نخلة مصروعة وإنها لحجر وقال رأيت إنسانًا وما شككت أنه إنسان وإنه لحجر وكان ذلك المسنف أرقاتهم دون أحرارهم إذ العبيد منجلة أموالهم فلمييق لهم مال إلامسخه الله تعالى مَا خلا الذِّي بايدي بن إسرائيل من الحلي والجوأهر وأنواع الزينة .

وقال ان عباس : أول لآيات العصا وآخرها الطمس ؛ قالوا وطِفنًا أن الدنانير والدراهم صارت حجارة منقوشة كهيئنها صحاحا وأنصافا وأثلانا وجعل سكرهم حجارة

( الباب الخامس عشر في قصة إسراء موسى عليه السلام ببني إسرائيل ) (وخبرفلقالبحرلهم)

( قالوا ) لما سار موسى ببنى إسرائيل من مصر وأرادوا أن يسيروا ضرب الله عَلَيْهِمُ النَّيْهِ فَلَمْ يَدَرُوا أَيْنَ يَذْهِبُوا فَدَعًا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَشَايِخٍ بَيْ إسرائيل فسالهم عنذلك فقالوا له إن يوسفعليه السلام لما مات بمصرأخذ على إخوته عبدآ أن لا يخرجوا من مصر حتى يخرجوه معهم فيضعوه فىالأرض المقدسة فلذلك نالنا هذا الامر فسألهم عن موضع قبره فلم يعلموه فقام موسى ينادى ألشدالله كل من يعلم موضعٌ قبر يُوسف ألا أخبرنُ ومن لا يعلم صمَّت أذناه عن قول فكان يمر بين الرجلين ينادى فلا يسممان قوله حنى سمعت عجوز منهم فقالت له أرأيتك إن دالته عليه أتمطيني ما سالنك؟ فاني عليها وقال استأذن رفي فامره ربه أن يعطيها مناها غاعطاها ذلك فقالت له : إنى أريد أن لاتنزل غرفة من الجنة إلازلنها ممك قال تعم قالت فإنى عجور كبيرة لا أستطيع أنأمشىفاحملني فحملها فلما دنت منالنيلقالت إنه في جوف هذا الماء فادع الله أن يحسر عنه هذا الماء فدعا الله تعالى فحسره عنه فقالت له احفر ههنا ففعل فاستخرجه وهو في صندوق من مرس فحمله معه ودفنه في الأرض المقدسه.

قال عروة ن الزبير : وقد كان الله تعالى أمر موسى أن يسير ببنى لمسرائيل إذ طلع الفخر فدعا ربه أن يؤخر طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف ففعل أفن ثم تحمل اليهو د مو تاهم من كل بلد إلى الارض المقدسة من فعل نبيهم ذلك .

(م ع ع - قصص الأنبياء)

أخبرتى الحسن بن محمد بإسناده عن ابن أبي موسى الاشعرى عن أبيه عن النبي التجيئة قال: رأد النبي على باعرابي فاكرمه فقال له عليه السلام ، يعاهدنا فا تأه الأعرابي نافة يا رسول الله الأعرابي نافة يا رسول الله برحلها وأعنز بحلبها أهلي فقال له رسول الله عليه النبية ما حاجتك فقال ما لمحاجة غيرها ، فقال عليه السلام إرب عجوز بني إسرائيل كانت أحسن مسئلة من هذا وذكر الحديث الذي في قصة يوسف .

قال فلبا انتهىموسى إلى البحرهاجت الربيح وعادت ترمى بموج كالجبال فقال يوشع بن نون يا كليم الله أين أمرت فقد غشينا فرعون والبحر أمامنا فقال موسى هينا فخاض يوشع بن نون الما. فجاز البحر ولم يوار حافر دابته الماء .

وقالى الذى يكتم إيمانه وهو حرقيل مؤمن آل فرعون ياكليم لقه أن أمرت قالى هينا فكبيح فرسه بلجامه حتى طار الربد من شدقه ثم اقتحم البحر قارتسب في الماء فدهب القوم ليصنعوا مثل ذلك فلم يقدروا فجمل موسى لا يدرى كيف يصنع فاوحى الله إليه (أن اضرب بعصاك البحر) وكان الماء في ذلك الوقت في طاية الريادة فضرب موسى البحر بعصاء فلم يطعه فاوحى الله تمالى إليه أن كسنه فضربه ثانياً وقال. انفلق يأبا خالد بإذن الله تمالى (فانفلق فكان كل فرق كالطود المعظم ) فلما انقلق البحر فإذا بالرجل الذي أقحم فرسه الهجر واقف على فرسه لم يبتل سرجه ولا لبده وظهر في البحر إثمنا عشر طريقاً لإثنى عشر سبطاً لكل سبط طريق وأرسل الله تمالى الربح والشمس على قمر البحر حتى صار يابساً كا قال الله تمالى (فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف ذركاً ولا تخشى).

قال سعيد بن جبير . أوصل معاوية إلى ابن عباس يساله عن مكان لم تطلع فيه الشمس إلا مرة واحدة فاوسل إليه إله المكان الذي انفلق عنه البحر لبنى إسرائيل أخبرنا الحسن بن محمد بإسناده عن عبد الله بن سلام أن موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر قال . يا من كان قبل كل شيء والمكون لدكل شيء والكائن بعد كل شيء اجعل لنا فرجاً ومخرجاً فاوحى الله تعالى إليه (أن اضرب بعصاك البحر). فضرب بعصاه البحر ( فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ) .

وروى الأعمش عن شفيق عن عبد الله قال . قال رسول الله ﷺ ، ألاأعلكم الكلمات الني تكلم بها موسى حين جاز البحر ببني إسرائيل؟ فقلنا بلي يارسول.الله قال قولوا . اللهم المنالخد و إليك المشتكي وأنت المستعان وعليك التكلان ولاحول ولافوة إلا بالله الملى المظم . قال عبدالله . فما تركتهن منذ معمنهن من رسول الله عليه قالوا لخاص بني إسرائيل البحر كل سبط في طريق وعلى جانبيه الماء كالجبل المظم لا يدرى بعضهم بعضاً فخافرا وقالوا كل سبط قد قتل إخواننا فاوحى الله إلى جبال الماء أن تشبكي فصار الماء شبكات كبيئات الطبقات فنظر بعضهم بعضا فاخذوا بجاوزون البحر وهم يرون بعضهم بعضا ويسمع بعضهم بعضاحى عبروا المحر سالمين فذلك قولة تعالى ( و إذ فرقنا بكم البحر ) أى فلقنا وميزنا لمكم الهـا. يميناً وشيالا (فانجينا كم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) وذلك أنه لما حرجت ساقة عسكر موسى من البحر وصلت مقدمة عسكرةرعون إليه فاراد موسى أن يدعو البحر ليرجع (لمحالته الأولى فاوحى الله إليه أن ( اترك البحر رهواً ) أى ساكناً على حاله و إنهم جند مغرقون ۽ قلما وصل جند فرعون إلى البحر راوه مفلقاً . فقال فرعون . أنظروا إلى البحر كيف انفلق لهيبتي حتى أدرك أعدائل .وحبيدى الذين أبقوا منى فاقتلهم فادخلوا البحر قهاب قومه أن يدخلوه ولم يكن فى خيل فرعون أنتى وإنماكانت ذكوراً كلها فجاء جديل عليه السلام على فرس له أنثى وهىمشتهية للفحلوعليه عمامة سوداء فتقدمهم وعاضالبحر فظنأصحاب فرعون أنالفارس منهم فلبا شمت الخيول ريحها اقتحمت البحر أثرها حتى عاضوا كلهم وجاء ميكائيل على فرس خلف القوم يستحثهم ويقول لهم الحقوا باصحابكم غلبا أراد فرعون أن يسلك طريق موسى نهاه وزيره هامان وقال له إنى قد أثبيت إلى هذا الموضع مراراً وما لى عهد بهذا الطريق وإنى أخاف ولا آمن أن يكون مُكراً من الرَّجلُّ ويكون فيه هلاكناً وهلاك أصحابنا فلم يطعه فرعون وذهب معاجلا على حصانه ليدخل البحر فامتنع ألحصان فجاءه جبريل على رمكه بيضاء فصهلت فحمحم إليها حصان فرعون قحاض جبربل البحر فتبعها حصان فرعون

فاقحمه البحر فلما توافرا في البحر وهم أولهم أن يخرج من البحر أمر الله تمالى البحر أن ياخذهم فالنطم عليهم فغرقهم أجمعين وذلك بمرأى مرب بنى إسرائيل فذلك قوله تمالى ( وأغرقنا آل فرعوث وأنتم تنظرون) يعنبي إلى مصارعهم وانفرد جبريل عليه السلام بفرعون فلما أدرك فرعون الغرق (قال آمنت أنه لاإله إلا المنى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين) فقال له جبريل (الآرب وقد عصيت قبل وكنت من المقسدين) ثم إن جبريل أراه فتياه وتوقيمه الذي فيه، وقال إنما فناك الذي أفتيت به، ثم جمل يدس في فيه من حا البحر غافة أن يعيد تلك الشهادة .

وفي الحديث أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله و م أبضت أحدا من الحلق ما أمضت رجلين ، أما أحدهما فن الجن وهو إبليس هليه لمنة الله سين أبي أن يسجد لآدم ، والآخر من الإنس ، وهو فر عون حين قال (أنا ربح الأعلى) ولو رأيتني يا محمد وأنما آخذه من حماً البحر وأدسه فيه مخافة أن يقول كلمة التوسيد فرحه الله تعالى سا .

أخبرتى الحسن بن محمد بإسناده عن محمد بن قيس قال جاء بهو دى إلى على بن الله المال كرم الله وجه فقال يا أبا الحسن ماصبرتم بعد نبيكم خساً وعشرين سنة حتى قتل بعضكم بعضاً ؟ فقال بل قد كان صبر وخير ولسكنكم ما جفت أقدامكم من حما البحر حتى قلتم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم قلما أغرق الله تصالى فرعون ومن معه ونهى موسى ومن معسمه بعث موسى جندين عظيمين من بنى إسرائبل كل جند إلما عشر ألفا إلى مدائن فرعون وهي يومتذ خالية من أهلها قد أهلك الله علمائيم ورؤنمامهم وقادتهم ومقاتلتهم ، فلم يبق منهم إلا النساء والصببان والمرضى والهرمى فامر على الجنديين يوشع بن نون وكالب بن يوقنا فدخوا المدد فرعون وغنموا ماكان فيها من أموالهم وكنوزهم فحملوا منذلك فدخوا المدد فرعون وغنموا ما كان فيها من أموالهم وكنوزهم فحملوا منذلك ما استقلت به الحول منها وما لم يطيقوا حمله باعوه من قوم آخرين كذلك أورثناهم قوماً آخرين ) إلى آخر القصة ثم أن بوشع بن نون استخلف على قوم فرعون رجلا منهم وعمد إلى موسى عن معه من المسلين غانمين شاكرين .

( الباب السادس عشر فى ذهاب موسى إلى الجبل لميقات ربه ) ( وصفة إيتاء الله تمالى الآلواح وإنزاله التوراة وما يتملق بذلك )

قال الله تمالى ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بمشر ) وقال فى موضع آخر ( وإذا واعدنا مُوسى أربعين ليلة )

قال العلماء بقصص الأنبياء وسير الماضين إن موسى كان واعد بنى إسرائيل وهو بمصر إذا خرجوا منها وهلك عدوهم أن يانيهم بكتاب فيسه ما ياتون وما يذرون فلما أهلك الله تعالى فرعون وقومه واستنقذ بنى إسرائيل من أيديهم وأمنهم من عدوهم ولم يكن لهم كتتاب وكا شريعة ينتهون إليها قالوا يا موسى وأثننا بالكتتاب الذى وعدتنا به فسال موسى وبه ذلك فامره الله أن يصوم ثلاثين يوماً ثم يتطهر ويطهد ذلك الكتاب فصام ثلاثين يوماً فلما صعد الجبل أنكر خلوف فيه فلسوك بعود خروب

وقال أبو العالمية \_ أخذ من لحاء الشجر فصه فقالت له الملائك إنا كنا نشم من فيك رائحة المسلك فافستها بالسواك ، فاوحى الله تعالى إليه أن صم عشرة أيام أخر ، وقال له أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندى من رائحة السك ؛ وكانت فتنتهم في العشرة الآيام التي زادها الله تعالى على موسى فذلك قوله تعالى ( وواعدنا موسى الاثين ليسلة ) ذي القعدة ( وأنمناها بعشر ) من ذي الحججة ( واعدنا موسى الاثين ليسلة ) ذي القعدة ( وأنمناها بعشر ) من ذي الحججة

قال و هب ـكان بينانة و بين موسىسبعون حجاباً فرقعها الله كلها إلاحجاباً واحداً فتجلى موسى لـكلام الله تعالى واشتاق إلى رؤيته وطمع فيها فقال (رب. أرنى أنظر إليك )

> واختلف العلماء في معرفة النجل قال ابن عباس ظهر نوره للجبل وقال الصنجاك أظهر الله تعالى من نور الحجب مثل منخر الثور

وقال عبد الله بن سلام وكسب الأحبار ، ما تجلى من عظمة الله تعالى اللحبل. إلاكسم الجياط حتى صار دكاً دكاً وقال السدى ما تجلى إلا قدر الخنصر يدل عليه ما روى ثابت عن أنس عن 'آلنبى ﷺ أنه قرأ هذه الآية فقال ( هكـذا ورضع الإبهام على المفصل الآحلي من الحنصر فساخ الجبل يعنى غار

وقال الحسن أوحى الله تمال إلى الجبل وقال هل تطبق رؤيتى فغار الجبل وسّاخ فى الأرض وموسى ينظر إليه حتى ذهب أجمع وقال السدى ما تجلى للجبل إلا قدر جناح بعوضة فصار الجُبل دكماً

وقال السدى ما بجلى هجبل إلا قدر جناح بعوضه قصار الجبل دنا. وقال ابن عباس تراباً وقال سفيان ساح حتى وقع فى البحو

قال عطية الموفى صار رملا هائلا

وقال الكليبي جله دكاً أي مكسرا جبالا صفارا وبالإسناد عن أنس بن مالك ... قال قال رسول الله يهلي في قوله تعالى ( فلما تجل ربه للجبل جمله دكا ) ...

(قال) فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام وأمره أن يحمل الآلواح فيبلغها موسى فلم يطيق جملها فقال يا رب من يعليق حل هذه الآلواح بما فيها من النور والبيان والعهود وهل خلقت خلقاً يطيق حملها فامده الله بملاكة يحملونها بعدد كل حرف من النسسوراة فحملوها حتى بلغوها هوسى وعرضوا له الآواح بما فيها الجبل فانصدع لها الجبل وخشع ، وقال يارب من يطيق حل هذه الآلواح بما فيها وصرب الله مثلا في القرآن فقال تعالى (لو أنوانا هذا القرآن على جبل لوأيته علما متصدعاً من خشية الله وتلك الامثال تضربها الناس لعلهم يتفسكرون ) كما أنول التوراة على الجبل فيم يعلق محلها ، قال فلما وضعوها على الجبل بين يدى موسى وذلك عند صلاة العصر فقبض موسى على الآلواح فلم يطق حلها فلم يول يدعو حتى هون الله عليه المصدي الآلواح ) الآية حتى هون الله عليه الحملها فذلك قوله (يا موسى إلى اصطفيتك ) الآية حتى هون الله عليه الحق قله في الآلواح ) الآية

### ( فصل فى نسخة العشر الكلمات النى كسبها الله نمالى لموسى نميه وصفيه ) ( فى الألواح وهى معظم التوراة وعليه مدار كل شريعة )

وهى بسم الله الرحمن الرحم هذا كتاب من الله الملك الجبار العزيز الفهاد. لعبده ورسوله مو شي بن حمران أن سبحنى وقد سنى لا إله إلا أنا فاحبدنى ولا تشرك بي شيئاً واشكر لى ولوالديك إلى المصير أحيك حياة طيبة ولا نقتل النفس التي حرما الله عليك فاضيق عليك السياء باقطار ها والآرض برحبها ولا تحافى باسمى كاذباً فإنى لا أطهر ولا أزكى من لا يعظم إسمى ولا تشهد بما لا يمي سممك ولا تنظر عينك ولا يقف عليه قلبك فإنى لا أوقف أهل الشهادات على شهاذتهم يوم القيامة وأسالهم عنها ولا تحسد الناس على ما آتيتهم من فعنلى ورزق فإرن ولما المسادد عدو نعمتى ساخط لقسمتى ولا تزن ولا تعرق فاحجب عنك وجهي وأغلق دون دعو تك أبواب السموات ولا تذبح لغيرى فإنه لا يصعد إلى من وأغلق دون دعو تك أبواب السموات ولا تذبح لغيرى فإنه لا يصعد إلى من فربان أهل الآرض إلا ما ذكر عليه إسمى ولا تقجرن بحليلة جارك فإنه أكبر مقتا عندى وأحبب الناس ما تحب لنفسك وأكره لهم ما تعكره انفسك فهذه نسخة العشر الكلمات وقد أعطاها الله جميعاً لحمد بالله في أمان عشر آية وهي قوله تعالى في سورة بني إسرائيل (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) إلى وله وله تعالى في سورة بني إسرائيل (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) إلى وله وله تعام وهي

قوله تمالى (أتل ما حرم ربكم عليه كم ) إلى قوله تمالى ( ذلكم وصاكم بـ لطبكم تتقون)

أخبرنا أبو عمر محمد الدرياني بإسناده عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ ( لما أعطى موسى الألواح نظر فيها فقال يا رب لقد أكرمنني بكرامة لم تكرم بها أحداً مر\_ العالمين قبلي) قال ( يا موسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتي. و بكلامي فحد ما آتيتك وكن من الشاكرين )

اخبرنا أبرعبدالله مجد بن أحدبن على بن نصير الممكى قال أخبرنا أبوالعباس عبد الرحن محد بن إسحق السراج قال حدثنا قنينة بن سميد قال حدثنا سميد بن عبد الرحن المماؤى عن أبيه أن كعب الآحبار رأى حبراً من اليهود يبكى فقال ذكرت بعض الأحرار ألشدك الله لشرائع المكان فتصدقنى قال لعم قال أنشدك الله على أبحاك فتصدقنى قال لعم موسى عليه الصلاة والسلام أن موسى نظر في النوراة فقال \_ إن أجد أمة هم خير الآمم أخرجت الناس يأمرون المماؤد وينهون عن المسكر وتؤمنون بالسكمناب الآول والآخر ويقاتلون أهل المنازلة عن يقائلوا الاعور الدجال فقال موسى رب اجملهم أمن قال هم أمة محد باموسى قال له الحبر نعم .

قال كمب ألشدك اتمة تعالى هل تجد فى كتاب الله المنزل أن موسى فظر. فى التوراة فقال إنى أحد أمة هم الحامدون رعاة الشمس هم المحدكمون إذا أرادوا أمراً قالوا نفطه إن شاء الله تعالى فقال موسى فاجعلهم أمتى فقال هم أمة محمد ياموسى قال الحبر ندم .

قال ك.ب أنشدك الله هل تجد فى كستاب الله المنول أن موسى نظر فى التوراة فقال يارب إلى أجد أمة يا كلون كماراتهم وصدقاتهم وكان الأولون يحرقون صدقاتهم بالنارغير أن موسى كان يجمع صدقات بن إسرائيل فلايجد عبداً علوكاً ولا أمد إلا أشراه من تلك المصدفة ومافضل يحفر له حدرة عميقة القدر وألقاه فيها ثم دفنه كى لا يرجعوا فيه وهم المسبحون المستجيبون المستجاب لهم وهم الشافهون والمشتمون قان موسى يارب اجعلهم أمتى قال هى أمة مجد ياموسى قال الحبر نقم.

قال كمب أنشدك الله هل تجد في كنتاب الله المنزل أن موسى فظر في التوراة مفقال إنى أجد أمة إذا اشرف أحدهم على شرف كرر الله تعالى وإذا هبط إلى واد حد الله تعالى ، الصعيد لهم طور والأرض لهم مسجد حيثًا كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء حيث لايجدوزالما. غراً محجلين من آثمار. لوضوء فاجعلهم أمتى قال هي أمة عجد ياموسي قال الحبر نعم .

قال كدب ألشدك الله تجد فى التوراة أن موسى نظر فيها فقال يارب إنمى. أجد أمة إذا هم أحدهم بحسنة ولم يحملها كنتيت له معمرا إلى سيعمائة ضعف ، وإذا هم أحدهم بسيئة ولم يعملها لم تسكنت عليه وإذا علما كنتيت عليه وإذا الحالم يارب أمتى ، قال هم أمة محمد ياموسى قال . الحير نعم .

قال كعب أنشدك الله هل تجد فى كدتاب الله المنزل أن موسى نظر فى التوراة فقال يارب إنمى أجـــد أمة مرحوءة أصفياء يرثون الكناب فنهم ظالم انفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فلا أجد أحدا منهم إلا مرحوماً فأجعلم . أمتى قال هم أمة أحمد ياموسى .

قال فلما عجب موسى من الخير الذي أعطاه الله لأمة محمد على وعليهم أجمعه الله وسي يا ليتني من أصحاب محمد فأوحى الله تعالى إليه بثلاث آيات يرضيه بهن فقال تعالى (ياموسى إلى اصطفرتك على النساس برسالاتي وبكلامي فحنه ما آتيتك وكن من الشاكرين) إلى قوله تعالى (دار الفاسةين) وقوله تعالى (ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) قال فرضى موسى كلٍ الرضا .

وقال ابن عباس: لما صار موسى إلى طور سيناء إلى الميقات - قال له ربه ما تبتغى؟ قال جثت أبنغى الهدى قال وجسدته ياموسى قال موسى يارب أى عبادك أحب إليك قال الذى بذكرنى ولاينسانى، قال فأى عبادك أقضى قال الذى يقضى يالحق ولايتبع الهوى، قال أى عبادك اعلم قال الذى يقضى بالحق ولايتبع الهوى، قال أى عبادك اعلم قال الذى يبنغى علم الناس إلى علمه فيسمع الكلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى .

وقال عبد الله بن مسعود لما قرب الله تعالى موسى إلى طور سيناء رأى عبد في ظل العرش جالساً قال يارب من هذا ؟ قال عبد لا يحسد الناس على ما آناهم أنه من فضله بر بوالده ولا يمشى بالنميمة قال موسى يارب اغفر لى ماجرى من ذئى وما هبر وما بين ذلك وما ألت أعلم به منى أعوذ بك من وسوسة نفسى وأعوذ بك من سوء عملى قال كفيت ذلك ياموسى قال موسى يارب فأى الاعمال أحب إليك أن أعمل به قال تذكرنى ولا تنسانى قال أى عبادل خير عملا قال من لم يكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزنى فهو مؤمن فى حلى حسن قال أى عباذك شر عملا قال من عباد قال فلما رجم موسى شر عملا قال فلما رجم موسى شر عملا قال التي كانت عليهم فيها وكانت شريعة الميلة فأمر الله جبريل فقلم جبلا والاغلال التي كانت عليهم فيها وكانت شريعة الهيئة فأمر الله جبريل فقلم جبلا والاغلال التي كانت عليهم فيها وكانت شريعة الهيئة فأمر الله جبوريل فقلم جبلا على بدر عسكرهم وكان فرسخ فى فعه فوق رءوسهم مثل الظللة مقدار على جبلا من حبال فلسطين قامة الرجل وقال أبو صالح عن ابن عباس أمر الله تعالى جبلا من جبال فلسطين فاقم كانه ظلة ) فاقلك و وفعنا فوقكم الطور) وقوله تعالى (وإذ أخذنا الحبل فوقهم كانه ظلة )

وقال عطاء عن ابن عباس ـ رفع الله تمالى فوق رءوسهم الطور وبعث نارا من قبل وجوهم وأتاهم البحر ملحاً من خلفهم وقبل لهم خذوا ما آتينا كم بقوة واسمعوا فإن قبلتموه وفعلتم ماأمرتكم به وإلا رضعتكم جذا الجبل وأغرقتكم في مغذا البحر واحرقتكم بهذه النار ـ فلما رأوا أرب لامهرب لهم منها قبلوا ذلك وسجدوا على شتى وجوههم يلاحظون الجبل وهم سجود فصارت سنة فى البهود لايسجدون إلا على انصاف وجوههم فلما زال الجبل قالوا ياموسى سمعنا وأطمنا ولا الجبل ما أطمناك.

واخبرنى أبو عبدالله الحسين بن عمد بن الحسين الثقنى قال حدثنا محمد بن بى شيبة قال حدثنا أبو عبد الله محمد برب عبد الله الفزويني قال حدثنا محمد بن مرزوق اليضرى قال حدثنا هائى. بن يمي السلمى قال حدثنا الحسين بن ابو سهل. عن جعفر عن قنادة عن يمي بن وثاب عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه. ( لما كام الله موسى كان يبصر بعد ذلك دبيب الخلة في الليلة المظلمة على الصفا من.. مسيرة عشر فراسخ.

وأخبرنا أبو عبد الله الثقني قال حدثنا عبد الله بن سيبة فال حدثنا أبو حامد. المستملي قال حدثنا إسحق قال حدثنا خالد بن خراش قال حدثناعبد الله بن زيد بن. أسلم عن أبيه ان موسى كان إذا غضب اشتملت قلنسو ته ناراً لشدته .

﴿ بَابِ ذَكُرُ قَصَةً بَنِّي إِسْرَائِيلُ وَهُرُونَ مِمْ السَّامِرِي حَيْنَ اتَّخَذَهُمُ الْمَجَلِّ إِلْهَا ﴾.

قال أهل السير وأصحاب التواريخ لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى إلى الجبل لميقات ربى وآتيكم بكشاب فيه بيان مانا تون وما تذرون واحدهم ثلاثين ليلة واستحلف عليهم أخاه هرون فجاء جبريل عليه السلام على فرس يقال لها فرس الحياة وهى بلقاء أثى لاتعتيب شيئاً إلا حي ظمسا رآه السامرى على تلك الفرس عرفه وقال أن فحذه الفرس لشأناً عظياً وأخذ قبضة من تراب حافر فرس جبريل هذا قول السدى .

قال الكلبي إنما اتخذ السامرى من تراب حافر فرسجيريل المجل حين عبرو، البحر و بعث الله تعسل عبرو، البحر و بعث الله تعسل جبريل على فرس بلقاء خطوتها مد البصر عليها تركب الانبياء كلهم وخاص البحر و سمت خيول قوم فرعون ريمها فاره اقالوا و إنما عرف السامرى جبريل دون بني إسرائيل لأن فرعون حين أمر بذبح أولاد بني إسرائيل جملت المرأة إذا ولدت الفلام انطلقت به سراً في جوف الليل إلى صحراء أو واد أو غار في جبل فأخفته فيقيص الله ملكاً من الملائكة يطعمه ويسقيه حتى يخلط بالناس وكان الذي رب السامري جبريل عليه السلام فجمل بمصر

من أحد إجاميه سمناً ومن الآخر عسلا فن ثم عرفه ، ومن ذلك الوقت إذا جاع الطفل يمص لمبهامه فيروى من المص لأنه جعل فيه رزق -

وقال الحسن البصرى إسم عجل بنى إسرائيل الذى عبدوه بهموت قالوا فلما وأوا المجل وسمموا قول السامرى ففتنوا به غير إنمنى عشر ألفا وكان مع هرون ستائة ألف ، قصكفوا عليه يعبدونه من دون الله وأحبوه حباً ما أحبوا شيئاً مثله قط ، فقال لهم هرون يابنى إسرائيل ( إنما فتنم به و إن ربكم الرحن فاتبعو فى وأطيعوا أمرى قالوا لن تبرح عليه عاكمين حتى يرجع إلينا موسى) فأقام مرون تمين مه من المسلمين وأقام من يعبد العجل على عبادته وتخوف هرون إن سار بحن مه من المسلمين إلى المفتو في الصفائين أن يقول أه موسى فرقت بين بنى إسرائيل وكان له هائباً مطيماً وقال قنادة في هذه القصة قد كره الصالحون الفرقة قبلم كم .

أخرنى الحسن بإسناده عن راشد بن سعيد قال ، لما واعد اللهموسى أربعين يوماً قال الله تعالى ياموسى إن قومك قسد افتتنوا من بعدك قال يارب كيف يفتنون وقد تحيتهم من فرعون دمن البحر وأنعمت عليهم ، قال إنهم اتخذوا الدجل إلها من دونى وهو عجل ذو جسدله خوار قال يارب من نفخ فيه الروح قال أنا ، قال أنا وعزت فتنتهم (إن هى إلا فتنتك) الآية

عن ابن عماس قال ، قال رسول الله ﷺ ( ليس المعاين كالمخبر قال الله تعالى لموسى إن القوم تمد فتنوا فلم يلق الآلواح فلماعاين ألقى الآلواح فمكسرها

عن تميم الدارى قال قلت يارسول الله مررت بمدينة صفتهاكيت وكيت تربية من ساحل البحر ، فقال عليه الصلاة والسلام ( تلك أنطاكية ) أما إن في خار من غيرانها رضاضا من اللواح موسى ومامن صحابة شرقية ولا غربية تمر بها الا أنقت عليها من بركاتها ولن تذهب الآيام والليالى حتى يسكنها رجل من أهل بيتي بملؤها عدلا وقسطاً كما مائت جوراً وظلما ) قالوا فلما زآى موسى ماصنع

قومه من بعده من عبادة العجل أخذ بشعر رأس أخيه هرون بيمينه ولحيته بشهاله وكان هرون قد اعترالهم في إثنى عشر ألفا (لم يعبدوا العجل) فقال لهرون (ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعن أفعصيت أمرى) هلا قاتلهم إذ علمت إلى لا كنت فيهم لقاتلهم على كفرهم فقال هرون (يا ابن أم) الآية قال المفسرون كان هرون أخا موسى لآبيه وأمه ولمكن أراد يقوله يا ابن أم ترفيقه واستعطافا عليه (لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي) أى بذوائي (إنى خشيت) إن قاتلهم أن يصيروا حزبين يقتل بعدمهم بعضاً فنقول (فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولى) أى ولم تحفظ وصيتي حين قلت الك (اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سيل المفسدين) ثم أن موسى أفبل على السامري وقال (ما خطبك يا سامري) أى ما أمرك وما شأنك ؟ فقال السامري (بصرت بما لم يبصروا به فقيضت قبضة من أثر الرسول) يعني أخذب تراباً من أثر فرس جبريل (فنبذتها) وطرحتها في العجل (وكذلك سولت في فقسى) أى ذيفت في .

قالوا فما علم بنو إسرائيل إنهم قد أخطشوا وضلوا فى عبادتهم السجل لدموا على خلك واستففروا الله تعالى كما قال الله تعالى (ولما سقط فى أيديهم ورأوا أنهم ضلوا قالوا أثن لم يرحمنا ربنا ويففر لنا لنكون من الحاسرين) فقال لهم موسى (يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم السجل) قالوا له فأى شىء نصفه وما الحيلة؟ ظل (تو بوا إلى الله بارتمكم) أى ارجموا إلى خالقمكم قال فسكيف نتوب قال (قاقعلوا أنفسكم) أى ليقتل البرىء المجرم (ذلكم) يمنى الفتل (خير لدكم عند بارتمكم)

قال ابن عباس أنى الله أن يقبل تو ية بنى إسرائيل إلا بالحال الني كرهوا أن يقا نلوهم حين هيدوا العجل .

وقال ثنادة : جمل الله تو يه عبدة العجل الفتل لأنهم ارتدوا وكفروا والكفر مبيح الدم فلما أمرهم موسى بالفتل استسلموا لأمره وقالوا نصبر لأمر الله ، فجلسوا في الافنية محتبين وأظلمت عليهم القوم بالسيوف والحناجر فكان الرجل برى أغاة وإبنه وأباه وقريبه وجاره فلم يمكنه إلاإرضاء الله تمالى فقالوا ياموسى

كيف لمسنع؟ فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء حتى لا يبصر بعضهم بعضاً م وقيل لهم من حل حبونة أو مد طرفه إلى قاتله أو انقاه بيد أو رجل فوو ملمون مردودة توبته فكانوا يقتلونهم فلما كثر فيهم القتل وبلغ عدد القتلي سبعين ألله؟ دعا موسى وهرون وبهما جزعاً وتضرعاً وقال يارب هلكت بنسسو إسرائميل. البقية فكشف انه السحابة عنهم وأمرهم أن يرفعوا السلاح ويكشفوا القتل فلما أنكشفت السحابة عن القتل اشتد ذلك على موسى فأوحى اقله تعالى إليه تأما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول الجنة؟ فكان من قتل منهم شهيداً ومن بقى منهم مكنفراً فذلك قوله تعالى (فتاب عليكم إنه هو التواب الرسيم).

وروى أنه اختار من كل سبط ستة نفر فصاروا إثنين وسيمين رجلا فقال. إنما أمرت بسيمين رجلا فقال موسى إنه أمرت بسيمين رجلا فليتخلف منكم رجلان فقفا حوا على ذلك فقال موسى إن نه قدد مثل أجر من خرج فقعد يوشح بن نون وكالب بن يوقفا فامر موسى السيمين أن يصوموا ويتطبروا ويطبروا أثوابهم ثم خرج بهم إلى الطور لميقات ربه وذلك قوله تمالى ( واختار موسى سيمين رجلا لميقاتنا ) الآية ، وكان لاياتيه لإ بإذن منه فلما دنا موسى إلى الجبل وقع عليه عمود الغام حتى تفشى الجبل كله ودنا موسى ودخل فيه وقال المقوم ادنوا وكان موسى إذا كله الله وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد من بنى إسرائيل أن ينظر إليه فضرب دون الحبجاب نور ساطع لا يستطيع أحد من بنى إسرائيل أن ينظر إليه فضرب دون الحبجاب ودون القوم حتى دخلوا في الغام وخروا مجداً وسيموا الله تمالى وهو سبحانه وتمالى يكلم موسى ويأمرة وينهاه وأسمهم الله تمالى إنى أنا الله لا إله إلا أقا فاعبدونى ولا تعبدوا غيرى ، فلما فرخ موسى من السكلم والمكشف الغام أقبل المهم فقالوا أن نؤمن الك حتى ترى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهى نار جاءت من السياء فاحرقتهم جميعاً .

قال وهب بل أرسل انه عليهم جنداً من السهاء فلما سمموا حسهم ما تو ا يوماً وليلة فذلك قوله تعالى ( و إذ قلتم يا موسى لن نؤمن حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنم تنظرون) فلما ماتوا قال موسى (رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياى أتملكنا مما قمل السفهاء منا) يا رب كيف أرجع إلى بنى إسرائيل، وقد أهلكت خياره ولم يزل موسى يناشد ربه حتى أحياهم الله جميعاً رجلاً بعد رجل ينظر بعضهم بعضاً كيف محيون فذلك قوله تعالى (ثم بعثناكم من بعد موتكم) الآية .

### ﴿ بَابِ فَى قَصَةَ قَارُونَ حَيْنَ عَصَا رَبِهِ وَاسْتَكَبَرِ وَأُورَتُهُ مَالُهُ الطَّفْيَانُ ﴾ ( والبطر حتى أهلـكـه الله تعالى )

قال الله تمالى ( إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ) الآية قالت العلماء بأخبار القدماء قارون كان ابن هم موسى لآنه قارون بن يصبر بن فاهث بن لاوى لإن يمقوب وموسى هو ابن عمران بن فاهث هذا قول أكثر العلماء :

وقال ابن إسحق تروج يصهر ن قاهث سمين بنت ماريت بن بركيا بن يقشان ابن إبراهيم فولدت له همران بن يقسر وقارون بن يصهر فسكح همران بخيت بنت شمويل بن بركيا بن يقشان فولدت هارون وموسى ابن عمران فوسى على قول ابن أخى قارون وقارون عمه لابيه وأمه على قول الآخرين ابن همه وعليه السحاب التواريخ ، وكان قارون أعلم بنى إسرائيل بمد موسى وهرون وأضامهم وأجلهم .

قال قتادة كان يسمى المنور لحسن صورته ولم يكن فى بنى إسرائيل أقرأ للتوراة منه ولكن عدو الله نافق كما ناقق السامرى فبفى على ومه كما قال الله تعالى ( فبغى عليهم ) واختلفوا فى معنى هذا البغى .

قال ابن عباس رضى الله عنهما كان فرعون قد ملك قارون غلى بنى إسرائيل حين كانوأ يمحسر . وأخبرتى الحسن بإسناده عن المسيب بن شريك أن قارون كان من قوم موسم. فيغى عليهم قال كان عاملا لفرعون على بق إسرائيل وكان يبغى عليهم ويظلمهم. وقال عطاء الحرسانى وشهر بن حوشب زاد عليهم فى الثياب شبراً .

وروى شيبان عن قتادة قال بغى عليهم بالكبر والبذخ وبكثرة ماله وكان أغنى أهل زمانه وأثراهم كما قال تعالى (وآتيناه مر الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء ) الآية .

( وفي الخبر ) إن الله تمالى علم موسى الـكيميا. ، فعلم موسى أخته فعلمته قارون فمكان ذلك سبب أمواله فذلك قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا أَرْتَبِيتُهُ عَلَى عَلَمْ عَنْدَى ﴾ أو بالتصرف في التجارات والزراعات وسائر أنوا عالمكاسب والمطالب وقيل في سبب جمه تلك الاموال ما أخبرنا الثقني بإسناده عن أبي الحوارى قال سمعت أبا سلمان الدارانى كان يقول تبدى إبليس لقارون وكان قارون قدأقام على جبل أربعين سنة يتعبد حتى إذا غلب جميع بني إسرائيل في العبادة بعث إليه إبليس شياطينه فلم يقدروا عليه فنقدم هو آه وجعل پتمبد مع قارون وجمل إبليس يفهره بااعبادةً ويفوقه فخضعُ له قارون وقال له إبليس يا قارون قد رضينا بهذا الذي تحن فيه ولا يشهد لبني إسرائيل جماعة ولا تمود لهم مريضاً ولا تشهد جنازة قال فاحذره من الجبل إلى البيعة فكانوا يؤتون بالطعام فقال له إبليس يا قارون قد رضينا أن نــكون هكذا كلا على بنى إسرائيل فقال له قارون فأى رأى عندك قال نــكــتـــب يوماً في الجمعة وتتعبديقية الجمعة قال فتكسبا في يوم الجمعة وتعبدا بقيتها فقال إبليس قد رضينا أن نكون هكذا قال قارون فأى الرأى عندك قال نكتسب يوماً وتتعبد يوماً فنتصدق ونعطى ، قال فلمما كسيا يوماً وتعبدا يوماً جاس إبليس وتركه ففتحت على قا ون أبواب الدنيا فبلخ ماله ما أخبرنا به ابن فتحويه بإسناده عن المسيب بن شريك قال ما أن مفاتحه لتنو. بالمصبة وكانت أربِمائة ألف في أربِمين خزانة فصار في الدُّوة وكـ أرة الأمثال حيث يضرب به الأمثال أنشدني أبو العماس سهل بن محمد المروزي عن بعضهم : وعدتني وعــــدك حتى إذا أطعمتني من كنز قارون جثت من الليل بنسالة تنسل ماقلت بصابون

فبغى قارون وطنى وتجبر حين استغنى وأثرى حتى هلك فصار عبرة العابرين وعظة الباقين وكان أول طفيانه وعصيانه أنه تمكبر واستطال على الناس بكثرة الآموال فكان يخرج في زينته وهيئته ويختال كما قال تعالى ( فخرج على قومه في زينته ) الآية .

قال مجاهد خرج على براذين بيض عليها سروج الأرجوانوعليها المصفرات وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خرج فى سبعين ألفاً عليهم المعصفرات.

قال وكان ذلك أول يوم ظهرت المصفرات في الأرض فيا كان أبي يذكر لى عن مقاتل أنه خرج على بغلة شهباء عليها سرج من الذهب عليهم الآرجوان ومعه ألف فارس عليهم وعلى دوابهم الآرجوان ومعه ستانة جارية بيض عليهن الحلى والثياب الحر على البفال الشهب فتمنى أهل الحسارة والجهالة مثل الذي أوتيه فقائوا ( ياليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لدو حظ عظم ) فأنكر عليهم أهل العلم بالله وقائوا لهم اتقوا الله واعملوا بما أمركم الله به والتهوا عما نها كم عنه فإن ( ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون )عن لذات الدنيا وشهواتها قال الله تمالى ( وما يلقاها إلا المذيا .

قال فلما قطع موسى ببنى إسرائيل البحر جعلت الحبارة وهى رياسة المذبحة وبيت القربان لهرون فسكانت بنو إسرائيل يأتون جديهم فيدفعونه إلى هروف فييت ه المذبحة فتؤل نار من السهاء فناكله فوجد قارون في نفسه من ذلك فأتى موسى وقال يأموس لك الرياسة والرسالة ولهرون الحبارة ولست أنا في شيء من ذلك وأنا أقرأ التوراة منكما ولا صبرلى على هذا . فقال موسى والله ماجماتها أنا في هرون بل الله جملها له فقال له قارون والله لا أصدتك في ذلك حتى تربنى

(م 10 - قصص الانبياء)

نه . قال فجمع موسى رؤساء بن إسرائيل وقال ، ها توا عصيكم فن أصبحت عصاه خضراء فهو احق بالحبارة فجمعوا العصى وجاءوا بها وكتب كل واحد إسمه على عصاه فخرمها موسى وألقاها فى القبة الى كان يعبدالله فيها وجعلوا يحرسون عصيهم حتى اصبحوا فأصبحت عصا هرون قد اهترت ولها ورق اخضر وكانت من شجر اللوز فقال موسى : ياقارون ترى هذا من فعل فقالقارور . والله ما هذا بأبجب عاتصنع السحرة وذهب قارون مفاضباً واعترل موسى بأنباعه وجعل موسى يداريه لقرابة التي بينهما وهو يؤذيه فى كلوقت ولا يزيد كل يوم لا عتواً وتجرآ .

"" (قال) جمع قارون بن إسرائيل وقال لهم ياقوم إن موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموه وهو الآن يريد أن يأخذ أمو السكم ففالوا له أنت كبيرنا وسيدنا فرنا بما شدّت فقال آمركم ان تجيئرا بفلانة البغى فنجول لها جولا على أن نقذنى موسى بنفسها فإذا فعلت ذلك خرجت عليه بنو إسرائيل فرفضوه فاسترحنا منه فاتوا بها لجمل لها قارون ألف درم وقيل ألف دينار وقيل طستا من ذهب على ن تقذفى موسى بنفسك غدا إذا حصر بنو إسرائيل .

فلما كان من الفد جمع قارون بن إسرائيل ثم أتى موسى فقال إن بنى إسرائيل المجتمعة المسائيل المسائيل المسائيل المسائيل خورجك لتأمرهم وتنهاهم وتبين لهم أعلام دينهم وأحكام شرعهم فخرج اليهم موسى وهم فى راح من الأرض فقام فيهم خطيباً ووعظهم وقال عالم عابدتاه ثمانين جادة ومن الحرى جادقاه ثمانين جادة ومن وين المراة رجناه حتى يموت .

فقال له قارون وإن كست أنت؟ قال وإن كست أنا قال إن بنى إسرائيل يرعمون أنك فجرت بعلانة قال أنا؟ قال نعم . قال أدعوها فإن قالت فهو كماقالت فدعوها فلما جاءت قال لها موسى يافلانة أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء،، وعظم عليها وسألها بالذى فلق البحر لموسى وبنى إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت .

فلما ناشدها تداركها الله بالتوفيق وقالت فى نفسها لأن أحدث اليوم توبة أفضل من أن أوذى وسول الله فقالت . لابل كذبوا ولمكن جمل لى قارون جملاً على أن أفذفك يتفسى فلما تـكلمت بهذا السكلام سقط في يد قارون ونسكس رأسه وسكت الملأ وعرف أنه قدوقعنى مهاحكا فخرموسىساجداً نةيبكى ويقول يارب إن عدوك هذا قد آذانى وأرآد فضيحتى وسبنى اللهم إن كنت رسولك فَأَعْضِ لَى وَسَلَّطَنَى عَلَيْهِ ، فأوحى الله تعالى إليه أن ارفع رأسك وأمر الأرض بما شئت تطمك فقال موسى : يا يني إسرائيل إن الله تعالى قد بعثني إلى قارون كا بِمثنى إلى فرعون ؛ فن كان معه فليثبت مكانه ومن كان ممي فليمتزل عنه فاعتزلوا عن قارون ولم يمبق معه إلا رجلاوے ثم قال موسى يا أرض خليهم فأخذتهم إلى كعابهم ثم قال ياأرض خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم ثم قال يا أرض خديهم فأخذتهم إلى جنوبهم ثم قال يا أرض خديهم فأخذتهم إلى أحقابهم ثم قال ياأرض خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم وقارون وصاحباه فى كل ذلك يتضرعون إلى موسى ويناشده قارون بالله والرحم حتى روى في بعض الآخبار أنه ناشده سبعين مرة وموسى فى جميع ذلك لا يلتفت اليه لشدة غضبه ثم قال يا أرض خذيهم فالطبقت الارض عليهسسم وأوحى الله إلى موسى ياموسي ماأفظمك استغاثوا بك سبعين مرة فلم تغثهم ولم ترحمهم أما وعزتى وجلالى لو إياى دعوا لوجدوني قريباً مجيباً .

قال تنادة ذكر لنا أن الله تعالى يخسف بهم فى كل يوم قامة وأنه يجلجل بهم فيها لايبلغون قعرها إلى يوم القيامة .

أخبرنا محمد بن عبد الله بن حدون بقراءتى عليه قال أحمد بن محمد بن الحسين الخبرنا محمد بن عمد بن الحسين الخبرنا محمد بن يحمي وعبد الرحمن بن بشير وأحمد بن يونسرقال الحبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر بن راشد عن همام ابن منبه قال اخبرنا أبو هريرة قال قال رسول الله على يتبختر في برديه وينظر في عطفيه وقد أعجبته نفسه إذخسف

الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ، قالوا فلم خسف الله بقارون وصاحبيه الأرض أصبحت بنو إسرائيل يتباجون فيما بينهم إن موسى إنمادعا على قارون ايستبد بداره وأمواله وكنوزه ف عاالله موسى حتى خسف الله بداره وأمواله الكرض وأوحى الله تصالى إليه إنى لا أعيد الآرض لأحد بعدك أبدأ فذلك قوله تمالى (فخسفنا بداره الأرض فاكان له من فئة ينصرونه من دون الله وماكان من المنتصرين) فلما حلت نقمة الله بقادون حمد الله تمالى المؤمنون الذي وعظوه وأنذروه بأس الله كما أخير الله تمالى (إذ قال لقومه لانفرح إن الله لايجب الفرحين) أى لا تبطر ولا تأشر (وابتنغ فيما آنساك الله الدار الآخرة) الآية و وندم الذين كانوا يشمئون مكانه بالأمس وماله وحاله كما قال الله عباده وبقدر) فنجى الله نبيه موسى صلوات الله على سيدنا محمد وعليه وسلامه والمؤمنين من كل بلاء وعنة ، وأهلك أعداءهم فرعون وهامان وقارون كما قال تمالى (وقارون وفرءون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض) الآيات .

### ﴿ بِالَّبِ فِى قَصَةً مُوسَى حَيْنِ لَقَى الْخَصْرِ وَمَاجِرَى بِيْنَهِمَا مِنَ الْمُجَاءِبِ ﴾ ( إلى أن بلغ من أمرهما ما بلغ )

قال الله تعالى (وإذ قال موسى لفتاه لاأبرح حتى أبلغ بجمع البحرين أو أمضى حقباً) قال الاستاذ الإمام: اختلف العلماء في السبب الذي قصد موسى لاجله الحضر فروى الحسن بن عمارة عن الحمكم بن عتيبة عن سعدين جبير قال : حلست عند ابن عباس وعنده نفر من أهل السكستاب فقال بعضهم يا ابن بباس إن نوفا أبن أمرأة كمب يزعم عن كمب أن موسى عليه السلام الذي طلب العلم إنما هو موسى بن ميشا ، قال ابن عباس كذب نوف حدثني أبي بن كمب عن رسول الله موسى بن ميشا ، قال ابن عباس كذب نوف حدثني أبي بن كمب عن رسول الله عبادك أحد

هو أعلم منى فدلنى عليه ، فقال الله عز وحل نهم فى عبادى من هو أهلم منك ثم تهت له مكان الحضر عليه السلام وأذن له فى لقائه .

وروى هرون بن عنرة عن أبيه عن ابن عباس قال سأل موسى ربه فقال يارب أى عبادك أحب إليك ؟ فقال الذى يذكرنى ولا ينسانى ، قال فأى عبادك أقضى ؟ قال الذى يقضى بالحق ولا يتبع الهوى ، قال يارب أى عبادك أعلم ؟ قال الذى يبتغى علم الناس إلى عله عملى أن يصيب كلة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى ، قال فهل في الآرض أحد أعلم منى ؟ قال فهم قال يارب من هو قال الحضر قال فأين أطلبه ؟ قال على الساحل عند الصخرة التى يقلت عندها الحوت وجعل الحوت عاماً له ودليلا ، وقال إذا حي هذا الحوت فإن صاحبك هناك ، وكان قد ترود همكا علماً .

وروى عطية العوفى عرب ابن عباس قال لما ظهر موسى وقومه على مصر واستقرت بهم الدار الرل الله عليهن المن والسلوى فخطب موسى قومه فذكرهم ما آتاهم الله من الخير والنعمة إذ تجاهم من آل فرعون وأهلك عدوهم واستخلفهم في الأرض ؛ قال وكلم الله البيخ تسكلها واصطفاه لنفسه ولقى عليه عبة منه وآتاكم من كل ما سأنقره ، فنبيخم أفضل أهل الأرض وأنتم تقرءون النوراة فلم يترك قعمة أنعمها الله عليهم إلا ذكرها وعرفهم إياها ؛ فقال له رجل منهم من بني إسرائيل قد عرفنا الذي تقول فهل على وجه الأرض أحداً طمتك ياني الله؟ قال لا قال فوت الله عليه حيث لم يرد العلم إليه فبعث إليه جبريل عليه السلام ، قال لا يام وسمى ربه أن يربه إياه فأوحى الله إليه أن اثب البعر فإنمك تجد على شاطىء البحر حوتاً فخذه وادفعه إلى فتاك ثهم ألزم شاطىء البحر فإذا نسيت شاطىء البحر حوتاً فخذه وادفعه إلى فتاك ثهم ألزم شاطىء البحر فإذا نسيت شاطىء البحر حوتاً فخذه وادفعه إلى فتاك ثم ألزم شاطىء البحر فإذا نسيت

قال فخرج موسى وفتاه يقصدان بجمع البحرين الفاء الحقر عليه السلام ومعهما الموت مالح فذلك قوله تعالى ( وإذ قال موضى ) يعنى ابن عمران ( لفتاه ) ألعه لصاحبه يوشع بن تون بن افرائيم بن يوسف عليه السلام (لاابرح) أى لاأزال أسير ( حتى أباغ مجمع البحرين ) يعنى بحر قارس والروم وعا يل المشرق ، قاله تنادة و قال أبى بن كمب هو أفريقية وقال عمد بن كمب طنجة ( أو أهنى حقباً ). وهراً وزماناً طويلا فذهبا ومعهما الخبر والسمك المماوح وسار حتى انتهيا المه المسخرة عند مجمع البحرين ليلا فذلك قوله تعالى ( فلما بلغاً ) بعنى موسى وفتاه ( مجمع بينهما ) يعنى البحرين ( نسياً ) تركا ( حوتهما ) وإنما كان الحوت مع يوشع وهو الذى نسيه يدل عليه قوله تعالى ( إنى نسيت الحوت) ولكنه صرف الفسيان وهو الذى نسيه يدل عليه قوله تعالى ( يخرج منهما المؤلؤ والمرجان ) وإنما اليهما والمراد به أحدهما كا قال تعالى ( يخرج منهما المؤلؤ والمرجان ) وإنما يخرجان من المالح دون العذب ( فاتخذ ) الحوت ( سبيله في البحر سر با ) أى مذهبا ومساحا واختاموا في ذلك .

فروى أنى بن كعب هن رسول الله بكائية قال و أنجاب لئاء عن مسلك الحوت فصار كوة لم يلتئم فدخل موسى الكوة على إثر الحوث فإذاهو بالحضر عليه السلام وقال ابن عباس رأى أثر جناحيه فى الطين حين وقع فى الماء وجعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى يصير صخرة

وروى ابن عباس عن أن بن كعب عن رسول الله بالله قال لما انتها إلى الصخرة وضعا رءوسهما فناما فاصطرب الحوت في المسكنل فخرج منه وسقط في المبحر هاباً فاتخذ سبيله في البحر سرباً فأمسك الله تعالى عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطلق فلما استيقظ موضى عليه السلام لدى صاحبه أن يخبره بالحوت. فاقطلقا بقية يومهما وليلتهما حى إذا كان من الند قال موسى لفتاء (آتنا غداه نا)؛ الآية وقتادة ود القالى الحوت روحه فسرب حتى أفضى إلى البحر ثم سلكه جمل لايسك منه موضعاً إلا صار ماء جامداً طريقاً يهساً!

قال الحكم كان لموسى عليه السلام خمسة أسفار : الأول سفر اللبحر وهو قوله تعالى (ففررت منكم لما خفتكم) الآية . والثانى سفر الطور وهو قوله تعالى (فلما أتاها نودى أن بورك من فى النار ومن حولها) الآية وقوله تعالى وفلما أتاها نودى من شاطى. الو ادى الآين ) الآية . والثالث سفر الطلب عذاك عند خروجه من مصر قال الله نعالى ( وأوحينا إلى موسى أن أسر يعبادى ) والرابع سفر الحرب وهو قوله تعالى إخبارا عن قول قومه (فاذهب يعبادى ) والرابع سفر الحرب وهو قوله تعالى (اقد لفينا من سفر الهذا فتا الله فقائلا) الآية والخامس سفر النصب وهو قوله تعالى (اقد لفينا من سفرنا هذا فسبا) وذلك أنه لما ألقى على موسى الجوع بعد ماجاوز الصخرة يتذكر الحوت و يرجع إلى موضع مطلبه فقال له فناه وتذكر (أرأيت إذا أوينا فيدا المسحرة فإنى لسبت الحوت ( وما ألسانيه إلا الشيطان أن أذكره وانخذ سبيله فسيت أن اذكر أمر الحوت ( وما ألسانيه إلا الشيطان أن أذكره وانخذ سبيله فسيت أن اذكر أمر الحوت ( وما ألسانيه إلا الشيطان أن أذكره وانخذ سبيله في المبحرء جباً )قال عبد الرحمن بن زبد أى شيء أعجب من حوت كان دهراً من المدهرر يؤكل منه ثم صارحياً حتى حشر فى البحر قال وكان شق حوت .

وقال وهبه بن منبه ظهر فی الماء من أثر جری الحرت أخدود شبه نهر حیث دخل إلی حیث انتهی فرجع موسی حتی انتهی إلی مجمع البحرین و إذاهو بالمشنر فذلك قوله تمالی(قال ذلكما كنا نیخ) أی لطاب (قار تدا)فار تجمه اراضها) الله يقصان الآثر (فرجدا عبداً من عبادنا) يعنی المختضر علیه السلام.

# ﴿ فَصَلَ فَى ذَكُرَ جَلَّ مَنْ أَحْبَارَ الْحَصْرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَحُوالُهُ ﴾

و إسمه بليا بن ملمكان بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفعشد بن سام بن نوح و إنما للقب بالحضر كما أخرنا به أبو سعيد عمد بن عبد الله حدون بقراءتى عليه قال أخرنا أبو طامد أحمد بن الحسين الشرق، قالحدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحق المين بشر وأحمد بن يوسف قالوا انبأنا عبد الرزاق انبأنا عبد القبن حامد الوراق قال أنبانا مكى بن عبدان قال انبأنا أبو الازهر قال حدثناعبدالرزاق قال أنبأنا مممر عن همام بن منبه عن أبى هريرة رضى الله عنه . قال قال رسول الله عليه ( إنما سى الخضر لانه جلس على فروة بيعناء فإذا هى تهتّر تحتّه خضراء )

أخبرنا أبو لمصر محد بن على بن الفضل الحزاعي قال المبأنا أبو بكر محسسه الحسن القصار قال انبأنا أحمد بن يوسف السلى قال انبأنا محمد بر\_ أبورف. الفرباني قد ذكر سفيان عن منصور عن مجاهد قال: إنما سمى الحضر لانه أينها: صلى اخضر حوله .

### ﴿ فَصَلَ فَى بِدُهُ أَمِنَ الْحَمْسُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

روى أن رسول الله والله والله السرى به إلى الساء بينها هو على البراق و جبريل يمر به إذ وجد رائحة طيبة ، فقال له ياجريل ما هذه الرائحة الطيبة ؟ قال إنه كان ملك في الزمان الأول له سيرة حسنة في أهل بملكته وكان له ابن ولم يكن لهو لدغيره قال أصحاب الآخبار وكان أبوه ملكا عظها فسله إلى المؤدب يؤدبه وكان يختلف إليه وكان مترله ومؤدبه رجعل عابد كان يمر به فأعجبه حاله فألفه وكان يجلس عنده والمعلم يظن أنه في المنزل وأبوه يظن أنه عند المعلم حتى شب ونشأ وأخذ من العابد شمائله وعبادته ، فقالوا لآبيه ليس لك وله غيره برث ملكك فلو زوجته لعا يرزق أولادا فعرض عليه أبوه النزويج فأن شم عاوده فعرض عليه فرضه فروجه جارية من بنات الملوك فرفت إليه .

فلما بقيت عنده قال لها إنى مخبرك بأمر إن أنت سمعتيه صرف الله عنك شر الدنيا وعذاب الآخرة وإن أفشيت سرى عذبك الله فى الدنيا والاخرة: قالت وماذاك؟ قال إنى رجل مسلم لست على دين أبى وليست النساء من حاجتى فإن رضيت أن تقيمى ممى على ذلك وتتابعينى على دينى فذاك إليك وإن أنت أبيت لمقت بأهلك فقالت المرأة بل أقيم معك فلما أنت عليها مدة قالوا لآبيه ما نظن المبنك إلا عاقر لايولداً والدافساله أبوه فقال ما الذي بيدى وإنما فملك بيدالله يؤتيه من يشاه فدعا المرأة وسألها فردت عليه مثل مارد عليه الخضر.

فسكت أبوء زمانا ثم دعا إبنه إليه ففال له أحب أن تطلق امرأتك همذه وأزوجك امرأة غيرها ولودا ربما ترذق منها ولدا فكره ذلك الحنضر والحعليه أبوه حتى رق بينهما وزوجه امرأة غيرها ولوداً ثنيباً فمرض عليها مقالته الأولى غرضيت وقالت أفيم معك فلبثا زمانا ثم إن أباه استبطأ الولد سنة فدعاه وقال له اليس يولد لك فقال ليس ذلك بيدى ولـكنه بيد الله ثم إنه دعا امرأ تهوقال له أنت آمرأة شابة ولود وقد كسنت ولدت عند غير إنى ولست تلدين عند إبا فقالت مامستى منذ صحبته وكذلك المرأة الأولى فدعاهاوسألها ؟ فقالت مثل ذلكي فدها ابنه وعيره وعنفه ؛ ففرع من أبيه ولم يأمن على نفسه منه فخرج من عبده خهام على وجهه ولم يدر أحد من خلق الله أنعالى أين ترجه فندم أبوره على مافعل غارسل في طلبه مائمة رجل من طرق شتى مخلفة ف لطلقوا في طأبه فأ دركم منهم عشرة في جزيرة من جزائر البحر فقال لهم إنى أفول لكم سُيئًا واحدًا ۚ فَا كَتَمُوهُ عنى فان كشمتموه صرف الله عثكم شر الدنيا وعذاب الآخرة و إن أبيتم ذلك وأفشيتم سرى عذبكم الله في الدنيا وفي الآخرة قالوا له قل ماشدتقال هل بعث أبي فى طلى أحدا غيركم؟ قالوا نعم ، فقال لهم إذا فا كستموا أمرى ولا تُعْبِروا أنى أنسكم وأيتمونى وقولوا مثل قول نظائركم الذين لو أرسلهم فى طلبى فلم يروثى لانكم إن أخرتموه ل وذهبتم في إليب تتلي وصرتم أنتم مؤاخذين يدمي غخلوا عنى وانصرفوا .

فلما دخلوا على أبيه قال تسمة منهم قد وجدناه وقال لناكيت وكيت فخلينا عنه وقال الماشر ما لنا به علم ومانى به خرر والتسمة قالوا بلى ظفرنا به وإن شئت أتينا به فقال لهم ارجموا في طلبه وأتونى به وإن الحتضر محانى أن يظفروا به غانحاز من ذلك الموضع إلى موضع آخر فأنوا إليه فلم يجدو، فرجموا وقالوا لم غره فقتلهم أبوه.

قال وإن أباه دعا بالمرأة الثيب وقال لها أنت صنعت هذا باني حتى هزيب فقتلها وسمعت المرأة الأولى بذلك فهريت مخافة القتل وقال العاشر الذي أنكر رويا الحضر ما يؤمني أن يقتلني كا قتل القسعة فهرب حتى أتى قرية فاذا المرأة الهاربة أيضا في تلك القرية فمكانعه تعتظب ، فقالت يوما باسم الله فسمعها الرجل الهارب فقال لها من أنت ؟ فاخبرته خبرها فقال ياهذه أنا العائبر خرجت خوف الفتل فهل لك أن أنزوجك ونعبد الله حتى تحوت . فقالت نعم مم إنهما افطلقات لي أنيا قرية فيها بعض من القراعنة فاتخذا بيناً من قصب ومكمنا فيه ورزة افيه الالالة أولاد فقال لها الرجل إذا أنا مت فادفنيني في هذا البيت وكذاك كل من ماهد منكم فاني لا أحب أن تسكون قبورنا معهو لاء فاذا كان آخرنا مو تأيوصيان يهدم عليه البيت فات الرجل فدفنته امرأته .

ثم أنه بلغ فرعون زمانهم أنهم يوحدون الله ويعبدونه فجىء بالمرأة إلى محضرته فأمرت أن ترجع عن دينها فأبت فأمر بقدر من محاس فلئت ماه وغلى ظياناً شديداً وأمر بالمرأة وولدها ، فلما أحضروا قالها إرجى عندينك وإلا ألتيتك انت وأولادك في هذا القدر فأبت عليه فأمر بولدها الآكبر عالتي فيه وكذك الثاني وكان في خجرها ابن رضيع فأوادوا إلقاءه فرقت المرأة ونازعتهم في وأيه فتكام الفلام الرضيع وقال لها اصبرى فإنا جيماً في الجدة فلما أوادوا أن يلقوها في القدر فادفوها بما فيها من عظامنا في بيئنا واهدموه علينا فهاوا ذلك فلما أمرى برسول الله مراقية وجدوا واتحة طيبة فقال ماهذه يا جبريل فأخرع بقصتهم وقال هذه واتحتهم.

ويروى ان جبريل عليه السلام قال لرسول الله برك إن قوما من أهل تلك. المدينة ركبوا البحر في تجارتهم فضريتهم الأمواج فتكسرت بهم سفينتهم فانفلت. منهم رجلان على لوح من ألواحها فضريتهم الامواج حتى اسندتهم إلى جزيرة من. جوزائر البحر تفخر لجا يحدلان بالجزيرة فإذا هما بالمحضر عليه السلام وعليه ثياب بعيض وهو قائم يصلى فجلسا حتى فرغ من صلاته فالنفت إليهما وقال لهامن أتها؟ عن من مدينة كذا وكذا خرجنا في هذا البحر لطلبالتجارة قالما تكسرت بنا هذه السفينة ودفعنا إلى هذه الجزيرة فقال اختارا إن شئها أن تقيا في هذا الموضع تعبدان الله تسالى وتأثيكم أرزاق كما وإن شئها أردكا إلى منزلكما قالا بل تردنا إلى منازلنا فقال لهما على أن تعطيا مي عبد الله وميثاقه على ألكما لا تغيران بيشيء مما تريانه فأعطياه العهد والميثاق على الكنان فنظر فإذا سحائب تمر فدعاهن وسألف فقال كل واحدة منهن أريد بلد كذا وكذا فدعا التي تريد بلاهما فقال في المكنان ونول إلى منزله وعزم الآخر وصعتهما على سطحه به خرج من بابه والعائق إلى باب المدينة و مادي على إذاعته فنول من سطحه وخرج من بابه والعائق إلى باب المدينة و مادي على إذاعته فنول من سطحه وخرج من بابه والعائق إلى باب المدينة و مادي على الكنان والهائي إلى باب المدينة و مادي الترسيحة فأدخل على الملك فقال له ما نصيحتك؟ فقال رأيت ابنك في موضع كذا

هركذا وصنع مىكذا . -- النظا

فقال له من يعلم ذلك فقال له فلان كان رفيقى فبحث إليه وسأله عما قال؟ حقال أما ركوب البحر فقد وكبنا جميعاً وقد انسكنرت السفينة وصرنا على لوح عن ألو احها فلم ترل الآمو اج. تسربنا حتى صرنا إلىالساحل فخر جنا من البحر فلم نول نعيش من الشجر و ببات الآرض والثمر ترفينا الآرض و تضينا أخرى حتى نؤلتهينا إلى مناز لنا فقال له الغادر ابعث معى رسلك حتى أدفعه إليك و تعلم أن حدا قد كذب فأمر بالرجل الدكائم فجيس و توعده بالصلب إن وفي صاحبه بما عال وأوعد الغادر بالصلب إن هو كذب ولم يأت به فبعث معه رسلا فركهوا على طليح والإرجل إلى الجزيرة أعطلبوا الحمض قلم بجدوا شيئاً فرجعوا بالرجل إلى المزيرة أعطلبوا الحمض قلم بجدوا شيئاً فرجعوا بالرجل إلى المزيرة أعطلبوا الحمض قلم بجدوا شيئاً فرجعوا بالرجل إلى المزيرة أعطلبوا الخيش قلم بحدوا شيئاً فرجعوا بالرجل إلى

ثم إن أهل تلك المدينة لم يزالوا يعملون المعاصى حتى غضب الله عليهم وقال جدريل عليه السلام فيعتني الله تعالى إليهم فأدخلت جناحي تحتها واقتلعتها فرفضها حتى سمع أهل سماء الدنيانباح السكلاب وصياح الديوك ثم أمر نى فقلبتها فجاءت بهوى، بمن فيها حتى انتبيت إلى وجه الآرض فبقى الرجل السكاتم والمرأة السكائمة من جانب سالمين ثم انطبقت الآرض بمن فيها فلم ينج منهم غيرهما فجملايدوران فى حدود المدينة فلا يلقى كل واحد منهما غير صاحبه فلما أن كثر ذلك قال الرجل أيتها المرأة قد رأيت ما أصاب القوم وإنه لم يفلت غيرى وغيرك فبأى شيء نجو نا وأخير بني وأنا أخيرك فماهد كل واحد منهما صاحبه على السكتان فتصادقا فادا قصتهما واحدة وإنما نجاهما السكتان، فقال لهاهل لك أن تزوجيني نفسك وتخرج بهتمهما واحدة وإنما نجاهما السكتان، فقال لهاهل لك أن تزوجيني نفسك وتخرج إلى مدينة مرب هذه المدائن فاكتسب عليك وتسكتسبين على حتى يقضى الله من أمرنا ما يشاء ففعلت فذهبا الى مدينة فرعون من الفراعة فاتحذ لهما يبتاً وولداً لهما أولاد وتلطفت المرأة لآل فرعور وصارت ماشعاة لهم.

فبينا هي ذات يوم قاعدة تسرح أس بنت الملك إذ سقط المشطمن يدهافة الت باسم الله تعس من كفر بالله ففرعت الجمارية من ذلك وقاات الهامن الله كقالت ربي وقالت لها يه فقالت لها إن لك رباغير أبي ؟ فقالت تعلم أن فلانة تقول قولا حجياً تقول كذا وكذا الجمارية ودخلت على أبيها وقالت تعلم أن فلانة تقول قولا حجياً تقول كذا وكذا فأوسل اليها لحضرت ، فقال لها ما هذا الذي بلغني عنك ؟ فقالت ما بلغك قال فهل أحد يقول بقو المح قالت تعلم على ما في معلى وصبيتي فبعث إليهم واحتحدهم فاذا هيقولون قولا واحداً فقال لهم إنمالا نقر كم على ما أنتم عليه حتى ترجموا إلى ديفا فقالوا له اصنع ما أنت صانع فامر بقدو من عليهم و احداً ليسكفروا فا أبوا أن يكفروا فاخذه وطرحهم في القدر ثم إنه دعا بالوج وعرض عليه السكفر فأبي فالقاه في القدر ثم إنه دعا بالوج وعرض عليه السكفر فأبي فالقاه في القدر ثم دعا بالوج وعرض عليه السكفر فأبي فالقاه في القدر ثم دعا بالوج وعرض عليه السكفر فا بي فالقاه في القدر و فالتدر فقالت له وقال لها إن علينا حقا فإن أنت رجمت إلى دينا وإلا القيناك في انقدر فقالت له اصبع ما أنت صانع في بيتنا ان يحفر فيه حقرة ، ثم تأمر بالقدر و فكمل بما فيه ثم. ما أنت صانع في بيتنا ان يحفر فيه حقرة ، ثم تأمر بالقدر و مكمل بما فيه ثم.

يا تون بها هنرانا فيسكب مافى القدر فى الحفرة ثم يعاود علينا الترأب ثم يهدم علينا البيت ففعل ذلك .

وقد صح الحبر عن رسول الله عليه في حديث أبي كعب أن صاحب موسى ابن عمران الذي أمر بطلبه وبالاقتباس منه هو الحضر عليه السلام ورسول الله على أعام الحاق بالأدور الماضية والباقية وموسى ان عمران إنما نبيء في عصر منوشهر المالك وكان منوشهر المالك مالك بعد جده أفريدون فدل هذا على خطأمن قال أنه أرميا بن خلفيا لآن أرميا كان في أبام بخنت مر وبين عهد موسى و بخنت من المدة ما لا يخفي على أهل العلم .

ر جمنا إلى حديث موسى و فتاه ـ قالوا فائتهى موسى و فناه إلى الخضر و هو قائم يصلى عليه حلى الخضر المسلم عليه موسى فقال الحتضر و أنمى باوضك السلام ؟ فقال أنا موسى بنى إمر البل قال لهم قال ياه وسى بنى إمر البل قال لهم قال ياه وسى بنى إمر البل قال لهم قال ياه وسى إن ربى أرساني إليك لا تبعك و أتمام من علمك ثم جاسا يتحدثان فجاءت خطاقة وحمات يمنقارها من آلماء فقال الحضر ياموسى خطر ببالمك أنمك اعلم أهل الارض ماعلمك وعلى وعام جميع الاولين والاخرين في جنب علم الله تعالى إلا أقل من الماء المدى حماته الخطافة عمنة مادنا آتيناه رحمة من عندانا ) أي عنقارها فذاك قوله تعالى ( فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندانا ) أي تهو مه وحكمة ( وهلمناه من لدنا علمه )

 السفينة هؤلاء لصوص وأمروهم بالحروج منها فقال صاحب السفينة ما هؤلاء بلصوص ولسكنى أرى وجوههم وجوه أنبيا. .

وقال أبى بن كعب عن رسول الله على الطلقا يمشيان على ساحل البحر إذا مرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهم فمرفوا الحضر فحملوهم بغير نوال فلما دخلوا البحر أخذ الحضر عليه السلام فأساً فخرقلوحا مرب السفينة قال موسى (أخرقتها لتفرق أهلها) وقد علونا وأحسنوا الينافخرقت سمينتهم ماهذا جزاؤهم منا (لقد بحثت شيئا إمرا) أى عجبا منكراً قال الخضر (ألم أفل إنك لن تستطيع معى ضيراً) قال موسى ( لا تؤاخذنى بما لسيت ولاتر هقنى من أمرى عسرا) يعنى لا تكلفنى ولا تضيق على أمرى .

ويدل على صحة هذا القول ما أخرنا به عبد الله بن حامد أخبرنا أحمد بن حبيد الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن سليان اخبرنا يحيى أخبرنا قيس هن أبى إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابى بن كدب بال سمعت وسول الله الله يقول (كان الفلام الذى قتله المخصر طبع كافرا) فقال المخصر لموسى (ألم أقل الله لا يستطيع مدى صبرا قال إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذرا) أى في فراتي .

أخبرنا عبد الواحد بن حامد الوزان أخبرنامكي بن عبدان أخبرنا عبدالرحن اين بشير أخبرنا حجاج بن محمد أخبرنا حزة الزيات عن أبي إصحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي كعب قال كان رسول الله ملك إذا ذكر أحدا بدائه بدأ ينفسه فقال ذات يوم ، وحة الله علينا وعلى أحى موسى لو لبشت مع محاجه الأبصر المجب المجاب ولكنه قال إن سألنك عنشي، بعدها فلاتصاحبني قد بلغت من لدني عذرا) فا نطلقا يمشيان حتى أنيا أهل قرية

واختلفوا فى القرية قال ابن هباس ،هى انطاكية وقال محمدبن سيرين هى ايلة وهى أبعد ارض الله من السياء وقيل هى قرية من قرى الوم يقال لها ناصرة و لم ليها ينسب النصارى قالوا فوافياها قبل غروب الشمس ، فاستطمها أهلها واستضافاهم فأبوا ان يضيفوهما قالوا كانوا أهل قرية لثاما وقال قنادة فى هذه الآيات شر القرى النى لاتضيف الضيف ولاتمرف لا بنالسبيل حقه قالوا فلم يجدوا تمك الليلة فى تملك القرية قرى ولا ماء ولا مأوى وكانت ليلة باردة فالمتحدوا إلى حانط على شارع الطريق ( يريد أن ينقض ) أى يكاد ينهدم ويسقط ولم يكن بمرية أهل القرية ولاغيرهم من الناس إلا خوف منه وكان قد بناه رجل صالح .

وقال ابن عباس هدمه وبناه ، وقال سعيد بن جبير مسح الجدار وسواه يده ومنكبيه فاستقام فقام له موسى ( لو شئت لاتخذت عليه اجرآ ) ليكرن لنا بقوتا وبلغة على سفرنا إذ استضفناهم فلم يضيفونا ، فقال الحضر ( هذا فراق بينى و بينك سأنبثك بتأويل مالم تستطع عليه صبرآ ) شم أخذ يفسر له فقل (أماالمشفية فكانت لمساكين يعملون في البحر ) الآية .

ويروى عن حكرمة قال ، قلت لا بن عباس فى قوله ( أما السفينة فكانت لمساكرن ) كانوا مساكين والسفينة تساوى ألف دينارا ، فقال إن المسافر مسكين وإن كان معه ألف دينار ولهذا قبيل إن المسافر وماله على قلة إلا ما وقى الله تعالى ( فأردت أن أهيبها ) قعاماً لعلمع الطامعين فيها ودفعاً لشرهم (وكانورا ،هم ملك يأخذ كل سفينة غصباً ) وورا مهم أى أمامهم قال الله تعالى ( من ورائهم جهنم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبهدون ) اى أمامهم وقبل خلفهم الآنه كان رجوعهم فى طريقهم عليه ولم يكونوا يعلمون خبره فأعلم الله الخضر خبره وكان يأخذ كل سفينة صالحة غصباً ، وكذلك كان يقرأها ابن عباس فخرقتها وعبتها كيلا يتعرض لها ذلك لللك .

واختلفوا فى اسم ذلك الملك ، فقال أكثر العلماء إسمه جاندى وكان كافراً وقال ابن إسحق ، كان إسمه منواه بن جلندى الأردنى ، وقال شعيب الجبائى كان اسمه هدد بن بدد وقيل كان لهذا المالك المثياة وستون قصراً فى كل قصر أمرأة ، قال فلها جاوز الملك سد الحضر خرق السفينة ورمها ( وأما الفلام فمكان أبواه مؤمنين ، فخشينا ) أىفعلمنا (أن يرهقهما ) ينشاهما (طغيانا وكفراً ) فيهلكهما وقيل خشى ان يدرك فيدعو أبويه إلى الكفر فيجيباه ويدخلا معه فى دينه لفرط محبتهما له .

وقيل خشيا على الغلام أن يعمل عمل الفساق فيتغافل أبواء فيدخلان النار ( فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة ) وصلاة ( وأقرب رحماً ) ِ

( وأما الجدار فكان لفلامين يتيمين فيالمدينة ) واسمهما أصرموصريم(وكان ت<sub>ح</sub>ته كذر لهما ) .

واختلفوا فى ذلك السكنز ماهو؟ فقال ابن عباس وسميد بر جبير كان محفأ مدفونة تحته فيها علم ، وقال الحسن وجمفر بن عمد كان لوحا من ذهب مكتوب فيه ( بسم القدار حمن الرحيم عجباً لمن يؤمن بالقدر كيف يحرن، وعجباً لمن يوقن بالرزق كيف يتمب ، وعجباً لمن يوقن بالموت كيف يفرح وعجبا لمن يؤمن بالحساب كيف يحمع وعجباً لمن يعرف الدئيا وتقلبها كيف يطمئن إليها ، لا إله الله عجد رسول الله يتلهم )

و قال آخرون كان ذلك الكنر ممالا يدل عليه ما أخبر نا أبو بكر الحمسادى المركز المجرد المسادى المركز الموادين المحمول عن أبي المدرد الموادين الموادين

اخبرنا عبدالله بن حامد بن محمد قال أخبرنا بشر بن موسى أخبرنا الحميدى أخبرنا سفيان أخبرنا محمد بن سوقه عن محمد بن المنكدر قال ( إن اقدعز وجل ليحفظ بالرجلالصالحولده وولد ولده وبقعته النيهو فيها والدويرات النيحوله فايزالوا في حفظ الله ،وستره ) وعن سعيد بن المسيب أنه كان إذا رأى إبنه قال : يا بنى لازيدن من صلاتى حن أجلك لعلى أحفظ فيك ، ويتلو هذه الآية .

إلى أخبرنا يحيى بن إسماعيل بن سلمة قال كانت لى أخت أسن منى فاختلطت و ذهب عقلها فتو حشت وكانت فى غرفة فى أقسى سطوحنا فلبلت كذلك بصع عشرة سنة وكانت مع ذهاب عقلها تحرص على الصلاة والطهور فبينا أنا نائم ذات ليلة إذا أناب بيتى بدق فى نصف الليل فقلت من هذا؟ فقالت بحد فعلت أخى؟ قالت أختك فقلت أبيك فقمت قشحت الباب فدخلت ولا عبد لحما فى البيت أكثر من عشمين سنة ، فقلت : يا أختى خيراً فقالت خيراً يا أخى بت الليلة فأتانى آت فى منامى فقال لى السلام عليك يا بحة فقلت رعليك السلام ، فقال لى : إن الله قدحفظ منامى فقال لى السلام عليك يا بحة فقلت وعليك السلام ، فقال لى : إن الله قدحفظ نابك إسمعيل بن سلمة بن كهيل بسلمة جدك وحفظك بابيك إسماعيل فإن شكت دعوت الله لك فيذهب ما بك و إن شكت صبرت ولك الجنة فإن أبا بكر وعمر وضى الله عنهما قد تشفعا لك إلى الله تمالى لحب أبيك وجدك إيامما فقلت إن كان يوضى الله تعتال م المحتاج المنافق الى الله لك فيذهب ما بك ولو شاء لجمهما لى قالت فقيل لى قد جمهما الله لك حرضى عن أبيك وجدك إعما فلك الله بكر وغير فائل قال الله أذهب ما كان بك ورضى عن أبيك وجدك بحمهما الله لك

ويحكى عن بعض العلوية أنه دخل على هارون الرشيد وند هم بقتله فلما دخل عليه أكرمه وخلى سبيله فقيل له بم دعوت حتى نجاك الله .

قال قلت : يا من حفظ الكنز على الصيبين لصلاح أبيهما احفظنى منه اصلاف أبيهما احفظنى منه لصلاح آبائى ( فأراد ربك أن يبلغا أشـــدهما ويستخرجا كنزهما ) المدفون تحت الجدار ( وما فعلته عن أمرى) وإنما فعلته بأمر الله تعالى ( ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ) :

ويقال لما عاب موسى على الحضر حرق السفينة وقتله الفلام وإقامته الجدار محتسباً بجاءاً قال4 يا موسى أنلومنى على خرق السغينة مخافة غرق الهلها ونسيت نفسك ( م 17 – قصص الانتياء ) حين القتك أمك وأنت صنير فى الم ضعيف فحفظك الله وتلومنى على قتل الفلام السكافر بلا أمر وتسيت نفسك حين قتلت القبطى بفير أمر؟ وتلومنى على تركأخذ الآجر فى إقامة الجدار ونسيت نفسك حين سقيت غنم شعيب محتسباً لآجل الملك الجبار .

قال بعض أهل الآخبار هذا ما كان من قصة موشى وفتاه وقصدهما الحضر حيث كانوا في الثيه فلما فارق موسى الحضر رجع إلى قومه وهم في الثيه ،

وروى أبو أمامة للباهل عن النبي بِرَلِيٌّ أنه قال ﴿ أَلَّا أَحَدُثُكُمُ عَنِ الْحَضْرِ ؟ ﴾. قالوا بلي يا رسول الله قال : بينا الخضر يمشي في سوق من أسوأق بني إسرائيل. إذ لقيه مكاتب فقال له تصدق على بارك الله لك ، فقال آمنت بالله وما يقضى من أمر سيكون ما ممى شيء أعطيكم ، فقال له الرجل تصدق على بارك الله عليك. فإنى أرى الحنير في وجهك فرجوت الحنير من قبلك فقال له الحضر آمنت بالله وما يقضى الله من أمر سيكون ما معى شيء أعطيكه فقال لة السائل أسألك بالله لما. ة صدقت على ؟ فقال (a الخضر آمنت بالله ما يقضى من أمر سيكون ما معي شيء. إعطيكه إلاّ أن تأخذ بيدى وتدخلني السوق فنبيعني قال الرجل وهل يكون مثلر هذا ؟ قال الحق أقول إنك سألتني بعظيم سألتني بوجه ربي وقد أجبتك فحذ بيدي وأدخلنى السوق فيمنى فأخذ بيدالخضر فادخله السوق فباعه باربمائة درهم فلبث عند المبتاع أياماً لا يستممله في شيء فقال له الخضر استعملني فقال إنك شيخ كبير وأكره أنَّ أَشْق عليك قال لا يشق على ذلك قال فقم فانقل هذه الحجارة من همنا. إلى هناك وكانت الحجارة لا ينقلها إلاّ ستة نفر في يوم تام فقام ونقلها في ساعة واحدة وأمره الله تعالى علىتقلها بملك من الملائكة فتعجب لرجلمته وقال أحسنت ثم عرض الرجل سفر فقال للخضر إنى أراك أميناً صالحاً ناصحاً فاخلفني في أهلي قَالَ نَعْمُ إِنْ شَاءُ اللَّهُ تَمَالَى فَاسْتَعْمَلْنَى فَى شَيْءُ قَالَ أَكُرُهُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْكُ قَالَ لا يُشْقَ ذَلُّكُ عَلَى فَقَالَ اصْرِبُ لَى لَيْنَا أَرِيدُهُ لَقُصَرَ لَى وَوَصَفَهُ لَهُ ثُمُّ شَرَّحِ لَسَفْرَهُ فَلماقَعْنَى حاجته ورجع من سفره إذا هو بالحضر عليه السلام قد شيد بنيانه على ما أراد فازداد تعجباً منه وقال له من ألت ؟ قال أنا المملوك الذي كنت اشتريتني فقال له

سألتك بوجه الله أن تخرق من أنت ؟ فقال الحصر إن هذا القسم هو الذي أوقمني في الممبودية ، أما أنا فسأ خرك أنا الحضر سألني سائل بوجه الله ربي أن أعطيه ولم يكن ممى شيء أعطيه فأمكنته من نفسي حتى باعني وبلغني أن من سئل بوجه الله ورد سائله وهو يقدر على قصاء حاجته وقف يوم القيامة بين يدى ربه وليس عليه لحم ولا جلد إلا عظم يتقمقع . قال فبكي ذلك الرجل وانسكب عليه يقبله ويقول له بأني أنت وأمى شفقت عليك ولم أعرفك فاحكم على في مالى وأهلي وإن وكان وتجبت أن أخلي سبيل لا هبد ربي وكان الرجل كافراً فأسلم على يديه وأعطاه أربعائة دينار وخلى سبيله فأوحى الله إليه قد الجيئك من الرق وأسلم المكافر على يديه وأعطاك مكان كل درهم ديناراً المعلم أن يجيئك من الرق وأسلم المكافر على يديه وأعطاك مكان كل درهم ديناراً المعلم أن

## ﴿ بَابِ فَى ذَكَرَ قَصَةَ عَامِيلَ قَتِيلَ بَى إِسْرَائِيلَ وقَصَةَ الْبَقْرَةَ ﴾

قال الله تمالى (وإذ قال موسى لقومه إن الله تعالى يأمركم إن تذييرا بقرة ) قال المفسرون: وجد قنيل في بنى إسرائيل إحم عاميل لم يدر من قتله واختلفوا في قالله وسبب قناه فقال عطاء والسدى: كان في بنى إسرائيل رجل كشير المال وله المن عم مسكن ولا وارث غيره فلم طالت عليه حياته قناله ليرئه .

وقال بمصهم: كان تحت عاميل إبنة عم ما لها فى بنى إسرائيل مثل فى الحسن والجال فقتله ابن عم لها لينكحها فلها قتله حمله من قرية إلى قرية أخرى فألقاء هناك قال عكرمة: وكان لبنى إسرائيل مسجدله إثنا عدر باباً لمكل سبط منهم نابً فوجد قتيل على باب سبط جر إلى باب سبط آخر فاختصم فيه السبطان.

وقال ابن سيرين قتله القاتل ثم احتمله ووضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يطلب ثماره ودمه ويدعيه عليه وقيل ألفاه بين الفريتين فاختصم أهلها وجاء أولياؤه إلى موسى وأتوه بناس وادعوا عليهم الفتل وسألوه الفصاص فسألهم موسى عن ذلك فجحدوا ولم يكن لهم بينة فاشتبه أمر الفتيل على موسى ووقع بينهم قتال واختلاف وذلك قمل نزول القسامة في النوراة فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين لهم أمر ذاك الفتيل فسأل موسى ربه فأمرهم بذبح البقرة فقال لهم موسى (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً ﴾ جثناك لنسألك عن القتيلُ فتأمرنا بذيح بَقْرَةَ وَإِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ لَتْبَاعِدُ !لأمرين والظَّاهِرُ وَلَمْ يَدْرُوا وَجِهُ الْحَكَّةُ فَيْه فقال موسى ( أعوذ بالله أن أكون من الجاملين ) أي من المستهزئين المؤمنين فلها علم القرَّمُ أَنْ ذُبِحِ الْبَقْرُةُ أمر من الله نمالي قد ألومهم سألوه الوصف فقال ( ادع لنا ربك يبين انسا ما هي ) ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها الاحرات عهم لكسنهم شددوا الآمر على أنفسهم فشدد الله عليهم وإنما كان تشديدهم تقديراً من ألله وحكمة وكان السهب فيه على ما ذكره السدى وغيره أن رجلا فى بنى إسرائيل كان باراً بأبيه وبلغ من بره أنَّ رجلًا أنَّاه بلؤلؤة قابناعها بخمسين ألماً وكَانَ فيهــَّا فضل وربح فقال البائع اعطنى ثمن المؤلؤة فقال إن أبى نائم ومفتاح الصندوق تحت رأسه فأمهلني حتى يستيقظ وأعطيك الثمن فقال أيقظ أباك وأعطني المال فقال ماكشت لأفمل ولمكن أزيدك عشرة آلاف وانتظرنى حتى ينتبه أبى فقال الرجل أنما أدفع عنَّك عشرة آلاف إن أيقظت أباك وعجلت النقد فقال أنا أزيدك عشرين ألفاً إنَّ انتظرت انتباهه فقال قبلت فقعد ولم يوقظ أباه فلما استيقظ أبوه أخبره بذلك فدعا له وجزاه خيراً وقال له أحسنت يًا بنى وهذه البقرة الى بما صنعت وكانت بقية بقر كانت لحم وقال رسول الله ﷺ في هذه القصة انظروا ما صنع الله به لاجل البر .

وقال ابن عباس ووهب وغيرهما من أهل الكتب كان فى بنى إسرائيل رجل صالح وله ولد طفل وكان له عجلة فائى بالعجلة إلى غيضة وقال اللهم إنى أستو دعك هذه العجلة لإ بنى حتى يكبر ثم مات الرجل وشبت العجلة والفيضة حتى صارت عواناً وكانت تهرب من كل من رآها فلما كبر الإبن وكان باراً بوالدته وكان يقسم الليل إلى ثلاثة أثلاث يصلى تلثاً وينام المثا ويجلس عند رأس أمه المثا فإذا أصبح انطاق فاحتطب على ظهره فياتى به السوق فيهيمه بما شاء الله ثم يتصدق بشبته وياكل بشلته ويعطى والدته تلشه .

قالت له أمه يوماً يا بن إن أباك ورثك عجلة وذهب بها إلى غيضة كذا وكذ واستودعها الله تعالى فانطلق إليها وعزم عليها بإله إبراهم وإسماعيل وإسحق أن يردها عليك وعلامتها أنك إذا نظرت إليها يشغيل لك أنَّ شعاع الشمس يخرج من جلدها وكانت إسمها للذهبة لحسن خلقها وصناء لومها وصفرتها فأتى الهيضة فرآها وهي ترعى فصاح بها الفتي وقال لها أعزم عليك بإله إبراهم وإسماعيل و إسحق و يُعقوب أن تردى على فأقبلت تسمى حتى قامت بين يديه فقبض على عنقبا وقادها فتكلمت البقرة بإذن الله نعالى وقالت أيها الفتى البار بوالدته اركبنى فإن ذلك أهون لك فقال إن أمي لم تأمرني بذلك وإنما قالت خذ بعنقها فقالت البقرة و إله بن إسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدر على أبدأ فانطلق فإنك لو اشرت إلى الجبلأن ينقلع من أصله وينطلق لفعل لعرك بوالدتك فانطلق الفتى بها فاستقبله عدو الله إبليس في صورة راع فقال له أيها الَّفَى إنَّ راع منزعاهُ البقر اشتقت إلى أهلى فاخذت اوراً من اليراني وخملت عليه زادي ومناعى حتى إذا بلغت شطر هذه الطريق ذهبت لأقضى حا بتي ففدا وسط الجبل وماقدرت عليه ، و إنى لأخلوعلى لفسى الهلكة فإن رأيت أن تحملني على بقرتك هذه وتنجيني من الموت وأعطيك يقر تبين مثل بقرتك ، فلم يفعل الفتي وقال اذهب فتو كل على الله لو علم الله منك الـ تمين لبلغك ملا زاد ولاراحله فقال له إبليس لعنه الله إنشئت قبعنيها بحكمك وإن شئت فاحملني عليمها وأعطيك عشرة أمثالها فقال له الغتي إن أمي لم تأمرني بهذا .

فبينها الفق كسدّلك إذ طار طائر من بين يدى البقرة ؛ ففرت البقرة هاربة فى الفلاة و غاب الراحى فدعاها الفق وقال باسم الله أله أبراهيم فرجعت إليه البقرة وقالت أيها الفق البار بوالدته ألم تر إلى الطائر الذى طاد فإنه إبليس عدو الله اختلسنى أما أنه لو دكبنى لما قدرت على أبداً فلما دعوت بإله إراهيم جاءنى ملك انتزعنى من يد إبليس وردنى إليك لبرك بأمك وطاعتك لها .

عجاء بها الله الله الله فقالت له إنك فقير لا مال لك ويشق عليك الاحتطاب بالنهار والفيام بالليل فانطلق فبسع هذه البقرة وخد ثمنها فقال بكم أبيعها ؟ فقالت بثلاثة دنانير ولا تبعها بغير رضاى ومشورتى، وكان ثمن البقرة فى ذلك الوقت تملاثة دنانير فانطلق بها إلى السوق فبعث الله تعالى إلى الفتى ملكمًا ليرى خلقه وقدرته وليختبر الفتى كيف بره بوالدته وكان الله به خبيرا.

فقال له الملك: بكم تبسع هذه البقرة فقال بثلا قد دنائير واشترط عليه رضاً والدنى فقال له المفتى والمعالمين والدنى فقال له المفتى والدنى فقال له المفتى والدنى فقال له المفتى وزنها ذهباً لم آخذه الابرضا أمى فردها إلى أمه فأخرها بالثن فقالت ارجع فيمها بستة دنائير على رضاى فانطلق الفتى بالبقرة إلى السيدق فأثى الملك فقال له استأمرت والدتك؟ فقال الفتى نهم أمر بنى أن لا أنقصها عن ستة دنائيز حلى أن استأمرها فقال له الملك إنى أعطيتك إثنا عثر دينارا على أن لا تستأمرها فأبى النقى ورجع إلى أمه فأخرها بذلك فقالت إن ذلك الرجل الذي يأتيك هو ملك من الملائك في أن لك في موردة آدمى ليخترك فإذا أناك نقل له أقام بى أن أبيح مده البقرة فإن موسى بن عران بشتريها منك لقتيل يقتل فى بنى إسرائيل هذه البغرة فإن موسى بن عران بشتريها منك لقتيل يقتل فى بنى إسرائيل حدد البغرة فإن موسى بن عران بشتريها منك لقتيل يقتل فى بنى إسرائيل حدد البغرة فإن موسى بن عران بشتريها منك لقتيل يقتل فى بنى إسرائيل حدد البغرة فإن مسكما دنائير .

فأمسكا البقرة وقدر الله على بنى إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها مكافأة له على يره بوالدته فعنلا منه دورجمه فذلك قوله تمالى (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى) وما سمتها قال موسى أنه يعنى الله يقول (إنها بقـــرة لا قارض ولا بكر) أى لا كبيرة ولا صغيرة عوان بين ذلك تصف بين السنين (فا فعلوا ما تؤمرون) من ذبح البقرة ولا تسكروا السؤال (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها) قال إنه يقول (إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الماظرين) إليها وتعجبهم من حسنها . وصفاتها لأن العين تسر و تولع بالمنظر إلى الشيء الحسن .

وقال على بن أبى طالب من ليس نملا صفراً قل همه إلآن الله تعالى يقول : حسفراً فاقع لونها تسر الناظرين ( قالوا ادع لما ربك يبين لنا ما هى ) أسائمة أم عاملة ( إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ) إلى وصفها . قال رسول الله يَؤَلِينُ ( وأيم الله لو لم يستثنوا لما بينت منهم إلى آخر الآبد ). (قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول ) مذللة بالعمل ( تثير الارض ) تقلبها للزراعة ( ولا تسقى الحرث مسلمة ) بريئة من العيوب ( لا شية فيها ) قال عطاء لا عيب فيها ، وقال محمد بن كمب لا لون فيها يخالف معظم لونها .

قال فلما قال موسى هذا (قالوا الآن جئت بالحق) أى بالوصف الثابت التام البين فطلبوها فلم يجدوها بكمال وصفها إلا عند الفتى البار بأمه فاشتروها منه بمل مسكها ذهباً ، وقال الســــدى اشتروها بوزنها عشر مرات ذهباً (قذبحوها وماكادوا يفعلون من غلو ثمنها) .

وقال القرطبي: وما كادوا يذبحونها باجتماع أوصافها ؛ وذلك قوله تعالى. ( وإذا قتلتم نفساً ) يعنى عاميل وهذه الآية أول القصـــة ( فأدرأتم فيها ) أى فاختلفتم فيها ( والله مخرج ) أى مظهر ( ماكنتم تكشمون ) أى تخفون ( فقلنا: اضربوه ) يعنى القتيل (بمعضها) أى بعض البقرة واختلفوا فى بعضها البعض ماهو.

قال ابن عباس ؛ ضربوه با لعظم الذي يلى النصروف وهو المقتل .

قال الضحاك باسانها قال حسين بنالفضل ، وهذا أولى الآقاريل لآن المراد من.. إحياء الفتيل كلامه والسان آلة وقال سعيد بن جبير بعجب ذنبها .

قال غياث وهو أولى الناويلات بالصواب لأن عجب الذنب أساس البدن. الذي ركب عليه الخلق وأول ما يخلق الله وآخر ما يبلي . ( باب فی ذکر بناء بیت المقدس والقربان والتابوت والسکینة )
 ( وصفة النار التی کانت تأکل القربان وما أمر به موسی علیه السلام من ذلك )

قال الله تمالى ( الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسولَ حتى يأتينـــا بقربان تأكله النار ) الآية .

أنبأنا محمد بن حمدوية بإسناده عن وهب بن منبه قال ؛ وأوحى الله إلى موسى أن يتخذ مسجداً لجماعتهم وبيت قدس النوراة والنا بوت والسكينة وقباباً القربان وأن يحمل لذلك المسجد سرادقات باطنها وظاهرها من الجلود الملبسة عليها ، وأن تحمون تملك الجلود جلود ذبائح القربان وحبالها التي تمد بها من أصواف تلك المذبائح وعهد إليه أن لا ترال تلك الحبال حاتض ولا يدمغ تملك الجلود جنب ن وأمره أن ينصب تلك السرادقات على حمد من نحاس طول كل عمود منها أربعوا وأمره أن يتحمل فبها إثنى عشر جور، . ذراحاً ويجعل فبها إثنى عشر جور، . ذراحاً ويجعل فبها إثنى عشر جور، جمل على كل جزء ، عا فيه من العمد سبطاً من أسباط بنى إسرائيل وأمره أن يجمل جمل على كل جزء ، عا فيه من العمد سبطاً من أسباط بنى إسرائيل وأمره أن يجمل سعة تلك السرادقات سنائة ذراع وأن ينصب فيه سبعة قباب ستة منها هشتبكه بقضيان الدهب والفضة كل واحدة منها منصوبة على عمود عن فضة طوله أربعون ذراعاً .

وأوحى الله انى منزل عليكم من السياء ناراً لا دخان لها ولا تحرق شيئاً ولا تطلقاً أبداً لتأكل القرابين المنقبلة وتسرج الفناديل التى ببيت المقدس وهى من ذهب معلفة بسلاسل من الذهب منظومة من اليواقيت واللالي، وأقواع الجواهر وأمره أن يضع فى وسط البيت صخرة عظيمة من الرخام وينقر فيها نقرة لتكون كانون تلك النار الذى تنزل من السيا، فدعا موسى أغاه هرون وقال له: ان الله قد اصطفائى ينار تنزل من السياء تأكل القرابين المنقبلة وتسرج منها القناديل وأوصائى بها ؛ وإنى قد اصطفيتك بها وأوصيتك بها .

. فدعا هرون إبنيه وقال لهما ؛ إن الله تعالى قد اصطنى موسى بأمره وأوصاه به .وإنه قداصطفاني له وأوصاني به رإني.قداصطفيتكا له وأوصيتكما به وكان أولار هرون هم المدين يلون سدنة هذا البيت وأمر القربان والنار فشربوا ذات ليلة حتى عملوا ثم دخلوا البيت وأسرجوا القناديل من هذه النار التى فى الدنيا فغضب الله-عليهم وسلط عليهم تلك النار فأحرقتهما وموسى بن هرون يدفعان عنهما النار فلم يفنيا عنهما من أمر الله شيئناً فأوحى الله تعالى إلى موسى وهكذا أفعل بمن مصائمى بمن يعرفنى فسكيف أفعل بمن لا يعرفنى من أعدائى وهذا آخر النصة والله أعلم.

## ( باب فی ذکر مسیر بنی إسرائیل إلی الشام حین جاوز البصر ﴾ ( وصفة حرب الجبارين وقصة النيه وما يتعلق بذلك )

قال الله تعالى ( و إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليـكم إذ. جعل فهـكم أنبياء وجملسكم ملوكاً ) الآيات اختلفت عبارات المفسرين فى الارض المقدسة ما هي :

فقال بجاهد هو الطور وما حوله ؛ وقال مقاتل هى إبلياء وبيت المقدس ؛ وقال عبد الله بن عمر الحرم محرم بمقداره من السموات والأرض والبيت للقدس مقداره من السموات والأرض ؛ وقال عكرمة والسدى هى أربحاء ؛ وقال السكلى هى دمشق وفلسطين و بعض الأردن ؛ وقال الصحائد هى الرملة والاردن وفلسطين ؛ وقال قتادة هى الشام كله .

## ﴿ قصل في فضل الشام وأهله ﴾

قال زيد بن تابت بينها نحن جلوس عند النبي برائيج نولف القرآن من الرقاع . إذ قال (طو بي لاهل الشام) قيل يا رسول الله ولم ذلك قال (إن ملاء كه الرحن باسطة أجنحتها عليهم) .

عن عبد الله بن خولة قال؛ كسنا عند النبي بالله فقال (والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح الله لما أرض فارس والروم وأرض حمير حتى تسكونوا اجناداً ثلاثة؛ جند بالشام وجندبالمراق وجند بالين، فقلت يارسول الله اخترلى

إن أدركمنى ذلك ؛ فقال أختار لك الشام فإنها صفوة الله تعالى من بلاده و إليها يحتى صفوته من عباده يا أهل الإسلام عليمكم بالشام فإن صفوة الله من الأرض الشام وكان الله تعالى قد تكفل لى بالشام وأهله .

وقال عبد الله بن مسعود ؛ حدثنا رسول الله ﷺ قال ( قسم الله الخير عشرة أجزاء لجمل منه تسمة أجزاء فى الشام وواحد فى العراق ) وقسم الله الشر عشرة أجزاء فجمل منه تسمة فى العراق وواحد بالشام .

ودخل الشام عشرة آلاف عين رأت النبي ﷺ ونزل حمص تسمائة مر.

وقال الكلبي صعد إبراهيم عليه السلام جبل لبنان وقيل له انظر فى أدركه بصرك فهو مقدس وهو ميراث لدريتك مرى بمدك فذلك قوله تعالى ( يا قوم ادخلوا الآرض المقدسة التى كتب الله لمكم ) يعنى كستب الله فى الموح المحفوظ أنها اسكم الساكن ، وقال السدى أمركم أنها اسكم الساكن ، وقال السدى أمركم أن تدخله ما

## ( ذكر قصة بلعام بن باعورا. )

قال الله تعالى (واتل عُليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها) الآية واختلموا فيه فقال أكثر المفسرين هو بلمام بن بادورا. بن باعر بن أيد بن مارث بن لوط وكان من الكنمانيين من مدينة بلقاء وهي مدينة الجبارين وسميت بلقاء لان ملكها رجل يقال له بالق بن صافوراء

وكانت قصة بلعام على ما ذكره ابن عباس وابن إسحق والسدى والدكلبى وغيرهم أن موسى عليه السلام لما قصد حرب الجبار بن ونول أرض بنى كمنعان من أرض الشام أثرى قوم بلعام إلى بلعام وكان عنده إسم الله الأعظم فقالوا له إن موسى رجل حديد ومعه جمود كشيرة وإنه قد جاء ليخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلما بنى إسرائيل وإنا قومك وبنو عمك وجيرانك وليس لنا منزل وأنت وجمل بالدورة فأقدم إلينا وأشر علينا في هذا الرجل المدو الذي قد أرحقنا

فادع الله أن يرد عنا موسى وقومه فقال لهم بلمام ؛ ويلكم هذا نبى الله ومعه الملائم حكم والمؤمنون كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإنى إن فعلت ذلك ذهبت دنياى وآخرتى - فلم يزالوا حتى قال لهم اصبروا حتى أستأمر ربى ، وكان لا يدعو حتى ينظر ما يؤمر به فى المنام فتسآمر فى الدعاء عليهم فنهيت عن ذلك له لا تدع عليهم فقال القومه ، إنى قد آمرت ربى فى الدعاء عليهم فنهيت عن ذلك فراجعوه فقال حتى أؤامر ثانيا فآمر فلم يجب فقال له آمرت فلم يجب لى شيئا فقالوا لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما فعل في المرة الأولى فام يزالوا يرفقون به وينا شدو نه ويتصر عون إليه حتى فتنوه فافتتن فقالوا لبمضهم اهدوا إليه فيقال إنهم أهدوا إليه هدية فقبلها

ويقال إن بلعام بن باعرواء لما أبى أن يدعو على موسى وقرمه اجتمع آرا، قرمه على أن يحملوا شيئاً إلى امرأته وقالوا إنها فقيرة وإنه يصغى إلى رأبها فاتطاق عشرة من عظائهم وحمل كل واحد منهم صحيفة من ذهب مملوءة ورقاً فأهدوها له فأقبلت على صاحبها وألحت عليه حتى قالت له ارجع إلى ربك فاسأله أن يأذن لك في مؤازرتهم والمدعاء على عدوهم فلم تول به حتى استجاب فلم يجب إليه بشى مقالت له إنه قد خيرك في الدعاء عليهم فلو لم يأذن انتهاك قالوا فركب أتاراً له متوجعاً إلى جبل يطلمه على عسكر بنى إسرائيل يقال له حسان وكانت مراكب المهاد الأولين الآتن بو فلما سارعليها غير بعيد ربضت به فنرل عنها وضربها حتى الفهاد الأولين الآتن بو فلما سارعليها غير بعيد ربضت به ففل بها مثل ذلك فقامت فركبها فلم قركبها فلم تسر به كشيراً حتى ربضت به ففل بها مثل ذلك فقامت فركبها فلم قدر به تتى ربضت به فضل بها مثل ذلك فقامت فركبها فلم قدر به كثيراً حتى ربضت به فضربها متى أزلفها فأذن الله تعالى لها فى الدكلام حجمة عليه فقالت له ، ويحك يا بلعام أين تذهب الاترى أن الملائكة أمامى ترذي عن وجهى هذا أندم إلى نبى الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلما سمع ذلك خر عاس جداً فلم يزل باكماً متضرعاً حتى غابت عنه الملائكة

قال مقاتل ؛ إن ملك البلقاء قال لبلعم ادع الله على موسى وإلا قتاتك فقال إنه من أهل ديني ولا أدعو عليهم فجيء بخشبة ليصلبه فلم رأى ذلك خرج على أقان له ليدعو عليه فلما عاين عسكرهم قامعه به الآتان ووقفت فضربها فقالت له لم تضربنى وأنا مأمورة فلا تظلمنى وهذه نار أمامى قد منعتنى أن أعشى فرجع فأخبر الملك فقال له لندعون عليه والاصلبتك فدعا على موسى بالإسم الاعظم أى لا يدخل المدينة فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل فى النيه بدعائه فقال موسى يا رب بأى ذنب وقمنا فى النيه ؟ قال بدعاء بلمام فقال موسى يا رب كا سعت دعاءه على فاسمع دعائى عليه أن تنزع منه الإسم الاعظم والإيمان فسلخه نش عما كان عليه أو اروق أنول الله تعالى هذه الآية ما كان عبد الله بن عمرو وزيد بن أسلم وأبو روق أنول الله تعالى هذه الآية وعلم أن أبى الصلت الثقنى كانت قصته أنه كان فى ابتداء أمره قد قرأ الكشب السالفة وعلم أن الله تعالى مرسل رسولا فى ذلك الوقت ورجا أن يكون مو ذلك الرسول فلها أرسل محمد بالله عدم من بقتلى بدر فسال عنهم فقيل له قتلهم محمد ؛ فقال لوكان تهيأ ما قتل أقرباءه

فلها مات أميه أنت أخته فارعة رسول الله ﷺ فسألها عن وفاة أخيبا فقالت بينها هو راقد إذ أناه رجلان فكشطا سقف البيت ونزلا فقمد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه فقال الذى عند رجليه الذى عند رأسه أوعى؟ قال وعى، قال أزكا؟ قال زكا، قالت فسألته عن ذلك فقال خير أريد بى، ثم قطرت عيناه، ثم غشى عليه فلما أفاق قال:

كُلَّ عَيْشُ وإن تطاول دهراً صائر أمره إلى أرب يزولا ليبنال أرعى الوعولا ليبنى كنت قبل ما قد يدا لى في تلال الجبال أرعى الوعولا إن يوم الحساب يوم عظم شاب فيه الصغير يوما القيلا ثم قال لها رسول الله بَرَائِينًا ما أطّيبه من شعر سألتك بالله أن تنشدى شعر أخبك فانشدته:

لك الحمد والنما. والفضل ربنا فلا شيء أعلى منك جداً وأمجد مليك على عرش السياء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد

وهى قصيدة طويلة وألشدته حتى أنت على آخرها ثم أنها ألشدته قصيدته اللهي يقول فيها :

عند ذى العرش يعرضون عليه يعلم الجهر والكلام الحفيا يوم تأنيه وهو رب رحم إنه كان وعدده مأنيا يوم تأنيه مثل ما قال فرداً لم يندر فيه رشداً وغوياً أسعيد سعادة أنا ارجدو أم مهان بما كسبت شقيا رب إن تعف فالمفافاة ظنى أو تعاقب فلم تعاقب بريا إن أقراخذ بما اجترمت فإنى سوف القي من العذاب قويا ففال من العداب ففال ففال فله أن المناب المن

قال سميد بن المسيب ازلت في أن عامر بن النمان بن صيني الراهب الذي سماه النبي ﷺ الفاسق ؛ وكان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوَّح فقدم المدينة ؛ غقال الذي ﷺ ما هذا الذي حسَّت به ؟ قال حسَّت بالحنيفية دين [براهيم قال فانا عليها فقال النبي ملي الست عليها ولكنك ادخلت فيها ما ليس منها فقال أبوعامر المنافقين أعدوا القوة والسلاح وابنوا لى مسجداً فإنى ذاهب إلى قيصر وآتى بجند لنخرج محداً وأصحابه من المدينة فذلك قوله تمالى ( وإرصاداً لمن حارب ألله ورسولُه من قبل ﴾ يعنى انتظارًا لجيئه فات في الشام طُريدا وحيدا فريداً ؛ ومنهم من قال إنها نزلت في البسوس؛ وكارب رجلاً قد اعطى للاث دعوات مستجاً يات ؛ وكان له امرأة وله منها ولد، فقالت له اجمل لى منها واحدة، ففال لك منها دعوة فما تريدين؟ قالت ادع الله أن يجملني احمــــل امرأه في بني إسرائيل فدعاً فجملت أجمل امرأة في بني إسرائيل فلما علمت أن ايس فيهم مثلها رغبت عنه قغضباارجل فدعا طيها فصارت كلبة نباحة فذهب فيها دعوتان فجاء بنوها فقالوا ليس لنا على هذا قرار ولا صبر صارت آمنة كلمة نباحة ، وان ألماس يسيرو ننا بها فادع الله أن يردها إلى الحالة الى كانت عليها فدعا الله فصارت كما كانت فذهبت فيها آلثلاث دعوات كلها .

## ( باب فى ذكر النقباء الذين اختارهم موسى ليكونواكفلاء على قومهم ). (حين بعثه إياهم إلى أرض كنمان جواسيس له و لقومه )

قال الله تعالى (ولقد اخذنا ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم إننى عشر نقيباً ؟ الآية وذلك أن الله تعالى وعد موسى أن يورثه قومه الارض المقدسة وهى الشام وكان يسكنها السكنما نميوز الجبارون وهم العالمة من ولد عملاق بن لاوذ بنسام ابن نوح ووعده الله أن يهلكهم ويحمل أرض الشام مساكن لبنى إسرائيل فلما ترب ببنى إسرائيل الدار أمرهم الله بالمسير إلى اريحاء من أرض الشام وهى نه المقدسة فقال يا موسى إلى قد كتبتها لك دارا وقرارا فاخرج إليها عام ن العدو فإنى ناصركم عليهم فخذ من قومك إثنا عشر رجلاهن أبيكون كفيلا على قومه بالوفاء بما أمروا به فاختار موسى من كل يكون كفيلا على قومه بالوفاء بما أمروا به فاختار موسى من كل سيط شمهون شوقط بن حورى ومن سبط يهوذا كالب بن يوقنا ومن سبط جابذ. ابن يوسف ومن سبط يقال حي بن وقسى ومن سبط اشير شايون برب مليكيك ومن سبط اشير شايون برب مليكيك ومن سبط يقول بن وكيل بن خمل مليكيك ومن سبط يوسف ومن سبط افرائيم ومن سبط افرائيم ومن سبط افرائيم ومن سبط افرائيم ومن سبط ومن ومن سبط يوسف ومن موسى ومن سبط يؤسل بن نون وهما سبطان لموسى ومن سبط ميشا حي بن موسى ومن سبط يؤسل بن ناظم بن زقون و

ثم لمنه سار ببنى إسرائيل قاصدا اريحاء فبمث لمليها هؤلاء النقباء يتجسسون الإخبار له ويعلمون حالها وحال إهلها فلقيهم رجل من الجبارين يقال له عوج ابن عنق.

# ( فصل فی ذکر أخبار جمل من أخبار عوج بن عنق وأحواله )

قال ابن عمر كان طول هوج ثلاثة وعشرون الله ذراع والمثالة والملاتة واللائين ذراعاً بالدراغ الآول وكان هوج يحتجز السحاب ويشرب منه المساء ب ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثم يأكله

ويروى أنه أنى نوحاً فى أيام الطوفان فقال له احملنى ممك فى سفينتك فقال له اذهب يا عدد الله فإنى لم أو مر بك فطبق المماء الآرض من سهل و من جبل ب وما جاوز ركبتيه وعاش ثلاثة آلاف سنة حتى اهلكه الله على يد موسى وكان لموسى عسكر فرسخ فى فرسخ فجاء عوج و نظر اليهم ثم جاء إلى الجبل وقدر منه صخرة على قدر المسكر ثم حملها ليطبقها عليهم فيعث الله عليه الهدهد ومعه العليور فجملت تنقر بمنافيرها حتى قورت الصخرة وانتقبت فوقعت فى عنى عوج بن عنى فطوقته وصرعته فاقبل موسى وطوله عشرة أذرع وطول عصاه عشرة أذرع وأمنز إلى فوق عشرة اذرع فما أصاب منه إلا كدم، وهو مصروع فى الآرض وأمنز ألى فوق عشرة اذرع فما أصاب منه إلا كدم، وهو مصروع فى الآرض حلى من أصابعها وقع على نيل مصر فحسره سنة قالوا وكانت أمه عنى إحدى بنات آدم من صابعها طوله ثلاثة أذرع فى عرض ذراعين كل أصبع ظفران حادان مثل المتجلين وكان طوله ثلاثة أذرع فى عرض ذراعين كل أصبع ظفران حادان مثل المتجلين وكان طوله ثلاثة أذرع فى عرض ذراعين كل أصبع ظفران حادان مثل المتجلين وكان طوله ثلاثة أذرع فى عرض ذراعين كل أصبع ظفران حادان مثل المتجلين وكان موضع مفعدها خربة من الآرض ولما بلغت بعث انة إليها أسودا كالفيلة وذئاباً موسورا كالحرو وسلطهم عليها فقتلوها واكلوها

قال تعالى (قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبادين) الآية فال قنادة كان لهم اجدام وخلق عجيب ليس لفيرهم مثله ( وإنا أن ندخلها حتى يخرجوا منها فإرب يخرجوا منها فإرب الله يخرجوا منها فإنا داخلون ) قال موسى ادخلوا الآرض المقدسة التى كشب الله الكم فإن الله سيفتحها عليكم وإن الذى انجاكم من آل فرعون وفلق لكم البحر

هو الذى يبلغكم ويظهركم عليهم فلم يقبلوا قوله ولم يفعلوا وردوا عليه أمرة وهموا بالانصراف إلى مصر فخرج يوشع بن نون وكالب بن يوقنا وهما اللذان أخبر عنهما بالتوفيق والمصمة فى قوله تعالى (قال رجلان من اللذين يخافون أنهم الله عليهما) بالتوفيق والمصمة (ادخلوا عليهم الباب) يعنى باب مدينة الجبارين. فإذا دخلنموه فإنما رأيناهم وخبرناهم فكما نحت جسومهم عظيمة قوية وقلوبهم ضعيفة فلا تخشوهم وعلى الله فتوكلوا إن كستتم مؤمنين فأراد بنو اسرائيل أن يرجموهما بالحجارة وعصوهما وقالوا يا موسى إلى ان تدخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا همها قاعدون

وروى أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه يوم الحديثية حين صد عن البيت. إنى ذاهب بالحدى فناحره عند البيت فاستشار أصحابه في ذلك

فقال المقداد بن الآسود السكسندرى إنا والله لا نقول الك كما قال قوم موسى. لموسىفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا همنا لقاعدون ولمكنا نقول إنا ممك مقاتلون والله لنقاتلن عن يمينك وشائك وبين يديك ولو خعنت بحرا لحضناه ولو تسنمت جبلا لعلوناه ولو ذهبت بنا إلى برك العاد يعنى مدينة بالحيشة لتبعناك فلما سمح أصحاب النبي بإليم تابعوه على ذلك فاشرق لذلك وجه النبي بإليم

قال ابن عباس لأن أكون صاحب هذا المشهد أحب إلى من الدنيا وما فيها قال فلما قملت بنو إسرائيل ما فعلت من معصيتهم تعييم وعنالفتهم أمر ربهم سوى يوشع وكالب غضب موسى فدعا عليهم وقال (رب إنى لاأملك إلا نفسى واخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين) اى العاصين وكانت عجله بجلها موسى فظهر الشمام على باب فيه موسى واوحى الله تعالى إلى موسى ( إلى متى يعصيني هذا الشعب وإلى متى لا يصدقون بهذه الايات لاعلمكهم جميماً ولاجعل لك شعباً اقوى وأكبر منهم) فقال موسى؛ إلهى لو انك قتلت هذا الشعب علهم لرجل واحد لقالت الاهم الذين سمموا ذلك إنما قتلت هذا الشعب من أجل أنه لم

يستطع أن يدخلهم الأرض المقدسة فقىلهم فى البرية وإنك طويل صبرك كـشيرة تعممتك وألت تففر المدنوب وتحفظ الآباء من الآبناء وأيناء الآبناء فاغفر لهم وَلا تو بقهم .

## ﴿ استجاب الله لموسى وغفر لهم ﴾

فقال الله تمالى لموسى ( إلى غفرت لهم بكامتك ولكن بعد ما سميتهم فاسقين ودعوت عليهم ؛ حلفت بعزتى لأحرمن عليهم دخول الأرض المقدسة غيرعبدى يوشع بن نون وكالب ولآتينهم فى هذه البرية أربعين سنة مكان كل يوم من الآيام التى تعبّسوا فيها سنة ) وكانت أربعين يوماً وليأتينهم حتفهم فى هذه القفار .

وأما بنوهم الذين لم يعصوتى ولم يعملوا الحنير ولا الشر فإنهم يدخلون الارض المقدسة .

فذلك قوله تمالى ( فإنها محرمة عليهم أربعــــين سنة يتيبون فى الارض ) متحيرين ( فلا تأس على القوم الفاسقين ) .

فلما هلكوا وانقضت أربعون سنة ونشأت النواشىء من ذراريهم سازوا إلى حرب الجبارين وقتح الله لهم . ( باب فى ذكر النعمة التى أنهم الله بها على بنى إسرائيل فى التيه وخصهم بذلك ) ( ورفع عنهم الهلاك كرامة لنبيه وصفيه مومى عليه السلام )

قال الله تعالى ( يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم) الآية كقوله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) والعد لا يقع على الواحد ( التى أنعمت عليكم ) أى على أجدادكم وأسلافكم .

وذلك أن انه تعالى فلق لهم البحر وأنجاهم من آل فرعون وأهاك عدوهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وأنزل عليهم النوراة فيها بيان كئ شيء عناجون إليه وأعطاهم ما أعطاهم في التيه وذلك أنهم قالوا لموسى أهلكتنا وأخرجتنا من العمران والبنيان إلى مفازة لا ظل فيها ولا كون فأنزل الله تعالى عليهم غامة بيضاء وقيقة ليست بفهم المطر بل أرق وأطيب وأبرد منه فأظلتهم وكانت تسير بسيرهم إذا ساروا وتدور عليهم من فرقهم إذا تزلوا وذلك قوله تعالى (وظللنا عليهم الفهام) يمنى في النيه يقيكم حر الشمس ومنها أنه جعل لهم عموداً من نور يضيء لهم بالليل إذا لم يكن ضوء القمر، فقالوا هذا الطل والنوو

واختلفوا فيه فقال مجاهد هو شيء كالصمغ يقع على الأشجار وطعمه كالشهد وقال السدى كانصل وقال السدى كانصل وقال السدى كانصل يقع على الشجر من الليل فيا كلون منه ، وقال عكرمة هو شيء أنزلة الله عليهم مثل الرو الفليظ ، وقال الزجاجي المن ما يمن الله به بما لا تمب فيه ولا نصب وقال الني يتلي ( الكماءة من المن وماؤها شفاء للمين ) .

قالوا وكانالله ينزل هذا المن كل ليلة يقع على الأشجار مثل الثلج لـكل إنسان منهم صاع كل ليلة . فقالوا يا موسى قتلنا هذا المن بحلاوته فادع الله ربك لنــا يطممنا اللحم فدعا موسى فأنزل الله عليهم السلوى .

واختلفوا فيه فقال ابن عباس وأكثر الناس هو طائر يشبه السهال .

وقال أبو العالية ومقائل هو طير أحمر بعثه الله عليهم فأمطر به السهاء فيحرض ميل وقدر رسح فى السهاء بعضها على بعض وكانت السهاء تمطر عليهم ذلك، وقيل إنه كان طيراً مثل فراخ الحام طيباً سميناً قد تمعط ريشه وزغبه وكانت الربح تأتى به الميهم فيصبحون وهو فى معسكرهم.

وقيل إنه كان يأتيهم فيسترسل إليهم فيأخذونه بأيديهم ، وقال عكرمة هموطير يكون بالهند أكبر من العصفور ، وقال المؤرخ هو العسل بلغة كسنانة قال شاعرهم وقاسما بالله جهداً لانتم ألذ من السلوى إذا ما نصورها فسكان ألله يأ يل عليهم المن والسلوى ، وكان أحدهم ياخذ ما يكفيه يومه وليلئه فيكان ألله يأ يكن ينزل عليهم يوم فإذا كان يوم الجمعة أخذ كل واحد ما يكفيه ليومين لأنه لم يكن ينزل عليهم يوم السيت فذلك قوله تمالى (وأنزل عليكم المن والسلوى كلوا) أى قلنا لهم كلوا من طيبات حلال ما رزقناكم ولا تدخروا لفد فجأوا لفد فدود رفسد ما أدخروا

قال الله تعالى ( وما ظلمونا ) أى أضرونا بالمعصية ومخالفة الأمر ( ولسكن كانوا أفضهم يظلمون ) باستصحابهم الغذاء وقطع عنهم مادة الرزق الذى كان ينزل عليهم بلا مؤنة ولا مشقة فى الدنيا ولا حساب ولا تبعة فى العقى .

أخرانا شعيب بن بحمد قال أخبرنا مكى بن عبدان قال أخبرنا محمد بن الآذهر قال حدثنا روج بن عبادة قال حدثنا ووج بن عبادة قال وسول الله عند السعام ولولا عنوا من أنى زوجها ) ومنها أنهم عطشوا فى النيه فقال يا موسى من أيرب فقالوا فاستسفى لهم موسى فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الحجر فقالوا

كيف بنا إذا مصينا إلى الرمل وإلى الارض التي ليس فيها حجارة فأمر موسى إن يحمل معه حجراً فحينها نزل ألقاه .

وقال آخرون : كان حجراً مخصوصاً بعينه ، والدليل عليه قوله تعالى الحجر

فادخل الآلف واللام للتمريف والتخصيص كمَّقوله : رأيت الرَّجلي .

ثم اختلفوا فى ذلك الحجر ما هو؟ فقال ابن عباس كان حجراً خفيفاً مربعاً مثل رأس الرجل أمر أن يحمله فحمله فكان يضعه فى مخلاته فإذا احتاجوا إلى الماء أخرجه وضربه بعصاه فيتفجر عيوناً كما ذكرنا فسقاهم.

وقال سعيد بن جبير هو الحجر الذي وضع موسى عليه ثوبه ليغتسل ففر الحجود يشوبه ؛ فلما وقف الحجر أناه جسبريل عليه السلام فقال يا موسى أن الله يقول يشوبه ؛ فلما وقف الحجر أناه جسبريل عليه السلام فقال يا موسى أن الله يقول لك ارفع هذا الحجر فلى فيه قدرة والك فيه معجزة وهو الذي ذكره الله تعالى فى قوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله تعالى مما قالوا) عنه عن الذي يتلقى أنه قال ( كانت بنو إسرائيل يقتسلون عراة ينظر بعضهم الحلى سوأة بعض وكان موسى يفتسل وحده فقالوا والله ما يمنح موسى أن يفتسل معنا لا أنه آدر قال فذهب مرة ينتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثويه فجمح فى أثره موسى يقول ثوبى يا حجر ثوبى يا حجر حتى نظر بنو إسرائيل إلى سوأة في أثره موسى يقول ثوبى يا حجر ثوبى يا حجر بعد ما نظر إليه بنو إسرائيل موسى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس قال أبو هريرة والله إن أثر ضرب موسى بالحجر سنة أو سبعة .

قال عبد الدزير الكنائي كان موسى ضرب الحجر إثاني عشرة ضربة فكان يظهر في كل موضع ضربة مثل ثدى المرأة ، ثم ينفجر بالانهار المطرودة فذلك وله تعالى ، فانفجرت منه إثنتا عشر عيناً » .

ومنها أنهم قالواً لموسى فى التبه مَن أين لنـا اللباس فحلد الله تعالى ثميابهم ألمتى عليهم حتى لاتزيد على الآيام ومرور الآعوام إلا جدة وظرافة ولا تخلق ولاتبلى وتنموا على صبيانهم كما تنموا فمكشوا على ذلك زماناً طويلا والله أعلم . ( باب فتح أريحاء ونزول بني إسرائيل الشام )

اختلف العلماء فيمن تولى حرب الجمارين وفيمن كان على يده الفتح فقال قوم نما فتح أريحاء موسى بن يوشع وكان يوشع على مقدمته فسار موسى إليهم بمن نمى من بنى إسرائيل فى النيه ولم يمت فى النيه فدخلها بهم يوشع وقتل الجبارين ذين كانوا بها فدخلها موسى ببنى إسرائيل فقام فيها ما شاء الله أن يقيم ثم قبضه ته تعالى ولم يعلم أحد قبره من اللماس وهذا أولى الأقاويل بالصدق وأقربها إلى لحق لإجماع العلماء بأخبار الأنهياء .

#### ( قصة وفاة هرون عليه السلام )

قال السدى أوحى ألله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: إلى متوف مرون فأت جبل كنذا وكنذا فانطلق موسى وهرون نحو ذلك الجبل وإذا هما بمجرة لم بر مثلها وبيت مبنى وفيه سريراً عليه فرش وإذا فيه ريح طيبة فلما نظر مرون إلى ذلك أعجبه وقال يا موسى إلى أحب أن أمام على هذا السرير فقال نم عليه فقال إلى أعاف أن يأتى وب هذا البيت فيقضب على فقال موسى لا تخف أنا كيفيك وب هذا البيت غضب على فنام موسى لا موسى نم معى فإن جاء وب هذا البيت غضب علىنا جيماً فنام موسى وأخذ هرون الموت ،

وقال عمرو بن ميمون : مات مومى وهرون فى الئيه ومات هرون قبل موسى وكان خرجا فى الثيه ومات هرون قبل موسى وكان خرجا فى التبيه إلى بنى إسرائيل ألمان خرجا فى التبيه وكان عبياً فى أقال أين هرون ؟ قال مات قالوا كنذبت ولكنك قتلته لحبنا أياد وكان عبياً فى بنى إسرائيل . بنى إسرائيل .

فاوسى الله إليه أن التطلق بهم إلى قبره فإنى باعثه حتى يخبرهم أنه مات ولم عقتلة فانطلق بهم إلى قبر هرون فناداه يا هرون فخرج من قبره ينفض التراب عن يأسه فقال له أنا قتلتك قال لا واقه ولسكنى مت فعاد والصرفوا والله أعلم.

#### ( ذكر وفاة موسى عليه السلام )

قال ابن إسحق : كان موسى قد كره اناوت واستعظامه فلما كرهه أراد أن يحبب إليه الموت ويكره إليه الحياة ، وكان يوشع بن نود يغدو إليه ويروح فيقول له موشى يا نمى الله ما أحدث الله إليك فيقول له يوشع يا نمى الله ألم أصحبك كـنــة وكذا سنة فهل كمنت أسألك عن شيء بما أحدث الله إليك حتى تسكون أنت الذي تهتدىء به وتذكره و لا يذكر له شيئاً ، فلما وأى موسى ذلك كره الحياة وأحب الموت .

قال الاستاذ بإسناده ؛ حداثی صد الصمد بن معقل قال سممت و هباً يقول." وذكر من كرامة موسى عليه السلام أنه صناق ببنى إسرائيل ذرهاً لماكثر واعليه فيمث الله إليه أنف ملك يكونون أعواناً له ، فلما مال الناس إليهموجد موسى. فى نفسه غيرة فأماتهم الله لكرامته فى يوم واحد .

واختلفو في صفة موت موسى عليه السلام .

قال رسول الله ﷺ . لو كنت عنده لاريتـكم قبره إلى جانب الطريق عند. الكشيب الاحمر . قال سمعت أيا سعيد بن حمدون يقول: سمعت أيا حامد الشرقى يقول: شمعته تمد بن يحيى يقول المسلم هذا عن رسوله الله بالله يعنى قصة ملك الهوت وموسى الميه السلام لا يردها إلا كل مبتدع ضال .

وفى حديث آخر : أن رسول الله تَالِيَّةِ قال : أن ملك الموت كان يأتى الناس تميا نا حتى أنى موسى ليقبضه فلطمه ففقاً عينه فجاء ملك الموت بعد ذلك خيفة .

و يروى أن يوشع بن نون رآه بعد موته فى المنام فقال : كيف وجمدت الموت با نمى الله ؟ قال : كشاة تسلخ وهى فى الحياة .

ويروى أن موسى لما مات قالت الملائك بعضهم لبعض مات صفى الله موسى اين عمر ان فن المذى يطمع فى البقاء ، وكان عمر موسى مائمة وعشرين سنة عشرون منها فى ملك أفريدون ومائمة سنة فى ملك منوجهر ،

قال الاستاذ : رجمنا إلى قصة حرب أربحاء وخبر الفتح، قال : فلما انقضعه أر بعون سنة ومات موسى بعث الله يوشع بن نون نبياً فأخبرهم أنه نبي الله وأن الله قد أمرء بقتل الجبارين فصدقوه وبايعوه فتوجه ببني لمسرائيل إلى أربحاء ومهم تابوت الميثاق فأحاط بمدينة أربحاء سنة أشهر ،

فلما كان فى الشهر السابع نفخوا فى القرون وصاحوا صيحة واحدة فسقط سورالمدينة فدخلوها وقاتلوا الجبارين وهزموهم وهجموا عليهم وجعلوا يقتلونهم شكانت العصابة من بنى إسرائيل يجتمعون علىعنقالرجل يضربونها ولايقطعونها

وكان القتال يوم الجمعة فيقى منهم بقية وكادت الشمس أن تغرب وتدخل ليلة السيت فخشى يوشح أن يعجزوه فقال : المهم اردد الشمس على ، أوأنه فالالشمس إلىك فى طاعة الله وأنا فى طاعة الله فسأل الشمس أن تقف والقمر أن يقيم حتى ينتقم من أعداء الله قبل غروب الشمس فردت له الشمس وزيد له فى النهار ساعة واحدة حتى قتلهم أجمعين . أخبرنا احمد بن عبد الله بن حامد الأصفهانى بإسناده عن عروة بن عبد الله قال : دخلت على فاطمة بنت على رضوان الله عليهما فرايت فى عنقها خرزًا به ورأيت فى يدها مسكتين غليظتين وهى عجوز كبيرة ، فقلت لها ما هذا ؟ فقالت لم يكره للمرأة أن تتشبه بالرجل .

ثم حدثاتى أن أسماء بنت عميس الحشمية حدثتها أن على بن أبي طالب رضى الله عنه كان مع بن أبي طالب رضى الله عنه كان مع بي الله وقد أوحى الله إليــــه فجله بشو به ولم يول كنذلك حرج أدبرت الشمس تقول فابت أو أرادت أن تغيب ثم إن نبي الله سرى عنه فقال : أصليت يا على؟ قال لا ، فقال الدي بيلية و اللهم اردد عليه الشمس ، فرجعت حق بلغت نصف المسجد .

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ غزا بي من الآنبياء فقال القوم " لا يتبعنى رجل.كان قد ملك بعنع أمرة وهو يريد أن يبنى بها ولا آخر قد بنى له يبتأ ولم يرفع سقفه ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها قال فدنا من القوم صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقالت الشمس أنت مأمورة وأنما مأمور اللهم احبسها على ساعة فحبست له ساعة حتى فتح الله عليه .

قال ثم وضعت الغنيمة فجاءت النار فلم تأكلها فقال إن فيكم غولا فليها يعتى من كل قبيلة منكم رجل فبا يعوم فالتصقت يد رجل بيده فقال فيكم الفلول أنتم غللتم .

قالت : فأخرجوا مثل رأس البقره من ذهب فألقوه فى الفنيمة وهى بالصميد فجاءت النار فأكلتها -

قال الذي يَرَائِكُ ( لم تحل الغنائم لاحد قبلنا ، وذلك أن الله تصالى رأى عجونها وضعفنا فوهبها لنا ) . قالوا ثم أمرهم الله أن يدخلوا أريحاء متواضعين مستغفرين خافضين و-وسهما وذلك قوله تمالى ( وإذ قلمًا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شتمتم رغد وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ) وكان لهم سبعة أبواب سجداً أى منجنين متواضعين وقولوا حظة أى حلا عنا خطايانا .

قال وهب : إنهم أذنبوا بآبائهم وكان توبتهم إذا أذنبوا دخلوا أريحناء \* غلما فصلوا من التيه أحب الله أن يستنقذهم من الحطيثة .

قال ابن عباس حطية قول لا إله إلا الله سميت بذلك لانها تحط الذنوب ( فغفر لكم خطاياكم وسنزيد الحسنين إحساناً . فبدل الدين ظلوا قولا غير الذى قيل لهم : وذلك أنهم دخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حطاً سمقائاً يعنى حنطة حراء استخفافاً بأمر الله تعالى . فأنولنا على الدين ظلوا رجزاً من السباء ) أى عذاياً من السباء بما كانوا يفسقون .

وذلك أن الله تعالى أرسل عليهم طاعوناً وظلمة فهلك منهم سبعون ألفاً في ساعة .واحدة ثم رفعه الله عنهم ورحمهم :

قالوا فلما استقرت بنو لمسرائيل بالشسام وصفت لحم توفى الله ليميه يوشع ودفن فى جبل افرائيم وكان عمره مائمة وعشر بن سنة وتدبيره أمس بنى لمسرائيل چمد موت موسى سبعاً وعشرين سنة .

## ( بجلس فی ذکر الانبیاء والملوك الذین قاموا بأمور بنی إسرائیل ) ( بعد یوشع وقصة كالب علیه السلام )

قالت العلماء بأخبار الماضيين وأدور الأمم السائفين لما حضرت الوفاة يوشع بن نون استخلف على بني إسرائبل كالب بن يوقنا .

قال الله تعالى (قال رجلان من الدين يخانون أسم الله عليها ) فأحسن الخلافة ختى قبضه الله عز وجل واستخلف على بنى إسرائيل إينه يوساقوس .

وكان فيما ذكر يشبه يوسف عليه العملام في الحسن والجمال والبهاء يه وكانوا يفتدّنون به به وكانوا من شففهم به يأتونه وينظرون إليه ويقولون له : آيها العبد الصالح جئنا لنسلم عليك وهو يستحى أن يردهم فلما أكثروا خاف الفئنة فسأل الله أن يغير صورته مع سلامة حواسه وجوارحه فأصابه الجدرى فصار مجدوراً ملوجاً فلهث فيهم ما ثة وأربعين سنة ثم قبعته الله إليه والله أعلم.

## ( ذكر خبر حزقيل عليه السلام )

قالت العلماء بأخبار الانبياء عليم السلام لما قبض الله كالمب ولم بنه بعث الله تعالى حزقيل إلى بني إسرائيل نبياً ، وهو حزقيل بن بورى ، ويلقب با بن المحوز ، وإلله سالت الله تعالى الولد وهي مجوز ، وقد كبرت وعقمت عن الولد فوهبه الله تعالى لها ، وهو الذي أحيا الله تعالى به اللهم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأحياهم الله تعالى بعد موجمم بدعوته في قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين خرجوا من ذيارهم وهم ألوف حذر الموت فأحياهم الله تعالى بعد موجمم بدعوته في قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين خرجوا من ذيارهم وهم ألوف حذر الموت ) الآية .

قال أكر المفسرين : كانت قرية يقال لها ( داوردان ) قرية قبل واسط وقع بها الطاعون فحرج منها طائفة هاربين من الطاعون ؛ وبقيت طائفة فهلك قَاكَثُرُ مِن بقى فى الفرية وسلم الذير خرجوا ؛ فلما رجع الطاعون وجعواً سالمين ، فقال الذين بقوا : إن أصحابنا كانوا أحزم منا لو صنعنا كما صنعوا للبقينا ولئن وقع بها الطاعون ثانية لنخرجن إلى الارض التى لا وباء فيها فوقع الطاعون من قابل فهرب عامة أهلها وخرجوا حتى تزلوا وادياً أفيح فلما فزلوا المسكان الذي يبتغون فيه النجاة والحياة إذا هم بملك من أسفل الوادى وآخر من أعلاه يناديهم كل واحد منهما أن موتوا فاتوا جميعاً .

وروى عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله ﷺ أنه قال : ﴿ إِذَا سَمَّتُمُ مِنْ أَلَكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ م بالوباء فى بلدة فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه .

وقال الفتحاك ومقاتل والكلي: إنما فرهؤلاء من الجهاد؛ وذلك أن ملكاً من ملوك بنى إسرائيل أمرهم أن يخرجوا إلى قتال عدوهم فحرجوا فسيكروا ثم جبنوا وكرهوا الموت واعتلوا وقالوا لملكهم: إن في الارض التي ناتيها الوباء فلا ناتيها الوباء فنها؛ فأرسل الله عليهم الموت: فلها رأوا الموت قد كثر أفيهم خرجوا من ديارهم فراراً من الموت، ظلما رأى الملك ذلك قال: اللهم رب يعقوب وإله موسى؛ قد ترى معصية عبادك؛ فأراهم آية في أنفسهم حتى يطموا أنهم لايستظيمون الفرار من حكمك مقتنا دك.

فلما خرجوا قال الله لهم موتوا فاتوا جميماً وماتحه دوابهم كموتهم موتة يزجل واحد فا أن عليهم ثلاثة أيام حتى نفجروا وأروحوا وأروحت أجسادهم خرج إليهم الناس فمجزوا عن دفنهم فحظروا عليهم حظيرة دورس السباع وتركوهم فيها واختلفوا في مبلغ هددهم . فقال عطاء الحراسانى : كانوا ثلاثة آلاف، وقال ابن جياش ووهبه كانوا أربعة آلاف.

وقال مقاتل والكلي : ثمانية آلاف.

وقال أبو روق: عشرة آلاف.

وقال أبو مالك . ثلاثين ألفاً .

وقال السدى : بضماً وثلاثين ألماً .

وقال ابن جريج: إ ربعين ألماً .

وقال عطاء بن أبي رباح : سبمين ألفًا .

وقال فأنى على ذلك مدة وقد بليت أجسادهم وعريت عظامهم وتقطعت أوصالهم فر عليهم حزقيل الذي عليه الصلاة والسلام فوقف منفكراً متعجباً فأوحى الله تمالى إليه يا حرقبل تريد أن أريك كين أحي المورتى ؟ قال فعم, يارب فأحياهماته جيماً.

وروى منصور بن المعتمر عن مجاهد أنهم قالوا حين أحبوا سبحانك اللهم. ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت فرجعوا إلى أومهم وتناسوا بعد ما أحياهم الله وعاشوا دهراً لا يعرفون أبهم كانوا موتى سحنة الموث على وجوههم لا يليسون و با إلا عادوا رمها مثل الكفن حق ماتوا لآجالهم إلتى كشب إلله لهم.

قال ابن عباس : فإنه لا يوجد في ذلك السبط من النبورد تلك الربح...

قال قتادة : مقتهم الله على فرارهم من الموت وتقصيرهم فى الجهاد فأماتهم الله عقوبة لهم بعثهم لبقية أجالهم ليوفوها ولوكانت آجال القوم جاءت ما بعثوا بعد موتهم فلما أحياهم الله تعالى أمرهم بالجهاد وقال (وقاتلوا فى سبيل الله وأعلموا أن الله سميع علم ).

( باب في قصة إلياس عليه السلام)

قال الله تمالى ( و إنَّ إلياس لمن المرسلين ) إلى آخر القصة .

قال ابن إسمَّقُ والعلماء من أصحاب الآخبار : لما قبض الله تعالى حزقيل عليه السلام عظمت الآحداث فى بنى إسرائيل وظهر فيهم الفساد وفسوا عبدالله إلميهم فى التوراة حتى نصبوا الآوثان وعبدوها من دون الله عز وجل فبعث الله إلميهم نهياً وهو إلياس بن يس بن فنحاص بن عيزار بن هرون بن عران

و إنماكات الآنبياء بعد موسى يبعثون إليهم بتجديد ما نسوا وضيعوا من أحكام التوراة وبنى إسرائيل يومئذ متفرقون فى أرض الشام وفيهم ماوك كثيرة وكان سبب ذلك أن يوشع بن نون لما فتحأرض الشام وملكها بوأها بى إسرائيل وقسمها بينهم فأخذ سبط منهم بعلبك ونواحيها هم سبط إلياس فبعث الله تمالى إلمينم نبيا وعليهم يومئذ ملك يقال له لاجب قد صل وأصل قومه وجسبرهم على عبادة الاحتام وكان هو وقومه يعبدون صنا يقال له بعل وكان طوله حشرين ذراعاً وكان له وبوه

وقال! بن إسحق قد سمعت بعض أهل العلم يقولون ما كان البعل إلا امرأة كاموا يسدونها من دون الله تعالى فذلك قوله تعالى ( إذ قال المومه ألا تنقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالفين )

قال فجمل إليسماس يدعوهم إلى الله ولا يطيعونه ولا يحيبونه إلى ذلك إلا ما كان من أمر لاجب الملك الذى كان ببعلبك فإنه آمن به وصدة.: وكان إلياس يقوم أمره ويسدده ويرشده، وكان للاجب امرأة يقال لها أربيل وكان يستخلفها على رعيته إذا غاب هنهم فى غزاة أو غيرها فكانت تبرز بين الناس كما يبرز زوجها وتركب كما يركب وتجلس كما يحلس فى مجلس الفضاء بو تقضى بين الناس وكانت قتالة للانبياء وكان لها كانب رجل حكم يكتم إيمائه وكان قد خلص من بين يديها ثلثاته نبي كانت ريد قتل كل واحد منهم إذا بعث سوى الذين قتلتهم وكانت فى نفسها غير محصنة ولم يكن على وجه الارض أفحش منها وهى مع ذلك قد تزوجت سبحة ملوك من بي إسرائيل وقتلتهم كلهم بالاغتيال وكانت معمرة ويقال إنها ولدت سبمين ولداً

قال وكان للاجب هذا جار من بني إسرائيل وجل صالح يقال له مزكى وكانت له جنية يميش منها ويقبل على عمارتها ويزينها وكانت الجنية إلى جانب قصر الملك وامرأته وكان يشرقان على تلك الجنية ويتزهان فيها ويأكلان ويشريان ويقيلان فيها حيناً وكان لاجب مع ذلك يحسن جوار صاحبها مردكى وامرأته أربيل تحسده على ذلك لاجل تلك الجنينة وتحتال على غصبها لما سمحت الساس يذكرون الجنينة من حستها ويقولون ما أحرى أن تسكون هذه الجنينة لأهل يقتل على المبد الصالح مردكى في أن تقتله وتأخذ جنينته والملك ينهاها عن ذلك غلا تجد إليه سبيلا ثم إنه اتفق خروج الملك إلى سفر بعيد فلمسا طالت غيبته اغتنمت امرأته أربيل أن تتم لها الحيلة على العبد الصالح مردكى في أن تقتله وتأخذ جنينته وهو غافل عما تربد مقبل على عبادة ربه وإصلاح مميشته فجممت أربيل عما من الشهادة بالرور أنه يسب الملك لاجب عناجا بوها إلى ما سألنهم من الشهادة بالرور

وكان حكمهم ف ذلك الرمان على من يسب المك القتل إن قامت البينة فأحضرت دردكمي وقالت له بلغنا أنك شتمت الملك واغتبته فأنمكر مردكي ذلك فأقامت البينة فشهدوا بالزور عليه بحضرة الناس فأمرت بقتله فقتل وأخذت جنينته غصباً فغضب الله عليهم بقتل العبد الصالح فلما قدم الملك من السفر أخبرته النخبر فقال لها ماأصبت ولا وفقت ولا أرى أنما نفلح بعدها أبداً وإناكسنا علىجنينته لاغنياء وقدكمنا نتنزه فيها وقد جاورنا وتحرم بنا منذ زمن طويل فأحسنا جواره وكمفنا هه الأذى لوجوب حقه علينا فقيحت بنا الجوار وما حملك على اجترائك عليه إلا سفهك وسوء رأيك وقلة تفكرك في العواقب

فقالت إنما تحديث لك وحكمت بحكمك فقال لها ما كان يسم حلمك وعظيم خطرك المفو عن رجل واحد فتحفظين جو اره فقال قدكان ماكان

فيمث الله تمالى إلياس عليه السلام إلى لاجب وقومه وأمره أن يخبرهم أن إلله تمالى قد غضب عليه لوليه حين قتلوه بين أظهرهم ظلماً

وقد آل على نفسه أنهما لم يتوبا من صنعهما ويرد الجنية على ورثة مزدكى وإلا جلمكهما يعنى لاجب وامرأته فى جوفى الجنينة أشر مايكون يسفك دمهما ثم يدعهما جيفتين ملقاتين حتى تتعرى عظامهما عن لحومهما ولا يتمتمان إلا قليلا

قال فجاء إلياس وأخبر الملك بما أوسى إليه في أمره وأمر امرأته والجيئة فلما سمع الملك ذلك اشتد غضبه ثم قال له يا إلياس والله ما ارى ما تدعونا إليه إلا باطلا والله ما أرى فلاناً وفلاناً وسمى ملوكاً منهم عبدوا الاوثان إلا على مثل ما نحن عليه يا كلون ويشربون ويتمتعون مملكين ما ينتص من دنياهم ولا من أمرهم الذي تزعم أنه باطل شيء وما ترى لكم علينا من فضل قال ثم هم بتعذب إلياس وقتله قالفلما سمع إلياس ذلك وأحس بالشررفضه وضرح عنه فلحق بشواهق الجبال وعاد الملك إلى عبادة بعل فأوثق إلياس إلى أصعب جبل وأشمخه فدخل مفاراً فيقال إنه بتى فيه سبع سنين شريداً وحيداً أصعب جبل وأشمخه فدخل مفاراً فيقال إنه بتى فيه سبع سنين شريداً وحيداً فريدا عائفاً يأوى إلى الشعاب والكبوف وياكل من نبات الارض وتمار الشجر قم قطله وقد وضعوا عليه العيون يتوقعون أخباره ويجتهدون في أخذه والله تعالى يستره ويحفظه ويدفع عنه البلاء

فلما تم له سبع سنين أذن الله تعالى فى إظهاره عليهم وشقاء غيظه منهم فأمرض الله تعالى آبن الملك لاجب وكان أحب أولاده إليه وأعزهم عليه وأشبهم به فأدنف حتى يئس منه فدعا صنمه بعلا وكانوا قد فنتوا ببعل فه فلموه حتى إنهم سموا مدينتهم به فقالوا لها بعلبك وجعلوا له أربعمائة سادن فو كلوهم يه وجعلوهم أمناء وجعل الشيطان يدخل فى جوف الصنم ويكلمهم بأنواح الكلام والأربعمائة يصفون بآذاتهم إلى ما يقول الشيطان ويوسوس لهم شريعة من العنلال فيكشبونها للناس ويعملون بها ويسمونهم الأنهباء فلما اشتد مرض ابن المثلال فيكشبونها للناس ويعملون بها ويسمونهم الأنهباء فلما اشتد مرض ابن المثلال طلب الملك أن يشفعوا له إلى بعل ويطلبوا منه لإبنه الشقاء والمافية قدعوه له فلم يجبهم ومنع الله تعالى بقدرته الشيطان عن صنمهم فلم يمكنه الولوج فى جوفه ولا المكلام وهم يحتهدون فى التضرع إلية والمريض لا يرداد يذلك إلا ألما وجهداً

فلما طال عليهم ذلك قالوا للاجب أيها الملك إن فى ناحية الشام آلمة أخرى وهى فى العظم مثل إلهك فابعث إليها الآفيياء يشفعون لك إليها فلملها أن تشفع للك إلى بعل فإنه غضبان عليك ولولا غضه عليك لىكان قد أجابك وشفى مرض إبنك فقال لاجب لآى شىء غضب على وأنا أطيعه وأطلب رضاه ولم أسخطه ساعة قط

قالوا من أجل أنك تقتل إلياس وفرطت فيه حتى نجا سالماً وهو كافر بإلهك يعبد غيره فذلك الذي أغضبه عليك

قال لاجب وكيف لى أن أقتله فى يومى هذا وأنا مشغول عن طلبه يو جع إبنى وليس لإلياس مطلب ولايسرف له موضع فيقصده فلو حوفى إبنى تفرغت لمطلبه ولم يكن لى هم ولا شغل غيره حتى آخذه وأقتله وأريح إلهى منه وأرضيه قال ثم إنه بعث لاربعائة نبى إلى الآلهة التى بالشام يسألوها أن تشفع الصنم (لملك ليشفى إبنه فانطلقوا إلى الأصنام فكلموها فنع الله عز وجل الشيطان من الولوج فى الأصنام ولم تسكلهم فرجموا إلى الملك وأخبروه بذلك . فقال الملك وكيف لى أن أقتل إلياس فى هذا اليوم . قال فخرج أربعائة حتى إذا كانوا بحيال الجبل الذى فيه الياس أوحى الله اليه أن يبط من الجبل ويعارضهم ويستوقفهم ويكلمهم وقال له لاتخف فإنى سأصرف عنك شرهم وألقى الرعب فى قلوبهم فنزل الياس من الجبل فلها لقيهم استوقفهم فلها وقفوا قال لهم إن الله أرسلنى إليكم وإنى من وراءكم فاسمعوا أيها القوم رسالة ربكم لشيافوها صاحبكم ارجموا إليه وقولوا لمه إن الله لا إله إلا أتا إله بن له إن الله لا إله إلا أتا إله بن أسرائيل الذى خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم فلا يحملنك جهاك وقاةعقلك على أن تشرك بى وتطلب الشفاء لإبنك من غيرى بمن لا يملكون لا تفسهم شيئاً إلا ماشئت وإنى آليت بإسمى لا غيظنك فى إبنك ولا ميذه من فوره هذا حتى تعلم ماشئت وإن آليت بإسمى لا غيظنك فى إبنك ولا ميذه من فوره هذا حتى تعلم أن أحداً لا يملك لهم شيئاً دونى .

فلما قال لهم ذلك رجعوا وقد ملشوا منه رعباً فلما صاووا إلى الملك ووصلوا الله قالوا له ما قال لهم الياس وأخبروه بأن الياس انحط عليهم من الجبل وهورجل شحيف طويل وقد قشف وقحل وتممط شعره ويبس جلده وعليه جية من شعر عرعباءة قد خللها على صدره بخلال قاستوقفنا . فلما وقفنا صار حمنا فقذف له في ظهر بنا الرعب والهيبة وتقطمت ألسنتنا ونحن في هذا العدد السكشير . وهو واحد غلم تمقدر أن تسكلمه و راجعه وملاً أعيننا منه حتى رجعنا اليك .

ثم إنهم قصوا عليه كلام الياس فقال لاجب لا أنتفع بالحياة مادام إلياس حياً ما الذي منعكم أن تبطئوا به حين لقيتموه وتوثقوه وتأتونى به . وأفتم عملون أنه طلبتى وعدوى ؟ وتالوا قسد أخبرناك بالذي منعنا عنه ومن كلامه والبطش به .

ققال لاجب إذا مانطيق إلياس إلا بالمكر والحديمة فقبض له خمسين وجلا من قومه من ذوى القوة والبأس وعهد اليهم عهده وأمرهم بالاحتيال عليه وأن يطمعوه بأنهم قد آمنوا به ومن وراءهم ليطمأن اليهم ويقر بهم و يمكنهم من نفسه قياتون به ملسكهم فالطلقوا حتى ارتقوا ذلك الجبل الدىفيه الياس عليه السلام ثم أنهم تفرقوا فيه وهم ينادون بأعلى أصواتهم ويقولون ياني الله ابرز لنسأ وأشرف علينا بنفسك فإنا قد آمنا بك وصدقناك وملكنا لاجب وكذلك جميع قومنا مقرون بذلك ويقرءون عليك السلام ويقولون قد بلغتنا رسالنك وعرفنا ما قلت وآمنا بك وأجبناك إلى مادعوتنا اليه فهلم إلينا فأنت نبينا وأسول ربئا فأقم بين أظهرنا وأحكم بيننا فإننا بك وطاعتنا لك فنداركنا وارجح الينا وكل يسمك أن تتخلف عنا بعد إيماننا بك وطاعتنا لك فنداركنا وارجح إلينا وكل هذا مكراً منهم وخديدة .

فلما سمع إلياس مقالتهم وقع فى قلبه إيمانهم وخاف الله وأشفق من سخطه إن هو لم يظهر اليهم يجبهم بعد الذى سمع منهم فلما سمع على البروز لم ليهم رجع إلى. تفسه وقال لو إنى دعوت الله تعالى فسألته أن يعلنى مانى نفوسهم ويطلمنى على حقيقة أمرهم.

وكان ذلك إلهاماً من الله تعالى وتوفيقاً له فقال اللهم إن كاتوا صادفين فيهًا يقولون فائذن نى فى البروز اليهم وإن كانوا كاذبين فاكفينهم وارمهم بنار تحرقهم جميعاً فا استم قوله حتى حسبوا بالمنار من فوقهم فأحرقوا جميعاً .

قال و بلغ لاجب وقومه الحبر فلم يرتد هن ضمير السوء واحتال ثانياً في أمر. الياس فقيض له فئة أخرى مثل عدد أو لشكو أقوى منهم وأمكن فى الحيلة والرأى. فأنبلوا حتى وافوا ذلك الجبل وارتقوه منفرقين وجعلوا ينادون يا نبى الله إنا نعوذ بالله و ك من غضب الله وسطوته إنا لسنا كالذين أنوك قبلنا أو لشك فرقة عافوا و خالفوا .

قصاروا إليك ليمكروا بك"من غير رأينا ولو علمنا بهم لفتلناهم والآن قد كفاك الله أمرهم وأهلمكهم بسوء نياتهم وانتقم لنا ولك منهم .

فلسا سمع إلياس مقالتهم دعا الله بدعوته الأولى فأمطر الله عليهم ناراً فأحرقوا جميماً عرب آخرهم كل ذلك وابن الملك في البلاء الشديد من وجمه كما وعده الله تمالي على لسان نبيه إلياس لا يقضى عليه فيموت ولايخف عنه من عذابه .

فلما سميع الملك بهلاك أصحابه ثانياً ازداد غيظاً إلى غيظه وأزاد ان يخرج في طلب الياس بنفسه إلا أنه شغله عن ذلك مرض إبنه فوجه نحو الياس المكاتب المؤمن الذي هو كاتب امرأته رجاء أن يأنس إليه فيئزل معه وأظهر المكاتب أنه الايريد بإلياس سوءاً ولا مكروها وإنما أظهر له ذلك لما طلع عليه من إيمانه ·

وكان الملك مع اطلاعه على إيمانه مفضباً عنه لما هو عليه من السكفايةوالأماتة والحسكة وسداذ الرأى والبصارة بالآمور .

فأوحى الله تعالى إلى الياس أن كل ما جاءك منهم مكر وكذب ليظفروا بك عرأن لاجب إن أخبرته رسله إنك لفيت هذا الرجل ولم بأت بك إلية فإنه يتهمه ويعرف أنه قد داهن في أمرك ولم يأمن أن يقتله فالطلق معه فإن الطلاقك معه عذرة وبراءته عند لاجب وإني سأشفله عنكا وأضاعف على إبنه البلاء حتى لا يكون له هم غيره ثم أميته على شرحال فإذا مات هو فارجع أنت ولائقم عنده غال فاطلق إلياس معهم حتى قدموا على لاجب فلما دخلوا عليه شدد الله على ابنه الوجع وأخذ الموت بكظمه فشغل الله بذلك لاجب وأصحابه عن الياس ورجع الياس سالماً إلى مكانه .

فلما مات ابن لاجب وفرغوا من أمره قد جزعه انتبه لإلياس وسأل عنه الدكاتب المؤمن الذي جاء فقال له ليس لى به هلم وذلك أنه قد شغلني عنه موت اينك والجزع عليه ولم أكن أحسبك إلا قد استوثقت منه فأطرق عنه لاجب. وتر له لما كان به من الحزن على إبته .

قال ثم إن الياس عليه السلام سم ضيق البيوت بعد قموده في الجبال وأوحشها فأحب اللحوق في الجبال فعاد في الجبال فوجت أم يونس لفراقه وأوحشها فقده ثم لم يلبث إلا فليلاحتي مات إنها يونس حين فطمته فعظمت مصيبتها فرجت في طلب إلياس فلم تزل ترق الجبال و تطوف فيها حتى عثرت عليه و وجديد فسلت عليه وقالت له إنى لجمت بعدك بموت إبنى وعظمت به مصيبتي واشتد لفقده بلائي وليس لى ولد ثيره فارحمني وادح ربك تمالى أن يحي لى ابنى و يجبر مصيبتي فإنى قد تركته مسجى لم أدفنه وقد خنيت مكانه .

فقال لها إلياس عليه السلام ليس هذا بما أمرت به و إنما أنا عبد مأمور أعمل بما أمرنى ربى به ولم يأمرنى بهذا لجزعت المرأة وتشرعت فعطف الةقلب إاياس. حليها فقال لها ومق مات ابنك ؟ فقالت منذ سيعة أيام .

فانطلق إلياس عليه السلام معها وسار سبعة أيام حتى أتى إلى منزلهـا فوجهـ ابنها يونس ميناً منذ أربعة عثر يوماً فنوضاً الياس وصلى ودعاً فأحيا الله يونس ابن متى فلمــا عاش وجلس وثمب إلياس والصرف وتركم وعاد إلى موضعه قال ، فلما طال عصيان قومه ضاق إلياس بذلك ذرعاً وأجهده البلاء فأوحى الله. إليه بعد سبع سنين وهو عائف مذعور بجهود يا إلياس ما هذا الحزن والجزع, الذى أنت فيه ألست أمين على وحي وصبحق فى أرضنى وصفوتى منخلقى فاسألئ أعظك فإنى ذر الرحمة الواسمة والفضل العظيم .

قال إلياس عليه السلام: تميتني وتلحقي بآبائي فإتى قد مللت بني إسرائيل. وملوثى وأبغضتهم فيك وأبغضونى، فأوحى الله إليه يا إلياس ماهذا اليوم الذى. عرى منك الآرض وأهلها وإتما قوامها وصلاحها بك وأشهاهك ولسكن سلتي. إعطك قال إلياس: فإن لم تمتني يا إلهى فأعطى ثأرى من بني إسرائيل.

فأوحى الله تمالى إليه فأى شىء تريد أن أعطيك يا إلياس قال ممكننى من. خوائن المماء سمع سنين فلا ننشىء عليهم سحابة إلا بدعوتى ولا تمطر عابهم سبع سنين قطرة إلا بضفاعتى فإنهم لا يذلهم إلا ذلك قال الله تمالى يا إلياس أما أرحم، بعبادى من ذلك وإن كانو ا ظالمين قال فست سنين قال أنا أرحم بخلقى من ذلك وإن كانوا ظالمين قال أنا أوحم بخلقى من ذلك وإن كانوا ظالمين ولكن أعطيك عارك منهم ثلاث سنين قال أما أرحم بخلقى من ذلك وإن كانوا ظالمين ولكن أعطيك عارك منهم ثلاث سنين أجعل خوائن المظريدك ولاأنشر عليهم محمانة إلا بدعو تمك ولا أنول عليهم قطرة إلا بشفاعتك قال إلياس فأى شيء أعيش ؟

قال أسخر الى جيئماً من الطير تنقل البك طعامك وشرابك من الريف والآرض. التي لم تقحط قال إلياس قد رضيت فأصدك الله المطر عنهم اللاث سنين حق لهلكت المواشى والدواب والهوام والشجر وجهد الناس جهداً شديداً والياس على حاله . عنتف من قومه بموضع ينساق له فيه الرزق ويأنيه حيثًا كان وقد عرفه بذلك . قومه ؟ فيكانوا إذا وجدوا ريح الحبر في بيت قالوا لقد دخل إلياس هذا المكاند. فيطلبونه ويلقى منهم أهل ذلك المكان شراً .

قال ابن عباس ، أصاب بنى إسرائيل القحط ثلاث سنين متواليات فر إلياس بعجوز فقال لها مل عندك طعام فنالت نعم شى. من دفيق وزيت قليل لجامته بنى، من الدقيق والزيت فدعا فيهما بالبركة ومسهما فبارك الله فى ذلك حتى ملات جرابها دقيماً وملات خوابيها زيناً فلما وأى بنو إسرائيل ذلك عندما قالوا لها من أين لك هذا ؟ قالت مر فى رجل من حالة كذا وكذا ووصفته بمصفته فعرفوه وقالوا لها الجبال والله علم .

#### ﴿ قصة اليسم عليه السلام ﴾

ويروى إن إلياس أتى إلى بيت امرأة من بنى إسرائيل لها ابن يسمى اليسع ابن أخطوب وكان به ضر فيارته وأخفت امره فدعا له فعو في من الضر الذى كان يه واتبع اليسع الياس وآمن به وصدقه ولزمه فسكان يذهب معه حيثما ذهب.

وكان الياس قد أسنوك وكان اليسع غلاماً شاباً ثم إن الله تعالى أوحى إلى الياس عليه السلام إنك أهلكت كشيراً من الحلق بمن لم يعصونى سوى بن السرائيل من البهائم والدواب والهوام والشجر والنبات بحبس المطرعن بن اسرائيل فرخمون والله أن الياس قال يارب دعني أكون الذي أدعو لهم وآتيهم بالفرج بما هم فيه من البلاه الذي أصابهم الملهم يرجعون هماهم عليه مر عبادة غيرك فقيل له نعم فجاء الياس إلى بني إسرائيل وقال لهم ويلم إنسكم قد هلم خاد الياس إلى بني إسرائيل وقال لهم ويلمكم إنسكم قد هلم حمد عبر والنبات بحبس المسلم عنكم جموعاً وجهداً وحملكت المبهائم والدواب والطير والشجر والنبات بحبس الملطر عنكم بخطايا كم وإنسكم على باطل وغرور فإن كستم تجوي أن تعلوا أن أصنامكم التي تدعونها من دون الله إن تغنى عنكم شيئاً فاخرجوا بأصنامكم دونون عنه المناتم فيه من البلاء قالوا أنصفت فحرجوا عنها ودعوت الله تعالى أن يفرج عنكم ماأتم فيه من البلاء قالوا أنصفت فحرجوا ومعهم أوثانهم فدعوها فلم تستجب لهم ولم تفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء

قالوا فشكرا إلى الياس هدم الجدران وعدم البذر، وقالوا ليست لنا حيوب. فاوحى الله تعالى إليه أن يأمرهم بأن يبذروا الرمل قانت الله لهم منه الدخن فلنا كشف الله تعالى عنهم الضر نقضوا العهد ولم ينزعوا عن كذرهم ولم يقلعوا عن... ضلالهم وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه .

فلما وأى الياس ذلك دعا ربه أن يريحه متهم فقيل له انتظار يوم كذا وكذا فاخرج لى موضع كذا كذا فإذا جاءك شيء فاركبه ولاتبه فخرج الياس ومعه. اليسم بن أخطوب حتى إذا كان بالموضع الذى أمر بالحروج اليه أقبل فرس من نمار حتى وقف بين يديه فوثب عليه الياس فانطلق به الفرس فنادا. اليسع يا الياس ما تأمرنى به فقذف اليه كساءه من الجو الاعلى قىكان ذلك علامة على استخلاف إياه على بنى إمرائيل وذهب الياس وكان ذلك آخر العهد به .

ونياً الله تعالى بفضله اليسع عليه السلام وبعثه نبياً ورسولا إلى بنى إسراعيل وكانوا يعظمونه ويفتهون إلى رأيه وأمره وحكم الله تعسمالى فيهم قائم إلى أن فارقهم اليسع.

أخبرنا أبو عبد الله الحسن بن محد الحافظ عن عبد العزيز بن أن داود قال. إن الحضر والياس عليهما السلام يصومان شهر رمضان ببيت المقدس ويوافيان. للموسم في كل عام .

وأخبرنى ابن فتحويه عن رجل من أمل عـقلان أنه كان يمثى بالأردن عنهـ قصف النهار فرأى رجلا فقال ياعبد الله من أنت ؟ فقال أنا إلياس قال فوقعت على رحدة شديدة ففلت له ادع الله أن يرفع عنى ماأجد حتى أفهم حديثك وأعقل عنك قال قدعا لى بثمان دعوات وهن : يا بر يا رحيم يامنان يا حنان يا حيان يا وي يا يقوم ودعوتين بالسرانية لم أفهمهما – وقيل هما باهيا شراهيا فرفع الله عن ما كنت أدمد ووضع كنه بين كنتى فوجدت بردها بين يدى فقلت له أيوحى اليك اليوم؟ فقال منذ بعث محد ما يق رسولا فإنه لايوحى إلى ، قال فقلت له كم من الآنياء اليوم أحياء؟ قال أربقة إثنان فى الآرض وإثنان فى الساء أما المذان . قل السهاء أما المذان عني السهاء في السهاء أما المذان على الماء فيسى وإدريس عليهما السلام -وأما المذان فى الآرض فإلتاس والمنتفر عليهما السلام .

قلت كم الآبدال؟ قال ستون رجلا خمسون منهم من لدن عريش مصر إلى شاطىء الفرات ورجلان بالصيصة ورجلان بعسقلان وسبعة فى سائر البلدان كلما أذهب الله و احداً منهم جاء بآخر مكانه وجهم يدفع الله عنالناس للبلاء وجهم بمطرون غلت فالمختصر اين يكون؟ قال فى جزائر البحر فقلت هل تلقاء قال نهم قلت أين على بالموسم قلت فا يكون حديثكا؟ قال يأخذ من شعرى وآخذ من شعره .

قال وكان ذلك حين جرى بين مروان بن الحمكم وبين أهل الشام الفتال قلت أمما في مروان ابن الحسكم وبين أهل الشام الفتال قلت أما تقول في مروان ابن الحسكم ؟ قال رجل جبار عات على الله تعالى والقاتل والمفتول والشاهد في النار قلت : فإنى قد شهدت ولم أطمن برمح ولارمت بسم ولم أضرب السبف وأنا أستففر الله من ذلك المقام أرب أدعو إلى مثله أبداً قال أحسفت عبكذا تكون .

قال فبينها أنا وإياء قاعدان إذا وضع بين يديه رغيمان أشد بياضاً من الثلج مَا كلت أنا وهورغيفاً وبعض الآخر ثم رفعت رأجي وقدرفع باقرالوغيف الآخر غارأيت أحدا وضعه ورأيت أحداً رفعه ، قال وله ناقة ترعى في وأدى الآردن غرفع رأسه إليها فلما دعاما جاءك ويركت بين يدية فركيها فقلت أله إنىأريد ان أصحبك قال و إنمك لاتقدر على صحبتى قال فقلت له إنى خلو لازوجة لى ولاعبال . قال تزوج و إياك والنساء الأربع الناشرة والمختلعة والملاعنة والبرزة وتزوج . مابدا لك من النساء قال فقلت إنى أحب أن ألقاك قال فإذا . أيتنى فقد لقيتنى إنى . أعتكف في بيت المقدس في شهر رمضان ثم حالت بينى وبينه شجرة فوانقه ما ادرى . كيف ذهب وهذه آخر القصة .

## ﴿ بِحَلْسُ فِي قَصَةَ ذِي السَّكَفَلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

قال الله تعالى ( وإسمعيل وإدريس وذا السكفل كل من الصابرين ) قال بماهد. لما كبر البسع قال : لو إنى استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى . أقظر كيف يعمل فجمع الناس ثم قال من يشكفل لى بثلاث استخلفته يصوم النهار ويقوم الليل و لا ينمضب ، فقام إليه رجل شاب تردريه الميون فقال أنا فرده ذلك أليوم وقال مثلها في اليوم الثاني فسكت الناس فقام ذلك الرجل وقال : أنا أحمل ذلك فاستخلفه .

قال فلما رأى إلميس ذلك جمل يقول الشياطين عليكم بفلان فأعياهم فقال دعونى وإياه فأتاه فى صورة شيخ كبير فقير حين أخذ مصبحه القائه وكانلاينام بالليل والنهار إلا تلك النومة فدق إلميس الباب فقال من هذا؟ فقال شيخ كبير مظلوم ففتح الباب فجمل يقص عليه القصة ويقول أنا بينى وبين قومى خصومة وإنهم ظلمونى وفعلوا وضلوا وجعل يطول عليه حتى حضر وقت الرواح وذهب اللقائلة فقال له إذا رحت فإلى آخذ الك يحقك فانطلق وراح إلى بجلسه فلما جلس حمل ينظر ليرى الشيخ فلم يره وقام يقبعه ،

فلما كان الند جمل يقضى بين الناس وينتظره فلم يره فلما رجع إلى القائلة وأخذ مضجمه أتاء فدق الباب فقال من هذا ؟ فقال أنا الشيخ المظلوم ففتح له ؛ وقال. ألم أقل لك إذا قمدت فائمتني فقال إنهم أخبث قوم إذا عرفوا إنك قاعد يقولون. تحن تمطيك حقك وإذا قت جحدوني قال فاطلق قإذا رحت فائني وفانته القائلة. قراح وأقبل وجمل ينظره فلا يراه فشق عليه الناس فقال لبمض أهله لا تدعى ''أحداً يقرب هذا الباب حتى أقوم فإنه قد شق على عدم النوم .

فلما كانت الساعة جاء فلم يأذن له أحد فلما أعياه نظر فإذا كوة في البيت على الساحة بالميت وإذا به يدق الباب من الداخل فاستيقظ الرجل وقال يافلان ألم آمرك أن لاتأذن لاحد على فقال أما من قبل في أى أى فالظر من رقل ، فقام إلى الباب قاذا هو مغلق كا أغلقه وإذا الشيخ معه في البيت نقال له ؛ أتنام والحصوم ببابك فعرفه فقال له ياعدو الله ما ألجأك إلى هذه الفعال؟ فقال له إعدى التي عادي كا شحيت في كل شيء أردت بك فغملت بك ما ترى الاغضبك فعصمك الله في في من فسمي ذا الكفل الآنه تكفل بأمر فوفي به .

اخرنا ابن فتحويه ، قال حدثنا عربن المفعدل عن أبي هاشم أخيرنا ابن الفضل قال أخيرنا ابن الفضل قال أخيرنا ابن عبد قال أخيرنا الإعش عن عبد الله الدارى عن سميد هن ابن عمر قال سمعت وسول الله برائج يحدث حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتبن لم أحدث سمعته منه أكثر من سبع مرات يقول (كان فيني إسرائيل رجل يقال لهذا المكفل لا ينزع عن ذنب عمله فانب امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن تعطيم تفسها فلما قعد الرجل من المرأة ارتعدت وبكت فقال لها ما يمكيك فقالت من هذا الفعل فا في ما فعلته قط ، فقال لها أكر هتك ؟ قالت لا ولكن حملتن عليه الحاجة فقال لها ادهى في لك ) .

ثم إنه قال واقد لا أعمىالله بعدهاقط أبداً فمات من ليائه فقيل مات ذوالسكفل غو جدوا بهاب د'ره مكتوباً ( إن الله تعالى قد غفر لذى السكفل )

وقال أبو موسى الآشعرى : إن ذا السكفل لم يكن نهباً وإتماكان عبداً صالحاً تسكفل بعمل رجل صالح وكان يصل لله تعالى فى كل يوم مائة صلاة فأحسن الله عليه الشاء ، وقيل هو إلياس ؛ وقيل هو ذكريا والله اعلم بالصراب . قال الله تعالى ( ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل ) الآية

(فصل فى سياق ومقدمة القصة ) قال وهب بن منبه ؛ لما نبأ الله تعالى أليسع بعد الياس عليهما السلام واستخلفه على بنى إسرائيل وكان فيهم ما شاء الله أن يكون ثم قبضه الله تعالى أليه وخلف فيهم الخلوف وعظمت فيهم الحطايا ؛ وكان عندهم التابوت يتوارثونه كابراً عن كابر ، فيه السكينة وبقية عا ترك آل موسى وآل هارور ن وكانوا لا يلقاهم عدو فيقدموا التابوت ويرحقون به معهم إلا هرم الله تعالى ذلك العدو وكان الله تعالى قد بارك لهم فى أرزاقهم فيكان أحدهم فيها يذكرون يجمع التراب على صخرة ثم يبذر فيه الحب فيخرج الله ما يأكل منه هو وعياله ويكون الاحدهم الريثون فيمصر منهاما يأكل هو وعياله سنة

فلما كثرت أحداثهم وعظت ذنوجم وتركوا اعبد الله اليهم سلط الله عليه العمالفة وهم قوم كانوا يسكنون غزة وعسقلان وساحل البحر ما بين مصرو فلسطين. وكان جالوت الملك فيهم فظهر واعلى بنو إصرائميل وغلبوهم على كشيرمن أراضيهم وسبوا كشيراً من ذراريهم وأسروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعين غلاما وضربوا عليهم الجزية وأخذوا توارثهم وبقوا على اضطراب من أمرهم واختلاف من عالهم يتادون أحياناً في غيهم وضلالهم فسلط الله تدالى عليهم من ينتقم له منهم ليرجعوا إلى التوبة أحيانا ويكفيهم الله شر من بنى عليهم حق بعث الله الله بين طالوت ملكم وكان مدتما بين طالوت ملكم وكان مدتما بين ون الى آل أمر بنى إسرائيل في إلى الساله بيعة منهم وف بعضها

ذَلَكَ غَيرِهُم مَن يقرهم ويشملك عليهم إلى أن ثميت الملك فيهم ورجعت النبوة اليهم . بهشمو يل النبى عليه السلام أربعانه وستين سنه وكان آخر من ملسكهم في هذه المادة رجل يقال له إيلاف وكان يدبر أمرهم في ملسكة شيخ كبير يقال له عيلى السكاهن كان حبرهم وصاحب قربانهم وكان ينتهون إلى رأيه فلما مضى مضى من وقت قيا م بامرهم مدة بعث الله شمو يل نبياً .

## ﴿ الْقُولُ فِي يَدْدُ أَمْرُ شَمُو يُلُّ وَصَفَةً نَهُو تَهُ صَلَّى اللهُ عَلَى نَهْبِنَا وَعَلَيْهُ وَسَلَّم ﴾

قال وهب بن منيه ـ كان لآبي شمويل امرأنان إحداهما عجوز عاقر لم تلد له ولداً وهي أم شمويل ؛ والآخرى قد ولدت له عشرة أولاد

قال وكان لينى إسرائيل عيد من أعيادهم أقاموا غيه شرائطه وقربوا القرابين سخضر أبو شمويل وامرأتان وأولاده العشرة ذلك السد.

فلما قربوا قربانهم أخذكل واحد منهم نصيباً وكان لام الأولادعشرة أنصياه والمعجوز تصيب واحد؛ فعمل الشيطان بينها ما يعمل بين الضرائر من الحسد والمعجوز تصيب واحد؛ فعمل الشيطان بينها ما يعمل بين الضرائر من الحسد والمبغى ، فناك أم الأولاد للمعجوز المحديث إلى متعبدها فقالت ؛ اللهم بعلمك وسحمك كانت مقالة صاحبتى واستطالتها على بنعمك التي أنعمتها عليها وأنت أبتدأتها بالنعمة والإحسان فارحم ضعفي وارزقني ولداً تقياً راضياً واجعله لى ولك ذخراً في مسجد من مساجدك يعبدك ولا يحددك فاذا ولك ذخراً في مسجد من مساجدك يعبدك ولا يحدد ويطيعك ولا يجمدك فاذا رحمت ضعني ومسكني وأجبت دعوتي فاجعل لى علامة أعرف بها قبول دعائي شاما أصبحت حاضت وكان قبل ذاك يئست من الحيض فجعله الله علامة الما أصبحت حاضت وكان قبل ذاك يئست من الحيض فجعله الله علامة الما أمانة فألم بها زوجها لحملت وكنمت أمرها ولقى بنو إسرائيل في ذلك الوقت من عدوهم بلاء وشدة ولم يكن لهم نبي يدير أمرهم فكانوا يسألون الله تمالي أن يبعث لهم نبياً يشير عليهم ويجاهدو عدوهم معه وكان سبط النبوة قد هلك ولم يبعث لهم نبياً يشير عليهم ويجاهدو عدوهم معه وكان سبط النبوة قد هلك ولم

يمبق منه إلا ثلك المرأة الحبلى ، فلما علموا بحبلها تعجبوا من أمرها ، وقالوا حملت إلا نبى ؛ لأن اليائسات لايحملن إلا الآنفياء كسارة امرأة ابراهيم هليه السلام حملت بإسحاق وإيشاع امرأة زكريا حملت بيحي عليه السلام فأخدوها وحبسوها في بيت رهبة أن تلد جارية فتبدلها بغلام لما ترى من رغبة بنى إسرائيل في ولدها فجملت المرأة تدعو الله تصالى أن يرزقها ولداً ذكراً فولدت غلاما وسمته شمو يل تقول سمعالله دعائم فلها شهالفلام أسلمته ليتعلم التوراة فكملة الشيخ عيلى وتبناه .

فلما باخ الفلام الوقت ألذى يبعثه الله فيه نبياً أناه جبريل عليه السلام وهو خالم إلى جانب الشبخ حيلي الكاهن وكارف لم يأمن عليه أحدا فدعاه جبريل فقال الشبخ ياشمويل فقال الفلام مرعوباً إلى الشبخ وقال يا أبناه أدعو تني فكره الشبخ أن يقرل لافيفرع الفلام ، فقال يا بني ارجع فنم فرجع الفلام فنام ثم دعاه جبريل ثانيا فائده الفلام وقال ادعو تني يا أبناه فقال الشبخ ما شأنك؟ قال أما شعو تني ؟ قال ألما فقال شمويل فإنى سمت صوتاً في البيت وليس فيه غيرنا فقال الشبخ أرجع فتوضأ وصل فإنك أن حميت بإسمك فأجب وقل لبيك أنا طوعك غامر في بما شدت أفعل ما تأمر في به فقعل ذلك الفلام فنودي ثالثة ، فقال لبيك غام وعد قامر في بالمرأف به فقال لبيك أنا طوعك فأمر في بالمرأف بالمرأف به فظهر له جبريل عليه السلام ؛ فقال بيك غيرا وإن الله قد ذرأك يوم ذرأك النبوة ورحم وحدة أمك ذلك اليوم المدى تبيا وقال المراف الموات اليوم المدى عيل فقل له إلك كنت خليفة الله على عباده ودينه فقمت زمانا بأمره حاكم بكتابه عافظاً على حدوده .

فلما امتدت مدتك ودق عظمك وذميت قوتك وفئ عمرك وقرب أجلك وصرت أفقر ما يكون إلى الله تعالى ولم تزل فقيراً اليه عظلت الحدودوجرت بين لحصوم وعملت بالرشا والمصانعات وأضعفت حـكم الحق عن الباطل وآهله وخل الحق وخل المحدق وخل المحدق وخل المحدق وما كان انه عاهدك في هذا ولا عليه استخلفك فبلسها ختمت به عملك ؛ والله لا يحب الحالدين .

قال وهب بن منبه - بعث الله شمويل تنياً فلبثوا أربعين سنة في أحسن حال كان من أمر جالوت والعمالة ما كان فسألوا شمويل عليه السلام أن يبعث لهم. كان من أمر جالوت والعمالة ما كان فسألوا شمويل عليه السلام أن يبعث أملكا فذلك قوله تعالى ( ألم تر إلى الملا من ينى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لحمر ابعث الماملكا نقاتل في سيل الله ) يعنى شمويل وهو بالعبر انبية اسهاعيل ابن علقمة ساحب عموصا بن النهر بن صون بن علقمة صاحب عموصا بن علقما على عليه أكثر من ذلك .

وقال مقاتل ـ هو من تسل هرون عليه السلام فقال لهم نييهم ـ هل عسيتم. انكتب عليكم الفتال ألا تقاتلوا فأجابوا بما قص الله فى كسابه (قالوا وما لئة ألا نقاتل فى سبيل الله وقد خرجتا من ديارنا) الآية فلما أخد شمويل عليهم. فليثاق على الطاعة والجماءة والجماد سأل الله تعالى أن يبعث لهم ملسكا.

﴿ ذَكَرَ قَصَةَ الْمُلْكُ طَالُوتَ وَانْيَانَ النَّابُوتِ وَحَرِبُ جَالُوتَ وَمَا يَتَمَاقَ بِهِ ﴾ قال الله تعالى ( وقال لهم نبيهم أن الله قد بعث لـكم طالوت ملـكا ) الآية .

قال المفسرون ـ أن شمويل لما قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. سأل الله تعالى أن يبعث لهم ملكا فأتى بعصا وقرن فيه دهن الفوس وقيل له إن صاحبكم الذى يكون ملكا طوله طول هذه العصا والنظر إلى القرن الذى فيه الدهن. فإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذى في القرن فهو ملك بنى إسرائيل فادهن. يه رأسه وملك بنى إسرائيل فادهن. يه رأسه وملك عليهم ثم انهم قاسوا أنفسهم بالعصا فلم يكونوا مثلها وكانطالوت.

يمطولها واحمه بالسريانية سادل وبالعبرائية شاول بن قيس بن أفيل بن صارون بن نحورت بن أفسح بن أنيس بن بنيامين بن يعقوب بن إسحق بن ابراهيم الحليل عليه السلام وكان رجلا دباغاً يعمل الآدم .

قال وهب بن منبه (كان يدبغ الجلود ) وعكرمة والسدىيقولان كان سقاء يستقى علىحمار له من النيل قضل حماره فخرج في طلبه .

قال وهب بن منبه : بل ضاعت حر لآين طالوت فأرسله وغلاماً له يطلبانها غرا ببيت شمويل عليه السلام فقال الغلام اطالوت لو دخلنا على هذا النبي فسألناه ر لرشدنا ويدعو لنا فيها بخير فقال له نعم فدخلا عليه .

فبينها هما عنده يذكر أن له خبر الحر إذ تشالدهن فى القرن فقام شمويل وقاس طالوت بالمصا فكانت على طوله فقال له شمويل قرب أسك إلى فدهنه بدهن القدس ثم قال له ، أنت ملك بنى إسرائيل وقد أمر فى ربى أن أملمك عليهم فقال طالوت أنا فقال نعم قال أو ما علمت أن سبطى أدنى أسباط بنى إسرائيل قال بل قال أو ملعمت أن بيتى أدنى بهت فى بنى اسرائيل قال بلى قال فبأى آية قال بآية انك ترجع ملعلمت أن بيتى أخر فمكان كذلك ثم أن همويل قال لمبنى إسرائيل،أن الله قد بعث لح خالوت ملكا .

قال بجاهد أميراً على الجيش ( فقالوا أنى يكون لهالملك علينا ونحن أحق بالملك عبد ولم يؤت سعة من المال ) و إنما قالوا ذلك لآنه كان فى بنى إسرائيل سبطان سبط نبوة وسبط نماسكة وكان سبط النبوة سبط لاوى بن يعقوب ومنهم موسى وهرون وسبط المملكة سبط يهوذا بن يعقوب ومنهم داودوسلمان عليهما السلام ولم يكن طالوت من سبط النبوة و لا من سبط المملكة و إنما كانمن سبط بنيامين ابن يعقوب وكانوا علموا ذنباً عظما كانوا ينكحون النساء على ظهر الطريق نهاوا خفض الد عليهم و زرع النبوة والملك منهم .

قال ابن كيسان وكان طالوت أجمل رجل فى بنى إسرائيل وأعلمهم ) والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم ) قالوا فما آية ذلك قال لهم نبيهم إن آية ملسكه أن يأتيكم التابوت الآية

# ﴿ قصة التابوت وصفته وابتداء أمره إلى انتبائه ﴾

قال أهل التفسير وأصحاب الآخبار \_ إن الله تمالى أهبط تا بوتاً على آدم عليه السلام من الجنة حين أهبط إلى الآرض فيه صور الآنباء من أولاده وفيه بيوت بعد والسلام من الجنة حين أهبط إلى الآرض فيه صور الآنباء من أولاده وفيه بيوت يحد والسلام عينه الكمل المطيع مكتوب على جبيته هذا أول من يتبعه من أمته أبو بكر الصديق رضى الله عنه وعن يساره الفاروق وعلى جبيته مكتوب قرن من حديد لاتأخذه في الله لومة لائم ، ومن ورائه ذو النورين آخذ بحجرته مكتوب على جبيته على جبيته بار من البررة ومن بين يديه على جبيته على الميال كرم الله وجهه شاهر سيفه على عاتقه ومكتوب على جبيته هذا أخوه وابن همه المؤيد بالنصر من عند الله وحوله عومته والحلفاء والنقباء والكبكنة الجضراء أنصار وأنصار رسوله تور حوافي دوابع يوم القيامة مثل نور الشمس في دار الدنيا

وكان التا بوت نحواً من ثلاثة أذرع فى ذراعين وكانى من عودالشمشاذ الذى يتخذ منه الأمشاط بملوءة بالذهب وكان عند آدم عليه السلام إلى أن مات ثم عند شيث إلى أن مات ثم توارثه أولاد آدم إلى أن بلغ إلى إبراهيم عليه السلام فلما مات كان عند إسماعيل لأنه أكبر ولده فلما مات إساعيل كان عنده ولده قيذار فنازعه فيه ولد إسحق وقالوا له إن النبوة صرفت عنكم وليس لكم إلا هذا النور الواحد يمنى نور محد مراتي فاعطنا التا بوت فكان يمتم عليهم ويقول أله وصية أبى ولا أعطيه لاحد من العاملين

قال فذهب ذات يوم ليفتح ذلك التا بوت فسر عليه فتحه فناداه مناد من الله المناء مهلا يا قيدار فليس إلى إلى فتح هذا النابوت سبيل أنه وصية نبي و لا يفتحه للا نبي فادفعه إلى ابن عمك يمقوب إسرائيل الله لحمل قيذار التا بوت على هنقه وخرج يريد أرض كمنمان وكان بها يمقوب عليه السلام قال فلما قرب قيذار صر التا بوت صرة سممها يمقوب عليه السلام فقال لبنيه أقسم بالله لقد جاء كم قيذار بالتا بوت فقوموا نحوه فقام يمقوب وأولاده جميماً فلما نظر يمقوب إلى قيذار سعى اليه باكياً وقال ياقيذار ما لى أرى لونك متغيرا وقوتك ضميفة أأرهقك عدو أما تما ما أرهقى عدو ولا أنيت معصية بعد أبيك إسماعيل؟ قال ما أرهقى عدو ولا أنيت معصية واسكن انتقل ظهرى فور محمد مميلية فلذلك تغير لونى وضعف ركني.

قال يمقوب أنى بنات إسمق ؟ قال لا ولسكن فى العربية الجرهمية وهى العامرية فقال يمقوب بخ بخ شرفاً لحمد على الله ليخرجه إلانى العربيات الطاهرات ياقيذار وأنا مبشرك ببشارة قال وماهى ؟ قال اعلم أن العامرية ولدت لك البارحة غلاماً قال قيذار وما علىك يا ابن همى وأنت بأرض السام وهى بأرض الحرم ؟ قال يعقوب قد حلت ذلك لانى رأيت أبواب السهاء قد فتحت ورأيت نورا كالقعر المدور بين السهاء والارض ورأيت الملاكمة ينزلون من السهاء بالبركات والرحمة تعلى أن ذلك من أجل همد مم الله عمال من أجل همد مم الله عمال على الما عمال على المراحة على أهله فو جدها قد ورادت غلاماً فسهاه حملا وفيه نور محد المالي ورجع إلى أهله فو جدها قد وركة تا غلاماً فسهاه حملا وفيه نور محد المالية .

قالوا كان التابوت فى بنى إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى وكان موسى يصنع فيه التوراة ومتاعاً من متاعه وكان صده إلى أن مات ، ثم تداولته أنبياء من إسرائيل إلى وقت شمويل عليه السلام فوصل إلى شمويل"وقد إنكامل أمرالتا بوت بما فيه وكان فيه بما ذكر الله فى كستابه (فيه سكينة من ربكم)

(م ١٩ - قصص الأنبياء)

واختلفوا فى السكينة ماهى فقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه ؛ السكينة ويح خجوج هفاقة لها رأسان ووجهان كوجه الإنسان .

وقال مجاهد لها رأس كوأس الهرة وذنب وجناحان .

وقال محمد بن إسحق بن وهب بن منبه عن بعض علماء بنى إسرائيل فى السكينة وأس هرة وكانت إذا صرخت فى النابوت صرخة أيتنوا بالنصر وجاءه الفتع .

وروی السدی عن أبی مالك عن ابن عباس قال ؛ هی طست من ذهب الجفة پغسل فیه قلوب الآلیپیاء ً .

وكانت قسة ذلك التابوت أن القوم الذين سبوا التابوت أتوا به قرية من قرى فلسطين بقال لها أردن وجعلوه في بيت صنم لهم ووضعوه تحت الصنم الاعظم فأصبحوا من الغد وإذا الصنم تحته فأخذوه وجعلوه فوقه وسمروا قدم الصنم على التابوت فأصبحوا من الغسد وقد قطعت بدا الصنم ورجلاه بوأصبح ملقى تحت التابوت فاصبحت الاصنام كلما متكسة قاخرجوه من بيت الاصنام ووضعوه في مكان قريب بقرية في فاحية من مدينتهم فاخذ أهل تلك الناحية وجع في أعناقهم مكان قريب بقرية في فاحية من مدينتهم فاخذ أهل تلك الناحية وجع في أعناقهم في شهره فاغرجوه من مدينتكم قال فاخرجوا إلى قرية أخرى فيعث الله هلى أكثر موه فاغرجوه من مدينتكم قال فاخرجوا إلى قرية أخرى فيعث الله على أهل في شيء فاخرجوه من مدينتكم قال فاخرجوا إلى قرية أخرى فيعث الله على أهل جوفه فاخرجوه منها إلى الصحراء ودفنوه في بيت فيك فيهم عشر سنين وسبعة بحوفه فاخرجوه منها إلى الصحراء ودفنوه في بيت فيك فيهم عشر سنين وسبعة أخذ الباسور والقو لنج فاخرجوه وأصاجم في المدينة الآفات والعاهات وفي مواشيهم أشهر لايدنو أحد منه إلا احرق وأصاجم في المدينة الآفات والعاهات وفي مواشيهم الموت وفي نسائهم الطاعون فتحيروا وكانت عندهم امرأة من بني إسرائيل من أهرد الانبياء فقالت إنكم لاتوالون ترون ما تكرهون مادام هسدة المتابوت ثم علقوها فيكم فاخرجوه عنكم فاتوا بسجلة بإشارة تاكابل أة فحلوا عليها التابوت ثم علقوها فيكم فاخرجوه عنكم فاتوا بسجلة بإشارة تاكابل أة فحلوا عليها التابوت ثم عقوها فيكم فاخرجوه عنكم فاتوا بسجلة بإشارة تاكابل أة فحلوا عليها التابوت شم علقوها

على المورين وضربوا جنوبهما فأقبل الثوران يسيران ووكل بها أربعة من الملائكة يسرقونها فلم يم التابوت بأرض فيها حصاد لبنى إسرائيل فكسر براتهما وقطع حبالهما ووضع التابوت فيها ورجع الثوران إلى أرضهما فلم تدر بنو إسرائيل إلا والنابوت عدم فكبروا وحدوا الله تعالى واجتمعوا على طالوت فذلك قولة تعالى (تحمله الملائكة) أى تسوقه الملائكة.

وقال ابن عباس : جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السهاء والارض وهم ينظرون إليه حتى وضعته فى دار طالوت فأقروا بملكة قال الله تعالى (إن فى ذلك لآية لسكم إن كسنتم مؤمنين ) قال ابن عباس : أن التابوت وعصا موسى فى بحيرية طيرية وأنهما يخرجان قبل القيامة واقة أعلم .

﴿ بَابِ فَيْقَمَة شَمُو يَلَ حَينُ أُوحَى اللهِ أَن يَأْمَرُ طَالُوتَ بِالْمُسِيرِ (لَى قَتَالُجَالُوتَ﴾ ( مع بني [سرائيل وصفة نهر الابتلاء )

قال الله تعالى ( فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر ) الآية .

قال فلما أوحى اقد إلى شمويل عليه السلام أن يأمر طالوت بالمسير إلى جالوت من بيت المقدس بالجنوفلم يتخلف عنه إلا كبير لهرمه أو مريض لمرضة أو ضرير لفنره أو معذور لهذره ، وذلك إنهم لما رأوا التابوت قالوا قد أتا تا التابوت وهو قصر لاشك فيه ، فسار عوا إلى الجهاد فقال طالوت لا حاجة لى فيا أرى لا يخرخ منه ؛ ولاصاحب تجارة مشتفل بها ولا رجل عليه دين ولارجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا يتبعى إلا الشاب النشط الفارخ فاجتمع ثما نون ألفا على شرطه فخرج بهم وكان في حر شديد فشكوا قاة المياه بينهم وبين عدوه ، وقالوا أن لمياه لا تحملنا فادع لقد تعالى أن يحرى لنا نهرا ، فقال لهم طالوت بأمر شمويل عليه السلام وأن القهم تأبيكم بنير، مختبركا ليرى طاعتكم وهو الهم بهر بين الاردن وبين فلسطين عنه بقالله أدمى و فرشرب منه فليس

منى ، أىمن أهل دينى وطاعتى و ومن لم يطعمه ، لم يشربه ، فإنه منى ، ثم اسكئنى فقال د إلا من اغرف بيده ، وهو مل، السكف ومنفتح النين أراد المرةالواحدة فشربوا مندإلا قليلا منهم .

لتنته قال السدى: كانوا أربعة ألاف وقال غيره كانوا ثلثَّمائة وبضع عشر رجلا

وهو الصحيح يدل عليه حديث البرأء بن عاذب قال : قال لنارسول الله عليه ما يوم بدد و أنم اليوم على عدة أصحاب طالوت حين عبروا النهر وما جاوز معه إلا مؤمن ، قال وكانوا يومثد المثمانة والانة عشر رجلا فن اغرف غرفة بيده كا أمر الله تعالى قوى قلبه وصح ورجع إعانه وعبر النهر سالماً وكنف الملك الغرقة الواحدة لشربه وحمله ودوا به ، والذين شربوا وخالفوا أمر الله تعالى أسودت شفاههم وغلبهم العطش فلم يرووا ويقرا على شاطىء النهر وجبنوا على لقاء العدو ولم يشهدوا الفتح .

قلم جاوز النهر مع طالوت القليل الذين تبتوا معه قالوا يعنى الذين شربوا وخالفوا أمر الله تعالى ( لاطاقة لنا اليوم بحالوت وجنوده)واتصرفوا عنطالوت ولم يشهدوا قنال جالوت وقال الذين يظنون أى يعلمون ويوقنون أنهم ملاقوا الله وهم القليل الذين ثبتوا مع طالوت ( لم من فئة قليلة غلبت فئة كشيرة بإذن الله ) الآية ومروا قاصدين الجباد

# ( باب فى ذكر أمر داود عليه السلام وخبر جالوت وصفة قتله )

قال الله تعالى (ولما برزُوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا ) إلى قو له تعالى (وقتل داود جالوت ) قال المفسرون وانخبرون بالناظ عتلفة ومعان متفقة عبر النهر مع طالوت فيمن عبر إيشا أبو داود ومعه الملائة عشر إبناً له وكان داود أصغرهم طالوت فيمن عبر إيشا أباه فقال يا أبناه ماقذفت الخلاعى هذه شيئاً إلا أصابته وصرعته فقال ابشر يا بني فإن الله قد جعل رزقك بى قذافتك يعنى في مقلاعك ثم تاه يوماً آخر فقال : إيا أبناه لقد دخلت بين الجبال فرأيت سدا رابضاً فركبته

وقبصت أذنيه فلم يهمنى فقبضت على كنفيه ففطرتهما برأسه وعنقه إلى لبيته بيدى من غير سكين ولاضرب بحديد وتراه هناك مقتولا فقال له أبوه : أبشر ياه ظإن هذا خيرا أعطاكه الله .

ثم أتاه يوماً آخر وقال يا أبتاء : إنى لامشى بين الجبال فأسبح فا يبقى جبل إلا سبح معى ، قال أبشر يا بنى فإن هذا خيرا أعطاكه الله وسيكون لك شأن عظم . قال فلما وصلت غزاة بنى إسرائيل مع طالوت إلى عسكر جالوت أرسل جالوت إلى طالوت ان ابرز إلى أو أبرز إلى من يقاتلنى به فإن قتلنى فلمكم ملسكى وإن قتلته فلى ملسككم فشق ذلك على طالوت فنادى فى عسكره من قتل جالوت فروجته ابنى وناصفته محلكنى فهاب الناس قنال جالوت فلم يجبه أحد .

فسأل طالوت نهيهم شمويل عليه السلام فدعا الله تعالىفى ذلك فأتى بقرن فيه همن الفدس ويشبه تنور من حديد وقيل له أن الذى يقتل جالوت هو الذى يوضع هذا القرن على رأسه فيغلى الدهن حتى يدهن منه رأسه ولا يسيل على وجهه بل يكون عن رأسه كميئة الإكليل ويدخل فى هذا الندور فيماؤه ولايتقلقل فيه فدعا طالوت أشداه بنى إسرائيل وأفوياهم لجربهم فلم يوافقه منهم أحد .

قارحى الله إلى شمويل عليه السلام إن في وله إيشا من يقتل جالوت وإن أريد أن أجمله خليفة في الآرض من يعدك أعلمه فصل الحطاب وهو راعى الفنم فقل الريشا يعرض عليك بنيه واحداً وأحدا فدعا إيشاوقال له اعرض علي بنيك فاخرج له اثما عشر ولدا امثال السوارع وفيهم رجل بارع فحمل يعرضهم على القرن والتور فلا يرى شيئاً فقارل لذلك الجدم ارجع فيردده على النور فأوحى الله تمالى اليه أما لانأخذ الرجال على صورهم ولمكنا نأخذهم على صلاح همهم وقلوبهم فقال لإيشا: بل بقى لك ولد غيره ؟ قال لا ، قال شمويل : رب قد زعم أنه له ولد غيره مقال كذب ، فقال شمويل با إيشا إن ربى كذبك قال صلى الله إنه إن لي إنا مفيرا يقال صلى التحييت أن يراه الناس لمقصر قامته وحقارته

وخلفته فى الغنم يرحاها وهو فى شعب كذا وكذا ، وكان داود عليه السلام قصيراً سقيا مصفراً أذرق العينين فدعاه طالوت ويقال خرج اليه فوجد الوادى قد حال بالماء بينه وبين الوريبة التى كان يتروح اليها فوجده يحمل الغنم شاتين شاتين يعهر بهما السيل ولايخوض بهما الماء .

فلما رآه شعو يل قال ، هذا هو لاشكفيه هذا يرحم البهام فهو أرحم با لناس فدعاء فوضع القرن على رأسه ففاض وأجلسه فى التنور فلاه -

فلما رأى طالوت ذلك قال له هل لك أن تقتل جالوث وأزوجك إبنتي وأجرى. حكك في مملكتي قال قعم، قال فهل لقيت من نفسك شيئًا تتقوى به على قتله قال تعم أنا راعى الغنم فيجيء الآسد والنمر والذئب ليأخذ شيئًا فأقوم إليه وأقبضه وافتح لحييه عنها واحرفهما إلى قفاه ؛ فلما سمع طالوت منه ذلك رده إلى عسكره فر داود عليه السلام في الطريق بحجر فناداه ياداود احلى فإلى حجر هارون الدى قتل به ملك كذا وكذا لحمله في مخلاته .ب

ثم مر بحجر آخر فناداه باداود احلني فإني حَجَّرً موسَى طَلَيْه السلام الذي قتل به ملك كذا وكذا فحله في مخلاته .

م مر بحجر آخر فقال احملنى فإنى حجرك الذى تقتل به جالوت وقد خباً نى الله فوضته فى مخلاته ؛ فلما قصافوا للقتال برز جالوت وسأل المباورة فانتدب له داود وكان طالوت أعطاه فرسا ودرعاً وسلاحافركب الفرس وليس السلاح وسار قليلا فوجد فى نفسه زهواً فانصرف وعاد سريعاً إلى للك فقال من حوله جبر الفلام لجاء حتى وقف على الملك فقال لهماشاتك ؟فقال له داودان الله تعالى لم ينصر مى فا يغنى عنى هذا السلاح شيئاً فدعنى أقاتل كما أريد ؛ فقال طالوت أفعل ما تريد

فاخذ داود عليه السلام عثلاته فتقلدها وأخذ المقلاع ومضى تحور جالوت وكان جالوت من أشد الناس وأقواهم وكان يهزم الجيوش وحده وكان له بييعنا وزنها تلثماتة رطل حديد وكان له فرس أبلق مثله فى الشدة والقوة وعظما لخلق. فلما برز جالوت إلى داود ألتى الله تعالى فى ظبه الرهب فقال له أنمته تبدر إلى ، قال نعم وكان جالوت راكباً على فرس أبلق وطيه السلاح النام فقال له يابنى تأتينى ما لحجر بالمقلاع كما يؤتى الكلب بالحجر؛ قال نعم أنت أشرمن الكلب قال لاجرم لافسمن لحمك بين سباع الارض وطير السها، فقال داود ياسم الله ويقسم الله لحمك بين السباع وطير السها، وأخذ حجراً منها وقال باسم إله إبراهيم ووضعه فى مقلاعه ثم أخرج الاياً وقال باسم الله إله إسمى ووضعه فى مقلاعه ثم خرج اللها وقال باسم في مقلاعه ثم خرج اللها وقال باسم الله إله إسمى ووضعه فى مقلاعه ثم خرج اللها وقال باسم الله إلى ووضعه فى مقلاعه ثم

قال فصارت الأحجار الثلاثة كلها حجراً واحدا وأدار المقلاع وومى به فسخر الله الربح حتى أصاب الحجر أنف البيضة فخالط دماغه وخرج من قفاه أو قتل من ورائه ثلاثين رجلا .

ويقال إنه من بعد ماخرج من قفاه تسكسر وتفتت بإذن الله تعالى حتى حم جميع جنود جالوت فلم يبق منهم أحد إلا وقد أصابته منه قطعة ومثل ذلك صاد كرامة للنبى بيئل يوم بدر حين حثا الحقوة من التراب فانهزم الجيش وخر جالوت قتيلا وأسرع داود عليه السلام اليه فحز رأسه وانتزع من يده عاتمه وأقبل برأسه يحرز حتى ألقاه بين يدى طالوت ففرح المسلمون فرحا شديدا وافصرفوا إلى مدينتهم سالمين غانمين بحمد الله زب العالمين .

(ذكر بقية قصة طالوت وما كان من داود عليه السلام بعد قتل جالوت )
قالوا لما قتل داود جالوت ذكر الناس داود وعظم فى أنفسهم ؛ فجاء داود
إلى طالوت وقال له : انجو إلى ماوعدتنى واعطنى امرأتى فقال لهطالوت : أتريه
ابنة الملك بغير صححداق مجل صداق ابغتى وشانك بها فقال داود اطالوت .
ماشرطت على صداقاً وليس إلى شىء فتحكم فى الصداق بما تريد وأقرضنى مهرها
وعلى الآداء والوفاء لك به ؛ فقال طالوت أصدقها تصيبك من الملك فقال له
بنو إسرائيل لانظلمه وأنجو ماوعدته ، ظما وأى طالوت ميل بنى إسرائيل إلى
داود أحسن اتناءه عليه وقال : لا حاجة لإبنتى فى المال ولا أكلفك مالا تعليق

ائمت وبيل جرىء وفى جبالنا أعداء من المشركين قانطلق فيمامدهمفاذا قتلت منهم ماكن وبيل وبيشتنى برءوسهم زوجتك ابنتى .

فأتاه داود عليه السلام وجمل كلما اقترب منه رجلا احتر رأسه ولمظمه فى خيط حتى نظم ر-وسهم ثم جاء بهم إلى طا لوت وألقاه بين يديهوقال له.ادفع فى المرأتى فزوجه امرأته وأجرى خاتمه فى ملسكه فال الناص إلى داودعليه السلام وأحيه بنولسرائيل وأكثروا من ذكره فوجد طالوت من ذلك فى نفسه فأراد قنله .

قال وهب بن منبه : كان الانبياء والموك بومشد يتوكون هل العصى ويغرزون في أطراف العصى ويغرزون في أطراف العصى أزجة من حديد وكان داود عايه السلام جالساً في كاسية البيت فدخل طالوت فرماه بالعصى بغنة ليفنله فاماً أحس داود بذلك حاد عن وميته وأمال نفسه من غير أن يبرج مكانه فار تـكرت مكازة في الجدار فقال له داود ، أردت تل قال له ظالوت لا بل أردت أن أنف علم أبيا تك عدالها اور يط جأشك للاقران ، فقال له داود عليه السلام أفلقيته على ما قدرته في كال مها في الشراط هو لـكـكـك لعلى فوعت ، قال معاذ الله أن أخاف إلا الله ولا ألجاً إلا اليه لا يدفع الشر إلاهو

ثم أن داود انتوحها من الجدو وهزها هوه النكرة ؛ وقال له انبست كما ثابت للله فأية و تورّه المصاهرة التي بيني وبينك الملك فأية في المدلك الله و يحرّه المصاهرة التي بيني وبينك و لا كان مذا القول من داود عن قصد قتل طالوت و لسكن كان مقال تمنو يف وتحذير ؛ فقال داود الحالوت : إن إنقد كتب في التوواة جزاء السيئة سيئة مثلها واحدة والبادى أظلم.

قالطالوت: أفلاتقول قولها بيل(الثربسطت إلىيدك لتقتلني ماأنا ببادط يدى. اليك لآفظك إنىأخاف الله رب العالمين) فقال داود قدعفوت عنك لوجه الله تعالى.

فلبث طالوت زماناً يريد قتلداودعليهالسلامفعزم على أن يأتيهويقتله فى داره فأخهرت يذلك بنت طالوت زوجة داود أخبرها رجل يقال ذر العينين فغالمث الداود إلك المقتول الليلة قال ومن يقتلنى ؟ قالت أبي قال وهل أجرمت جرماً ؟ قالت حدثنى من لايكذب ولا طبك بأس أن تغيب الليلة حتى تنظر مصداتى ذلك فقال لأن كان أراد ذلك لا استطيع خروجاً ولكن إلتن بزق من خمر فأنته به غوضته فى مضجمه على السرير وسجاه ودخل تحت السرير ؟

تال فدخل طالوت تصف الليل وأراد أن يقتل دارد فلم يحده فقال لابنته أين بطك؟ فقالت على السرير فضربه بالسيف فسال الحرفلا وجدر يح الحق قال محمم الله داود ما كان أكثر شربه للخمر وخرج فلما أصبح علم أنه لم يفعل شيئاً فقال إن رجلا طلبت منه ما ظلبت لخليق أن لايدعن حتى يدرك أأره منى ؛ ثم أنه استتر بحجابه وحراسه وأغلق دركه الابواب .

قال فأتى دارد ذات ليلة وقد هدأت السيون وأعمى لق عنه الحجاب وفتح لله اله الأبواب فدخل عليه وهو نائم على فراشه فوضع سهماً عند رأسه وسهما عند رجليه وسهماً عن يمينه وسهماً عن شماله ثم خرج .

فلما استیقظ طالوت وجد السهام فعرفها فقال به رحم الله داود هوخیر می ظفرت به فقصدت قتله وظفر بی فسکف عنی لو شاء لوضع هذا السهم بی حلقی حرما أنما بالذی آمئه

ووضع الله في قلب طالوت الذو الفائد على ما قامل . أقبل على البكاء حتى وحمه الله من كان كل ليلة يخرج إلى القبور فيبكي وبنادى أفشد الله عبداً يعلم لى قوبة إلا أخبرتى بها قالماكثر عليهم بكاؤه ناداه مناد من القبور يا طالوت أما ترضى أيك قتلتنا أحياء حتى تؤذينا أموانا فازداد حوناً وبكا، فرحم الحباز وقال له مالك أبها الملك ، فقال له هل بسلم في الآرض عالماً أسأله هل لى من توبة فقال له الحباز أبها الملك هل تدرى ما مثلك ؟ قال لا ، قال ما شك إلا كمثل حلك نول قرية عشاء فصاح الديك فتطير منه ، فقال لا ترك في مذه الغرية ديكا إلا ذبحتموه فلما أراد أن ينام قال لاصحابه إذا صاح الديك فايقظو تاحتى ندلج فقيل له وهل شركت ديكا يسمع صوته ، وأنت هل تركت عالماً في الآرض فازداد حرناً وبكاء

قلما رأى الحباز ذلك ، قال أرأيت إن دالتك على عالم لعلك تقتله قال لا فتوثق منه الحباز بالإيمان فأخيره أن المرأة العالمة عنده ، فقال له انطلق بنا اليها اسألها هل من تو بة وكانت تعلم الاسم الاعظم وكان إنما يعلم هذا الاسم أهل بيت لها فنيت رجالهم وعلمت نساؤهم فلما بلغ طالوت الياب ، قال له الحباز إمها إن رأتك فرحت منك ثم جعله خلفه ودخل عليها الحباز فقال : است أعظم الناس عليك منه أبحيتك من العمل وأوانتك عندى ؟ قالت بل ، قال ل اليك حاجة هذا ظالوت يسأل هل له من تو بة ؟ فلا سمحت بذكر، غشى عليها من الفرق فلما أفاقت قال لها في الديريد قتلك ولكن يسألك هل من تو بة ؟ فالت لا والله ما اله من تو بة .

ولسكن هل تعامون قبر شمويل عليه السلام ، قالوا نهم قالت فالطلقوا بنا إلى قبره ، فلما وصلوا اليه صلت عنده ركعتين ثم إنها نادت ياصاحب القبر. فحرج شمويل عليه السلام من القبر ينفض التراب عن راسه فلما لظر إلى الثلاثة المرأة والحباز والملك ، فقال لهم ، أقامت القيامة قالوا لا ولكن هذا طالوت يما لك على من توبة ؟ فقال لم مقويل مافعات ياطالوت يعدى ؟ قال لم أدع يسألك على من توبة ؟ فقال له شمويل مافعات ياطالوت يعدى ؟ قال لم أدع شيئاً من الشر إلا فعلته ، وقد جثت أطلب النوية .

قال كم لك من ولد قال عشرة رجال قال ما أعلم لك من توبة إلا أن تنخل عن ملكك وتخرج أمت وولدك تجاهد في سبيل الله ثم تقدم ولدك حتى يقتلوا بين يديك ي ثم إبك تفاتل حتى تفتل آخرهم ثم رجع شمويل عليه السلام إلى القبر فسفط مينا ورجع طالوت أحزن ما يكون وعاف أن لا يتابعه ولده فبكى حق ذهبت أشفار عبليه وتحل جسمه فدخل اليه أولاده فقال لهم أرأيتم لو دفعت إلى الناز أكنتم تنفذو ننى قالوا نهم ننقدك بما قدرنا عليه قال فإنها النار إن لم تغملوا الناز أكنتم تنفذو ننى قالوا لاخير لنا في الحياة بعدا: قد طابت انفسنا بالذى سأات بعدنا بقال المغرو وكانوا عشرة فقائلوا بين يديه حتى قتلوا ثم شد بعدم فقاتل حتى قتلوا ثم شد بعدم فقاتل حتى قتلوا ثم شد بعدم فقاتل حتى قتلوا ثم شد بعدم المتنابع الله على داود ما كنت

# ﴿ بَمْلُسُ فَى خَلَاقَةَ دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمَا يَتَعَلَّقَ بِمَا ﴾

قال الله تسالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض ) الآية : قالت العلماء بأخيار الأنبياء لما استشهد طالوت أتى بنو إسرائيل أى داود فاعطوه خرائة طالوت وملسكوه على أنفسهم وذلك بعد قتل داود جالوت بسبع سنين ولم تجتمع ينو إسرائيل على ملك واحد بعد يوشع بن ثون إلا على داود عليه السلام فذلك قوله عز وجل ( وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة ) الآية .

#### ( باب في ذڪر لسبه )

هو داود بن ايشا بن حوفيذ بن بوهو بن سلمون بن يخسون بن حمينو ذب بن رم بن حصروم بن بارص بن يهوذا بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم خليل الرحمن حساوات الله عليهم أجمين .

#### ( باب في ڏڪر صفته وحليته )

أخبرتى الحسن بن محد الدينورى بإستاده عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة قال : قال رسول الله عليه السلام أذرق قال : قال رسول الله عليه السلام أذرق الهينين أحر الوجه دقيق الساقين سبطالشعر أبيض الجسم طويل اللحية فيها جعودة حسن الصوت والحلق طاهر القلب نقية .

## ( باب فیدٔ کر ماخص الله تمالی بهداود علیهالسلام من/الفضل ) ( والسکرامة حین أعطاء أنله النبوة والملك )

فنها أنه أنزل عليه الديور بالعبرانية مائة وخمسون سورة ؛ في خمسين منها ذكر ما يكون من يختنصر وأهل بابل وفي خمسين منها ذكر ما يلقون من الروم من أهل ايران ، وفي خمسين منها موعظة وحكمة ولم يكن فيها حلال ولا حرام هذلك قوله تعالى (وآتينا داود زبورا )ومنهاالصوت الطيب والنمة الطيبة اللذيذة والترجيح والآلحان ولم يعط الله أحدا من خلقه مثل صوته وكان يقرأ الويور بسبعين

لحناً يحيث يعرق المحموم ويفيق المفمى عليه ، وكان إذا قرأ الوبور برز إلى الزية فيقوم وتقوم الناسخف الدلماء وتقوم الجن فيقوم وتقوم الناسخف الدلماء وتقوم الجن خلف الناس وتقوم الشياطينخلف الجن وتدنو الوحوش وللسباع ويؤخذ بأعناقها وتظله الطيور مصنحة ويركدالما الجارى ويسكن الربح وماصنعت الراميروا لاراغيل والصنوح إلاعلى صوته ، وذلك أز إبليس لعنهائه حسده واشتد عليه فقال لهفاريته الاترون مادها كم ؟ فقالوا له مرنا بما شمّت فقال إنه لايصرف الناس عن داود إلا مايضاد ويحاده في مثل حاله ، فهيئوا المزامير والديدان والاوتار والملامي على أجناس أصوات داود فسمعها سفهاء الناس فالوا اليها واغتروا بها .

ويفال إن داود عليه السلام كان إذا قرأ الزبور بعد ماقارف الذنب لايقف له الما. ولا تصفى له الوحوش ولا البهائم ولا الطيور كما كانت ونقصت نفمته فقال إلهـ, ماهذا ؟

فأوحى الله تعالى إليه ذلك أنس الطاعة وهذه وحشة المعصية ياداود إن المعصية هى التى غيرت صوتك وحالك ، فقال إلمى أو ليس قد غفرتها لى قال بل ولسكن ارتفعت الحالة التى يينك من الود والقرب فلن تدركها أبداً .

أخبرنا أبو سعيد بن أحمد بن حمدون عن وهب بن منبه ، قال هذا ماحدثنا أبو هريرة عرب وسول الله تمالي قال خفف الله على داود الفرآن فسكان يأمر يداوبه أن تسرج فسكان يقرأ القرآن قبل أن أن تسرج دابنه وكان لاياكل إلا من همل يده . قال الاستاذ الإمام أراد بالقرآن الوبور .

وبالإ-ناد أخبرنا أبو بكر الجوزقى عن أبيموسى الآشمرىةال :قال لمرسول الله عَرَائِيُّ ( لقد أعطيت مزماراً مرب مزامير ْ آل داود فقلت أما واله يارسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً ﴾ .

وأخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو العباس باسناد عن البراء بن عاذب قال : (سمع النبي بَرَائِيْةِ صوت آ ل داود )

ومنها تسخير الحبال والطير له يسبحن ممه إذا سح كما قال الله تعالى ( ولقد آتينا داود منه فضلا يا جبال أربى معه والطير وألنا له الحديد ) وقوله تعمالى ( إنا حجرنا الحبال معه يسبحن بالعشى والإشراق )

ويقال إن داود عليه السلام كان إذا تخلل الجبال فسيح الله تما لى جملت الجبال عجاويه بالتسييح نحو ما يسبح ثم قال فى نفسه ليله من الميالى لآعبدن الله تسالى عبادة لم يعبده أحد يمثلها ، قصعد الجبل فلما كان جوف الهل داخلته وسشة فاوسى والته تمالى إلى الجبال أن آنسى داود فاصطمحت الجبال بالتسييح والتقديس والتهليل فقال داود فى نفسه كيف يسمح صوتى مع هذه الآصوات ، فبهط عليه جبريل عليه السلام وأخذ بعضده حتى انتهى به إلى البحر فوكز يرجله فانفاق له البحر فانتهى به إلى الحرض فركزها برجله فانقت غرج منها دودة ننش يرجله فانتهى به إلى الصخرة فوكز السخرة برجله فانقلت غرج منها دودة ننش يرجله فانتهى به إلى الصخرة فوكز السخرة برجله فانقلت غرج منها دودة ننش يحتبريل إن ربك يسمم شيش هذه الدودة في هذا الموضعة وله تعالى (يسبحن فالمتهى والإشراق) فالمالمفتر وزيعنى صلاة الصحى وصلاة الآوا بين بين المشاءين ،

قال ابن عباس : وكان داود يفهم تسبيح الحجر والشجر والمدر .

ومنها أنه أكرمه الله تعالى بالحكة وفصل الخطاب فالحكة هو الإصافة فى الآمور وأمافصل الخطاب فاختلفوا فيه فقال ابن عباس بيان الكلام وقال ابن مسعود والحسنن المعنى على الحسكم والنظر فى القضاءكان لابتنتم فى القضاء بيزاأناس وقال على ابن أبى طالب كرم الله وجهه هو البينة على من ادعى والهين على من أنكر

قال بلغنا أن بعض ملوكهم أودع رجلا جوهرة ثمينة فلما جاء يستردها أمكرها فتحاكما إلى السلسلة فعلم الرجل الذي كانت عنده الجوهرة أن يده لاتنال السلسلة فعمد إلى عكازه فنقرها ثم ضمنها الحوهرة واعتمد عليها حتى حضر معه غريمه عند السلسلة فقال صاحب الجوهرة لمن لى عندك وديمة فقالخصمه ما عرف ك وديعة فإن كنت صادقا فتناول السلسلة فتناولها بيده: "ثم قيل المنكر قم أنحت أيضاً فتناولها إفقال لصاحب الجوهرة الزم انت عكازتى هذه فاحفظها حتى أتناول السلسلة فأخذها وقام الرجل وقال اللهم إن كسنت تعلم أن هذه الوديمة التي يدعيها إقد وصلت اليه فقرب مني السلسلة فد يده فتناولها فتعجب القومو تسكروا فيها فأصبحوا وقد رفع الله تلك السلسلة .

وكان عمر بن الحطاب رضى الله عنه إذا اشتبه عليه الآمر بين الحصمين اللذين يتحاكما إليه يقول : ما أحوجكما إلى سلسلة بنى إسرائيل كانت تأخذ بعنق الطالم فتحره إلى الحق جراً.

ومنها القوة فى العبادة وشدة الاجتهاد كما قال الله تعالى ( واذكر عبدة داود ذا الآيد ) يعنى القوة فى العبادة إنه أواب يعنى تواب مسبح مطيع وكان يصوم يوما ويفطر يوما يصوم النهار ويقوم الليل وما أمرت به ساعة من الليل إلاوفيها من آل داود قائم يصلى ولا يوم من الآيام إلا وفيها منهم صائم

ومنها قوة المملكة كما قال الله تعالى ( وشددنا ملمكه ) أى قويناه وقرأ الحسن وشددنا ملمكه بالتشديد ،

وقال ابن عباس ؛ كان أشد ملوك الأرض سلطاناً وكان يحرس عرابه كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألف رجل وقال السدى كان يحرسه كل ليلة أربعة آلاف رجل . أخبرنا عبد انه بن حامد عن عكرمةعن ابن عباس : أن رجلا من بني إسرائيل

تعدى على رجل من عظائهم قاجتمعاً على داود عليه السلام فقال المعتدى إن هذا قد غصبنى بقرآنى فسأل داود الرجل عن ذلك فجحد وسأل الآخر البينة فلم يكن له يعتبى بقرآنى فسأل داود قوماً حتى أنظر فى أمركما فقاماً من عنده فأو حى الله تعالى الله فى منامه أن يقتل الرجل الذي تعدى فقال هذه رؤيا ولست أعجل حتى أتبين فأو حى الله تعالى الله في المرة ثالثة أن يقتله فأرسل داود إلى الرجل فقال له إن الله تعالى فد أو حى إلى أن بعقلك فقال داود المما فد أو حى إلى أن الله فقال داود العمر والله الأنقذي أمرالكه المناك له إن الله الرجل تقتلى بفير ذلك ولا يبنة فقال داود العمروالله الا نقذي أمرالكه

فيك فلما حرف الرجل أمه قاتله قال لاتعجل على حتى أخبرك إتى والقدّما أخذت جدّا الدّقب ولسكنى كسنت اغتلت وأد هذا فقتلته فأمر به داود فقتل فاشتدت صية بني إسرائيل عند ذلك لداود واشتد له ملسكة فذلك قوله تعالى ( وشددنا ملسكة ) ويقال كان داود إذا جلس للحكم كان على يمينة ألف رجل من الآنبياء وعلى يساره ألف رجل من الآجناد .

ومنها شدة البطش فيروى أنه مافر ولا انحاز من عدو له قط

ومنها إلازة الحديد له وكان سيب ذلك ماروى في الأخبار ؛ أن داود عليه السلام لما ملك بني إسرائيل كان من عادته أن يخرج إلى الناس متنكراً فإذا رأى رجلا لا يعرفه تقدم اليه فيساً له عن داود فيقول له ما تقول في داود واليكم هذا أى الرجل هو فيئني عليه ويقول خيراً فبينها هو كذلك يوما من الآيام إذ فيض أعقد له ملكان في صورة الآدميين فلما رآه تقدم داودعل عاد من فسأل فقال له الملك نم الرجل هو لولا خصلة فيه قراع داود فقال ماهي ياعبد الله بة قال أن داود يأ كل ويطعم عياله من بيت المال فنينق ويطعم عياله فالان له الحديد فصار في يده مثل الشمع يأكل ويطعم عياله فينفق ويطعم عياله فالان له الحديد فصار في يده مثل الشمع والعبين والعابين للمبلول وكان يصرفه بيده كيف يشاء من غير إدخال بار ولاضرب بحديد وعله افته تعالى صنفاته فيقال انه كان يبيع كل درع منها بأربعة آلاف دره فيأكل ويطعم عياله ويتصدق منها على الفقراء والمساكين فذلك فوله تعسالي فيأكل ويطعم عياله ويتصدق منها على الفقراء والمساكين فذلك فوله تعسالي (وعلمناه صنعة لبوس لكم) وقوله تعالى (وألنا له الحديد أن اعمل سابغاه) في دروعاكوا مل واسعات (وقدل في السرد) أى لا يجعل المسامير دقاقاً فيعلق ولا غلاط فتكسر الحلق فكان يفعل ذلك حتى أعتد من ذلك مالا و

وروى أن لقمان الحسكيم رأى داود عليه السلام وهو يعمل درعا فتعجب من ذلك ولم يدر ماهو فاراد أن يسأله فسكت حق فرغ داود من نسج الدروع فقام ولبسه وقال نعم الفميص هذا للرجل المحارب فعلم لقمان مايراد به فقال . الصمت حكمة وقليل فاعله ( باب في قصة داود عليه السلام حين ابتلي بالخطيئة وما يتصل بذلك )

قال الله تمـــالى ( وهل أتاك نبأ الحتمم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فنزع منهم ) الآيات

اختلف العلماء بأخبار الآنبياء فى سببامتحان القتمالى نبيدداود عليه السلام عالمتحنه الله من المتعليثة، فقال قوم ؛ كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الآيام على ربه تمالى منزلة آبائه إبراهيم واسحق ويعقوب وسأله أن يمتحنه بمثل المدىكان يمتحنهم ويعطيه من الفضل مثل المدى أعطاهم فروى السدى والسكلى ومقاتل عن أشياخهم دخل حديث بعضهم فى بعض قالوا : كان داودعليه السلام قدقم الدهر الملائة أيام : يوما يقضى فيه بين الناس ويوما يخلو فيه بنسائه ، ويوما أمبادة وربه وقرآءة المسكتب فصل إبراهيم واسحى ويعقوب عليهم السلام فيقول يارب أرى الحيرة قد ذهب به آبائى المذيل إبراهيم فأوحى انته تعالى البه إنهم ابتلوا ببلايا لم تبتل بها أحد فصبروا عليها بابتلى ابراهيم عليه السلام بنار الفروذ وبذبح والده ؛ وابتلى اسحق بالذبح :وابتلى يعقوب بالحزن وقعاب بصره على يوسف وإنمك لم تبتل بشيء من ذلك

ققال داود عليه السلام يارب فابتلين كما ابتليتهم واحطنى كما أعطيتهم فأوسى المته تعالى إلى المسلام يارب فابتلين كما ابتليتهم على الصبر ؛ فلما كان البيرم المدى وعده الله دخل داود محرابه وأغلق بابه وجعل يصلى ويقرأ الوبور فبينها هو كذلك إذ جاءة الشيطانو تمثل في صورة حمامة من ذهب فيهامن كل لون حسن فوقمت بين يدية ليأخذها .

وفى بعض الروايات ليدفعها إلى ابن له صغير فلما أخرى اليها طارت،غير بعيد من غير أن تمسكنه من نفسها فامتد اليها ليأخذها فتتحت فنيمها فطارت فوقست فى كوة فذهب ليأخذها فطارت من السكوة فنظر داود أين تقنع فيبعث اليها من يصيدها فنظر إلى امرأة فى بستان على شط بركة تفتسل هذا قول السكلى وقال السدى : رآها تنقسل على سطح لها فرآها من أحسن الناس خلقاً فتعجب حاود من حسنها وحالت منها النفاتة فأبصرت ظل داود عليه السلام فنضرت شمرها فغطى بدنها كله فراد بذلك إنجاباً بها فسأل عنها فقيل له هي سابع بقت شائع امرأة أورياء بن حنان وزوجها في غزاة البلقاء مع أيوب بن صوريا بن أخت داود فكتب داود إلى ابن أخته أيوب صاحب بعثة يلفاء أن ابعث أورياء إلى موضع كذا وكذا وقدمه على النابوت وكان المقدم على النابوت لا يحل له أن يرجع إلى ورائه حتى يفتح الله على يديه أو يستشهد ففتح له فكتب إلى داود يذاك فكتب إلى داود أيضاً أن ابعثه إلى غروة كذا وكان رئيسها أشد منه بأساً فيمثه فقتل فالمارة الثانية فلها انقضت عدتها تروجها داود فهي أم سلمان عليه السلام وقال آخرون : إنما سبب امتحانه أن نفسه حدثته أن يطبق قطع يوم بنهر مفارقة سيئة .

وعن الحسن أخبرنا شعيب بن محمد قال إن داود عليه السلام جزأ الدهر أربعة أجزاء : يوماً لنسائه ويوماً لعبادة ربه ويوماً لقضاء حوائم المسلمين ويوماً لبنى إسرائيل يذاكرهم ويذاكرونه ويسألم ويسألونه .

فلما كان يوم بني إسرائيل ذكروا ، فقالوا هل يأتى على الإنسان يوم لايصيب فيه ذنباً فأشمر داود في نفسه أنه سيطبق ذلك فلما كان يوم عبادة وبه أغلق أبوابه وأمر أن لا يدخل عليه أحد وانكب على التوراة فبينا هو يقرأ إذ هو بجامة من ذهب فيها كارشي. حسن قد وقفت بين يديه فأهوى إليها لياخذها فطارت قوقعت غير بعيد من غير أن تؤيسه من نفسها فما زاليتهما حتى أشرف على امرأة تغلسل غيم بعيد من غير أن تؤيسه من نفسها فما زال يتبعها حتى أشرف على امرأة تغلسل في بعد من خلقها وحسنها فلما رأت ظله فى الارض جالت جددها بشعرها فراده ذلك لم يجوشه فعكتب إليه أن سر في مكان كذا وكذا مكاناً إذا وصل إليه قتل ولم يرجع فعمل فأصيب غطبها داود و تروجها وقال بعضهم في سبب ذلك كما أخرانا قتادة عن الحسن عمد إن داود عليه السلام قال لمني إسرائيل حين ملك والله لاعدان فيكم ولم يستن فابتلى .

(م ٢٠ - قصص الانبياء)

وقال أو بكر محمد بن عمر الوراق : كان سبب ذلك أن داود عليه السلام . كان كشير المبادة فأعجب بعمله فقال هل في الأرض أحد يُعمل عملي فأتاء جبريل عليه السلام فقال إن الله تعالى يقول : أحجبت بعبادتك والسجب يأكل العبادة فإن أعجبت المانياً وكلنك إلى تفسك فغال داود يا . ب كانى إلى تفسى سنة فغال إنها لكشيرة قال فشهراً قال فإنه لكشير قال فأسبوعاً فغال إنه لكشير قال فيوماً قال إنه لكَشَيْر قال فَسَاعَة قالُ فَشَامِكَ بِهَا قال فوكُل الحراس ولبس الصوف ودخل المحراب ووضع الزمور ببن يديه فبينها هو فى نسكة وعبادته إذ وقع الطائر بين يديه وكان مرَّ أمر المرأة ما كان قالوا فلما دخل داود بامرأة أورياء لم يلبث إلا يسيرًا حتى بعث الله تعالى ملسكين في صورة رجلين فطلبا أن يدخلا عليه فُوجِداه في يوم عبادته فنعهما الحراس أن يدخلا عليه فتسورا المحراب وهو يصلى تسورية المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم ) حَين هجما عليه في محرابه بفهر إذنه ( قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ) أى لا تيمر ولا تفرط ( واهدنا إلى سواء الصراط ) أرشدنا إلى وسط الطريق المستقم (إن هذا أخي لُه تسع وتبسون نعجة ولى نسجة واحدة) وهذا من أحسن المتعريضُ حيث كنى بالمعاج عن النساء والعرب تفعل ذلك كشيراً تورى عن النساء و تكنى عنها بألفاب كالظبآء والنعاج والبقر وهو كثير فاش فى أشعارهم فقال اكفلنيها وعزتى في الخطاب .

قالالضحاك اعطنيها وتحول لى عنها واجعلهاكفلى أى تصيبي وعز فى فى الخطاب قال الصحاك يقول إن تسكلم كان أفصح منى وإن حارب كان أبطش منى فقال داود ( لقد ظلك بسؤال نعجتك إلى تعاجه ) .

قالُ السدى بإسناده: إن أحدهما لما قالُ هذا أخى له تسمع وآسعون نسجة قال داود للاحر ما تفول؟ قال إن لى تسعاً وتسعين نسجة وله نسجة واحدة فأريد أن آخذها منه وأكمل نماجى مائة قال وهو كاره قال نعم، قال إذا لا ندهك وإن رمت ذلك ضربنا منك هذا وهذا يعني طرف الآلف وأصل الجبهة فقال الرجل يا داود أنت أحق بضرب هذا منى حيث كان اك تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأورياء إلا امرأة واحدة قلم تعرضة القتال حق قتل وتزوجت امرأته فهذا وجه الآية إلا أن داود حكم قبل أن يسمع كلام النحصم الآخر .

قالوا ثم أن داود نظر فلم ير أحداً فعرف ما قد وقع فيه وذلك قوله تعالم وخداد (وغندارد إنما فتناه) أى ابتليناه وقال سعيد بنجبير: إنما كانت تننة داودبا لنظر وقال القانلون بتنزيه المرسلين في هذه القصة : أن لا ذنب إنما كان تمني أن تمكون له امرأة أورياء حلالا وحدث نفسه بذلك فانفق له غزوة فأرسل أورياء فقعمه أمام الحرب فاستشيد فليا بلغه قتله لم يجزع عليه ولم يتوجع عليه كما كان يجزع على غيره من جنده إذا هلك ووافق قتله مراده ثم تزوج امرأته فعاتبه المح على ذلك لان ذنوب الانبياء وإن صغرت فهي عظيمة عند الله .

وقال بعضهم : كان ذاب داود أن أورياء قد خطب تلك المرأة ووطن نفسه عليها فلها غاب فى غزاته خطبها داود فتزوجت منة لجلالته فاغتم لمذلك أورياء غماً شديداً فعانيه الله على ذلك حيث لم يترك هذه الواحدة لخاطبها الآول.

وقد كان عنده تسم وتسمون امرأه ولذلك قال النبي آلية و لا يسم أحدكم على بيم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ، ومما يصدق ما ذكرناه ما قبل عن المفسرين والمقدمين ما أخرنا به عقبل بن عمد الفقيه المغافرى عن ذكريا عن ألس أنه ما قبل عن ألس أن مالك قال سمت رسول الله على بن إسرائيل بعثاً وأوصى صاحب البلغاء إذا حضر العدو فقدم فلا أبين يدى التابوت وكان التابوت ف ذلك الرمان يستنصر به ومن قدم بين يديه لم يزجع حتى يقتل أو ينهزم الجيش عه فقتل زوج المراة ونزل الملكان ليقصا عليه قصته فقطن داود وسجد فكث أربعين ليلة ساجداً يبكي حتى ببت الزرع من دموعه حول رأسه و أكلت الارض من جبينه وهو يقول في سجوده ذله داود ذلة مي أبعد مما بين المشرق والمغرب رب إن لم ترحم ضعف داود وتفغر داود وتفعر في معادن بهده .

لجاء جبريل عليه السلام بعد أربعين ليلة فقال يا داود إن الله تعالى قد غفو لك الهم الذى هممت به فقال داود قد عليت أن الله قادر على أن ينفر الهم .

و إذا جاء أورياء يوم القيامة فقال يارب دمى الذي عند داود ؟ قال جبريل ماسألت هممت به فسكيف بفلان يعنى ربك عن ذلك و إن شئت لأفعلن قال تعم؟ فرجع جبريل عليه السلام و سجد داود فسكت ما شاء الله ثم نول فقال قد سألت باداود عن الذي أرسلتني فيه فقال الله تعالى قل لداود إن الله يجمعكما يوم القيامة فيقول له هب لى دمك الذي عند داود فيقول هو لك يا رب فأقول أن لك في الجنة ما شئه وما اشتهت عوضاً عن دمك .

أخبرنا ابن فتحويه بإسناده عن كعب الأحبار وعن وهب بن منبه قالوا جميعاً إن داود عليه السلام لما دخل عليه الملكان وقضى على نفسه تحولا فى صورتهما فحرجاً وخما يقولان قضى الرجل على نفسه وعلم داود أنما فتناه فخر ساجداً أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا لحاجة لا بد منها أو صلاة مكسوبة ثم يعود فيسجد تمام أربعين يوماً لا يأكل ولا يشرب وهو يبكى حتى نبت العشب حول رأسه وهو ينادى ربه تعالى ويسأله الثوبة .

وكان يقول في سجوده : سبحان الملك الأعظم الذي يبتلي الخلائق بما يشاء سبحان عالق الزو سبحان الحائل بين القلوب إلهي خليت بيني وبين عدوى إبليس فلم أبقبه المنته إذ زل بي قدمى ، سبحان خالق النور إلهي تبكى الشكلى على ولدها إذا فقدته ويبكى داود على خطيئته ، سبحان خالق النور ينسل الثوب فيذهب درته ووسخه والخطيئة لازمة لى لا تذهب عنى ، سبحان خالق النور إلهي لم أنفظ بما وعظت به غيرى ، سبحان عالق النور إلهي أمرتني أن أكون الميتم كالاب بما وعظت به غيرى ، سبحان خالق النور إلهي الور إلهي خلقة في وفي سابق على كان ما أما صائر إليه سبحان خالق النور إلهي الويل لداود خلقة ي وفي سابق على النوا هذا داود النواطيء ، سبحان خالق النور إلهي بأي القدام أقوم أمامك يوم ترل أقدام الخاطئين يوم القيامة من سوء الحسام سبحان قدم أقوم أمامك يوم ترل أقدام الخاطئين يوم القيامة من سوء الحسام سبحان

خالق النور إلهي مصت النجوم وكنت أعرفها بأسمائها فتؤنسني فتركمتني والخطيئة لازمة لى سبحان خالق النور إلهي أمط ت السماء ولم تمطر حولى وأعشبت الارض ولم تعشد حولى وأعشبت سبحان خالق النور إلهي أنا الذي لا أطبق حرسمسك فكيف أطبق حر نارك ضبحان خالق النسور إلهي أنا الذي لا أطبق صوت رعدك فكيف أطبق صوت جهم سبحان خالق النور إلهي كنت تستر الخاطئين بخطايا مم وأنت شاهد حيث كانوا سبحان خالق النور إلهي رق القليب وجدت المينان من مخالفة الحريق على حسدي سبحان خالق النور إلهي الطير تسبح. في وجدت المينان من مخاطيء الضميف الذي لم أرع وصيتك.

سبحان خالق النور إلمى الوبل لداود من الدنب العظيم الذي أصاب ولا علم لله بذلك سبحان خالق النور إلهى أما المستفيث وأنت المفيث فن يدعو المستفيث إلا المفيث سبحان خالق السبدور إلهى أما أسألك بإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب أن تعطيني سؤلى سبحان خالق النور . اللهم برحمنك اغفر لى ذنوف ولا تباعد في من رحمتك لموانى فإنك أرحم الراحمين

ميحان خالق النور إلهى إنى أعوذ بك من دعوة لاتستجاب و ملاة لا تقبل و ذلك من دعوة لاتستجاب و ملاة لا تقبل و ذلك لا يقد بينا النافذ بنور وجمك السكريم من ذوري التي أو بفتى سنجان خالق النور إلهى فررت إلى من ذاو في واعترفت بخطيقي فلا تجملني من الفاطين ولا يخزف يوم يبعثون.

سبحان خالق النور إلهى فم غ الحنين وفرغت الدموع وتتأثّر الدود من وكبق وخطيثتيألوم لى من جلدى سبحان خالق النور .

قالوا فأناه النداه : أجائع أنت فتطعم أو ظمآن أنت نتسقى أو مظلوم أنت فتنصر ولم يحبه فى ذكر خطأته نشى. فصاح صبحة فهاج منها ما حوله ثم قادى يا ربى الذلف الدى أصبته فنردى با دارد ارمع راسك قد عفرت لك فلم يرقع وأسة حتى أناه جبريل عليه السلام فرقمه . قال وهب بن منه أن داود عليه السلام أتاه نداء إنى قد غفرت الله فقال يارب العف وأنت لا تظلم أحداً فقال اذهب إلى قرأورياء فناده رأنا أسمه نداءك قتحال منه قال فانطلق داود عليه السلام حتى أنى قبره وقد لبس المسوح فجلس عند قبره ثم ناداه يا أورياء فقال لبيك من هذا الذى قطع على لذنى وأيقظنى قال أنا داود فقال ما جاء بك يا نبي الله قال جث أنحل مما كان منى إليك، قال وما كان منك إلى؟ خال عرضتك القتل قال عرضتى المحنة وأنت في حل فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام ألم تعلم أنى حكم عدل لا أفضى إلا بالحق ألا أعلمته أنك تروجت امرأته ؟ قال فانطق داود إليه فناداه يا أورياء فأجايه فقال من هذا الذى قطع على لذتى؟ فقال أنا داود فقال يا نمي الله ما حاجتك أليس قد عفوت عنك؟ قال قمم لمكن فقال أنا داود فقال يا نمي الله ما حاجتك أليس قد عفوت عنك؟ قال قمم لمكن

قال فسكت أورياء ولم يجمه فدهاه ولم يجبه فقام عند تبره وحثا التراب على رأسه ثم نادى الويل ثم الويل لداود سبحان خالق النور الويل لداود ثم الويل الطويل لداود سبحان خالق النور الويل لداود ثم الويل الطويل له إذا نصبت الحرارين القسط ليوم القيامة سبحان خالق النور الويل لداود ثم الويل الدائم له عين يؤخذ برقيته ثم يدفع إلى المظلوم .

سبحان خالق النور الويل لداود ثم الويل العلويل له حين يسحب على وجمهً مع الخاطئين إلى النار سبحان خالق النور الويل لداود ثم الويل العلويل له حين تقربه الزبانية مع الظالمين إلى النار .

سبحان خالق النور قال فأتاه النداء من الساء: يا داود قد غفرت ذبيك ورحمتك ورثيث لطول مكامك واستجبت دعائلك وأقلت عثرتك قال يارب كيف له أن تعفو عن وصاحي لم يعفو عنى قال ياداود وأن يعف أو لم يعف فأنا أعطية يوم الفيامة ما لم تر عيناه ولم تسمع أذناه فأقول له قد رضيت عبدى فيقول يارب من أين هذا ولم يبلغه عمل فأقول هذا عوض من أجل عبدى داود فأستو هبك منه فيبك لى فقال داود يارب الآن قد عرفت أنك قد غفرت لى فذلك قوله عز وجل (فاستففر ربه وحر داكماً وأناب فنفرنا له ذلك وإناك عندنا لز انى وحسنماب)

قال وهب بن منبه: أن داود عليه السلام لما تاب الله عليه بكى على خطيئته ثلاثين سنة ولا ترفأ له دممة ليلا ولا نهاراً.

وكان أصاب الخطيئة وهو ابن سبعين سنة وقسم أأدهر بعد الخطيئة على أربعة أفسام يعنى أربعة أيام لجمل يوم القضاء بين الباس ويوماً لسائه ويوماً يسبسح في القياني والجبال والقفار والسواحل ويوما يخو في داره فيها أربعة آلان محراب فيجتمع إليه الرهبان فينوح بعضهم على بعض ويساعدو على ذلك .

فإذا كان يوم سياحته يخرج إلى الفيانى فيرفع صوته كالمزامير ويبكى فيبكى معه الشجر والمدر والطير و لوحش حتى تسبل دموعه مثل الآنهار .

ثم يهى. (في الجبال فيرفع صوته كالمزامير فيبكى وتبكى معه الجبال والحجارة والدواب والطير عنى تسيل الأودية من بكانهم .

ثم يجى. إلى الساحل فيرهم صوته كالمزامير فيبكى وتبكى معه الحيثان ودواب البحر والطير والماء والسباع فإذا أمسى رجع فإذا كان يوم نوحه على ففسه نادى مناديه أن اليوم يوم توح داود على نفسه فليحضر من يساعده قاله فيدخل الدار التي فيها المحاريب فيهسط له ثلاث فرش من مسوح حشوها الليف فيجلس عليها وتجىء الرهبان أربعة آلاف راهب عليهم البرائس وعليهم المسوح وفي أيديهم العمى ثم يحلسون في تلك للماريب ثم يرفع صوته بالبكاء فيرفع الرهبان عمه أصواتهم.

فلا يرال يبكى حتى يغرق العرش دموعه ويقم داود فيها مثل الفرخ وهو يضطرب فيجىء لمبنه سليهان عليه السلام فيحمله فياخذ داود من تلك الدموع بكه ثم يمسح وجهه ويقول يا رب اعفر لى ما ترى فلو عدل بكاء داود ودموعه يبكاء أهل الأرض ودموعهم لمدلها . أخبرنا ابن فتعويه من عثمان بن أبى ماتكه أنه قال: كان من دعاء داود عليه السلام: سبحانك إلى إذا ذكرت خطبتن صاقت على الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلى روحى إلى أثبت أطباء عبادك ليداووفى ضكلهم عليك داومى.

وقال ﷺ : و خد الدمع في وجه داود مثل خد الماء في الآرض ۽ . ر

وعن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ دكان الناس يعودون داود حليه السلام فيظنون أنه مريض وما به إلا الحياء والخوف من الله تعالى ۽ .

قال وهب بن منيه : Ik تاب الله على داود كان يهـــــداً إذا دعا نيستنفر اللخاطئين قبل نفسه فيقول : اللهم المفر الخاطئين فعساك أن تنفر لداود معهم .

وعن قنادة عن الحسن قال : كان داود بعد الخطيئة لا يجالس إلا الخاطئين ثم يقول تعالوا إلى داود الخاطى. ولا يشرب شراباً إلا وهو ممزوج بدموع عيليه وكان يجمل خبر الشعير اليابس فى قصعته ولا يزال يبكى حتى يبتل بدموعه وكان يدر عليه الملح والرماد فياكل ويقول هذا أكل الخاطئين .

قال وكان داود عليه السلام قبل الخطيئة يقوم فصف الليل ويصوم مصف الدهر فلماكان من خطيئته ماكان صام الدهر كله وقام الليل كله .

أخبرنا عبد الله بن حامد عن ثابت قال: كان داود عليه السلام إذا ذكر عقاب الله تعالى تخلمت أوصاله ولا يشدها إلا الآنين، فإذا ذكر وحمة الله تعالى تراجعت.

وعن أبي عبد الله البجل قال ما رفع داود بعد الخطيئة رأسه إلى السماء خلاحتي مات وصلى الله على نبينا محد وعليه وسلم تسليماً كشرراً إلى يوم الدين .

## ( باب فی ذکر خروج ابن داود علی أبیه وماکان من أمرهما )

قال وهب وغيره من أهل السكستاب أن داود عليه السلام لم يول قائماً بالملك بعد طالوت إلى أن كان من أمره وأمر امرأة أوريا. ما كان فلما واقع المخطيئة واستغفوه واجتمع أهل الزيع واشتفل بالتوبة منها استخفت به بنو إسرائيل واستغفوه واجتمع أهل الزيع من بنى إسرائيل وذهبوا إلى ابن لداود من إبنه طالوت يقال له شالون وقيل إيشا وة لوا له قد كبر أبوك واشتغل بخطيئته وتوبته وضاعت حقوق الناس وضعف أمر الملك فلم يزالوا به حتى بايموه وخلموا داود وعدلوا هنه ودعا هذا الإبن إلى نفسه ، فلما رأى ذلك داود خرج من بين أظهرهم مع ابن أخ له يقال له ثواب وتوغل في الجبال فأشار قومه على إبنه أن يقتل أباه فلما بلغ ذلك داود أرسل إليه رفيقه وقال له هل سمت بإبن قتل آباه قالله الإبن وهل سمت هاد أرسل إليه رفيقه وقال له هل سمت بإبن قتل آباه قالله الإبن وهل سمت ألت بنى أذاب فلم تقبل توبته فيال له الرسول إن كان الله تمالى قد أذن لك في هلاكه فلا تباشره أنت فإنه لا يحمل في الآخرة حدوثه منك فقبل منه ذلك فكف عن قتل أبيه وبقى إبنه ملكماً سننين .

فلما تاب الله على داود صارت الناس تأتيه فحارب إبنه فهزمه ووجه في طلبه قائداً من قراده وأوصاه أن يتوقى حنفه ويتلطف في أسره فطلبه الفائد وهو منهزم فاضطره إلى شجرة فربض بها وكان الفلام ذا جة فتعلق غصن من أغصائها بشعره فحيصه ولحقه القائد فقتله محالفاً لأمر داود عليه السلام فحزن عليه داود حرناً شديداً وتذكر المنائد وكان له بأس شديد في ملاقاة العدر فكره داود أن يقتله فرد لا لإجل مجاهدة العدو .

فلما حضر داود الموت أوصى ولده سليمان عليهما السلام يقتل القائد فقتله حين فرغ من دفن أبيه وكانت مدة داود من يوم خرج من ملك وانقطع عنه الوحى إلى أن قبل الله توبته ورد عليه ملكه ورجع إلى قومه سنتين .

# ( باب في أصة أصحاب السبت )

قال الله نمالي ( واسألهم عن القرية الني كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت ) اكبة .

قال ابن عباس ووهب بن متبه: أن قوماً من بنى إسرائيل سكنوا قرية على شاطىء البحر بين مصر ومدين يقال لها أيله حرم انه عليهم صيد الحيتان وسائر اللهمل يوم السبت وأمرهم أن يتفرغوا الهبادته ذلك اليوم وذلك فى زمان داود عليه السلام فكان إذا خلا يوم السبت لم يبق حوت فى البحر إلا اجتمع هناك ويخرجن من الماء خراطيمين حنى لا يرى الماء من كثرتهن حتى إذا معنى السبت تخرق واو بن مقر البحر لا يرى منهن إلا القليل فذلك قوله تعالى (إذ تأتيهم خيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نباوهم) الآية

سمحت أبا القاسم ، قال سمحت أبي يقول : ـــثل ألحسن بن الفضيل هل تجد في كتاب الله الحلال لا يأتيك إلا فوتاً ، والحرام يأتيك جزافاً ؟ قال تعم في قصة هاود عليه السلام وأهل أيلة إذ تأتيهم حيتانهم يوم سيتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم قال فحمد رجال منهم فحفروا الحياض حول البحر وشرعوا إليها من الآنهار فإذا كانت عشية الجمعة فنحوا تلك الآنهار فيقبل للوج بالحيتان إلى الحياض فلا تطبق الخروج منها لبمدهمقها وقلة الماء فإذا كان يوم الاحداد ها ويغرجونها وقيل إنهم كانوا ينصبون الحبال والشخوص يوم الجمعة ويخرجونها يوم الآحد .

قال وكانت الحيتان تأتيهم يوم السيت كثيرًا وفى غير يوم السبت لا يأتيهم حوت واحد

فأخذ رجل منهم حوتاً وربط فى ذنبه خيطاً ثم ربطه إلى خشبة فى الساحل ثم تركه فى الماء إلى يوم الاحد فأخذه فسوآء فوجد جار له ريح الحوت فقالله يا فلان إنى أجد فى بيتك ربح الحوت فأسكره فأطلع الجار فى تنوره فإذا هوفى بيته ققال له إنى أرى اقد سيعذبك ، فلما رأى العذاب لم يأخذه أخذ في السيت الآخر حو تين فلما رأوا العذاب لا ينزل عليهم أخذوا وملحوا وأكاوا وباهوا فأثروا وكثرت أموالهم ولم تنزل عليهم عقربة فقست قلوبهم وتجبزوا وتجرءوا على المدنب وقالوا ما ترعه السبت إلا قد أحل لنا ، وإنما حرم ذلك على آبائنا لاجم قتلوا أنبيائهم

فلما فعلوا ذلك صار أهل تلك القرية وكانوا نحواً من سبعين ألفاً الملائة أصناف صنف امسك وتهى وصنف أمسك ولم ينه وصنف انتهكوا الحرمة به فكان الدين نهوا إلاني عشر ألفاً فلما أبي المجرمون قبول النصيحة، قال الناهور المسكون: والله لنخرجن من هذه القرية ولا نساكنكم في قرية واحدة مثم قسموا القرية بينهم بجدار ومكشوا على ذلك سنين فلمنهم الله على لسان داود عليه السلام وغضب عليهم الإصرارهم على المعمية غرج الناهون ذات يوم من بابهم والمجرمون لم يفتحوا بابهم ولا خرج منهم أحد فلما أبطئوا تسوروا طبهم الحائط فإذا هم جميعهم قد مسخوا قردة فذلك قوله تمالى ( فلما لمسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بديس ) أى شديد به أنجينا الذي ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بديس ) أى شديد ما غرب تظيره قوله تعالى ( المن الذين كفروا من بنى إصرائيل على لسان داود)، صاغرين تظيره قوله تعالى ( المن الذين كفروا من بنى إصرائيل على لسان داود)،

وروى أبو قصر عن أب سعيد الحسدرى قال بقال رسول الله ﷺ: د ما أهلك الله قوماً ولا قرناً ولا أمة بعذاب من الساء بعد ما أنول الله الثوراة على وجه الارض غير أهل القرية التي كانت حاضرة البحر الذين مسخوا قردة ألم تسمع قول الله تعالى ( ولقد آتينا موضى المكتاب بعدما أهلكنا القرون الأولى) الآية ( باب فى قصة داود وسليما. عليهما السلام فى الحرث )

قال الله تُعالى (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت نُميه غنم القوم وكمنا لحكمهم شاهدين )

قال ابن عباس وقتادة : كان الحرث زرعاً ، وقال ابن مسعود وشريع : كان الحرث كرما قد تدلت عناقيده إذ تفشت فيه غنم القوم رعته ايلا فأفسدته والنفش بالليل والحمل المهار وهو جميعا الرعى بلا راعى وكنا لحكمهم عاهدين ولا يخني علينا منه شيء

قال ابن عباس وقتادة ؛ إن رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب غنم والآخر صاحب حرث فقال صاحب الحرث إن هذا انفلت غنمه يلا فوقعت في حرثى فلم تبقى منه شيئا قال له داود ذهب فإن الفيم لك فأعطاه وقاب اللغنم بالحرث قرا على سليمان فقال لهم كيف قضى بينكا ؟ فأخبراه فقال سليمان لو وليت أمركا لمقضيت بغير هذا فأخبرا بذلك داود فدعاه فقال له كيف كنت تصنع في القضاء بهينهما ؟ قال كنت أدفع الغنم إلى صاحب الحرث سنة فيمكون له نسلها وصوفها ومنافعها وبيدر صاحب الغنم لأهراث مثل حرثهم فإذا كان العام المقبل وصاد الحرث حبثته يوم أكل فيدفع إلى أعله ويأخذ صاحب الغنم عنمه

وقال ان مسمود وشريح ؛ إن راعيا نول ذات ليلة بحنب كرم فدخك الاغنام الكرم وهو لا يشعر فاكلت القضبان وأفسدت الكرم فصار صاحب الكرم من الفد إلى داود فقسى بالاغام لصاحب الكرم لانه لم يكن بير ثمن الأغنام وهمى الكرم تفاوت قال فرا بسليمان وهو ابن إحدى عشرة سنة فعال لهما ماقشى بينكما داود فقصا عليه القصة فقال سليمان غير هذا أرفق بالفريقين فعادا إلى داود فأخبراه بذلك فدعا سليمان وقال له محق النوة والابوة إلا ما أخبرتن بالذي هو فأخبراه بذلك فدعا سليمان الاغنام إلى صاحب الكرم لينتفع بفسلها وصوفها ومنافعها ويعمل الراعى في إصلاح الكرم إلى أن يعود كبيشة ثم يتسلمه صاحبه وترد ومنافعها لي صاحبها فنال داود القضاء ما قضيت وحكم بذلك فذلك قوله تمالى (فقهمناها سليمان وكلا آينا حكما وعلما) قال الحسن كان الحكم ما قضى بسليمان ولم يعنف الله داود في حكمه قال الاستاذ وهذا يدل على أن لمكل مجتهد لعسيب

( باب فى تصة استخلاف داود إبنه سلمان عليهما السلام وذكر بدء الحاتم ) ﴿ إِمَّالَ أَمُوهُ رَبُّونَ وَشَيَّ اللَّهُ عَنْهُ : أَنْوَلَ أَنَّهُ تَعَالَىٰ كُمَّامًا مِنْ السَّاء على داود عليه السلام مختوما بخاتم من ذهب فيه ثلاث عشر مسئلة فأوحى الله تعالىّ [ليهأن سُل عنها [بنك سلمان فأن هو أخرجها فهو الخليفة من بعدك قال.فدعا داودعليهاأسلام سبمين قساً وسبمين حبراً وأجلس سلمان بين أيديهم وقال : يانبي الله إن الله تعالى انرل على كتاب من السهاء فيه مسائل وأمرنى أن أسألك عنها فأن أخرجتها فأنت الحليفة من بعدى فقال سليمان؛ ليسالني نبي الله عما بدا له وما توفيقي إلا بالله . قال داود يا بي ما أقربالأشياء وما أبعدها ؟ وما آ نس الأشياءوماأوحشها ب وماأحسن الاشياء وما أقبحها ، وما أفل الاشياء وما أكثرها ، وما القائبان وما الساعيان ، وما المشتركان وما المتباغضان ، وما الآمر الذي إذا ركبه الرجل ممه آخره ، وما الآمر الذي إذا ركبه الرجل ذم آخره ، فقال سليان عليه السلام أما أقرب الأشياء فالآخرة ، وأما أبعد الأشياء فا فاتك من الدنيا "، وأما آ فس الأشياء لجُسد فيه روح ، وأما أوحش الآشياء فجسد لاروح فيه ، وأما أحس الآشياء فالإيمان بعد السكفر ، وأما أقبح الآشياء فالسكفر بعد الإيمان، وأما أقل الأشياء ﴿ فَا لَيْتَينِ، وَأَمَا أَكُثُّرُ الْأَشِياءَ فَالْشُكَ ، وَأَمَا الْفَاتُهَانَ فَالْسِياءَ وَالْأَرض، وأَماالساعيان فالشمس والقسر ء وأما المصتركان فالليل والنباز وأما المتباغشان فالموت والحياة وأما الامر الذي إذا ركبه الرجل حمد آخره فالحلم عند الغضب وأما الأمرالذي إذا ركبه الرجل ذم آخره فالحقد عند الغضب.

قَالَ فَفَكُوا الْحَاتَمُ فَإِذَا جَوَابِ المُسَائُلُ سُواءً عَلَى مَا يَوْلُ مِن السَّمِاءُ فَقَالُهُ القَسْيُسُونُ والرَّهَانُ لاَرْضَى حَى يُسَالُهُ عَن مَسَالَةً فَإِنْ أَخْرَجُهَا فَهُو الحَلَيْقَةُ مِن بِعَدْكُ فَقَالُ سَلَّاءً سَلَّامُ سَلَوْنُ ومَا تُوفِقِى إِلَّا بَاتَهُ فَقَالُوا لَهُمَا اللَّهِمَ المُؤْنَى إِلَّا بَاتَهُ فَقَالُوا لَهُمَا اللَّهِمَ المُؤْنَى المُؤْنَالُهُو مَلِحَ صَلَّحٌ مَن الإنسانُ فَقَالُهُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَأَنْ عَلَيْهُمْ قَالُ ، إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَمِنُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُمُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُمُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ فَالَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالَهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْكُونُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْفُلُولُ فَالْمُلْعُلُولُ فَالْمُلْكُولُ فَالِنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْعُلُولُ فَاللَّهُ فَالْمُلْكُولُ

صاحبها ولى هذا الأمر بعدى ، قالوا قد رضينا فجاءوا بعصيهم فقال داود ليكتب كل رجل منكم إمحه على عصاه فكتب عليها إسحه ثم جاء سليمان بعصاء فكتب عليها إسحه ثم أدخلت بيئاً واغلق عليها الباب وسد بالاقفال وحرسه و موسراً سباط بنى إسرائيل ظما اصبح صلى الغداة ثم أفبل قفتح الباب فاخرج عصيهم كما هى و أما عصا مليان فقد أورت وأثمرت قالوا فسلموا الأمر فى ذلك لداود عليه السلام فلما رأى ذلك داود حد الله وحل سليان خلفه ثم سار به فى بنى إسرائيل فقال إن هذا خليفتى عليكم من بعدى ، قال وهب بن منبه لما استخلف داود إبنه سليان عليهما السلام وظف فقال ، يانبي إياك والهوال فإن نفعه قليل و بهيج العداوة بين الإخوان وإياك و فقف فقال ، يانبي إياك والهوال فإن نفعه قليل و بهيج العداوة بين الإخوان وإياك و فانقد بين المناصف في الناص وإن كانوا برآء اقطع طمعك عن الناس فإن ذلك مو النفي وإياك والعلم فإنه النقر وإن كانوا برآء اقطع طمعك عن الناس فإن ذلك مو النفي وإياك والعلم فإنه النقر والإحاسان فإن استظمت ان يكون يو مك خيراً من أمسك فالماك الصدق والإم ولا تجاره في الدين وإذا غضبت عالمت نفسك ولا تعذير من كانك وارج رحة الله فإنها وسعت كل شيء

قالوا ثم أن سلمان بعد أن استخلف اختى أمره و تزوج بامرأة واستر عن الناس وأقبل على العلم والسادة ثم ان امرأته قالت له ذات يوم بابى انت وامى ما أ كمل خصالك واطيب را تستك ولااعلم خسلة اكرها لا أنك في ثمة أبى قلو ذخلت السوق فتمرضت لرثق الله لرجوت أن لا يخيبك الله فقال سليمان إنى ما هملا قط ولاأحسنه ثم أنه دخل السوق صبيحة يوم ذلك فلم يقدر على شء فرجع قاخبرها فقالت غدا يكون إن شاءات فلما كان اليوم الثانى مضيحتى انتهى إلى ساحل البحر فإذا هو بصياد فقال له هل لك أن أعينك وتعطيني شيئاً قال نعم قال فاعائه فلما فرخ احطاه الصياد سمكتين فاخذهما وحدالله عزوجل واخذالسمكتين وجاميما إلى هو يخاتم في بطن أحدالله ورحل واخذالسمكتين وجاميما إلى عليه الطيرو الريح ووقع عليه بها الحلى الما المعافر والله العراق الحالم والمعافر والله ورقع عليه بها اللى المطغر والله العليه الما الله الما الله الها إلى اصطغر والله العليه الما المرأة وا باها إلى اصطغر والله العليه الما المراة والله الما المرأة وا باها إلى اصطغر والله الحد

## ( باب في ذڪر وفاة داود عليه السلام )

قال الشيخ أبو زيد ، سمعت الشيخ أباعمر والفارى يروى أن داودعليه السلام كانت له وصيفة تغلق الآبواب كل لينة تأتيه بالمفاتيح ثم تنام ويقبل داود على ورده في المبادة ، فاغلقت ذات ليلة الآبواب وجاءت بالمفاتيح ثم ذهبت لتنام فرات رجلا قائما وسط الدار فقالت له ما أدخلك هذه الدار فإن صاحبها رجل خيور خذ حذرك ، فقال لها أما الذي أدخل الدور على الحلوك بغير إذنهم

قال فلما سمحداود ذلك وكان فى المحرابواقفاً يصلى فوع واصطربوقال لها على به فقال له داود ماأدخلك هذه الدارقي هذا الوقت بغير إذن ، فقال آنا المذي أدخل الدور على الملوك بغير إذن ، فقال له إذا فانت ملك الموت قال نهم قال أفجئت داعياً أم ناعياً ، فقال فاعياً ، فقال داود عليه السلام ، فهلا أرسلت إلى قبل ذلك وآذنتني لاستعد للموت ، فقال كم أرسلت إليك فلم تنتبه

قال ومن كانت رسلك التي أرسلت إلى ، فقال يا داود أين أبوك إيشا، وأين أمك واين أخوك ، وأين جارك ، وأين قبار منك ، وأين فلان وفلان ، فقاله ما تواً كلهم فقال أما علمت أنهم رسلي إليك وأن التوبة تبلغك

قال الآستاذ رضى الله عنه وفى هذا المهنى قال أبو بكر الصديق رضى أللهعته لا يوال المرأ ينمى أخاه حتى يكوفه وقد يرجو الرجا فيحول الموسع دونه وقد تظمه بعض الشعراء فقال :

وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بانك بعـــدها محموله وإذا وليت أمور قوم مدة فاعلم بانك عنهم معزول قال أهلالتاريخ كان عمرداود طيهالسلام مائة سنة وكانت مدةملسكهأربعين سنة ، وقد مضى في قصة آدم وماوهب لداود من عمره عليهما السلام

# ﴿ الله على الله الله السلام وما يتعلق به الكهاب

قال الله تعالى . وورث سلبهان داود , يمنى نبوته وحكمه وعلمه وملسكة دون: سامى أولاده وكان لداود عليه السلام تسمة عشر إبناً .

وقال مقاتل ، كان سنيمان عليه السلام أاعظم ملكاً من أبيه داود وأقضى منه وكان داود عليه السلام أشد تعبداً من إبنه سليمان ، وكان سليمان حين أناه الله الملك والحكمة ان ثلاث عشرة سنة وكان ملكه ما بينالشام إلى اصطخروقيل إنه ملك الآرض كلها

وروى مجاهدعن ابن حباس، قال ملكالارض بعداريمة . مؤمنان وكافران، فأما للؤمنان ، فسليمان عليه السلام وذو القرنين ، وأما السكافران فالنمروذ ابن كِسنعان ويختنصر

## ( باب فى صفة حليته عليه السلام )

قال وهب ين منبه وكعب الآحبار ، كان سليمان أبيض جسيماوضيماً جميلاكشير الشعر يلبس من الثياب البيض ، وكان خاشماً متواضماً يخالط للساكين ويجالسهم ويقول مسكين يجالس مسكيناً ، وكان أبوه فى أيام ملسكة يضاوره فى كثير من أموره مع صغر سنه ووفور عقله وعلمه , صلى الله على تهيئا وعليه وسلم . ﴿ بَابِ فِيمَا خُصِ اللَّهِ بَنْ نَبْيَهِ سَلِّيمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامِ حَبْنِ مَلَّمَ ( من أَنُواعِ المناقبِ والمواهبِ وغير ذلك )

قال الله تمالى (وقد آتينا داود وسلمان علماً وقالا الحمد فله الذى فضلنا على كشير من عباده المؤمنين ) وقال الله تعالى إخباراً عنه (رب اغفر لى وهب لى ملكاً لا ينبغى لاحد من بعدى أنك أنت الوهاب ) فأجاب الله دعاءه وأكرمه بخصائص لم يكرم بها أحداً من خلقه قبله ولا بعده فنها تسخير الله له الربح كا كالى عز يوجل (فسخرنا له الربح تجرى بأمره رغاء حيث أصاب)أىأراد بلغة حير.

قال محمد بن إسحق وغيره من أصحاب الآخبار ، كانسليمان عليه السلام رجلا غزاء لايكاد يقمد عن الغزو وكان لا يسمع بملك في ناحية من الأرض إلا أناه حق يذله ويقهره وكان إذا أراد الغزو أمر بعسكره فيظرب له خشب ثم يتصب له على الحشب سريم ثم يحمل عليه الناس والدواب وآلة الحرب كاباحتي إذا حل معه ما يرد أمر العاصف على الربح فيدخل تحت تلك الحشب فتحملها حتى إذا ألمتها أم الرخاء فرت به شهرا في غدوته وروحته إلى حيث أراد كما قالما لله تعالى ولسليان الربح غدوها شهراً ورواحها شهراً ).

وقال ابن إسحق ذكرلى أن رجلا نول منزلا من ناحية الدجلة فوجد فيه كتاباً مكتوباً كتبه بعض أصحاب سلمان إما من الجن أو من الإنس نحن ولنا وما بنيناه ومبنياً وجدناه غدونا من إصعاخر فقلنا وتحن رائحون إن شاء الله تمالى فألتون الشام قال وكان فيا بلغني تمر بعسكر الربح الرخاء تهوى به إلى حيث أراد إنها لتم بالمروحة فلا تحركها.

وأخبرنما الحسن بن محمد بن فتحويه بإسناده عن وهب بن منبه عن أبيه كال أن سلميان عليه السلام ركب الربح يوماً فرت بحراث فنظر إليهما الحراث ونقال لقد أو تى آل داود ملكاً عظيماً فحملت الربح كلامه وألفته فى أذن سلمان عليه السلام فنزل حتى أتى المحراث وقال له لقد سمت قولك وإنما نزلت إليك لشلاته في السلام فنزل حتى أتى المحراث وقال له لقد سمت قولك وإنما نزلت إليك لشلاته في السلام فنزل حتى أتى المحراث وقال له لقد سمت قولك وإنما نزلت إليك لشلاته في السلام فنزل حتى أتى المحراث وقال له لقد سمت الله المراثق المحراث وقال له المدسمة والمحراث وقال المدسمة المحراث وقال المحراث والمحراث والمح

ماً لاتقدر عليه أن تسبيحة واحدة يقبلها الله منك خير بما أونى آل داود فقال 4 الحراث أذهب الله همك كما أذهبت هميء

وقال مقائل ؛ لسجت الشياطين لسلمان عليه السلام بساطاً فرسخاً في فرسخ في فرسخ ذهباً في إبريسم وكان يوضع له شبر من الذهب في وسط البساط فيقعدعليه وحوله علات آلاف كرسي من الذهب والفشة فيقعد الآنبياء على كراسي المدهب والعلماء على كراسي المعنة وحولهم الناس وحول الناس الجن والشياطين وتظلمم العليد بأجنحتها لئلا تقع عليهم الشمس وترفع ربح الصباالبساط مسيرة شهر من الصباح إلى الوواح ومسيرة شهر من الوواح إلى الصباح .

أخبرنا ابن فتحويه بإسناده عن محد بن كعب القرظى قال : بلغى أن عسكر سلمان عليه السلام كان مألة فرسخ خمسة وعشرون منها للإيس و حمسة وعشرون ملها للجن وخمسة وعشرون منها للوجوش وخمسة وعشرون منها للطيوروكانله لف بيت من القوارير غلى الحشب فيها المثالة سرير وسيمائمة امرأة فيأمر الريح المحاصفة فتحمله ويأمر الرخاء فقسير به فأوحى الله تعالى إليه وهو سائر بين السياء والأرض إنى قد زدت فى ملكك أنه لا يتكلم أحد من الحلائق بشىء إلا جاءت به الريح إليك فأخبراك به .

ومنها تعليم الله له كلام العليم حتى النمل كما قال الله تعبى أن إيا أيها الناسءلمنا منطق العليم ) الآية . . . .

قال ابن فتحوية بإسناده عن كعب الأحبار قال : صاح رشان عندسلهان فقالى أقدرون مايقول ؟ قالوا لا فقال إنه يقول لدوا للموت وابنوا للخراب وصاحت فاختة عند سلمان فقال أندرون ما تقول ؟ قالوا لا قال إنها تقول ليت ذا الحلق لم يخلقوا وصاح طاووس فقال أندرون ما يقول قالوا لا قال إنه يقول كاندين تدان وصاح عدهد فقال أندرون ما يقول قالوا لا قال إنه يقول من لا يرحم لا يرحم وصاح صرد فقال أندرون ما يقول قالوا لا قال إنه يقول استففروا الله يامذنبون فصاح شمر وسول الله يأول الم يقول ما يقول ؟

قالوا لا قال إنه يقول كل حى ميت وكل جديد بال .. قال وصاح خطاف فقال: أتدرون ما يقول قالوا لا قال إنه يقول قدموا خيرا تجدوه ، فمن ثم نهى رسول الله على الله عن الله عن

وأخبر أا ابن ميمون بإسناده عن مكحول قال : صاح دارج عند سلمان عليه السلام فقال أتدرون ما يقول ؟ قالوا لا قال إنه يقول الرحمن على العرش استوى و بإسناده عن صالح المروى عن الحسن قال قال رسول لله يهي الديك إذا صاح يقول اذكروا الله يافافلون » .

وروى عن جمفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده عن الحسين بن على عليهم السلام أنه قال إذا صاح النسر يقول ـ يا ابن آدم عش ماشكت فإن آخرك الموت وإذا صاح الفتاب قال المبدعن الناس أنس ، وإذا صاح الفتاب قال المهم العن مبغض آل محمد وإذا صاح الخطاف قرأ الحديث رب العالمين ويمدالصا اين كايمدها القارى.

وقال فرقد السنجى مر سلمان ببلبل فوق شجرة وهو يحرك رأسه ويميل ذنبة فقال لاصحابه أتدرون ما يقوّل هذا البلبل؟ قالوا الله ورسوله أعلم ، قال إنه يقول أكات تصف ثمرة فعلى الدنيا السفاء .

قال ومر سلمان يموكبه على نملة فقالت النملة سبحان الله العظيم ما أعظم ما أوتى آل داود فتبسم سلمان من قولها وفسر قولها لحنوده بائم قال ألا أنبيتكم بخبر هو أعجب من هذه النملة بالمالة بل قال تقول اتقوا الله فى السر والعلانية والقصد فى المنى والفقر والعدل فى الفعنب والرضا .

وروى أن سلمان عليه السلام خرج يوماً يستسقى ومعه الإنس والجن فر بنملة عرجاء ناشرة جناحيها رافعة يديها وهي تقول اللهم إنا خاق من خلقك لاغي النا عن رزقك فلا تؤاخذتا بذنوب بنى آدم واسقنا ؛ فقال سلبيان لمن معه ارجمعو إ فقد سقيتم بدعوة غيركم .

وحكى أن نملة دبت على سلبمان لحملها ورمى بها فوقعت البملة فقالت ما هذه الصولة وماهذا البطش أما علمت إلى أمة من أنت عبده فغشى على سلبمان فلما أخاق قال الاتونى بها فسألها فقالت له جلدى رقبق و بدنى ضعيف وأخذتنى ورميتنى فقال لها سلبمان اجعليني فى حل فإنى لم أقصد ذلك فقالت بشرط أن لا تنظر إلى المدقيها بمين الشموة ولا تستفرن أحد بجاهك إلا بذلته له المأال قد فعلت ذلك قالت فانت فى حل .

ومنها قصة وادى النمل قالى الله تعالى (وحشر لسليان جنوده من الجن و الإنس و الطهور فهم يوزعون ) أى يحبس أولهم على آخره (حتى إذا أنوا على وادى النمل) الآيية .

قال الشمى وكعب وغيرهما من أهل الكتب : إن سلبان عليه السلام كان فيزا ركب حل أهله وحشمه وخدمه وكتابه في موكبه ألدى هي مله وقد المحقد قيه معابغ وعابز بحمل فيها تنابير الحديد وقدوراً عظاماً يسمع كل قدر عشرة من الجزر وقد انحفد ميادين للدواب أمامه فيطبخ الطباخون ويخبر الخبازون و تجحرى الدواب بين يديه بين السهاء والارض والربح بهوى بهم فسار من اصطخر إلى الدواب وتوغل في البادية فسلك على مدينة الرسول بالله فقال سلبان هذه دار هجرة تبي يميث في آخر الزمان طوبي لمن آمن به واتبعه ، ثم أني أرض الحرم فرأك حول البيت أضاماً تعبد من دون الله لجاوز البيت فلا جاوز مسلمان بكي البيت فا وحى الله تمال إلى البيت ما يدكيك ؟ فقال يارب هذا نهم أن أرض الحرم من أو ابيا كل مرا على فلم يبطوا عندى ولم يذكروك بحضرتي وهذه الاحسمام مرا على فلم يبطوا عندى ولم يذكروك بحضرتي وهذه الاحسمام وجوها مجداً لى وأزل فيك قرآنا جديداً وأبع منك في آخر الرمان تميياً هو حجوها مجداً لى وأزل فيك عباداً من خلقي بعبدوني وأفرض في عبادي فر يحتف حي الأندباء إلى واجعل فيك عباداً من خلقي بعبدوني وأفرض في عبادي فريحته حين الذا الله وينادي وغين المسور إلى أركارها و بحدون إليك حنين المناقة تمنان المن تعيراً حويد المناقق المناقق المناس وينادي المناقع المناقع وهذي المناقع المناقعة المناقع ا

إلى ولدما والحامة إلى بيضها وأطهرك من الأوثان وعبدة الشيطان ، ثم أم الله سلمان عليه السلام أن يزل عليه ويصلى فيه ويقرب عنده قربانا ففمل ذلك قال غذبح عند السكمية خمسة آلاف ناقة وخمسة آلاف تمور وعشرين ألف شاة وقال لمن حغر من أشراف قومه إن هذا المدكان يخرج منه نبي عربى ويعطى النصر على جميع من ناوأه ويكون السيف على رقبة من خالفه وتبلغ هيبته مسيرة شهرالقريب والمبميد عنده سواء لا فأخزه في الله لومة لائم قطوبي لمن أدركه وصدقه قالوا فحم بيننا وبين خروجه يانبي الله ؟ قال قريب من ألف عام قال ثم ان سلمان مضى حتى غنى على وادى السدير واد من الطائف فأتى على وادى النمل فقامت نملة تمشى وكانت عرجاء تذكارس وكانت مثل الدب العظيم ، وقال الشعبي كانت ذات جناحين ،

واختلفوا فى إسمها ، فأخرن ابن ميمونة بإسناده عن الصحائقال - كان إسم نملة سليان طاخية وقيل خرمى فنادات لما رأت سليان فى موكبه ( ياأيها النمل ادخلوا مساكنكم لايحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ) وكان لا يشكلم خلق إلا حلته الريح وألقته فى مسامع سليان، قال مقاتل فسمح سليمان كلامها من نملانة أميال فنبسم ضاحكا من قولها وقال ( رب أوزعى أن أشكر نممتك الى أندمت على وعلى والدى ) الآية .

وفى أبعض الأخبار، أن سليمان لما سمع قولها أدل عليها وقال التوفى جا فأنوه بها، فقال لها لم حذرت النمل هل سمعتم إلى ظالم ؟ أما علتم إلى نبي عدل فلم قلت لا يحلمه أكم سليان و جنوده ؟ قالت النماة يا نبي الله أما سمعت قولى وهم لا يشمرون سمع إن ما أردت حطم النمو س وإنما أردت حطم القلوب خصيت أرف يتمنين حاأ علم ت فيفتن وبشنفل بالنظر إليك عن التسبيح فقال لها عظيى فقالت لها النالم على علم عن أبوك دارد؟ قال لا . قالت لا به داوى جراجه قلبه ثم قالت حول تدرى لم سميت سايمان ؟ قال لا نالت لا نالح مرحد تدرى لم سميت سايمان ؟ قال لا نالت لا نالح مركدت إلى ما وتبيت بسلامة حدرك وحق لك أن تلمن أبيك داود، ثم قالت أندرى لم سخوا لله تما لله المحالم حدرك وحق لك أن تلمن أبيك داود، ثم قالت أندرى لم سخوا لله تما للها المراكدة وقليت المراكدة المراكدة المنالم المراكدة المنالم المركدة المنالم المنالم المركدة المنالية المنالم ا

قال لا ، قالت ليخرك أن الدنيا كلماريح . فنيم ضاحكا من قولها بـ متمحباً وقال: ( رب أوزعن أن أشكر تعملك التي أنعمت على وعلى والدى ) الآية .

أخرنى ابن ميمون بإسناده عن ابن عباس قال نهى رسول الله عَلَيْكُمْ عن قتل أربعة من الدواب: الهده، والعمرد والنحلة والنملة .

ومنها قصة العقاء فى إثبات القضاء والقدر، أخبرنا أبو محمد عبد القبن حامد المساده عن محمد بن جعفر الصارق قال. عاتب سلمان الطير فى بعض عتابه فقال لها إنك لتأنين كذا و تغطين كذا فقالت والله رب السهاء والثرى إنا لنحرص على الهدى ولكن قضاء الله يأتى إلى منتهى عله وقدره، قال صدقت لاحيلة فى القضاء الهدى ولكن قضاء الله يأتى إلى منتهى عله وقدره، قال صدقت لاحيلة فى العجب قالت بل قال إنه ولد المليلة غلام بالمفرب وجارية بالمشرق هذا ولد ملك كبير وهذه إبنة ملك والجارية والولد يحتمعان فى أمتع المواضع بقدرة الله تعالى وأهو الهاعلى سعاح فى حيزيرة فى وسط البحر فقالت المنقاء يانى الله أوقد ولدهذان الولدان المذكوران عبال نمهم الليلة قالت فهل أخبرت بهما من هما وما إسمهما وإسم أبيهما كذا وكذا وإسم أبيهما كذا وكذا فقالت العنقاء يانى الله أنا أبطل القدر وأفرق بينهما فقال لها المهان إنك لاتقدرين على الله فقال ألها المهان إنك لاتقدرين على المتابع المنها فقال لها المهان إنك لاتقدرين على المتابع المنها فقال لها المهان إنك لاتقدرين على المها المها فقال لها المهان إنك للاتقدرين على المها المها فقال لها المهان إنك للاتقدرين على المهاد المها المها فقال فالمالية على المهان إنك لاتقدرين على المهاد المهادية المهادية المها المهان إنك للاتقدرين على المهاد المهاد المها فقال فقال المهان إنك للها للها المهان إنك للاتقدرين على المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهادين المهاد المهاد

فأشهد سلبان عليها العليم وكفات رمة فرت الفنقاء وكانت في كبرا لجمل عظماً ووجهها وجه أنسان ويداها يد إفسان وثدياها ثدى امرأة وأصا بعها كذلك لحملت في الحواء حتى أشرفت على الدثيا فابصرت كل دابة ومالميها وكل إلسان وأبصرت الجارية وهى في مهدها وقد أجلسوها فاختلست الجارية من المهد وطارت بها ستى انتهت إلى جبل شاهق في السياء في جوف البحر وسط جزيرة وفي الجزيرة شجرة عالية لاينالها ظائر إلا بجهد طبرانه ولها أغصان عظيمة تزيد على ألف غصن كل عصن كاعظم ما يكون من شجرة الأرض كشيرة الورق فاتخذت لها وكراني وسط الشجرة بجيبا واسعاً مصنياً وطبيئاً وأرضمتها وحصلت الجارية تحت جناحها الشجرة بجيبا واسعاً مصنياً وطبيئاً وأرضعتها وحصلت الجارية تحت جناحها لاتخبر أحداً بشأنها كي يتم أمرها وهي تفدو إلى سلجان وتروح إلى وكرها فعلم لاتخبر أحداً بشأنها كي يتم أمرها وهي تفدو إلى سلجان وتروح إلى وكرها فعلم

حسليمان بذلك ولم يبده لها فبلغ الغلام مبلغ إلوجال وصار مايكا من ملوك الدنيا وكاَّت يأبو بالصيد ويحبه ويطلبه فصار لايقرأ ليلاولانهاراً وكانأ يوملكا عظيماً. فالما رأى الملك ولده لاهياً بالصيد ولم يزجره عنه حتى نال منه مالا طويلا وأمر عظيماً فقال يوماً لاصحابه كل صيداً إبر وفلوانه ومفازته قد تلت منه فقد ركبت الدحر فأنال من صيده فإنه كثير الصيد وكثير العجائب فقال له الشيرون من وزرائه نعم ما رأيت وهو أكثر من خلق الله سيداً وعجائب فأمر الفابان يتجهين مايحتا جُون إليه وهيأ السفن وجعل يأخذ من كل شيء يملسكه ويأخذ من الوزراء والمشيرين والغلمان والجوارى والطباخين والخبازين والدواب والبراة والصقور وكلاب المسماء وجميع ما يحتاجون إليه مما يريد ويشتهيه منالملاهي وركبُ السفن ومن في البحركذلك يتصيد ويثلذذ بالفرُّحُ ولايمرفُ شيئًا منَّ غير ذلك حتى سار مسيرة شهر فأرسل الله تعالى على سفينته ريحاً خييفة فضربتها وساقها حتى قربت من العنقاء والجارية وهي مسيرة خمسين ليلة كل ليلة مسيرة سنة ثم ركدت سفينته بإذن الله تعالى وأصبحالفلامفرأى سفينته راكدةفأخرج رأسه من ناحية ونظر فإذًا هو بجبل شاهق في وسط جريرة في البحر في لون الزعفران طويلة لايدري أين منتهاها ولا عرضها وإذا هو بشجرة خضراءني رأس الجبل ملتفة كشيرة الاغسان والاوراق ورقهافى عرضأذن الفيلة تفوح بربح الافحوان و ليس لها تمر بيضاء الساق فقال لاصحابه إن أرى عجباً أرى جبلًا شاهماً في وسط جوريرة لم أر مثله ولا مثل طوله ولاعرضه وأرىشجرة فيها كل حسن قد أعجبنى منظرها ثم أنه حرك سفينته وجاء بها إلى الجزيرة التي فيها الجبل وأرساهاعندها . وقال لاضحابه ـ أقيموا همنا حتىأمض وأبصرهذه الجزيرةوهذا الجبل الذي بني وسطها هل عمارة أو أثر آدمي في تلك الجزيرة وآتيكم بخبرها ثم إنه نزل من السمينة ورفقته وداروا في الجزيره فلم يروا فيها أثر عمارة ولا عبر بمسا آدمي خَيِلُه ثم إنه صعد إلى رأس الجبل فرأى أصل الشجرةوكانت الجارية قد نظرت إلى السىفينة وهي جارية فلم تعرف ماهي لانها أخذت صغيرة ولم تدر ما السفن فبقت متحجبة وليس عندما أحد تسأله عن ذلك .

فبينها هي متفكرة في أمر السفينة إذا حس حديث الآدميين فأخرجت رأسها من الوكر فنظرت يمينًا وشمالًا فلم تَر أحداً فنظرت في أصل الشجرة فإذا بالغلام ورفقته فتعجبت منهم لما رأت من حسنهم وجالحم وكيف وصلوا إلىذلك الوضع وأن الغلام لما بلغ أصل الشجرة خظر يميناً وشمالًا متعجباً من عظم تلك الشجرة ورفعها إلى السها. وصار ينظر إلى أغصانها وكانت الجاريةقد أخرجت وأسها تنظر إلى السفينة فحانت منه النفأنة إلى أصل الشجرة فوقدت عينها في عين الفلام فرأى الغلام صورتها ورأى عجباً من عظم جمالها وكـثرة شعرها وذواتبها فقال لها الغلام بِلسانُ فصيح أجنية أنت أم إلسية قالت لا واقه أنا منخيـارَ الإنس فنأنتُ وكلامك كسكلامي وإنىلا أعرف شيئاً غيرالعنقاءوهي أمىالق وبتنى وحضنتني وهى تأتيني كل ليلة وتسميني بنتها فقالها الغلام وأين العنقاء فقالت هى فى نو بتها فقال الغلام ومانوبتها قالت تغدو كل يوم إلى ملسكهًا سليان فتسلم عليه وتقيم هندهٔ إلى الليل ثم تجيئني وتحدثني بكل ما يحكم به سلمانٌ و إنه ملك عظم على ماتصفه أمى العنقاء عن ملسكه وإنها تخبرن إنهأ حسن النّاس وجها وأثم خلّفاً منى قال فارتمد الفلام ثم قال حرفته وهو المذى قتل أبي وسمى دولته و إنى لمن طلقائه وعن يؤدى إليه الخراج وقد سخر الله الطير والرياح ثم بكى الغلام ساءة فقا لت له الجارية وما يبكيك ؟ قال وجدتك في مثل هذا الموضع الذي لا إسرفيه ولا أحد وان مثلك فى الدنيا عدد الشجر والدر كلهم فى مقاصِيرَ الذهب والفضة والميش الهنىء والرغد واللذة الحسنة مع الازواج يتعانقون ويتنعمون ويثوالدون والأولادمثل خلقك وخلقي أرأيت إن ماجت الريح فأزعجتك من وكرك ومن. يمنمك ان تقمَّى في البحر و إنَّ وقعَّت في البحر فن ذَا الذي يخرجك قال ففرْعت الجارية من قوله وقالت وكيف يكون معى إنسى مثلك يحدثنى بمثل جديثك ويحفظنى عاذكرت فقال لحا آلغلام او لاتعلين ان الله اتخذ سلمان نبياً وسخر لمه الريح والطير وهو الذى رحمنى وساقنى إليك لاكون لك إليفاً وصاحباً وإنسياً و إنَّى لمن أولاد الملوك فقالت له الجاريَّة وكَيف تصير لم وأصير إليك و إن العنقام

هذه تروح وتجيء وتحضنني إلى صدرها بين جناحيها فقال لها الفلام تكثرين جزعك وحشتك وبكاءك على السفاء ليلتك هذه فإذا جاءت إليك وقالت ماتحبين وما تريدين وماشا نك فاخبريها يوحدتك في نهارك ثم انظري ما يكون من ردها عليك فأخبر بني بذلك ففطت وإن العنقاء رجعت اليها فوجدتها باكية حرينة، فقالت لها يابنية مالك ـ ففالت الوحدة والوحشة قنلتني وإنى لمنزيجة غلى نفسي من ذلك، فقالت لها يابنية لا تخافي ولا تحريق فإنى استأمر سليان عليه السلام أن تهيه يوماً ويوماً لا آتيه فيكون ذلك ألساً

فلما أصبحت أخبرت الفلام بحوابها . فقال لها أو تصبرين على ذلك لا و لدكتى سأنحر دو ابى هذا فرساً وأبقر بطنه وأخرج مافيه وأطيبه بطيب معى وأدخل أنا فى جوفه وألقيه على رأس سفينتى هذه فإذا جاءتك العنقاء تقو لين لها أدى حجها أرى خلقة ملقاة على كوثل هذه السفينة فلو اخطفتيها و حمليتها إلى فكافت معى فى و كرى فانظر اليها و آفس بها كان أحب إلى من كونك عندى نهاراً عما كان أحب إلى من كونك عندى نهاراً وإمساكك عن إخبار سلمان وإخبار المسلمين .

فإذا رجمت المنقاء وجدتها على حالتها وكان سليمان قد شغل عنها فلم تصل إليه في استشذانها إياه في المقام يوماً والفدو يوماً ؛ فقالت لها يا ينية أن نهي الله قد المشغل عنى اليوم بالحسكم بين الآدميين فلم أصل إليه قالت لها إلى لا أريد أن تتخلفي عنه نهارا لمسكان أخبار سليمان وأخبار المسلمين، وإنى أرى عجباتي البحر أرى شيئاً مرتفعاً فاهو ؟ قالت له العنقاء هذه سفينة قوم سيارة راكبين في البحر قالت فا الذي الأراء ملقى على رأس هذه السنينة قالت دابة ميئة القوها قالت فاحتمليها إلى لاستأنس بها وأنظر إليها فانقضت العنقاء فاختطفت الفرس وكان اللهالام في بطنها فحملتها إلى عشها فقالت الجارية يا أماه ماأحسنه وضحكت ففرحت اللهنقاء بذلك وقالت يا يغية لو علمت لكسنت أتبتك بمثل هذا منذ حين .

ثم إنها طارت إلى نوبتها عند سليان فحرج الغلام من بطن الفرس فلاعبها ولاسميا والهتمنيا وأحبلها من ساعتها وفرح كل واحد منهما بصاحبه واستأنس به

وكان تجلس سليان يومند بجلس الطاير واجتهاعهما من قبل الربح وأن العنقاء واحته وكان مجلس سليان عليه السلام الطاير في مرتبته ودعا بعرقاء الطاير وأمرها أن لا تدع طيراً إلا حشرته إليه فحشرت إليه جميع الطيور ثم أمر عرفاء الجن أن يحشروا قبائل الجن من سكان البحار وسكان الجزائر والحواء والمغارات والفلوات والاعصار فحشروا إليه وأمر الشياطاين. فأحضرت كذلك ، وكذلك الإنس كهيئتهم ثم كل دابة تدب على وجه الارض فاشتد الحرف وقالوا في أنفسهم نشهد باقه أن نبى الله قدأهمه أمر عظيم فأولسهم، قد خرج في تقديم الطير سهم الحدأة وكانت العاير لاتقدم إلا بالسهام وكذلك اللجين والشياطين فتقدمت الحدأة تدعى على زوجها وكان قد جحد ولدها فقالت الجين والشياطين فتقدم الحداث تدعى على واخرجت ولدى جحد للهما المليات اللهذكر ما تقول فقال يابى الله إنها لا يمنع من الطير وهى تحوم البرارى فلا أدرى هل هو منى أو من غرى و

قال فأمر سليمان بولدها فجىء به فوجد الشبه فألحقه بالذكر ثم قال ألل الاتحكية من السفاد حتى تشهدى عليه بذلك العلير بالصراخ فإنه لايجحدك بعدها: إبداً إلى يوم القيامة فهى إذ سفدهاذ كرها صاحت وقالت ياطيو رسفدنى اشهدو الاعاشر العليور اشهدوا .

ثم يخرج سهم العنقاء فنقدمت إليه فقال سليمان ما قولك في القدر فقالت يانمبي الله لى من القوة والاستطاعة ما أدفع الشر وأفعل الحير فقال لها سليمات. قاين الشرط الذي بيني و بينك زعمت أنك تفرقين بقوتك واستطاعتك بين البجارية والغلام فقالت قد فعلت قال سليمان الله أكبرفائتني بها الساعة والحلق شهود لاعلم صدق قولك ثم أمر عريف الطير أن يكون معها لا يفارقها حتى تأتى بها فرسته العنقاء حتى قربت من الجارية وكانت الجارية إذا قربت منها العنقاء تسمع خفيف أجنعتها فيهادر الفلام ويدخل جوف الفرس .

ظما رأتها البنت قالت لها كالفرعة أن الكشأنا إن رجعت من ساعتك قالت لحسا اي لعمرى أن لى شانا هذا سلمان قد أمر بإحضارك الساعة لآمركان بينى وبييته بنى أمرك و إننى لارجو نصرتى البوم فيك قالت كيف تحملينى قالت على ظهرى غالت ومل أستفر على ظهرك و إنى أرى أهوال البحر فلا آمن أن أزال فأسقط .وأهلك قالت في منقارىقالت فسكيفأصير في منقارك قالت لها وكبفأصنع ولابد لى من إحضارك عند سليان وهذا عريف الطير ممى وقد دعا بكفيلتى البومة .

فقالت لها ادخل في جوف هذا الفرخ ثم ثرفعيه على ظهرك أو في منقارك فلاأوى شيئًا ولا أسقط ولا أفزع من شىء قالت أضبت قال فدخلت في جوف الفرس واجتمعت مع الفلام، وحملت العنقاء الفرس في منقارها وطارت حتى وضعت الفرس بين يدى سليان عليه السلام.

فقالت \_ ياني أنه الآن في جوف الفرس فأين الغلام ؟ فتبسم سلمان طويلا مواله الله الما أكثر منين بقصاء الله وقدره وأنه لاحيلة لاحد في دفع قصائه وقدره وعلمه السابق الدكائن من خير وشر فقالت أو من بالله وأقول إن المشيئة إلى العباد والقرة فن شاء فليفعل خيراً أو شرا قال سلمان كذبت ماجعل الله من المشيئة إلى العباد الله مينا ، ولسكن من شاء الله أن يكون سعيداً كان سعيداً ومن شاء الله أن يكون كافراً كان كافراً ولا يقدر أحد أن يدفع قضاء الله وقدره بحيله لايقعل المجتمعاً أن الغلام الذي قد ولد بالمغرب مع الجارية التي ولدت بالمشرق وقد علم الجارية التي ولدت بالمشرق وقد المعتما الآن في مكان واحد على سفاح ؛ وقد حملت الجارية من الغلام بولد فقال المليمان الله أكبر ابن البومة المنكافلة بالمنقاء ؟ قالت ما أنا ياني الله ، قال سليمان أنت على مثل قول المنقاء قالت سم فقال السيمان قدر الله السابق قبل الحلق أخرجهما على مثل قول المنقاء قال فأر البومة فنسحت جوف الفرس وأخرجتهما جميعاً من حوف الفرس ، فأما المنقاء ففرعت وطارت وآمنت بالقضاء والقدر ، وهذا حاكان من شأن المنقاء والبومة في القضاء والقدر والله أعلم بالغيب .

ويروى أن سليان سار من أرض العراق فادياً فقام بمدينة مرو وصلى العصر عدينة بلخ تحمله الريح وتأثله العلير بخيله وجنوده ثم ساز من مدينة بلخ متخللا ولاد الترك ثم جاوزها إلى أرض الصين ثم عطف يمينه على مطلع الشمس على ساحل. البحر جتى أنى أرض الحند ثم خرج منها إلى مكران كرمان ثم جاوزهما حتى أن. أرض فارس فنزلها أياما ثم غدا منها فقام بكسكر ثمرجع إلى الشاموكان،مستقره. مدينة تدمر وكان قد أمر الشياطهن قبل خروجه من الشام إلى العراق أديبنوا له. تدمر فينوها بالصفاعج والعمد والرخام الآبيضر والأصفر وفي ذلك يقول الشاعر.

قم فى البرية فاحددها عن الفند بناء تدمر بالاحجار والعمد واذكر سليمان إذ قال المليك له وجيش الجيش إنى قد أبحت لهم

قال ووجدت هذه الآبیات منةورة فی صخرة بارض کسکر ألشأها بعضی صحاب سلمان بن داود علیهما السلام :

> ونحت و لا حول سوى حول ربنا إذا نحن رجنا كان أمر رواحنا أناس سرواوالله طوع نفوسهم لهم فى معائى الدين فعنل وزاقة منزكبوا الريح المطيعة أمرعت تظلم طــــير صفوقا عليهم

رُوح إلى الأرطان من أرض تدمر مسيرة شهر والفــــدو لآخر المصرة دين النبي المطهو وإن نسبوا يوما فن خير معشر مبادرة عن شهرها ولم تقصر مق رفرفت من فوقهم لم تفتر

( رجعنا إلى القصة ) وقال قوم من العلماء ــ معنى قوله تعسالى ــ فطفق مسهحاً! پالسوق والاعناق ــ حبسها فى سبيل الله وكوى سوقها بميسهمالصدقة وقال الوهرى. مسح سوقها وأعناقها من النبار .

وقال وهى رواية الواقدى هن ابن عباس قال ـ وقال على بن أبي طالب كرم. الله وحمه ثم إن الله امر الملائدكة الموكاين بالشاش حتى ردوها على سليهان وصلى العصر فى وقتها . ومنها تسخير الله تعسالى له الجن والإنس والطير والوحوش والشياطين يعملون له مايشاء كما قال الله تعالى ( ومن الجن وهن يعمل بين يديه بإذن وبه ومن بزغ منهم عن أمر نا ندقه عذاب السعير ) وذلك أن الله تعالى و كل كابهم ملسكا بيده سوط من نار فن زاغ عن أهر سلبان ضربه ضربه أحرقته ، فا عملت له الشياطين بأمره وأحداوا له الحامات والطواحين والقوارير والصابون وأشباه كثيرة واحتفروا له نهر الملك والقوا ترابه بين خانقين وقصر شيرين وعا عملوا المنياصة كما قال الله تعالى ( ومن الشياطين من يفوصون له ) الآية وقال تمسالى ( والشياطين كل بناء وغواص )وكانوا يفوصون في البحار ويستخرجون أنواع الملالي، والدر وسائر الجواهر البحرية ، وكانوا يستخرجون له اليواقيت والزمرد وأنواع الجواهر المادن وهم أول من فعل ذلك .

#### ( حديث القبة )

قال وهب بن منيه ـ بينها سليان عليه السلام على ساحل البحر والربح من تحته والإنمس عن بمينه والبحن عن شماله والعاير نظله إذ نظر إلى أحظم أمواج البحر فدعته نفسه أن يعلم مافى قمر البحر فأمر الربح فسكنت من تحته ،ثم قمد على كرسى ملسكه ثم دها رأس الفواصين فقال له اختر لى من أصحابك مائة رجل فاختار له مائة رجل فقال له اختر لى من المائة ثلاثين فاختار له ثلاثين فقال اختر لى من الثلاثين عشرة فاختار له مشرة فقال اختر لى من المشرة ثلاثة فاختار اله ثلاثة فاختار اله ثلاثة فاختار اله ثلاثة فالمثال المنافقال له عمرة فقال العمر و نا تينى بالمنبر فقال له مما وطاحة لك يا تبي المنبر فقال له عما وطاحة لك

قال: يانبى الله ما رأيت إلا أمواجا وحيتانا غير إلى رأيت ملمكا عظيماً فقال لى أين تريد؟ ققلت له إن نبى الله سليمان أرسلنى أنظر له قمر هذا البحر فقال ارجع إليه فاقرأ عليه منى السلام وقل له إن قوما ركبوا هذا البحر منذ قربمين عاما فغاب عليهم مركبهم فخرجوا يصلحونه فسقط من أحدهم قدوم فهو يتجلجل فى البحر ولم يبلغ قعره يعد فرجم الله وأخبره بالحبر فتعجب نهى الله سليمان عليه السلام من ذلك ولها عما كان قصد .

قالد - أبينها هو على الشاطىء إذ رأى قبة من زجاج تضربها الامواج فى للجمة البحر فمارضها وقال الذواصين غوصوا فى أثرها ففاصوا فأخرجوها فلما وضعت الفبة على ساحل البحر انفتح له بابان بمصراعين وخرج من القبة شاب عليه تمياب أبيض من اللبن وكان رأسه نقطر ماء فجاء حتى وقف بين يدى سليان فقال له سليمان يافتى من الجن أنمت أم من الإنس، قال بل من الإنس قال اقتصب سليان منه ومن زبه ثم قال له ما بلغ بك ما أرى فقال يانبى الله كانت لى والدة وكنت من أبر الناس بها أطمعها وأسقيها ببدى ولا أرك شيئا من صنائع البر وكنت من أبر الناس بها أطمعها وأسقيها ببدى ولا أرك شيئا من صنائع البر لا سنياء بارب قد عرفت بر وادى بى فارزقه العبادة فى موضع لا يكور. لا بليس وجنوده عليه سبيل ثم ما تت فدفنتها غرجت يوما إلى ساحل البحر فإذا لا بليس وجنوده عليه سبيل ثم ما تت فدفنتها غرجت يوما إلى ساحل البحر فإذا المبدد وكان آخر عهدى يانبى الله

فقال له سليمان فن أبن مطممك ومشربك؟ فقال يانبي الله إذا كان الليل جاءتي طائر أبيض في منقاره شيء أبيض فيدفعه إلى فآكاء فهو يقينني من الطمام والشراب فقال له سليمان - فن أين تعرف الليل والنهار وأنت في ظلمة هذا البحر قال يانبي الله في القبة خيطان خيط أبيض وخيط أسود فإذا رأيت الحيط الآبيض ذائداً علمت أنه النهار وإذا رأيت الحيط الآسود زائداً علمت أنه الليل .

فقال له سليمان هل لك فى صحيةنا راغبة ؟ قال لا يانهى الله إن تشأنأذن لى أن أء ِ د إلى قبتى فأذن له فانطلق و دخلها والطبق عليه با يا و تواخر ت به الآمو اج فسكان آخر العبد به

## ﴿ قَصَّةَ مَدَيْنَةَ سَلَّيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّتِي كَانَ يَسَافَرُ بِهَا فَى الْحُواءَ ﴾

وعا عملوا له مدينة من قوارير عشرة آلاف ذراع في عشرة آلاف ذراع في المن الله سقف على المن خياج إليه فيها أأنف سقف عابين كل سقفين عشرة أذرع في كل سقف جميع ما يحتاج إليه من الحساكن والقباب والمرافق أسفلها أغاظ من الحديد وأعلاها أرق من الماء وراء خارجها من صفائه وتقائه واشدس بالنهار والقمر بالمبل وعلى السقف الآعلى قبة بيضاء عليها علم أيض بستهي، به في الله إلداجي المسكر كله يتلالا شعاعه مد البصر وبها من الاركان ألف ركن على مناكب الشياطين تحت كل ركن منها إعشرة من الشياطين تسع سلميان وجنوده وحشمه وأولياه على أوسفلا تحملها الربح إلى حيث يشاء وكانت تلك المدينة له مستقراً ياكل ويشرب وينام ويتمتع بها وفي أسفلها مراجله واصطبلات وأوارى وأواخى الحيلة ودوابه وعاعملوا له كرسي ملكه .

#### ( صفة كرسى سليمان عليه السلام )

قال الله تمالى ( وألفينا على كرسيه جسداً ثما أناب )يروى أن نبى لقه سليمان عليه الدلام أمر الشياطين بإنخاذ كرسى يقعد عليه الفضاء وأمر أن يحمل بديما مهو لا بحيث لو رآه مبطل أو شاهد زور ارقدع وجت فعملوا له كرسيامن أنياب الفيلة وفصصوه بالياقوت والمؤاؤ والزبرجد وأنواع الجواهر وحفوه بأربع نخلات من الدهب شمار يخها الياقوت الآخر والرمرد الآخضر على رأس نختين منها طلوسان من ذهب وعلى رأس الآخيرتين نمران من ذهب بعضها مقابل بعض وجعلوا من جانب المكرس أحدين من ذهب على رأس كل واحد منهما مود من الرمرد الآخشر وقد عقدوا على النخلات أشجار المكرم من الذهب الآخر واتخذوا عناقيد من الياقوت الآخر بحيث يظل عريش المكرم و الدخل المكرسي قالوا وكان سليان إذا أراد صعوده وضع قدميه على الدرجة السفلي فيستدير والحكرسي ورجله فيها ويدور دوران الرحي المسرعة وتنشر تلك النسور

قال معاوية لوهب بن متبه ما المذى كان يدير ذلك الكرسى؟ قال بلبلان من ذهب وذلك الكرسى؟ قال بلبلان من ذهب وذلك الكرسى، سط الآسدان أيديهما ويفشر النسران والطاوسان أجنحتهما فتقوع منه الشهود ويداخلهم من رهب شديد فلا يشهدون إلا بالحق ، فهذا شأن كرسى سلمان عليه السلام وججالب ماكان فيه سلمان عليه السلام وججالب ماكان فيه

فلها توفى سليمان عليه السلام بعث يحتنصر فاخذ ذلك الكرمى وحله إلى إعطاكية فاراد أن يصعد عليه ولم يكن له علم بالصعود علية ولا بأحواله فلما وضع قدميه على الدوجة السفلى رفع الآسد يده اليمنى فغنرب ساقيه ضربة شديدة دقها ورماه فحمل يحتنصر فلم يزل يعرج ويتوجع منها حتى مات وبقى الكرسى بانطاكية حتى غراهم ملك من الملوك يسمى كداش بن سداس فهزم خليفة يختنصر ورد السكرسى إلى بيت المقدس فلم يستطع أحسد من الملوك الجلوس عليه ولا الاستمتاع فوضع تحت الصخرة فغاب ولم يعرف خبره ولا يدرى أين هو والله أعلم ، ومنها بيت المقدس أ

## ﴿ صْفَةُ بِنْيَانُهُ وَبِدْءَ أَمْرُهُ ﴾

قال الله تمالى (سبحان المذى أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام إلى المسجد الآوض إلى الآرض التي باركمنا فيها العالمين ) الآية وقال تعالى والمجار والمجار وقيل إن كل ماء عذب بخرج من تحت أصل الصغرة التي بنييت المقدس يعبط من السجاء إليها ثم يتفرق في الآرض وذلك قوله تعالى باركمنا أيها العالمين ).

وروى خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله برائية : حسخرة بيت المقدس على نخلة من نخيل الجنة وتلك النخلة على نهر من انهار الجنة وعلى ذلك النهر آسية بنت مزاحم ومريم إبنة عمران رضى الله عنهما ينظمان حلى أهل الجنة إلى النيامة ،

وأما بدَّه بنَاءٌ بيت المقدس ، وصفة بناته على ماذكره أهل البصيرة بالسير هو أأن الله تعالى بارك في قسل إبراهيم حتى جعلهم في الكثرة غاية لا يحصون .

فلما كان زمان داود عليه السلام لبث فيهم مدة مديدة بأرض فلسطين وهم يزدادون كل يوم كشرة فأعجب داود بكشتهم وأراد أن يعلم عدد بني إسرائيل كم به فأمر بعده و بعث بذلك عرفاء ونقاء وأمرهم أن يرفعوا إليه ما يبلغ من عدده مفكانوا بعدون زماناً من الدهر حتى عجزوا فبعث الله جبريل عليه السلام وأوحى الله يا داود قد علمت إلى وعدت أباك إبراهيم يوم أمرته بذبح ولده فصبر وأتم أمرى بأن أبارك له في ذريته حتى يصيروا بعدد نجوم السياء وأجعلهم بحيث لا يحصى عددهم فاردت أن تملم عددهم إلى لا يحصى عددهم غيرى وإنى قد أقسمت لا بثلينهم ببلية يقل منها عددهم ويلهم عنك إعجابك بهم وبكثرتهم فاختاروا بلما أن ابتليتكم بالجوع والقحط ثلاث سنين أو أسلط عليكم عدوكم ثلاثة أشهر أو الموت ثلاثة أشهر أو فيه فقالوا أنت أعلم بما هو أيسر لنا وأنت تهينا فانظر لنا غير أن الجوع لا صبر فيه فقالوا أنت أعلم بما هو أيسر لنا وأنت تهينا فانظر لنا غير أن الجوع لا صبر فيه فقالوا أنت أعلم بما هو أيسر لنا وأنت تهينا فانظر لنا غير أن الجوع لا صبر

لتا عليه وتسليط العدو أمر فاضح فإن كان ولا بد فالموت لآنه بيده لا بيد غيره فأمرهم داودان يتجيزوا المموت فاغتسلوا وتحتطوا وليسوا الاكفان وبرزوا إلى صعيد بيت المقدس قبل بناء المسجد بالذرارى والآهلين وأمرهم أن يضجوا إلى الله تعالى ويتضرعون إليه لعله أن يرحمه فأرسل إليهم الطاعون فأهلك منهم في يوم وليلة ألوفا كثيرة لايدرى عددهم ولم يفرغوا من دفنهم إلا بعد موتهم بشهر فلما أصبحوا في اليوم الثاني خر داود عليه السلام ساجداً لله تعالى يبتهل إلى الله تعالى يبتهل إلى الله تعالى ويقول يا رب أنا آكل الحل الحامض وبنو إسرائيل يعنرسون يعني الرائيل فاستجاب الله دعاء وكشف عنهم الطاعون ورفع عنهم الموت فرأى داود عليه السلام الملائك سابين سيوفهم فغمدوها وارتقوا في سلم من ذهب في صخرة بيت المقدس إلى السياء فقال داود ليني إسرائيل إن الله تعالى قدمن عليك ورحكم اسجدوا: المقدس إلى السياء فقال داود ليني إسرائيل إن الله تعالى قدمن عليك ورحكم اسجدوا: همكراً وقالوا كيف تأمرنا قال آمريكم أن تتخذوا في هذا الصعيد الذي رحمكم فيه مسجداً لا يزال فيه منكم ومن بعدكم ذاكر بله تعالى فأخذ داود في بنائه .

فلما أرادوا أن يبتدئوا بالبناء جاء رحل سالح فتير يختبرهم ليما كيف إخلاصهم. في بنائهم ققال لبني إسرائيل إن لى فيه موضعاً أنا محتاج إليه ولا يحل لسكم أن تحجوق عن حقى فقالوا ياهذا مامن أحد من بني إسرائيل إلا وله في هذا الصحيد. حق مثل حقك فلا تسكن أبخل الناس ولا تضايقنا فيه فقال أنا أعرف حتى وأنتم لا تعرفون حقى فقالوا له أما ترضى و تطيب تفسك إلا أخذتاه منك كرها فقال لحم أتحدون هذا في حكم الله وحكم داود ، قال فرجع خبره إلى داود عليه السلام فقال أرضوه فقالوا بكم ناخذه منه يانبي الله قال خذوه بمائة فقال الرجل زدني يانبي الله قال خذوه بمائة فقال الرجل زدني يانبي الله قالم نامي قال داود خذوه بمائة بقرة قال زدني قال بمائة بعير قال زدني يه نبي الله فإنما فقال داود حيث قلب هذا فاحتكم أبيطكم قال. تختريه بمائط مثلة زينو فا ونخلا وعنباً قال نعم فقال أنت تضتريه ته تمالي فلاتبخل قلم مماؤه لل بني إسرائيل وقال لهم قال سما مثلة ورقا قال داود هذا هين فالتف الرجل إلى بني إسرائيل وقال لهم قال سما وإن المرائيل وقال لهم وإن شئت ورقا قال داود هذا هين فالتفت الرجل إلى بني إسرائيل وقال لهم قال مؤين إسرائيل وقال لهم والهم فيا وان شئت ورقا قال داود هذا هين فالتفت الرجل إلى بني إسرائيل وقال لهم وقال فيه واللهم فيا وان شئت ورقا قال داود هذا هين فالتفت الرجل إلى بني إسرائيل وقال لهم وقال في إلى بني إسرائيل وقال لهم فقال أن بني إسرائيل وقال لهم

هذا هو التائب المخلص ثم قال لداود يا نمي الله لأن ينفر الله لى ذنباً واحداً أحب إلى من كل شيء وهبت لى ولكن كسنت اختبرتهم لجدوا في بناء بيت المقدس ، وكان ذلك فيا قبل لإحدى عشرسنة مضت من ملك داود ينقل الحجارة على ظهره وكنذلك أخبار بني إسرائيل حتى رفعوه قامة وعجزوا فأوحى الله تمالى إليه أن بعدك إسمه سليان أسله من سفك الدماء ولست ببانيه ولكن ابن لك أملك بعدك إسمه سليان أسله من سفك الدماء ، وأفضى إتمامه على يديه ويكون صيته وأجره الك باقياً فصلوا فيه زماماً إلى أن توفى داود عليه السلام واستخلفه سليان فأمره الله تمال باتمام بيت المقدس فجمع ضليان الجن والإنس والشياطين وقدم عليهم الاعمال وخص كلطائمة بعمل يصلح لما وأرسل الجن والشياطين في تحصيل عمل الرخام والمبلور الابيض الصافى من معادنه وأمر بيناء المدينة بالرخام والصفائح عمل الرخام والبلور الابيض الصافى من معادنه وأمر بيناء المدينة بالرخام والصفائح وجعلها إثنى عشر روبنا لكل ربض منها سبط من الاسباط وكانوا إثنى عشر سبطاً وجعلها إثنى عشر وبنا في الكلم وبض منها سبط من الاسباط وكانوا إثنى عشر سبطاً

فلما فرخ من بناء المدينة ابتدأ في بناء المسجد فوجه الشياطين فرقاً فريق منها يستخر جون الدهب والفضة والياقوت من معادله وفريق يغوضون في البحر ويستخر جون أنواع الله وفريق يغوضون في البحر الموفريق يأتون المسك والمنبر وأنواع الطيب من أما كمنها فأتى بشيء من المحكود وفريق يأتون المسك والمنبر وأنواع الطيب من أما كمنها فأتى بشيء من وتنصيدها وإصلاح تلك الحجارة المحاورة بالمحلوم بنحت تلك الحجارة المصلابة فكره سليان تلك الحجارة المحاورة المحلوبة فلا فكرة المحاورة المحلوبة فلا فكره سليان تلك الحجارة المحاولة بنا أكثر تحديد عقالوا ياني الله ليس في الجن أكثر تجارب ولا أكثر علم من عندكم حيلة في تحت علم من صخر المفاريت فارسل إليه من يأتيث به فطبع سليان بخاتمه طابعاً وكان يطبع للشياطين بالنحاس والسائر الجن بالحديد وكان إذا طبيع بخاتمه لمع ذلك يطبع للشياطين بالنحاس والسائر الجن بالحديد وكان إذا طبيع بخاتمه لمع ذلك كالبرق الحافف فكان لا يراه أحد من جن ولا شيطان إلا انقاد إليه بإذن الله تمال فارسل الطابع مع عشرة من الجن فأتوه به وهو في بعض جزائر البحر فارو و الطابع فلما نظر إليه كاد أن يصمق خوفا فاقبل مسرعاً مع الوسل حتى والمسحة عاروه المال علم المسرعاً مع الوسل حتى والمستحد عادوه المعارسة عمد المنا بعد كاد أن يصمق خوفا فاقبل مسرعاً مع الوسل حق المعاروة العلام فلما نظر إليه كاد أن يصمق خوفا فاقبل مسرعاً مع الوسل حتى المناسع مع عشرة من الجن فأوه به وهو في بعض جزائر البحر فاروه العالم فلما نظر إليه كاد أن يصمق خوفا فاقبل مسرعاً مع الوسل حتى والمسلم المسرعاً مع الوسل حتى والمناسع المسرعاً مع الوسل حتى والمناسع المسلمة المسرعاً مع الوسل حتى والمناسع المسائل المسرعاً مع عشرة من المن والمسرعاً مع الوسل حتى والمسرعاً مع الوسل حتى والمسرعاً مع عشرة المسلم المسرعاً مع عشرة من المسرعاً مع عشرة من المسرعاً مع عشرة من المسرعاً مع الوسل حتى والمسلم المسرعاً مع عشرة المسلم المسرعاً مع عشرة المسرعاً مع عشرة المسرعاً مع عشرة المسلم الوسلم المسلم المسل

دخل على سليمان فسأل سليمان رسله عما أحدث العفريت فى طريقه فقالوا يانبى الله. إنه كان يضعك بعض الآحايين من الناس فقال سليمان ما رضيت 'بشمردك على. وترك المجمى إلى طاعتى صرت تسخر من الناس .

فقال يا نبي الله إنى لست أسخر منهم غير أن ضحكى كان تمجياً مما كنت أسمم. وأرى في طريقى فقال له سليمان وما ذاك ، قال مردت على شط نهر فو جدت رجلا ومعه بغلة يريد أن يستقى بها فسقى البغلة وملا الجرة ثم. أواد أن يقضى البغلة وكسرت الجرة فضحك. أواد أن يقضى البغلة وكسرت الجرة فضحك. من حمق الرجل حيث توهم أن الجرة تحيس البغلة ، ومردت يرجل آخروهو جالس. عند إسكاف يستمعله في إصلاح خف له فسممته يشترط عليه أن يصلحه بحيث يبقى معه أربع سنين ونسى نزول ملك الموت من قبلة فضحكت من قلة عقله وجهله .

ومررت بناس قد جلسوا يبتهلون إلى الله ويسألونه الرحمة والمففرة فل منهم. قوم فقاموا وجا. آخرون فجلسوا فرأيت الرحمة قد نزلت عليهم وأخطأت الذين. كانوا من قبل وغشيت الذين جا. وا فضحكت تعجباً للقضاء والقدر فقال له سلمان. هل علمت من كثرة تجار بك وجولاتك في البحار شيئاً ينحت لى هذه الجوآهر قتلين ويسهل تحتها وثقبها بلا صوت ؟ قال نعم يا نبي القه أعرف حجراً أبيض كاللبن يقال له الساموار غير إنى لا أعرف معدنه الذي هو قيه ، وليس في الطير شيء أحيل. ولا أهدى من المقاب فأمر بفراخه أن تجعل في صندوق من تلك الجواهر فإنه يأت ينك الخرر وشرب به الصندوق حتى يشقبه ليصل إلى أو لاهم قال فأمر سلمان. بفراخ المقاب أن تضم في صندوق من حجر منها يوماً وليلة فحجب عن أفر آخه فر مسرعاً وجاء بالحجر بعد يوم وليلة فثقب به الصندرق حتى وصل إلى أفراخه قر جه سليمان مع العقاب نفراً من الجن حتى أتوه منه بقدر ماعلم أن فيه الدكفاية واستعمل في نقش الحوات الصناع فسهل عليهم تحتها من غير صوت وهو حجور يستعمل في نقش الحوات الصناع فسهل عليهم تحتها من غير صوت وهو حجور يستعمل في نقش الحوات وهو الحجور يستعمل في نقش الحوات الصناع فسهل عليهم تحتها من غير صوت وهو حجور يستعمل في نقش الحواتم وثقب الجواهر إلى اليوم وهو ثمين عزير قالوا فبغي

سليمان المسجد بالرخام الآبيض والآصة وهده من المها الضافي وسقفه بألواح. الجواهر الثمينة وفصص سقفه وحيطانه باللاليم واليواقيت وأنواح الجواهر وبسط أرضه بألواح الفيروزج فلم يكن يوجد يومثذ في الآرض أبهى ولا أنور من ذلك المسجد وكان يضى. في الليل كالمقمر ليلة البدر فلما فرخ منه جم إليه أحبار بني اسرائيل. وأعلم أنه بناء لته تعالى وكل شيء منه خالص لله تعالى واتخذ ذلك اليوم الذي. فرخ منه عيد ذلك اليه م ولا أطعمه أكثر منه فنهم فيه من الجزر ألف جرور من البقر خسة وعشرين ألفاً معلوفة ومن النتي أربع انه ألف شاء قالوا ومن عجائه بالمجس وصقله ، فيكان إذا دخله الباراسة بان جيا المفاط أبيض. وإذا دخله الفاجر استبان خياله في ذلك الحائط أبيض. وإذا دخله الفاجر استبان خياله في ذلك كثير من وإذا دخله الفاجر احتمان أبنوس فكان من الناس عن الفجور والخيانة وفصب في زاوية من زوايا المسجد عصا أبنوس فكان من مسها من أولاد الآنهياء لم يصره عنها شيء ومن مسها من غيرهم احترقت يده.

فلما فرخ سليمان من بناء بيت المقدس قرب قرباناً على الصخرة ثم قال اللهم أنت وهبت لى هذا الملك مناً منك على وجعلتن خليقتك فى أرضك وأكر متنى به من قبل أن أكون شيئاً فلك الجد، الملنم إنى أسأنك لمردخل هذا المسجد خصالا أن لا يدخله أحد يصلى فيه ركمتين مخلصاً فيهما إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، ولا يدخله مذنب إلا نبت عليه ولا خائف إلا أمنته ولا سقيماً إلا شفيته ولا بحدب إلا أخصبته وأغ يته ، وإذا أجبت دعوتى وأعطيتني طلبتي فاجه لل غلامته أن تتقبل قربانى ، قال فؤلت نار من اللهاء فسدت ما بين الحافقين ثم امتد. منها عنق فاحتمل القربان وصعد به إلى النهاء .

وكان بيت المقدس على ما بناه ، سليمان عليه السلام إلى أن غوا بخنصر بني إسرائيل. خارب بيت للمدس وألقى فيه النجيف و وكانه بالتراب و نقل جميع ما فيه من النهب والقضة و الجواهر و الآنية إلى أربض با بل ، وكان بيد المقدس خرا با إلى أن بناه المسلون في زمن عمر بن الخطاعية ورضي الله عنه بأمره والله أعلى .

# ﴿ نِابِ فِي قَصَّةَ بِلْقَيْسِ مَلَّكُ سِيًّا وَالْهَدَهُدُ وَمَا يَتَّصَلُ بِهِ ﴾

قال الله تعالى (وتفقد الطبر فقال مالى لا أرى الهدهد أم كان من الغائمين) الآية ، قالت العلماء بأخبار القدماء : إن قي الله سليمان بن داود عليهما السلام على فرخ من بناء بيت المقدس عزم على الحروج إلى الحرم فتجهز المسير واصطحب معه من الناس والبين والشياطين والطيور والوحوش ما بالغ عسكرة مائة فرسخ وأمر الربح الرخاء فحملتهم قالما وافوا الحرم أقام به ما شاء الله أن يقيم وقرب القرابين وقضى المناسك وبشر أهله بخروج نهينا محد مرابح وأخبرهم ألمه سيد الالهاء وضائم المنبين وإن طائك مثبت في زبورهم .

ثم أحب أن يسير إلى أرض البين فحرج من مكه صباحاً وسار نحو البين يؤم نجم سبيل فوا فا صنفاء وقت الزوال ، وذلك مسيرة شهر فرأى أرضاً بيمنا. حسية تزهو بخضرتها فأحب الزول بها ليصلى ويتغذى فطلبوا الماء فلم يحدوه وكان الهدهد دليله وكان يرى للماء من تحت الارض كما يرى أحدكم كأسه بيده فينقر الارض غيعرف موضع الماء وهمقه ، ثم تجىء الشياطين فيسلخونه كما يسلخ الإهاب غيستخرجون الماء .

قال سعيد بن جبير : لما ذكر البن عباس هذا الحديث قال له نافع بن الآزرق كيف يبصر الماء من تحت الآزض ، ولا يبصر الفخ إذا غطى بقدر أصبسع من التراب؟ قال ويمك إذا جاء القدر حمى البصر .

وروى قتادة عن المس بن مالك قال : قال رسول الله يُكِلِنْكُ « انها كم عن قتل المدهد فإنه كان دليل سليمان على الماء ، فطلب سليمان المدهد فلم يجده فتوعده ثم إن المدهد لما جا قال ، وجئتك من سباً بنباً يقين إنى وجدت امرأة تملكهم الآية ، وذلك أنه لما الرلسليمان قال المدهد فى قاسه إن سايمان قداشتقل بالنزول رتفع إلى نحو السماء ونظر إلى طول الدنيا وعرضها ونظر يميناً وشمالا فرأى حستان بلقيس فحال إلى الحضرة فوقع فيها فإذا هو بهدهد اليمن فيهط عليه وكان إسم

هدهد سليمان يعقوو واسم هدهد البين عفير فقال عقير ليمقور من أين أقبلت ؟ وإلى أبن تريد ؟ قال أقبلت من الشام مع صاحي سليمان بن داود عليه السلام ، فقال له الهدهد : ومن سليمان بن داود ؟ قال ملك الجن والإلس والشياطين والوحوش والرياح ، فن أين أنت ؟ قال أنا من هذه البلاد ، قال ومن ملكها ؟ قال امرأة ، قال فا إسمها ؟ قال يقال لها بلقيس ، وان لصاحبكم سليمان ملكاً عظيماً ، ولكن ليس ملك بلقيس دويه فإنها ملكة الهن كله وتحت يدها إثنا عشر عظلتي مع كل قيل مائة ألف مقاتل . والقبل هو القائد بلغة أهل الهين فبل أنت مطلق معي حتى تنظر إلى ملكها ؟ قال فإن أخاف أن يشقدني سليمان في وقت السلام إذا احتاج إلى الماء فقال المدهد الهاني إن صاحبك ليسره أن ناتيه عجر هذه الملكة فا نطلق معه حتى أتى بلقيس و نظر ملنكها ، وما رجع إلى سليمان المدهد ، وذلك أنه نزل على غير ماء فسأل الإلس عن الماء فقالوا لا نام هم ، م المدهد ، وذلك أنه نزل على غير ماء فسأل الإلس عن الماء فقالوا لا نام هم ، م فسأل الاس والشياطين فقالوا لا نام فتفقد عند ذلك الهدهد فلم يحده فتوعده .

وروى عن عكرمة عن ابن عباس قال. كل سلطان في القرآن حجة ، قال . دعا العقاب سيد الطيور فقال على بالهدهد الساعة ؛ فرفع العقاب ففسه دون السماء. حتى التصق بالهواء فنظر إلى الدنيا كالقصمة بين يدى أحدكم فنظر بميناً وشمالا .. فإذا بالهدهد مقبلاً من تحو الهين فانقض العقاب تحوه يريده

فلم رأى الهدهد أن العقاب يريده بسوه ناشده وقال محق الذى فواك وأقدرك على إلا رحمنى ولا تتمرض لى بسوه ، قال فولى العقاب عنه وقال له وياك إن نبى الله سليمان حلف أن بعدبك أو يديمك ثم طارا متوجهين تحو سليمان فلما انتهياا إلى المعسكر تلقاهم الفسر والفلير كله وقالوا له أين غبت في ومك هذا فقد توعدك مي الله سليمان وأخبروه مما قال ، فقاو الهدهد وما استثنى نمى لله قالوا بلى إنه قال 1 و ليأتني بسلطان مبين ، فطار الهدهد والعقاب حتى أثبا سليمان وكان قاعداً على كرسيه ، فقال العقاب قد أنبتك به يا نبى الله ، فلما قرب الهدهد منه رفع رأسه كرسيه ، فقال العقاب قد أنبتك به يا نبى الله ، فلما قرب الهدهد منه رفع رأسه وألمى دنيه وجنا حيد بجرهنا على الآرض تواضعاً لنطهمان فد سليمان يده

إلى رأسه فجذبها ، وقال أين كسّت ؟ لاعذبنك عذا با شديداً فقال الهدمد : يا نبي الله أذكر وقوفك بين يدى الله ، فلما سم ذلك سليمان ارتمد وعمّا عنه .

أخبر الحسين بن محمد الثقني بإسناده عن عكرمة فقال : إنما صرف سليمان عن شبح الهدهد به أخبر الله به ، شبح الهدهد به أولديه ثم سأله ما الذي أبطأك عني قال الهدهد ما أخبر الله به ، أحطت بما لم تعلم به ، وجشك من سبأ بنباً يقين إلى وجدت امرأة تمليكهم وأوتيت من كل شيء ، وإسمها بلقينس بنت البشرخ وهو المحددة ، وقبل هي بلحمة بنت شراحيل بن ذي جدن بن البشرخ بن الحارث بن عمرس بن صنعاء بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان .

وكان أبو بلقيس الذى يسمى البشرخ ويلقب بالهذهاذ ملمكاً عظيم الشأن وكان ملك أرس البمن كلما ، وكان يقول لملوك الآطراف ليس أحداً منكم كدفراً لى وأبي أن يتزوج منهم فزوجوه بامراة من الجن يقال لها ريحانة بنت الشكر ، وكانت الإنس إذ ذاك ترى الجن وتخالطهم فولدت له بلهمة وهى بلقيس ولم يكن له ولد غيرها ، وتصديق ذلك ما أخبر به ابن ميمو نة بإسناده عن أبي هريرة عن الني يتخيف أنه قال (كان أحد أبوى بلقيس جنياً ) قالوا قلما مات أبو بلقيس ولم يخلف بولداً غيرها طلبت من قومها أن يبايعوها فأطاعوها وتحت المبايعة .

وروى ابن ميمونة بإسناده عن الحسن بن على عن أبى بكر ، قال ذكرت المقيس عند رسول الله بالله فقال ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) قالوا فلما "لحمكت بلقيس انخذت قصراً وعرشاً .

## ﴿ صفة القصر الذي بنته بلقيس ﴾

قال الشمي: روى أن بلقيس لما ملك أمرت ببناء قصرفحمل إليها خمسمائة السطوانة من رخام طول كل اسطوائة خمسون ذراعاً فأمرت بها فنصبت على تل قريب من مدينة صنماء وجعلت بين كل اسلموانتين غشرة أذرع، ثم جعلت فيها سقف منظومة بألواج الرخام وألحم بعضها إلى بعض بالرصاص حتى صارت كأنها لوح واحد، ثم بنت فوق ذلك قصرا مربعاً من آجر وجص فى كل زاوية من. رواياه قبة من ذهب مشرفة فى الهواء ، وفيما بين ذلك بجالس حيطالها من ذهب وفضة مرصمة بألوان الجواهر المربعة ؛ وجعلت فيه أي في باب ذلك القصر عا يلل. المدينة برجاً من الرخام الآبيص والاختسر والاحمر، وفى جوانبه حجر لحجابها وفوابها وحدمها وحصمها على قدر مراتبهم ،

#### (صفة عرشها)

كان مقدمه من ذهب مفصص بالميواقيت الحمر والومرد الآحصر وهؤخره من فضة مكال بالوان الجواهر ، وله أربع قوائم ، قائمة من ياقوت أخضر ، وقائمة من زمرد أخضر ، وقائمة من زمرد أخضر ، وقائمة من درأصفر وصفائح السرير من الذهب وعليه سبعون بيتاً وعلى كل بيت باب مغلق ، وكان طوله ثمانين ذراعاً في الهواء فذلك أو له عز وجل : وأوتيت من كل شيء ، ما يحتاج إليه في الملك من الآدلة والعدة ، ولها عرش عظم ، أى سرير صخم حسن ، وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون افته ، وذلك أنها قالت لوزرائها ما كان يعبد آبائي الماضون ؛ قالوا كانوا يعبدون إله السماء ، قالت وأين هو ؟ قالوا في السماء وعلمه في الآرض ، قالت فكيف أعيده وأنا لا أراه ولست أعرف شيئاً أشد من نور الشمس فهي اولى ما يذبي الله عبادتها وكانوا يسجدون لها أذا طاهت وإذا غربت .

قال : فلما قال ذلك الهدهد لسليمان قال له سليمان ؛ سننظر أصدقت أم كنت. من الكاذبين ، ثم أن الهدهد دلهم على الماء فاحتفروا فى الوكايا وهى الآبار التى لم. تطو ببطن كل واد فروى الناس والدواب وكانوا قد عطشوا ثم كشب سليمان. كتاباً ؛ من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سباً ؛

( بسم الله الرحمن الرحم ؛ السلام على من اتبسع الهدى . أما بعد : أن . لا تعلو اعلى والتونى مسلمين ) . قال ابن جريج وغيره ولم يزد سلبان على ما قص الله تعالى في كنتا به شيئًا مؤكن أبلغ الناس في كنتابه وأقله إملاء ، وكذلك الآلابياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يكتبون جملا ولا يطيلون كنتاباً ولا يكثرون ، قالوا فلما كتب اللكتاب طبعه بالمسك وختمه بخانمه ، وقال المهده بالمدهد بالذهب بكنتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم وكن قريباً منهم ، فانظر ماذا يرجعون ، أي يردون هن الجواب فاخذ المدهد الكنتاب وأنى به إلى بلقيس وكانت بارض يقال لها مأرب من صنعاء على الحدهد الكتباب وأنى به إلى بلقيس وكانت بارض يقال لها مأرب من صنعاء على علائمة أيام فواقاها في قصرها ، وقد غلقت الآبواب وأخذت المانيح فوضعها تحت رأسها ومعنت إلى فراشها فأناها المدهد وهي نائمة مستلقية على ظهرها فالقي الكتاب على محرها هذا قول قتادة .

وقال وعب بن منبه با كانت الهاكوة . يعنى طاقة مستقبلة للشمس تقع الشمس غيها حين تطلع فإذا تظرت إليها سجدت لها فجاء الهدهد إلى تلك السكوة فسدها بجناحيه فارتعدت الشمس ولم تعلم فاستبطأت السمس فقا مت تنظرها فرمى الصحيفة بن وجهها قالوا فاخذت بلقيس الكتاب وكانت قارئة كاتبة عربية من أصل تبع لين شراحيل الحيرى، فلما رأت الحاتم ارتمدت وخضعت لآن ملك سليمان كان في خائمه وعرفت أن الذي أرسل هذا الكتاب هو أعظم ملكاً منها ، وقالت أن حلكاً نكون رسله العلير لملك عظم فقرأت لكتاب وتأخر الهدهد غير بعيد، حلكاً نكون رسله العلير لملك عظم فقرأت لكتاب وتأخر الهدهد غير بعيد، ثم أجا جاءت حتى قمدت على سرير ملكها وجمت الملاز من قومها وهم إثنا عشر غيل نحت يدكل قيل منهم مائة مقاتل وكانت تدكلهم من وراء الحجاب فإذا حرب بها أهر أسفرت عن وجهها ، فلما جاءوا وأخذوا بجالسهم قالت لهم بلقيس بإلى أقر أسفرت عن وجهها ، فلما جاءوا وأخذوا بجالسهم قالت لهم بلقيس بالحد المقدى المدن الله عليه المدر أسفرت عن وجهها ، فلما جاءوا وأخذوا بجالسهم قالت لهم بلقيس بالقي المن ألكى إلى كذب كريم ، أي شريف لشرف صاحبه .

وقال الضحاك؛ سمته كريماً لانه كان مختوماً يدل عليه ما أخبرنى به أبو حامد الوراق بإسناده عن ابن عباس عن النبي تأليج قال (كرم الكتاب ختمه) وقبل؛ عند كريماً لانه مصدر ببسم الله الرحمن الرحم ، فذلك قوله تمالى (إنه من سلهمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم على وانمتونى مسلمين ) ثم قالت : يا أيها

الملاً أفتونى في أمرى ، وأشيروا على فيما عرض لى ، ماكنت قاطمة ، في يحركذا تشهدون أى تحضرون ، فقالوا بحيبين لها ، نحن أولوا قوة وأولوا بأس سلساعة عند الحرب والامر إليك فانظرى ماذا تأمرين ؛ تجدينا لامرك طائمين ، فقالت تر لهم بلقيس حين عرضوا أنفسهم للحرب ( إن الموك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرة أهلها أذلة ) أى أهائوا أشرافها وكبراءها لكي يستقيم لهم الامر م فصدق الله قولها فقال ( وكذلك يفعلون ) الشدنى أبو القاسم الجنيد في هذا المهنى. قال أنشدنى أن في معناه ؛

إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا بكن لك فى أكنافهم ظل ماذا تأمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا وإن مدحتهم خالوك تخدعهم واستثقلوك كما يستثقل السكل فاستن بالله عن أبوابهم كرماً أن الوقوف على أبوابهم ذل

قال الله تعالى عمراً عنها (وإن مرسلة إليهم بهدية) وذاك أن بلقيس كانت أمرأة لبيبة هاتملة قد سامت الملا عن قومها وجربت الامر وسامته ، وإنى مرسلة الميهم إلى سليمان وقومه بهدية أصافهه عن ملكى وأختيره بها أملك أم بى فإن يلك ملكا قبل الهدية والمصرف ، وإن يك نبياً لم يقبل الهدية ولم يرض منا إلاأن نتيمه على دينه ، ثم أمدت إليه وصفاء ووصائف ، قال ابن عباس ؛ ألبستم لباسا واحداً حتى لا يكون يعرف الذكر من الاثن ؛ وقال سم. المبست الفلمان واحتلفوا في عددهم ؛ فقال الكلى عشرة جوار وعشر غلمان ، وقال مقاتل مائة وصيف ومائة وصيفة ، وقال مجاهد مائتا غلام ومائتا جارية ، وقال وهب خسمائة غلام وخمسائة جارية . وأرسلت إليه أيضاً بعد الدعب واختلفوا في حددها .

أخبرتى ابن ميمونة أيضاً بإسناده عن ثابت بانى فى قوله تعالى (ولمان مرسلة إليهم بهدية ) قالت أهدت له صفايح من الذهب فى أوعية الديباج ، فلما لمغ ذلك سايمان أمر الجن فوهوا له الآجر بالذهب ثم أمر به قالمتى فى كليمكان. هداجاً وزا رأوه ملقى فى الطريق فى كل مكان ، قالوا قد جثنا نحمل شيئا نراه خوا الله فصفر فى أعينهم ما جاءوا به ، وقيل كانت أربع لبنات من ذهب .

وقال وهب بن منبه وغيره من أهل الكستاب عمدت بلقيس إلى خمسمائة حاربة وخمسمائة غلام فالبست الجوارى لباس الفامان والآقبيه والمناطق، وألبست الغامان لباس الحوارى ؛ وجعات في سواعدهم أساور من ذهب وفي أعناقهم أطواقا من ذهب وفى آذاتهم أقراطا وشنوقا مرضمات بانواع الجواهر .وحملت الجواري على خدسمائة فرس والغلمان في خمسمائة برذون على كل فرس سرج من ذهب مرصع بالجواهر غواشيها من الديباج المانون وبعثت إليه أيضا خمسمائة لبنة من ذهب وخمسهائة لبنة من فمضة وتأجًا مكللا بالدر والياقوت المرتفع وأرسات إليه أيشا بالمسك والعنبر والعود والألنجوج وعمدت إلى حقة فجملت فيها درة ثمينة غير مثقوبة وجزع خرزة مثقوبة مموجة ألثقب ودعت رجلا من أشراف نومها يقالله المنذر بن عمرو وضمت إليه رجالًا من قومها أصحاب الرأس والعقل وكتبتءمهم كمنابا بنسخة الهدية وقالت فىالىكىتاب ؛ إن كنت نبيا فير بين الوصائبوالوصفا. واخبرنا بما في الحقة قبل أن تفتحها والقب الدرة ثقبا مستويا وادخلخيطا في الخرزة ثمم امرت بلقيسالغلمانفقاً ا : لهم ؟ إذا كلدكم سليمان فكلموه بكلام فيه تانيث وتحذيث يشبه كلام النساء وامرت الجوارى ان يكلموه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال ثم إنها قالت الرسول ؛ انظر إلى الرجل إذا دخلت عليه فإن نظر إليك نظرة غضب فاعلم انه ملك فلا يهولنك منظره فأنا اعرمته ؛ وإن رايته رجلا بشاشا لطيفا فاعلم انه ني مرسل التقيم كلامه ورد البعوابة انطاق الرسل بالهدايا .

فاحا راى الهدهد ذلك اقبل سرعا إلى سايعان واخره بالخبر كله فأمر سايعان البعن ان يصنعوا له لبنا من الذهب والفضة ففحلوا ذلك ، ثم امرهم ان يبسطوا له من موضعه الذي هو فيه إلى تسمع فراسخ ميدانا واحداً بابنات الذهب والفضة بران يجعلوا حول الميدان حيطانا مشرفة من الذهب والفضة ففعلوا ذلك فقال لهم

نان الدواب احسن بما رأيتم فى البر والبحر فقالوا ؛ ياني الله إنا رأينا فى محركة الحواب عتافة الوانها لها المجتحة واعراف ونواص فقال سايمان ؛ على بها الساعة والمواب عن يمين الميدان وعن يساره عن لبنات الذهب والفضة والقوا الها علوفة فيها ، ثم قال للجن على بأولادكم فاجتمع خاق كشير فأقامهم فيها عن يمين الميدان وعن يساره ، ثم قعد سايمان فى مجاسه على سريره ووضع ادبعة آلاف كرسى عن يمينه ومثابا عن يساره ، وامر الشياطين ان يصطفوا صفوفا بفراسخ ، وامر الإنس فاصطفوا فراسخ عن يمينه وعن يساره ، فاما اقبل القوم ودنوا من الميدان ونظروا إلى ملك سايمان ورأوا الدواب التي لم تر أعينهم مثابا شروت على لبن ونظروا إلى ملك سايمان ورأوا الدواب التي لم تر أعينهم مثابا شروت على لبن ونظروا إلى ملك سايمان ورأوا الدواب التي لم تر أعينهم مثابا شروت على لبن الذهب والفضة تقاصرت إليبه انفسهم ورموا بما معهم من الهدايا .

مم رد سايمان الهدية كاما وقال ( أعدو أن بمال فا آتا في الله خور عا آتا كم بل انتم بهديتكم تقرحون ) لآنكم اهل المفاخر والممكائرة في الدنيا ولا تعرفرن غير ذلك وايست الدنيا من حاجتي لآن الله نعالي قد مكنى منها واعطائي ما لم يعط أحداً من العالمين فيها و مع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى اكر منى بالنبوة والحمكة ثم انه قال الممندر بن حمر و امير القرم ( ارجع إليهم بالهدية فليأ نينهم بمنود لا قبل لهم ولمنخر جنهم منها أفاة وهم صاغرون إن لم يأتوني مسلمين) قالوا فاما لا قبل لهم ولمنخر جنهم منها أفاة وهم صاغرون إن لم يأتوني مسلمين) قالوا فاما عرما لنا به من طاقة ، فبعث إلى سليمان عابه السلام إني قادمة بملوك قومي حتى عما لنا به من طاقة ، فبعث إلى سليمان عابه السلام إني قادمة بملوك قومي حتى ساطانها احرف الإبواب المسبعة ابيات بعضها داخل بعض في آخر قصر من قصورها ثم اغاتمت دونه الآبواب ووكات به حراسا يحفظونه ثم (نها قالت لمن خافت على ساطانها احتفظها قبلك وسرير ما مكي فلا تخاص إليه احداً ولا يراه حتى آنيك ؛ ثم انها امرت مناديا وسرير ما مكي فلا تخاص إليه احداً ولا يراه حتى آنيك ؛ ثم انها امرت مناديا أنف قبل من ملوك الدي ، ثم شخصت إلى سايمان في إثني عباس وكان سايمان عايه السلام رجلا مهيها لا يبتدى، بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه كالميمان عايه السلام رجلا مهيها لا يبتدى، بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه على ما الميان عايه السلام رجلا مهيها لا يبتدى، بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه كالهمان عايه السلام رجلا مهيها لا يبتدى، بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه كالهمان عايه السلام رجلا مهيها لا يبتدى، بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه كاله الميان عايه السلام رجلا مهيها لا يبتدى، بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه كالهيا لا يبتدى، عنه المناه المناه عليه السلام رجلا مهيها لا يبتدى، بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه كاله المناه المناه المناه المناه المناه المناه عالم ما المناه المناه المناه عالم المناه المناه عاله المناه المناه المناه المناه المناه عاله المناه عاله المناه المناه المناه المناه المناه المناه عاله المناه ا

على سرير ملسكه فرأى رهجا قريبا منه فقال ما هذا الله قال : أو قد نزلت منا بهذا المكان ؟ قالرا نعم .

باس به وكان ما بين الكوفة والحيرة قدر فرسخ فأفيل سايمان على الله ( أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسامين ) أى طا تمين خاضعين اختلف العاماء فى السبب المذى لأجله أمر سليمان بإحضار العرش ، فقال رهم لآن سايمان علم أنها إذا اسلب حرم عايه ما لها فأراد ان يأخذ سريزها ان يحرم عايه أخذه بإسلامها .

وقال تتادة . لانه أعجبه صمته لما وصفه الهدهدفاراد أن يراه قبل أن يراها وقبل لهرجا قدرة الله تمالى وعظيم ساطانه في معجزة يأتى بها في عرشها (قال عفريت من البحن) وهو المارد الفوى (أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ) من أى مجلسك الذى مختصى فيه به قال ابن عباس كان له غداة كل يوم مجلس يقضى فيه إلى نصف النهار واختافوا في إحمه فقسال وهب باقه كودى ، وقال شعيب بانه كردان رؤلى عليه لقوى ) اى قوى على حله (أمين ) على ما فيه من الجواهر ، فقال الميان أريد اسرع من هسدا (فقال الذى عنده علم السكتاب )واختلفوا فيه بعضهم هو جبريل عايه السلام وقال آخرون ، ملك من الملاتكة ايد الله به ناها السلام . وقال آخرون ، ملك من الملاتكة ايد الله به ناها عليه السلام . وقال آخرون ، بل كان رجلامن بنى آدم . ثم اختافوا فيه اكثر المشرين هو آصف بن برخيا بن شمعيا بن ملكيا وكان صديقا يعلم إسم القد الاعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أهطى .

واختاف العاماء فى الدعاء الذى دعا به آصف بن برخيا عند الإتيان بالعرش فروى عن عائشة رضى الله عنها وعن ابيها ان الإسم الآعظم الذى دعا به آصف ابن رخيا . يا حى يا قيوم . وروى عن الوهرى قال . دعا الذى عنده علم من ...ب يا إلهنا وإله كل شىء إلها واحسسدا لا إله إلا أنت ائتنى بعرشها وقال مجاهد ياذا الجلال والإكرام .

فاما رأى سايمانالمرش مستقراً عنده محولا إليه من مأرب إلى الشام فى قدر. او تداد الطرف وهو مدة يسيرة ( قال هذا من فعنل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ) أى لم ينفع بذلك إلا نفسه حيث استوجب شكره المتاهمة المفقودة (ومن المتعمة المفقودة (ومن كسفر فإن ربى غنى) عن شكره (كريم ) الأفصال عمن يكفر نعمته فقال سلمان عليه السلام (تمكروا لها عرشها ) أى زيدوا وانقسوا منه وجعلوا أعلاه أسفة، عليه السلام (تمكروا لها عرشها ) أى زيدوا وانقسوا منه وجعلوا أعلاه أسفة، وأسلمله أعلاه إن تغر عقلها ، وأن الشياطين عافت أن يتروجها سلمان لا يهندون إليه أراد أن يختبر عقلها ، وأن الشياطين عافت أن يتروجها سلمان ودريته من ويعده فأر ادوا أن يرهدوه فيها فأساءوا الشاء عليها وقالوا إن في عقلها شيئاً وإن رجليها كحافر الحمار فأراد سلمان أن يختبر عقلها بتنكير عرشها وينظر إلى قدميها بيناء الصرح فلها جاءت بلقيس (قيل لها أهكذا عرشك قالت كأنه هو) فشبهته بها وكانت قد تركته خلفها فلم تقر بذلك ولم تشكر فعلم سلمان كال عقلها .

قال الحسين بن الفضل فشيهو اعليها فشبهت عليهم وآجابتهم على حسب سؤ الهم على وقالم المدا عرشك فقالت لهم نقال سليمان وأوتينا العلم با بثلاثها وبجيشها طائمة من قبلها ، أى من قبل بجيشها وكنا مسلين طائمين خاص عدد المان فالت قول بجاهد وغيره ، وقال بعضهم هو قول بلقيس لما رأت عرشها عند سليان قالت عد عرفت هذا وأوتينا العلم بصحة نبوة سليان عليه السلام بالآيات المنقدمة من قبلها أى من قبل هذه الآية ، وكنا مسلين أى منقادين لك مطيعين الأمرك من قبل أن جشاك ، وذلك أن سليان لما اقبلت بلقيس تريده أمر الشياطين فبنوا لها صرحا أن جشاك ، وذلك أن سليان لما اقبلت بلقيس تريده أمر الشياطين فبنوا لها صرحا أى قصراً من زجاج كأنه الماء بياضاً وجروا من تحته الماء وألقى فيه السمك ثم وضع سريره في صدوه وجلس عليه وعكفت العلير والجن والإنس.

و إنما أمر ببناء الصرح لآن الشياطين قال بمضهم لبعض قد سخر الله لسلبان ما سخر و بلقيس ملك سبأ ينكخها فتلد غلاماً فلا تنفك من العبودية والمسخرة أبداً فأرادوا أن يرهدوه فيها فقالوا إن رجليها رجل حار وأنها شعراء الساقين لآن أمها كانت جنية فأراد سلبان أن يعلم حقيقة ذلك وينظر قدميها وساقيها فأمر. عبناء الصرح .

وقال وهب بن منبه : إنما بني الصرح ليختبر عقلها وفهمها يواجها يذلك كما: فعلت هي بتوجيبها إليه الوصائف والوصفا. ليميز بين الذكر والآنثي فلما جاءت بلقير قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبنه لجة وهي معظم الماء فكشفت عن ساقيها التخوضه إلى سلمان فنظر سلمان عليه السلام فإذا هي أحسن الناس ساقاً وقدماً إلا أنها كانت شعرًاء الساقين قلما وأىسلمان ذلك صرف بصره عنها و ناداها إنه صرح ممدد من قوارير وليس بماء فلما جلسَّت قالت له يا سلمان إني أريد أن أسألك من شيء قال سلى ، قالت أسألك عن ماء ليس من الأرض ولا من السهاء وكان سلمان إذا جاء شيء لا يعلمه سأل عنه الإنس فإن كان عنده علم ذلك و إلا -ألَّ الجن فإن علموا و إلا سأل الشياطين فسأل الشياطين عن ذلك أفقال إ ما أهون ذلك أوْمر بالحيل أن تجرى ثم املًا الآنية منعرقها فقال لها سلمانعرق الحيل ثم قالت اخبرني عن كون ربك فوثبسليان عنسريره وخر ساجداً وصعق فقامت عنه وتفرقت جنوده فجاءه جبريل عليه ألسلام وقال له يا سلمار يقول لك ربك ما شأنك؟ قال يا جبريل ربي أعلم بما قالت ، قال فإن الله يأمرك أن ترجع إلى سريرك فترسل إليها وإلى من حضرها من جنودك وجنودها فتسألها وتسألهم هما سألتَك عنه ففعل ذلك سلمان فلما دخلوا عليه واستقروا قال عن ماذا سألتيني أُ قالت سأ لنك عن ماء ليسمن أرض ولامن سماء فأجبت قال أي شيء سألتيني أيضة قالت ما سأاتك عن شيء إلا هذا فسأل الجنود فقالوا مثل قولها وألساهم الله تعالى ذلك وكني الله سلمان الجواب ، ثم إن سلمان دعاها إلى الإسلام وكانت قد رأت حال الهدهد والهدية والرسل والعرش والعبرح فأجابت وقالت رب إتى ظلمت نفسى بالمكنفر وأسلت مع سليمان لله رب العالمين .

واختلف العلماء فى أمرها بعد الإسلام فقال أكثرهم لما أسلمت بلقيس أواد سليمان أن يتزوجها فلما هم بذلك كره لما رأى من شده كثرة شعر ساقها فسأل الإلس والجن والشياطين ؟ فقالوا لا ندرى فلما ألح عليهم قالوا نحن نحتال للتعليه حى يكون كالفضة البيضاء فاتخذوا لها النورة والحمام . قال ابن عباس : إنه أول يومرؤيت فيها النورة فاستنكحهاسلهان عليهالسلام أخبرى ابن ميمونة بسنده عن أبى موسى يبلغ به التي بإلي قال : أول من اتخذ الحمامات سليمان عليه السلام ، فلما النصق ظهره بالجدار ، قال أواممن عذاب الله تعالى ، قالوا فلما تووجها سليمان أحبها حباً شديداً وأقرها على ملسكهاوأمر الجن فبنوا لها بأرض الين ثلاث حصون لم يزالناس مثلها ارتفاعاً وحسناوهي: سلمين وغدان وبنيون ثم إن سليمان كان يزورها في كل شهر مرة بعد أن ردها إلى ملكها ويقيم عندها ألائة أيام ثم يبكر من اشام إلى الين ومن الين إلى الشام .

وروى محمد بن إسحق عن بعض أهل العلم عن وحب بن منبه ، قال سلمان البلقيس. لما أسلت و فرخ من أمرها اختارى رجلا من قومك حتى أزوجك إيا هاك ته ومثلى يسكم الرجال يا نبي الله وقد كان لمى فى ملكى وقومى من السلطان ما كان قال نعم إنه لا يكون فى الإذاك، ولا ينبغى لك أن تحرمى ما أحل الله أك قال نعم زوجنى إن كان ولا بد من تبع الآكبر ملك همدان فروجه إياما ثم ردها إلى اليمن و وعمل زوجها ذا تبع على اليمن و دعا سلمان زوبعة أمير جن اليمن و قال له أحمل لاى تبع ما استعملك فيه قال فصنع لذى تبع المسانع باليمن ثم لم يزل بها ملكاً يعمل سلمان عليه السلام و قال فلما حال الحول و بلغ الجن موت سلمان عليه السلام و قال فلما حال الحول و بلغ الجن موت سلمان عليه السلام أقبل رجهل منهم فسلك تهامة حتى إذا كان في جوف اليمن صرخ سلمان عليه السلام أقبل رجهل منهم فسلك تهامة حتى إذا كان في جوف اليمن صرخ بأعلى صوته يا معشر الجن أن سلمان نبى الله قد مات فار فووا أيديم قال فعمدت الشياطين إلى حجرين عظيمين ف كتبوا فيهما كتاباً بالمسند يهنى خط الحديدة نحن الشياطين إلى حجرين عظيما الشياطين الدى تبع ولولا صارخ بتهامة لما رفعوا أيديهم في المعلم و وهذه وهذه و المنه و و المنافي و المنافي و المنافي و المنافي ملك سليمان عليه المسلام و القد أعلم .

﴿ بَابِ فَى ذَكُرَ هُرُوةَ سَلَيْمَانَ طَيْهِ السَّلَامُ وَأَبَّا زُوجَتُهُ الجَرَادَةُ ﴾ ( وخبر الشيطان الذي أخذ خاتمه من يده وسبب إزوال ملك )

قال الله تمالى (وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب) وروى محمدين إسحق عن يمض العلماء أن سليمان أخبر ان فى جزيرة من جزا برالبحر رجلايقال له صيدون ملك عظيم الشأن لم يكن للناس إليه سبيل لمكاه فى البحر وكان الله قد أتى سليمان فى ملك عليم الشأات المدينة فحملته الريح على ظهرها حتى نزل عليها يحتوده من الجن والإنس فقتل ملمكها وسبي ما فيها فاصاب فيا أصاب بنتا لذلك الملك يقال لهاجرادة لم ير مثلها حسناوجمالا فاصطفاها فاصاب فيا ألاسلام فأسلت على يده فى الظاهر على خيفة منه وقاة تقة فأحبها حيا شديداً لم يحيه أحداً من نسائه وكانت منزلتها عنده مازلة عظيمة وكانت على منزلتها عنده لا يذهب حزنها ولا يرفأ دمها فشق ذلك على سليمان فقال لهار يحك ما هذا الحزن الذي لا يذهب والدمع الذى لا يرفأ ، فقالت إنى أذ كر أبى وأذ كر ملك من ذلك الله ملسكا هو أعظم من سلطانه وهداك الله فقالت إنى أذ كر أبى وأذ كر هو أعظم من سلطانه وهداك الله فقالت:

إن ذلك حمّاً ولكنى إذا ذكرته أصابى ما ترى من الحزن ، فلو ألمك أمرت الشياطين يصورون لى صورته فى دارى الى أنا فيها أراه بكرة وعشية لرجوت أن يذهب ذلك حزى ويسلينى عن بعض ما أجد فى نفسى ، فأمر سليمان الشياطين أن يمثلوا لها صورة أبيها فى دارها حتى لاتنكر منه شيئاً فشلوه لها حتى نظرت إلى أبيها بسينه إلا أنه لا روح فيه فعمدت إليه حين صنعوه فمآذرته وقحسته وعمته وردته بمثل ثبابه التى كان يلبسها ثم أنها كانت إذا خرج سليمان من دارها تغدوا إليه فى ولائدها فسجد له ويسجدن لهممه كما كانت تصنع معه فى ملكة و روح إليه كل عشية تفعل معه مثل ذلك وسليمان لا يعلم بذلك أر بعين صباحاً فيلغ ذلك كل عشية تفعل معه مثل ذلك وسليمان لا يعلم بذلك أر بعين صباحاً فيلغ ذلك أصف بن برخيا وكان صديقا وكان لا يرد عن باب سليمان فى أى ساعة أراد

دخول بيته دخل حاصراً أم غائباً فأتاه ، فقال يا بي الله كبر سنى و دق عظمى و نفذ عمرى وقد حان الدهاب منى وقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل المؤوت أذكر فيه من من أنبياء الله تعالى وأثنى عليهم بعلى فيه وأعلم الناس بمعنى ما يجهلون من كشير من أمورهم فقال افعل فجمع سلمان الناس فقام فيهم خطيباً فذكر من مضى من ألميياء الله تعالى وأثنى على كل أبي بما فيه و ذكر ما فعنلهم الله به حتى انتهى إلى سلمان فقاله له ما كان أحكمك فى صغرك وأروعك فى صغرك ثم المصرف فوجعد سلمان فقاله له ما كان أحكمك فى صغرك وأروعك فى صغرك ثم المصرف فوجعد سلمان فى نفسه من ذلك حتى امتلاً غيظاً فلما دخل سليمان داره أرسل إليه فلما أتاه قال له : يا آصف ذكرت من معنى من ألمياء الله تعالى فأتنيت عليهم خيراً فى كل أزمانهم وعلى كل حال من أمورهم فا ذكر تنى أثنيت على يخير فى صغرى و سكت كل أزمانهم وعلى كل حال من أمورهم فا ذكر تنى أثنيت على يخير فى صغرى و سكت عما سوى ذلك من أحرى فى كبرى فا الذى أحدثت فى آخر عمرى؟ فقاله أن فهير عما سوى ذلك من أحرى فى كبرى فا الذى أحدثت فى آخر عمرى؟ فقاله أن فهير دارك فقال إنا له وإنا إليه واجعون لقد علت أنك ما فيمات في دارك واله نق وإنا إليه واجعون لقد علت أنك ما فعلت إلاع شيء والهيك.

ثم إن سليمانرجع إلى داره فسكسر ذلكالصنم وعاقب تلك المرأة وولا اندها.

ثم إنه أمر بلياب الطهر فأتى بها وهى ثياب لاينزلها إلا الابكار ولا تمسها أمرأة ذات دم ، فليسها ثم خرج إلى فلاة من الارض وحده وأمر برماد ففرش ثم أقبل تائباً إلى الله تعالى حتى جلس على ذلك الرماد وتممك فيه بثيابه تذللا لله تعالى ويدعو ويستغفر عاكان فى داره ويقول فها يقول :

رب ما كان ينبغى لآل داود أن يعبدوا غيرك وأن يقروا في دورهموأها ليهم عبادة غيرك فلم يزلكذلك يومه حتى أمسى ثم رجع إلى داره .

وكانت له وليدة يقال لها أمينة كان إذا دخل مذهبه أو أراد قضاء حاجة أو اراد إصابة امرأة من نسائه وضع خاتمه غندها حتى يتطهر وكان لا يمس خاتمه إلا وهو متطهر لآن خاتمه كان مر. ياقو تة خضراء أناه بها جبريل عليهالسلام مكشوب عليه لا إله إلا الله تحد رسول الله يكتب وكان ملك فى خاتمه فوضعه يوماً من الآيام عندها كما كان يضعه عند دخول مذهبه أناها الشيطان صاحب البحر على صورة سليمان لانها لم تنكر منه شيئاً فقال يا أمينة خاتمى فناولته إياه لجعله فى يده ثم خرج حتى جلس على سرير سليمان فحكفت عليه الطير والجن والإنس والشياطين .

فرج سليمان فأتى إلى أمينة وقد تغير من حاله و نفسه ما كان معبوداً منه عند كل من رآه -

فقال يا أمينة خاتمى فقالت ومن أنت؟ قال سليمان بن داود فقالت كذبت لست سليمان فقد جاء سليمان وأخذ خاتمه وها هو جالس على سرير ملكه فعرف سليمان أن الحظيئة قد أدركمته فخرج سليمان وجعل يقف على الدار فيقول أنا سليمان بن داود فيحثون عليه التراب ويسيو ثه ويقولون انظروا إلى هذا المجنون وأى شيء يزعم يقول إنه سليمان .

فلما رأى سليمان ذلك خرج متوجهاً إلى البحر فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر من البحر إلى السوق فيعطونه كل يوم سمكتين فإذا أمسى باع إحدى السمكتين بارغفة وشوى الآخرى فيا كلها فمكت كذلك أربعين صباحاً عدة ما كان ذلك الوثن يعبد في داره .

فأنكر آصف بن برخيا وعلماء بنى إسرائيل حكم عدر الله الشيطان فى تلك الآربعين يوماً ، فقال آصف يا مصر بنى إسرائيل هل رأيتم من اختلاف حكم الآربعين يوماً ، فقال آمهلونى حتى أدخـــل على نسائه فاسألهن هل أيكرن منه فى خاصة آمره ما أنكرناه من عامة أمر الناس وعلانيته فدخل على نسائه فقال لهن ويجكن هل أكرتن من أمر سليمان بن داود ما أنكر فاه فقلن

أأشد مايدع امرأة منا فى دمها ولا يغتسل من جنابة فقال آصف[انا لله و[انا إليه واجعون إنى هذا لهو البلاء المبين .

ثم إنه خرج إلى بنى إسرائيل فقال ما فى الخاصة أعظم عما فى الهامة ، فلم حضت أربعولى صباحا زال الشيطان عن بجلسه ، ثم مر فى البحر فقذف الحاتم فتما عابله تعكد فاصطادها بعض الصيادين وقد عمل له سليمان صدر يومه ذلك حق إذا كان العشاء أعطاه السمكةين وكان من جملتهما السمكة الى ابتلمت الحاتم لحمل سليمان سمكتيه قباع التي ليس فى يطنها الحاتم بالآرغفة ثم عمد إلى السمكة الآخرى غشرتها لايشوبها فوجد خاتمه فى جوفها فأخذه لجمله فى يده ووقع ساجداً فمكفت عليه الطير والجن والإنس والشياطين وأقبل على الناس .

وعلم أن الذى دخل عليه لما أحدث فى دارمىن عبادة الوثن فرجع إلىملكه وأظهر التوبة من ذنبه . ثم أمر الشياطين وقال ائترنى بصخر المار دفطليته الشياطين حتى أتت به وفتحت له صخرة فأدخله فيها ثم سد عليه بأخرى ثم أوثقها بالحديد والرصاص ثم أمر به فقذف فى البحر ، فهذا حديث وهب بن منبه .

قال وأقبل سليمان على حالته التى كان فيها حتى اتهى إلى صياد من الصيادين وهو جائم وقد اشتد جوعه فاستطعمهم من صيده ، وقال إنى سليمان بن داوة فقام إليه بعضهم فضربه بعصاه فشجه فسال دمـــه وهو على شاطى. البحر فلام الصيادون صاحبهم الذى ضربه وقالوا له بشها صنعت حيث ضربته ، فقال إنزعم أقمه سليمان بن داود فاعطوه سمكتين عن ضرب عندهم فلم يشغله ما كان به من ألم المضرب حتى قام إلى شاطى. البحر فشق بطنهما وجعل يفسابهما فوجد خاتمه في شام إلى شاطى. البحر فشق بطنهما وجعار يضابها فوجد خاتمه في علم دائمة في ما أخذه وليسه فرد الله عليه ملكه وبهاءه وجادت الطير حتى حامت عليه فعرفه القوم فجاءوا يعتذرون إليه مما صنعوا ، فقال ما أؤاخذكم على عدوا نكى حرك ألى ملكه وأمرأن

أتو! بالشيطان الذى أخذ خاتمه فأتى به فجله فى صندلاق من حديد ثم أطبقه أقفل عليه بقفل وختمه بخاتمه ثم أمر به فألفى فى البحر وهو فيه كذلك. لى الساعة .

ŧ

وفى بعض الروابات : أن سليمان عليه السلام لما افتتن سقط الحاتم من يده وكان فيه ملكه فأخذه سليمان وأعاد عليه فسقط من يده فلما رآه سليمان لا يثبته في يده أيقن بالفتنة ؛ فقال آصف اسليمان إنك مفتون بذئبك والحاتم لا يتماسك أربعة عشر يوماً ففر إلى الله تائباً من ذنبك وأنا أقوم مقامك وأسير في حملك وأهل بيوتك بسيرك إلى أن يتوب الله عليك ويردك إلى ملكك ففر سليمان هارياً إلى ربه وأخذ آصف الحاتم فوضعه في يده فثبت وأن الجسد الذى قال الله تعالى من السكتاب فاقام آصف في ملك سليمان وعالمه يسير بسيرته ويعمل بعمله أربعة من السكتاب فاقام آصف في ملك سليمان وعالمه يسير بسيرته ويعمل بعمله أربعة عشر يوما إلى أن رجع سليمان إلى مغزله نائباً إلى الله تعالى ورد الله عليه ملكه عشر يوما إلى أن رجع سليمان على كرسيه وأعاد الحاتم في يده فثبت .

وقال الشعي في سبب زوال ذلك ولد اسليمان ابن فاجتمعت الشياطين فقالمه بعضهم لبعض أن عاش له ولد لم تفتهى عا تحن فيه من البلاء والسخوة فسيبلنا ات تفتل ولده أو ان تخبلة فعلم سليمان ذلك فأمر السحاب أن تأخذ إينه وأمر الربح فملته وغدا إبنه في السحاب فأمن مضرة الشياطين فعاتبه لقد لتخوفه من الشياطين. ومات الولد فألقي على كرسيه وهو الجسد المذى قصه الله عليننا بقوله (وألقينا على كرسيه جسداً له ثم أناب ) والله تعالى أعلم .

### : ﴿ بَابِ فِي ذَكِر وَفَاةَ سَلْيَمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

قال الله تعالى ( فلما قضينا عليه الموت ) الآية ، قال أهل التاريخ : ابمث سليمان في ملكه بعد أن رده الله تعالى عليه تعمل له الجن والشياطين مايشاء من محاريب وتما ثميل وجفان كالجراب وقدور راسيات وغير ذلك ويعذب من الشياطين من يشاء ويطلق من يشاء ويأمرهم بحمل الحجارة الثقيلة وفقلها إلى حيث أحب ·

قال فتريا لهم إبليس وهم دائبون في العمل فقال كيف أنتم ؟ قالوا ما انا طاقة للما تحن فيه فقال إبليس تذهبون تحملون الحجارة و ترجعون فراهًا لا تحملون شيئاً قالوا نعم ، قال فأنتم في راحة قال فابلنت الريح ذلك سليمان فأمرهم أن يحملوا ذاهبين وراجعين فجاءهم إبليس فقال كيف أنتم ؟ فشكوا إليه واخروه أنهم يحملون ذاهبين وراجعين فقال لهم إبليس أتنامون بالليل ؟ قالوا نهم قال فأنتم في راحة .

قال فبلفت الربح ذلك سليمان فأمرهم أن يعملوا بالليل والنهار فتريالهم إبليس فشكوا إليه أنهم يعملون بالليل والنهار وإنهم دائبون في العمل فقال كيف أتتم : قالوا لاطاقة لنا قيا تحن فيه فقال لهم إبليس وما يشاء فعله قالوا نعم فترقعواً الفرج وقد بلغ الآمر منتهاء فلم يلبثوا إلا قليلا وقد مات سليمان عليه السلام.

قال ابن عباس وغيره ؛ كان سليمان عليه السلام يحتجب فى بين المقدس السنة والسلتين والشهر و الشهرين وأقل من ذلك وأكثر يدخل فيه بطعامه وشرا به فدخله فى المرة الذى فات فيها وكان بدء أمره فى ذلك أنه لم يكن يوماً يصبح فيه إلاتنبت فه فى بيت المقدس شجرة فيسألها سليمان ما إسمك فتقول الشجرة إسمى كذا وكذا فيأمر بها فتقطع فإن كانت تغبت الفرس كذا وكذا فيأمر بها فتقطع فإن كانت تغبت الفرس كذب عليها غرسها في مكان كذا وكذا وإن كانت لدواء كدب عليها لمكذا وكذا وإن كانت لدواء كدب عليها لمكذا وكذا.

فبينها هو يصلى يوماً إذا رأى شجرة نابئة بين يديه فقال لها ما إسمك قالت. الحرنوبة قال ولأى شيء تعبثك؟ قالت لحراب هذا المسجد .

فقال سلیمان بن داود ما کان اقه تمالی لیخربه وآنا سمی أنت التی علی وجهك. هلا کی وخراب بیت الهدس فنزعها وغرسها فی عائط له .

تم قال اللهم عم هن الجن موتى حتى تعلم الإنس أن الجن لايعلمون التميب به وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الفيب أشياء وانهم يعلمون مايكون في غد.

ثم إن سليمان دخل المحرابفقام يصلى متكتآ على عصاه فمات ثم بقى على تلك الحالة: ولم يعلم بذلك من الصياطين أحد وهم مع ذلك يعملوون ويخافون أن يخرج فيعاقبهم.

وقال عبد الرحمن بن زيد: قال سليمان لملك الموت إذا أمرت بي فأعلمني به قال فأتاه فقال ياسليمان قد أمرت بك وقد بقى لك سويمة قدعا الشياطين فبنوا مرحاً منقوارير ليس له باب فقام يصلى واتسكاً على عصاه فدخل هليه ملك الموت فقيض روحه وهو متكى، على عصاه .

 اللقصر بغيراذن ، فقال سليان فنأذن لك فيدخوله فقال له ربى ، قالىقار تعد سليان عرعلم أنه ملك الموت ، فقال له أنا ملك الموت ؛ قال نعم قال فيم جثت قال لاقيض عروحك قال ياملك الموت هذا يوم أردت أن يصنو لى ولا أسمع فيه مايفمني .

قال يا سليمان إنك أردت يوحا يصفو لك فيه ديشك حتى لاينفعك فيه شيء . وذلك يوم لم يخلق في الدنيا فارض يقضاء ربك فإنه لامرد له ، قال فاقبض كما أمرت فقبض ملك الموت روحه وهو متكىء على عصاءاقالوا وكانت الشياطين تجتمع حوله وحول محرابه ومصلاه أينها كان ، وكان الممراب بابان باب بين يديه وباب خلفه .

فقال بعنس الشياطين لصاحبه إن كنت جليداً فادخل من الباب الذي بين يديه واخرج من الباب الذي خلفه فدخل ذلك البعض ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في الحراب إلا احترق فر ذلك الشيطان فلم يسمع صوته ، ثمر جع فليسمع فوقف فالميدان وقد سقط ميتاً نظرج فأخير الناس أن سليمان وقد مات فقت وا عليه فأخرجوه ووجدوا منساً نه وهي العصا بلغة الحبيبة تلداً كلتها الآرضة فلم يعلموا منذ كم مات فوضعوا الارضة على العصا فأ كلت منها يُوماوليلة شم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة ، وكانوا يعملون بين يديه وينظرون إليه ويحسبون أنه حي ولا ينكرون احتباسه عن الحروج إلى الناس وينظرون إليه ويحسبون أنه حي ولا ينكرون احتباسه عن الحروج إلى الناس ططول صلاته قبل ذلك .

وفى رواية ابن مسمود ، فمكشوا يدانون له بعد موته حولا كاملا فأيقن التاسأن الجن كانوا يكذبون في ادعائهم علم الغيب فلو أنهم علموا الغيب الطموا . حوت-ليمان ولم يلبشوا في العناء والعذابسنة يعملون له .

ثم إن الشياطين قالوا للارضة لوكسنت تأكلين الطعام لاتيناك بأطيب الطعام ولوكمت تشريين الماء لمستميناك أعذب الشراب ولسكنا ننقل إليك الماء والطير فشكراً لك فالذى يكون فى جوف الحشب فهوما تأتيها به الشياطين تسكن إليها فذلك قوله تعالى ( فلما قصينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض به تاكل منسأته ) الآية .

قال أهل التاريخ : كان عمر سليمان عليه السلام ثلاثا وخمسين سنة ومدة ملكه منها أريعون سنة وذلك أنه ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة وابتدا فى بناء بيت المقدس لاربع سنين مصنين من ما حكه ثم ملك من بعد سليمان ابن له بقالله رحومه وكان قد استخافه فنبأه اقد وكان فابيا ولم يكن رسولا ؛ ثم قبض وكان ملكه علاثا وستين سنة ، ثم ملك بعد إبنه أساين آفيا وكان رجلا صالحاً ، وكان أعرج يعتريه عرق النساء قطمع فيه الماوك اصنعه وافترقت ماوك بنى إسرائيل فغزاهم ملك من ماوك الهند يقال له روح الهند فى جمع كشير وقبيلة كبيرة فبعث القعليم الملاككة فغرمتم بقصدوا البحر حتى إذا ركبوا جميعا بعث الله عليهم الرياح والأمواج واضطربت الأمواج حتى ألقت أتقالهم وأمواهم وسلبهم إلى علة بنى إسرائيل واضطربت الأمواج حتى ألقت أتقالهم وأمواهم وسلبهم إلى علة بنى إسرائيل ونوهم وتودوا أن خلوا ماغنه كم الله المراق وغيرهم فيهله كهمائة تعالى إلى ان ظهر فيهم، الطلوك ملك بعد ملك من ملوك الدراق وغيرهم فيهله كهمائة تعالى إلى ان ظهر فيهم، الطلم والفساد وفشت فيهم المعاصى وعبد بعض ماوك بنى إسرائيل الاصنام من.

﴿ بِحَلَّسُ فِي قَصَةُ بِخَتْنَصِرُ وَمَا يَنْصَلُ بِهِ ﴾ وخور شعياء وأرميـــــا، وعزير عليهم وعلى جميع الانهياء الصلاة والسلام

قال الله تعالى ( وتصنينا إلى بنى إسرائيل فى السكنتاب ) إلى قوله عز وجالله ( وجعلنا جهنم السكافرين حصيراً ) .

## ﴿ قصة شعياء عليه السلام ﴾

قال محد بن إسمق وغيره من أهل السير والآخبار؛ كانفها أنزل المهتملي على حوص خبر بنى أسرائيل من أحداثهم وماهم فاعلون بعده كما قال الشتمالى (وقضينا إلى بنى أسرائيل فى السكمتاب لتقسدن فى الأرض مرتبين ولتمان علوا كبيراً) إلى عقوله (حصيراً) فسكانت بنو إسرائيل يركبون الآحداث والذنوب وكانالقة تعالى يتجاوز عنهم تعطفا وإحساقا إليهم وكان أول ما نزل بهم بسبب ذنوبهم من تلك الوقائم كما أخبر الله تعالى على السان موسى عليه السلام بأن ملسكا منهم كان يدعى حسديق وكان الله تعالى إذا ملك ملسكا من ملوك بعث الله له نهبا يسدده ويرشده ويرشده ويكون واسطة فيما بينه وبين الله تعالى فيما يحدث من أمورهم ولا ينزل عليهم كنا با وإنما والمناصى والمنسكرات كتا با وإنما يأم من العاصى والمنسكرات والدعاء إلى ما تركوا من الطاحات.

فلما مات ذلك الملك بعث الله تعالى شعياء بنأ معنياء وذلك قبل مبعث كريا ويحيى وعيسى وشعياء هواالذى بشر بيت المقدس حين شكا إليه الحراب فقال البشر فإنه يأتيك راكب الحمار ومن بعده صاحب البعير فلك ذلك الملك بن إسرائيل وبيت المقدس زمانا .

ظلما القضى ملسكه فيهم عظمت الأحداث الرديثة وشعباً فيهم فيمث الله عليهم مستجاريب ملك بابل فنزل هو وجنوده فيستهائة ألف راية فأقبل سائراً حتى نول حول بيت المقدس والمللكمريض فيساقه قرحة شديدة لجاء إلياء شعباء فقال باملك بفي إصرائيل إن سنجاريب ملك بابل قد إنزل هو وجنوده في ستبائة ألف راية وأقبل حائراً حتى نول بيت المقدس وقد هابهم الناس وتفرقوا عنهم فمكر ذلك على للملك وقال باني الله هل أتاك وحى من الله فيما حدث فتخيرنا به كيف يفعل الله بنا وبعدونا سنجاريب وجنوده فقال للني لم يأت وحى فبينما هم كذلك يفعل الله نها وبعدونا سنجاريب وجنوده فقال للني لم يأت وحى فبينما هم كذلك يفا وحى الله تعلل بني إسرائيل فأمره ن

يوصى بوصيته ويستخلف على مملسكته من يشاء من أهل بيته وعتر تدفأتي شعيات صديق فقال إن ربك قد أوحى إلى أن آمرك أن توصى بوصيتك وتستخلف من. شتت على ملسكك من أهل بيتك فإنك ميت ، فلما قال ذلك شعياء اصديق أفبل. على افقه تعالى وصلى ودعا و بكى وقال فى دعائه وهو يبكى و يتضرع إلى الله تعالى. بقلب مخلص وظن صادق .

اللهم رب الارباب و إله الآلهة القدوس المقدس يارحمن يا رحيم يا رءوف. يا من لا تأخذه سنة و لا نوم أذَكرتى بنيتى وفعلى وحسن قصائى فى بنى إسرائيل. وذلك كله كان منك وأنت أعلم به منى وسرى وعلانيتى لك .

ثم إن الله تعالى استجاب دعاءه ورحمه وكان عبداً صالحا ، فأمر الله تعالى, إلى شعياء وأمره أن يخبر صديق الملك أن ربه قد استجاب له ورحمه وقبل منه وقد أخر أجله خدس عشرة سنة ، وانجاه الله تعالى من عدوه سنجار يسملك بابل. وجنوده فأتى شعياء وأخره بذلك ، فلما قال له ذلك ذهب عنه الوجع وانقطح عنه الحرض ساجداً لله تعالى .

يا إلمى وإله آبائى لك سجدت وكبرت وسبحت وعظمت ألت الذي تعطى. الملك من تشاء وتنزع الملك عن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء عالم الغيب والصادة أنت الآول والآخر والظاهر والباطن ، وأنت ترسم وتستجيب دعوة المنطرين أنت الذي أجبت دعوتى ورحمت تضرعى .

فلما رفع رأسه أوحى الله تعالى إلى شعياء، أن قل اللملك صديق أن يأمر عبداً من عبيده فيأنيه بماء النين فيجمله على قرحته فيشنى فغملذلك فبرأفقال الملك الصعياء, سل ربك أن يجمل لنا علما بما هو صانع بعدونا هذا فقال الله الشعياء قل له إنى كفيتك عدوك هذا وأنجيتك منه وأنهم سيصبحون موتى كلهم، إلا سنجاديب وخمسة نفر من كبرائه وكتابه فلما أصبحوا جاءهم صارخ يصرخ على باب المدينة ياملك بنى إسرائيل قد كفاك الله عدوك فاخرج فإن سنجاريب ومن معه هلمكوا فلما خرج النمس سنجاريب فلم يوجد فى الموتى فبعث الملك و طلبه فأدركه الطلب هو ومن معه فى خمسة نفر من كبرائه فى مفارة أحدهم بمختنصر فيحملوه فى الجوامع ثم أنوا جم ملك بنى إسرائيل فلما راهم خرساجدا قه تعالى من حين طلعت الشمس إلى العصر ثم قال ياسنجاريب كيف ترى فعل ربنا بكم ألم يقتلكم بحوله وقوته ونحن وأنتم غافلون فقال له سنجاريب قد أنانى خبر ربكم وفصرته إيا كم من قبل أن أخرج من بلادى فلا أطلعم شدا و فميلة فى في الشقوة الا قلا على من على والحديق الحديق وحلى من معى ممك السكر امتك عليه و لكن التردادوا شقارة فى الدنيا وعلى من معى ممك السكر امتك عليه و لكن التردادوا شقارة فى الدنيا وعنا بافى الآخرة .

ثم أن بنى إسرائيل تنافسوا فى الملك حتى قتل بعضهم بعضا وظهر فيهم البغى والمساد وتنييم شيماً فيهم البغى والمساد وتنييم شيماً فيهم لا يرجعون إليه ولا يقبلون قوله فلما فعلوا ذلك أقال الله تعالى الشعياء عليه السلام: قم فى قومك يوح على لسانك ؛ فلما قام الني أطلق الله السانه بالوحى فقال .

يا سماء اسمى ويا أرض الصتى فإن الله أراد أن يقضى شأن بنى إسرائيل المدن وباهم بنهمته واسطفاهم لنفسه وخصهم بكرامته وفضلهم على عباده واستقبلهم بالكرامة وهم كالفنم الفنائمة التى لا راعى لها فآوى شاردها وجمع ضالها وجبر كسيرها وداوى مريضها وأسمى هزيلها وحفظ سميتها فلما فعل ذلك بطرت فتناطحت كباشها فقتل بعضهم بعضا حتى لم يبق منهم عظيم صحيح يجبر إليه كسير فويل لهذه الآمة الحاطئة الذين لا يدرون أجاءهم الحير أم الشر وأن البعير يذكر وطئه فينتابه وأن الحار يذكر الآرى الذى يشبع عليفيرا بحد وأن الثور يذكر المسرح الذى يسرح فيه فينتابه وأن هؤلاء القوم لا يدرون من أين جاءهم الحير وهم أولوا الآباب والعقول ليسوا ببقر ولاحير أق ضارب لهم مثلا فليسمه وهم أولوا الآباب والعقول ليسوا ببقر ولاحير أق ضارب لهم مثلا فليسمه و

قل لهم كيف ترون في أرض كانت خرابا موانا فبقيت خرابا زمانا طويلا بلا عُمْرَانَ فَيهَا وَكَانَ لِهَا رَبِّ حَكُمْ قَوَى فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا بِالْعَمَارَةُ وَكُرُهُ أَنْ تَخْرَبُ أَرْضَهُ فاحاط عليها جداراً وشيد فيها قصراً وأجرىنهراً وأنبت عليها غرسامن الويتون والرمان والنخيل والاعناب وأنواع النمار كلها وولى ذلك واستحفظه إذا رأى خيظا قويا أميناً فانتظرها فلما أطلقت جاء طلعهاخرنوبا فقال بئسالارض هذه تری أن بهدم جدرها وقصرها ویفیض ساء نهرها و بحرق غرسها حتی تصیر کما . كانت خرابا أول مرة مواتا لا عمران فيهافقال الله تعالى قل لهم أن الجدار ذمتهي وأن القصّر شريعتي وأنّ النهر كمتاني وان القيم نبيي والفرّاس هم وان الحرزوب الذي أطلع الغراس أعمالهم الحبيثة وأنى قضيت عليهم لمضاءهم على أنفسهم وأنه مثل ضربه الله لهم فرهم يتقربوا بذبح البقر والغنم ليس ينالني اللحم ولاآ كله لسكن يتقربون إلى بالتقوى والكف عن ذبحالنفس التي حرمتها فايديهم مخضوبة منها وبنائها مزملة بدمها ، ويشهدون إلى البيوت والمساجد ويطهرون أجوافها وينجسون قلوبهم وأجسادهم ويدنسونها فأى حاجة لى إلى تشييد البيوت ولست أسكنها وأى حاجة لى إلى تزويق المساجد ولست أدخلها وإنمــا أمرت برفعيا لأذكر فيها وأسبع ولتكن معلما لمن أرادان يصلى فيها ويقولوناو كانالة يقدر على ان يجمع ألفتنا لجميها ، ولو كان الله يقدر أن يفقه قلوبنا لفقهها فاعمدوا إلى عودين يابسين ثم ابنهما وهم في أجمع ما يكون فقل للمودين إن الله يأمركما ان تكونا عوداً واحداً فلما قال لهما ذلك اختلطا بعضهم فيبعض فصارا عوداً واحداً فقال الله تعالى إنى على كل شيء قدير وأنا الذي صورتهم يقولون صمناقلم يرفع صيامنا وصلينا فلم تنور قلوبنا وتصدفلم ترك صدقاتنا وإن دعونا بمثل حَنَينَ الجَالُ وبِكَيْناً بمثلُ عواء الذَّنابِ متذللين كُلذلك لا يسمع ولا يستجاب لثمّاً قال الله تعالى فسلهم ما الذي يمنعني إن استجيب لهم الست أسمَّع السامعين وأنظر الناظرين وأقر بالجيبين وأرحم الراحمين وأن رحمتى وسعت كلّ شيء إنما يتراحم المتراحمون بفضلي، أو لست أكرم الأكرمين .

وأنا مفتاح بالخيرات أاست أجود من اعطى وأكرم من سئل ولو أرب هؤلاء النوم نظروا لأنفسهم بالحسكة التى تورث فى قلوم فندبروها ولم يشتروا بها المدتيا لابصروا وتيةنوا أن أنفسهم هى أعدى العداة لهم؛ فكيف أرقع صيامهم وهم يلبسونه بالزور ويقوون عليه بطعمه الحرام أم كيف أنور صلاتهم وقلوجم طاغية تركن إلى من يحاربنى وينتبك عارمى أم كيف تزكو إعندى صدقاتهم وهم يتصدقون بأموال غيرهم وإنما أجرى عليها أهلها المفصوبين

أم كيف استجيب لهم دعاءهم وإنما هو قول بالسنتهم والعقل من دلك بعيد إنما استجيب قول المستعف المسكين وإن من علامةرضاى رضا المسكينولورحوا المساكين وقربوا المضعفاء والصفوا المظلوم وتصروا المعضوب وعالوا الغائب وأدوا إلى الفقير واليتيم والآرملة والمسكين حقه .

ولو كان بنبنى ان أكلم العشر إذا لتكامتهم وكففت أذا هم وكنت اور أيصار هم وسمع آذانهم ومعقول قلوبهم وأعرت أركانهم وكسته قوة أيديهم وأرجلهم وكست السنتهم إلا انهم يقولون لما سعوا كلامى وبلغتهم رسالتي أنها أقاويل ملقو لة السنتهم إلا انهم يقولون لما سعوا كلامى وبلغتهم رسالتي أنها أقاويل ملقو لة وأحاديث متواترة وتآليف فيما يؤلف السحرة والكهنة وزعوا ان لويشاء وا أن يأتوا بحديث مثله لفعلوا وان يطلعوا على الغيب بما توحى إليهم الشياطين إذا طلموا وهم يعلمون انى أعلم غيب السموات والأرض واعلم ايبدون وما يكتمون وإنى قصيت يوم خلقت السموات والأرض قضاء بينته على نفسى وجعلت له أجلا وفي اى زمان يكون وإن كانوا يقدرون على أن يأتوا بما يشاءون فليأتوا بمثل هذه المقدرة التي بها أقضى فإنى مظهره على الدين كله ولو كرما لمشركون وإن كانوا يقدرون على أن يأتوا بما يشركون وإن كانوا المقدرة التي بها أقضى فإنى مظهره على الدين كله ولو كرما لمشركون وإن كانوا المعنى أعقدا السموات والأرض بأن أجعل ألمدة المحكة التي أدبر بها أمر ذلك ألحمناء إن كانوا صادفين فإنى قضيت يوم خلقت السموات والأرض بأن أجعل

النبوة فى الاحرار وأجمل الملك فىالرعاء وأجمل العز فىالآذلاء والقوةفىالصنفاء والغَنَّى فىالفقراء والدُّوة فى الْأَقَلاء والمدائن فالفلوات والآجام في المفاوز والدُّرى في الغيطان والعلم في المهلةوالحكمة في الاميينفسلهم بمن هذا ومن المقيم بهذا وعلى يد من أنشئه ومن أعوان هذا الآمر وأنصاره فإنى باعث لذلك نبياً أمياً لاأعمى من العميان ولا ضالاً من العنا لين ليس بفظ ولا غليظ ولا بصخاب في الاسواق ومُترى بالفحش ولا قولال بالحنا أسدده بكل جميلوأهب له كلخلق كريم اجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة معقوله والصدق والوقار طبيعته والعفو والمعروف خلقه والعسمدل سيرته والحق شريعته والهدى إمامه وألإسلام ملته وأحمد إسمه أهدى به بمد الفشلالة وأعلم به بمد الجهالة وأرفع به الحنالة وأشير به بعد النكرة وأكثر به بعد الفلة وأغنى به بعد الفقر واجمع به بعد الفرقة وأولف به قلوبا مختلفة وأهواء مشتتة وأعا متفرقة وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بآياتي وتوحيدي يصلون قياما وقمودأ وركوها وسجودأ ويقاتلونفيسبيل الممصفوفا وزحوفاو يخرجون من ديارهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله ألهمهم السكبير والنحميدوالتسبيح والتمجيد والتوحيدني مسيرهم وبجاكسهم ومضاجمهم ومنقلبهم ومثواهم يكبرون وبهللون ويقدسون على رؤوس الأشراف ويطبرون لى الوجوء والأطراف ويعقدون الثيَّاب في الانصاف قربامهم دماؤهم وقرآنهم في صدورهم رهبان بالليل لميوث بالنبار وذلك فصل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفصل المظيم .

فلما فرخ شعيباً من مقالته غدوا عليه ليفتلوه فهرب منهم فليقيته شجرة فانفلقت له فدخلها؛ فأدركه الشيطان، فأخذ بهذبة مرس ثوبه فأراهم إياها فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها، حتى قطعوها وقطعوه وهو في وسطها

### ﴿ قصة أرمياء عليه السلام ﴾

وكان من سبط هرون بن عمران وإنما سمى الحضر الآنه ببلس على فروة بيضاء وغما وهى ترهو خضراء قال الله تعالى لارمياء سبي بعثه إلى بني إسرائيل والمرايل من قبل أن أخلقك اخترتك من قبل أن أصورك فيطن أمك قدستك ومن قبل ان أخرجك من بطن أمك طهرتك ، ومن قبل ان تبلغ السعى نبأتك ولاحر، عظم اجتبيتك فذ كر قومك تعمى وعرفهم أحدائهم وادعهم إلى . فقال ارمياء إلى ضعيف إن لم تقوق عاجزاً إن لم تتصرنى ، فقال الله تعالى أنا ألهمك طهما أرمياء فيهم خطباً ولم يدر مايقول ؛ فألهمه الله تعالى فى الوقت خطبة إلميغة طويلة بين لهم فيها ثواب الطاعة وعذاب المصية بوقالهم فى آخرها إن الله قال : غالى المطفى بعرتى وجلالى إن لم ينتبوا الافيض لمهنته يتحير فيها الحليم والاسلطن عليهن جباراً قاسياً البسه الحبية والرحمن قلبه الرحمة يتبعه عددمثل مواد الهيل المطلم عليهن جباراً قاسياً البسه الحبية والرحمن قلبه الرحمة يتبعه عددمثل مواد الهيل المطلم عليهن جباراً قاسياً البسه الحبية والرحمن قلبه الرحمة يتبعه عددمثل مواد الهيل المطلم

ثم أو حى الله تعالى إلى أرمياء عليه السلام إنى مهلك بنى إسرائبل بيافت ويافت هم أهل بابل وهم من ولد يافت بنتوح ؛ فلما سمع أرمياء بكى وصاحوشق ثبيابه وحثا الرماد على وأسه ؛ فلما سمع الله تضرع أرمياء وبكاءه ناداه يا أرمياء أشق عليك ما أوحيت إليك قال نعم يارب أهلكنى قبل انأرى فى بنى إسرائيل حلى عالا أسربه . فقال الله تعالى وعزتى وجلالى لا اهلك أحداً من بنى إسرائيل حتى يكون الآهم فى ذلك من قبلك ؛ ففرح أرمياء بذلك وظابت نفسه وقال والذي بعث موسى بالحق لا أرحى بهلاك بنى إسرائيل ثم أق الملك فاضيره بذلك وكان ملكا صالحاً ففرح واستبشر وقال، إن يعذبنا ربنا فبذنوب كشيرة وإن يرحنافير حته صالحاً ففرح واستبشر وقال، إن يعذبنا ربنا فبذنوب كشيرة وإن يرحنافير حته

ثم إنهم لبثوا بعد الوحى الات سنين لم يزدادوا فيها إلا معصية وتماديًا في الله وذلك حين اقترب هلاكهم وفى الوحى ودعاهم الملك إلى التوبة فلم يفملوا: فسلط هليهم بختنصر فخرج فى ستمائة ألف راية يريد أهل بيت المقدس .

فلم يصل مختصر سائراً إلى الملك وقد أق الملك الحبر فقال الملك لارمياء أنت. وعمد أن الله أوحى إليك ، فقال أرمياء إن الله لا يخلف الميماد وأنا به واثق فلما قرب الاجل وأراد هلاكم بعث إلى أرمياء ملكاً قد تمثل له في صورة وجل من بني إسرائيل به فقال له ياءي الله إنى استغتيك في أهل رحمى وصلت أرحامهم ولم أزل اليهم محسناً ولا يزيد إكرامي إياهم إلا استخفافاً في فافتني فيهم، وتقال له أحسن فيا بنينك وبين الله وصلهم وابشر بخير فانصرف الملك فا مكف. إلا أياماً ثم أقبل عليه في صورة ذلك الرجل فقعد بين يديه فقد ل له أرمياء أو ما ما ماظهري أخلاقهم بعد ، قال ياني الله والذي بعثك بالحق تبياً ، اأعلم كرامة ماظهري احد من الناس إلا أهل رحمة إلا قدمتها إليهم وأفضل .

قال ارميا، عليه السلام ارجع إلى أهلك فأحسن إليهم وسل الله الذي يصلح. هباده الصالحين او يصلحهم فقام الملك فحك اياماً وقد نزليم بختصر بهوجنوده حول بيت المقدس بأكثر من الجراد ففرع منهم بنو إسرائيل وشق عليهم. فقال ملكم لارمياء ياني الله أين ما وعدك الله به ؟ قال إلى بربي لوائق ثم أقبل. الملك على ارمياء وهو قاعد على جدار بيت المقدس يضحك ويستبشر ينصر ربه الذي وعد فقد بين يديه وقال له أنا الذي انيتك في شأن أهلي مرتين فقال له أرمياء عليه السلام ألم يأن لهم أن ينتبوا من الذي هم فيه فقال له ياني الله كل شيء كان. عليه السلام ألم يأن لهم أن ينتبوا من الذي هم فيه فقال له ياني الله كل شيء كان. يصيبني منهم قبل الوم كنت أصبر عليه والوم رايتهم في عمل لايرضي الله تمالى فقال أرمياء عليه السلام على اي عمل عالم من سخط الله تمالى فقضيت لذلك وأنيتك لاخست برك، وإن اسألك باقه الذي بعثك بالحق نبياً فغضيت لذلك وأنيتك لاخست برك، وإن اسألك باقه الذي بعثك بالحق نبياً إلا مادعوت الله تمالى عليهم ليها حكم م والارض فالها حكل مناوع على لاترضاه فأها حكم م

فال فا خرجت الكلمة من فم أرمياء تماماً حتى أرسل الله صاعقة من السياء فى بيت المقدس فالتهب مكان العربان وخسف بسبعة أبواب من أبوابه فلما رأى ذلك ارمياء صاح وبكى وشق ثيابه وحثا الرمال علىرأسه وقال : ياملك السموات والارض أين ميَّعادك الذي وعــــدتني؟ فنردي أنَّه لم يُصيبهم الذي أصابهم إلا بفتياك ودعائك فاستبقن ارمياء عليه السلام أنها فتياء وأن ذلك السائل كان رسول ربه فسار ارمياء حتى خالط الوحوش ودخل بختنصر وجنوده بيب المقدس ثم أمر جنوده أن يملًا كل رجل منهم ترسه تراباً ثم يقذقه في بيعه المقدس فقذفوا فيه التراب حتى ملئوه ثم الصرفوا إلى بابل وأحتمل معه سبايا بني إسرائيل وأمرهم ان يجمعوا ما كان في بيت المقدس فجمعوا كل صغير وكمبير عن بنى إسرائيل فاختار منهم سبعين ألف صي فلما أراد أن يقسم الغِنائم في جنده نَالَتَ اللَّهِ لَا لَذِينَ كَا لُوا مَعَهُ أَيُّهَا لَللَّكُ لَكَ غَنَّا كَمَّنَا كَامِّا وَأَفْسَم بِينَنَا هُؤُلًّا -الصميان الذين اخرتهم من بن إسرائيل ففعل ذلك فأصاب كل واحد منهم أربعة غلمان وكان من أو لئك الغلمان دانبال وحنانيا وعزازيا وميشايل وسبعة آلاف من أهل بيت داود وأحد عشر ألماً من سلط يوسف بن يعقوب وأخيه بنيامين ،وثمانية آلاف من سبط يساخر بن يعقوب وأربعة آلاف من سبط جوذا بن يهمةوب وأربعة آلاف من سبط روبيل ولادى إبنى يعقوب ومرب بقى من عِن إسرائيل جعلهم بخنصر ثلاث فرق فثلثاً أقرءه بالشام وثلثاً سى وثلثاً فتل حردُهب بأوانى بيت المقدس حتى أقدمها بابل وذهب بالفلان السبعين ألماً وساعر السبايا حتى قدمهم بابلوكانت تلك الوقعةالأولى التي أنزلها الله على بني إسرائيل وأحداثهم وظلمهم وذلك قولة تعالى (فإذا جاء وعد أولاهما بمثنا عليكم عياداً لنا أَوْلَى بِأُسْ شَدِيدٌ ﴾ يعنى بختنصر وجنوده ،

وكان بدء أمر بختنصر على ما روى حجاج عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سميد بن جبير كان رجل من بنى إسرائيل يقرأ التوراة حتى إذا بلغ ( بشنا عليكم عباداً لما أولى بأس شديد ) بكى وفاضت عيناه وأطلق المصحف ثم الطلق إلى المسجد وقال يارب أرثى هذا الرجل الذى جملت هلاك بنى إسرائيل على يديم. فأرى فى المنام أنه مسكين بيا بل يقال له بختصر فانطلق بمال وعبد له وكان رجلًا موسراً ؛ فقيل له أين تريد ؟ قال أريد التجارة .

ثم ذهب حتى نول داراً ببا بل فاستكراها ايس فيها أحد غيره ، فجمل يدعو المساكين ويتلعاف بهم حتى لا يا يه أحد مسكين إلا أعطاء ، فقال هل من مساكين. غيركم قالوا نعم مسكين بفج آل فرعون مريض يقال له بختنصر ، فقال لقلماند. انطلقوا والطلق معهم حتى أناه .

فقال له ما إسمك ؟ قال بخننصر فقال لفلمانه احملوه فنقلوه اليه و مرضه حتى. برى. فسكساه وأعطا نفقة .

ثم أذن الإسرائيلي في الرحيل فبكى بحتنصر ، فقال الإسرائيلي ما يبكيك ؟ فقال أبكى لأنك فعلت معى مافعلت ولا أجد شيئًا أجازيك به ، فقال جزائمي شيء يسير قال وماهو ؟ قال له إن صرت ملسكاً وملسكت بيت المقدس أتمطيني. ما أطلبه فجمل يتبعه ويقول له أتستهزىء في ولا يمنعه أن يعطيه ما سأله .

قال: فبكى الإسرائيلي وقال قد علت ما يمنعك أن تعطيني ما سألتك إلا الله تعالى يد أن ينفذ قضاءه فقال يوما تعالى يريد أن ينفذ قضاءه فكتب له كتاباً وضرب الدهر ضرباته فقال يوما سيحون وهو ملك بابل لو أنا أرسلنا طليعة إلى الشام قالوا ماضرك لو فعلت قال فن ترون قالوا فلاناً فبعث رجلا وأعطاه مائة ألف فخرج بختنصر في مطبخه . لم يحرج إلا لياً كل في مطبخه .

فلما قدم إلى الشام رأى صاحب الطليمة أكثر أهل الآرض فرساناً ووجالة جلداً فكبر ذلك في عينه فلم يصل ولم يسألهم عن شيء .

وكان بختنصر دخل الشام ولم يزل يجلس بحلس أهل الشام ويسألهمو يقول لهم مامنعكم ان تغزوا ببابل فلو غزوتموها لنلتم منها شيئًا كشيرًا فقالوا إنما لا تحسن القتال ولا نقاتل حتى تنفقد بجالس أهل الشام وتعرف سرائرهم ثم إرب الطليعة -رجعوا فأخبرهم ملكهم بما رآوا وكان بختنصر رجع معهم فجعل يقول أفراش. الملك لو دعائى الملك لاخبرته غير الذى أخبره فلان وفلان فرفع ذلك إلى الملك. فدعاه فأخبره الخير ، وقال إن فلاناً لما رأى اكثر أهل الارض كراماً ورجالا جلد آ كبر ذلك في عينه ولم يسالهم عن شيء إنى لم أدع مجلساً بالشام إلا جلست فيه -اسأل أهله فقلت لهم كذا وكذا وقالواكذا وكذا .

قال سميد بن جبير : قال صاحب الطليمة ليختص لك مبلغ مائة ألف ديناور وترجع عما قلت ، فقال لو أعطيتن بيت مال ببا بل مارجمت عما قلت ثم ضرب الدهر ضرباته ؟ فقال الملك لو بعثنا جريدة خيــــل إلى الشام فإن و جدوا مساغا ساغوا و لا أمسكوا ماقدر وا عليه ؟ فقالوا ماضرك لو فعلت ذلك قال فن ترون قالوا فلا نا قال بل الرجل الذي أخبرنى بما أخبرنى فدعى بخنص فبعثه ثم انتخب معه أربعة آلاف من فرسانهم فالعلقوا فجاسوا خلال الديار فسبوا ما شاء الله تمالى ولم يخروا ولم يقتلوا ومات سيحون للملك فقالوا استخلفوا ملمكا قالوا على وسلم حتى تأنى أصحابكم فإنهم فرسانكم فأمهلوا حتى جاء بختنصر بادو و ١٠٠٠ فقسمه بين الناس ، فقالوا ما رأينا أحتى بالملك منه فهذه القصة الفراد على أنفسهم .

وقال السدى بإسناده ان رجلا من بنى إسرائيل رأى فى المنسلم أن خراب بيت المقدس وهلاك بنى إسرائيل على يد غلام يتبم بن أزهلة من أهل بابل يدعى. يختنصر وكانوا يصدقون فتصدق رؤياهم فأقبل يسأل عنه حتى نزل فى بيت أهه وكان قد ذهب يحتطب فبعاء وعلى رأسه حزمة حطب فألقاهم تعدفى جانب البييت فكلمه شم أعطاه ثلاته دراهم وقال له اشتر بها طعاماً وشراباً فاشترى بدرهم الحاف وبدرهم خبزا وبدرهم خوراً وبدرهم خوراً وبدرهم خالف و بدرهم خوراً وبدرهم ناسرة المناسرة في كانوا وشربوا حق إذا كان اليوم المنا الحقول به مثل ذلك وفى اليوم الثالث فعل كان أك شم قال له الإسرائيلي إنى أحب أن تكشب لى أماناً إذا أنت ملكت يوماً من الدهم .

خفال بحننصر أتسخر منى قال لا أسخر منك و لسكن ماعليك أن يجمل عندى لك بهذا فسكلمته أمه فقالت : ماعليك إن كان و إلا لم ينقصك شيئًا فسكتب له أماناً .

فقال أرأيت إن جثنك والناس حوالك قد حالوا بيني وبينك فاجعل لى علامة تحرفني بها قال ترفع صحيفتك على قصية فأعرفك بها فكسب له أماناً وأعطاء إياه أثم إن ملك بنى إسرائيل كان يكرم يحيى بن ذكريا عليه السلام ويدنى مجلسه عيستشيره في أمره ولا يقطع امراً دونه وإن الملك هوى ان يتروج بف امرأة لهمذا قول السدى .

وقيل كانت بنت أخته لمــا روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : بعث عيسى ابن مريم ويحيى من زكريا عليهم السلام فى إثنى عشر من الحواريين يعلمون الناس وكان فيا نماهم عنه تسكاح بنت الآخت .

قال وكان لملسكهم إبنة أخت تعجبه ويريد أن يتزوجها وكان لها فى كل يوم حاجة يقضيها وذكر الحديث فى مقتل يحيى بن لاكريا طيهما السلام.

رجعنا إلى حديث السدى فسأل يحيى عن تسكاحها فقال لست أوضاها لك وفيلغ ذلك أمها لحقدت على يحي حين نهاء أن يتروج إينتها فعمدت حين جلس الملك على شرابه فألبست إبنتها ثمياء أن يتروج إينتها فعمدت حين جلس الملك على شرابه فألبست إبنتها ثمياء أسود وأرسلتها إلى الملك دشيئاً الاقيمة له من غايته وألبستها فوق ذلك كساء أسود وأرسلتها إلى الملك وأمرتها أن تسقيه الخروان تتعرض له فإن راودها عن نفسها أبت عليه حتى يعظيها ما سألته ويكون الذي تسائله أن يأتي برأس يحيى بن ذكر يا في طشت ففعلت يعظيها ما سألته ويكون الذي تسائله أن يأتي برأس يحيى بن ذكريا في طشت فقلت اسألك أن دخلك وجاءت تسقيه الخروت بعطيني ما أسألك كال وما تسائل عير هذا قالت اسألك أن يتبعث إلى يحى بن ذكريا فتأنيني برأسه ففال ويمك سليني غير هذا قالت ماأريد عليه هذا فلما أبت عايد وعدت إلى يحياناً أن برأسه فوهات الرأس تشكلم حتى وضعت

اين يدية وهي تقول إنها لا تحل لك ، قال أصبح الملك وإذا دم يحيى يغلى فأمر. بالرّاب فألقى عليه فرق النيم فوق التراب يغلى فألفى عليه ايصاً وارتفع الدم، فوقه فلم يزل يلقى عليه من التراب حتى بلغ سور المدينة وهو مع ذلك يفلى فبلغ, سنجاريب ملك بابل ذلك فنادى فى الناس وأراد أن يبعث لهم بيشا ويؤمر عليهم. رجلا فأناه بخننصر وكلمه وقال إن الذي أرسلت تلك المرة ضعيف و إنى قدد خلت المدينة وسحمت كلام أهلها فابعثنى فبعث بسس حتى إذا بلغوا ذلك المكان ورآهم. أهله تحصدوا فى مدانمتهم فلم يطفهم .

فلها اشتد عليهم المقام وجاع أصحابه وأرادوا الرجوع غرجت إليهم مجوز. من عجائر بنى إسرائيل وقالت أين أمير الجند فأتى به إليها فقالت: لقد بلغنى. إلىك تريد الرجوع بجنودك قبل أن تفتح هذه للدينة قال نهم قدطال مقامى وجاع اصحابى فلست استطيع المقام فوق الذى كان منى أرايتك إن دلاتك علوفتهالمدينة تعطينى ما اسألك وتقتل من أمرك بقتله وتسكف عمن آمرك بالكف عنه. قال بهم قالت إذا أصبحت فاقهم جندك أربعة أقسام ثم اقسم على كل ذاوية ربعاً ثم ارفعوا ابديكم إلى السهاء وقادوا ياربنا دلتا على من قتل يحيى بنزكريا عليهما السلام فإنهم إذا فعلوا تساقط سور للدينة فقعلوا ذلك فقساقط سور للدينة ودخلوا من جوانها فاقطلقت به إلى دم يحيى بنزكريا عليهماالسلام وقالت للدينة ودخلوا من جوانها فاقطلقت به إلى دم يحيى بنزكريا عليهماالسلام وقالت المدم قال له كم يدك فإن الله تعالى إذا قتل ني لا يرحى حتى يقتل من قتل مكن وحى بقتله م

وأناه صاحب الصحيفة بصحيفته فسكت عنه وعن أهل بيته وخرب بيت. المقدس وأمر ان تطرح فيه الجيف به وقال من طرح عليه جيفة فله جزيته في الملك. السنة وأعانه على خرابة الروم من أجل ان بنى إسرائيل قنلوا يحيى بن زكريا. فلما خربه يختنصر ذهب بوجوه بنى إسرائيل وسراياهم.

## ﴿ قصة دا يال عليه الصلاة والسلام ﴾

. وذهب دانيال وقوم من أولاد الانبياء وذهب معه برأس جالوت .

فلما قدم بختصر أرض با بل وجد سنجاريب قد مات فلك مكانه واستقام له إلامروتيت علىذلك مدة .

ثم إن بخننصر رأى و روبا عجيبة قافرعته فسأل عنها السحرة والسكينة فعجروا عن تفسيرها فبلغ ذلك دانيال وكان في السجن معاصحابه وقداً حبه صاحب السجن إلى قد حرائجب به لما رأى من حسن سمته وهدايته ، فقال دانيال الصاحب السجن إلى قد احسنت إلى وان صاحبكم قد رأى رؤيا فدله على لا عرها له فجاء السجد له فأتوا يختصر بقصة دانيال فقال على به ، وكان لايقم بين يديه أحد إلا سجد له فأتوا به فقام بين يديه ولم يسجد له فقال له ما الذى منمك من السجود لى فقال له إن لى ربًا آ تانى العلم والحسكة وأمرنى ان لا أسجد إلا له لخشيت إن سجدت الهيره أن ينزع من العلم الذى آ تانى ويهلكنى فاعجب به وقال تعم ما فعلت وقد أحسلت حيث وفيت بعهده وأ جللت علمه.

ثم قال هل عندك علم بهذه الرؤية وهسدل لك فى تعبيرها قال تدم قال نطخره برؤياه التي يتعبيرها وكانت الرؤيا ما أخيرتها عبد الله بن حامد بإسناده عن وهب بن منبه يقول : إن بختصر رأى فى منامه صنها يؤاسه من ذهب وصدره من فعنة ويطنه من تحاس وفخذه من حديد وساقه من الفخار ثم رأى حجراً من السهاء قد وقع عليه قدميه .

ثم ريا الحيمر حتى مالاما بين المشرق والمغرب ءورأى يجوز أصلها فى الآرص وفرعها فى السهاء ثم زأى ريبلا بيده فأس وسمع منادياً ينادى اضرب بهذعها طيفرق الطير من فروعها وتشفرق المدواب والسباع من تمثها واترك أصلها قائماً مضيرها له دلتيال عليه المسلام.. أما الصنم الذي وأيت وأسه متالذهب فأنت الرأس الذهب وأنت فعل الملائك وأما الصدر الذي وأيت من فضة فيو إبنك يملك من بعدك .

وأما البطن الذي رأيت من نحاس فلك يكون بعد إبنك .

وأما مار أيت من الفخذ الذى من حديدفتتفرق فرقتان فى فارس تىكون أشدا الموك. وأما الفخار فىآخر ملوكهم يكون الحديد .

وأما الحجر الذى رأيت قد وقع من السياء وربا حتى ملا ما بين المشرق. والمغرب فني يبعثه الله فى آخر الزمان فيفرق ملسكهم كله ويربو حتى يملاً مابين. المشرق والمغرب.

وأما الشجرة التي رأيت والطير الذي عليها والسباح والدواب التي تحنها؛ وما أمر بقطعها فيذهب ملكك و يردك الله طائراً نسراً عظيما فتملك الطيور ثم يردك الله أسدا فنملك السباح والوحوش يردك الله أسدا فنملك السباح والوحوش وتسكون منذ مسخك الله على ما ذكر أا سبع صنين فيذلك كلموقلبك قلب إلسان حتى تعلم أن الله له ملك السموات والارض وهو يقدر على الارضومن عليها:

وأما ما رأيت من ان اصلها قائم فإن ملكك قائم ، فستلوهب بن منبه أكان مؤمناً أم لا ؛ فقال وجدت أهل الكستاب قد اختلفوا في ذلك فجنهم من قال مات. مؤمناً ، ومنهم من قال مات كافراً لانه حرق بيت المقدس والكسب التى فيه. وقتل الانبهاء وغضب الله عليه غضباً شديدا فلم يقبل منه يومثذ توبة .

قالوا فلما عبر دانيال ليختنصر رؤياه وأخيره بها أكرمه وأكرم أصحابه وجمل بقبل عليه وأحبهم إليه وجمل بقبل عليه وأحبهم إليه فسده المجوس على ذلك فوشوا به وقصدوا إلى بختنصر فقالوا أه إن دانيال. وأصحابه ما يعبدون إلهك ولا ياكلون ذبيحتك فدعاهم وسألهم فقالوا أجل إن لنا وبا بمبده واسنا ناكل من ذبيحتك فلم بأخدود فعد لهم وألقوافيه وهم ستة وألقى معهم سبع صاوليا كلهم ثم الطلقوا لناكل ولشرب فذهبوا وأكاوا وشربوا

ثم إنهم رجعوا فوجدوهم جلوساً والسبع مفترش ذراعيه بينهم ولم يخدش منهم أعدا ولم يناهم وبينهم وبينه ووجدوا معهم رجلا رائداً فمدوهم وجدوهم سبعة فقالوا : ما بال هذا السابع ولاتما كانوا سنة فخرج إليهم السابع وكان ملكا من الملائك فلطم يختصر لطمة فصار في الوحوش والسباع ومسخد الله سبع سنين . ثم رد . لما صورته ورد عليه ملك .

وأما محمد بن إسحق فإنه قال هلاك بنت تصر غير ما قال السدى وذلك أنه قال بإسناده : لما أراد الله هلاك بختنصر قال لمن كان فى يده من بنى إسرائيل أرأينم هذا البيت الذى خربت وهؤلاء الناس الذين قتلت من هم وما هذا البيت ؟ فقالوا هذا بيت الله تعالى ومسجد من مساجده وهؤلاء أهله كانوا من ذرارى الانبياء . فظلموا وتعدوا وعصوا فسلط الله عليهم عدوهم بذنوجم .

قال فاخبرونىما الذى يطلع بى إلى السهاء وأطلع عليها وأقتل من فيها وأتلخذ ملكا فإنى قد فرغت من الأرض وما فيها قالوا مايقدر عليها أحدمن الحلق فقال لمنفطن أو لاقتلنكم عن آخركم فشكوا إلى الله تعالى وتضرعوا فبعث الله تعالى عليه بقدرته ليرثه ضعفه وهو أنه بعوضة ذخلت فى منخره ثم ساخت فيه حتى عضت بام دماغه فما كان يقر ولا يسكن حتى يضرب على أم دماغه فما كان يقر ولا يسكن حتى يضرب على أم دماغه في

فلما عرف الموت قال لخاصته من أهله . إذا أنا مت فشقوا رأسي والظروا الله قالذي قتلني ، فلما مات شقوا رأسه فوجدوا اللبعوضة عاضة بأم دمائته ليري الله المباد قدرته وسلطانه و يجي الله تعالى من كان بقى في يدمن بنى إلهرائيل ورحمهم وردهم إلى إيلياء والشام فبنوا فيها وربوا وكراوا حتى كالوا على أحسن ما كانوا عليه فيزهمون ان الله أحيا المؤمنين الذين قتلوا ولحقوا بهم ثم إنهم لما وجعوا إلى الشام وجدوا مختصر قد أحرق الثرراة وليس مهم عهد من الله فجدد انه توراتهم وردها إليهم على لسان عزيز وسنذكر القصة فيه إن شاء.

وكان عر بختنصراً يام مسخه نيفاً وخمسها له عام وخمسين يوما - فلهات بختصر الستخلف ابنه فلسطاس وكانت آنية المقدس التى حلها بختنصر إلى بابل عنده وكان نجسها بل وم الحنازير وشرب فيها الحر وأقهى دانيال فلم يقبل منه فاعتدل دانيال .

فيينما فلسطاس قاعد ذات يوم إذ بدت له كف معلقة بغير ساعد فسكتبت علائة أحرف بمشهده ثم غاب فعجب من ذلك وتحير ولم يدر ماهى فدعا دانياك عليه السلام واعتذر إليه وسأله ارس يقرأ له ذلك الكتاب ويخبره بتأويله فقال دانيال .

بسم الله الرحمن الرحيم ـ وزن فحف ووحد فأنجر وجمع ففرق ففال أما قو لله وزن فحف ـ ووعد فأنجر سائل ورد على كك وعد ملكك بالحراب فأنجر اليوم وجمع فعرق ، أمى جمع لك ولوالدك من قبلك ما حظياً ثم فرق اليوم إفلا يجمع إلى يوم القيامة فلم بلبث إلا قليلا حتى أهلك الله تعالى وضعف ملكهم وبقى دانيال عليه السلام بأرض با بل إلى ان مات بالسوس. ورقة أغلم.

#### ﴿ خَبِّرُ وَفَاةً دَانُهَالُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

قال أهل الآخبار بالما فتح اقة السوس على يد أن موسى الآشعرى فى خلاقة عمر بن الحطاب رضى اقة عنه قتل أبو موسى ملسكها سابور واحتوى غلى للدينة حنى افنى إلى خوالة مغلقة وقد ختم قفلها بالرصاص فقال أبر موسى الآشعرى الآشعرى الآسمرى القده الحزانة فإتى أراها محتومة بالرصاص فقال أبر موسى الآشعرى الآسمرى الآمير ليس فيها شىء من حاجتك - فقال لابد لى ان أعلم ما فيها فافتحوا بابها حتى افنار ما فيها فكسروا الففل وفتحوا الباب فدخل أبو موسى الخوائة فنظر منسوجة بالذهب ورأسه مكشوفة. قال فتحجرا أبو موسى من طوله كلمن كان معه علم أنه هو بزيد على شبر فقال أبو موسى من طوله وكلمن كان معه م إنهم شبروا أفنه فإذا هو بزيد على شبر فقال أبو موسى لاهل السوس ويحكم من مذا الرجل؟ قالوا إن هذا الرجل كان بالمراق وكان أهل المسوس ويحكم عنهم المطر استسقوا به فيستمون فأصابنا من قحط للمطر ما كان يسيب أهل العراق عنه منهم برجلا وحملناه إلى ان أدر كه الموت فات فهذه قصته وحاله . خمسين رجلا وحملناه إلى ان أدر كه الموت فات فهذه قصته وحاله .

قال فأفام أبو موسى الآشمرى بالسوس وكتب إلى عمر بن الحطاب رضى الله عنه يخبره بما فتح الله عليهم من مدينةالسوس وماوالاها وكتب في كتابه أمر ذلك الرجل الميت فلما وصل الكتاب وقرأ عمر بن الخطاب رضى المهمته دعاً كابر أصحاب رسول الله بالله فسألهم عن ذلك فا وجدعند واحد منهم عليه فقال على أبن أبي طالب رضى الله عنه . إن هذا الرجل دانيال الحسكم وهو تبي غير مرسل كان في قديم الزمان مع بخنصر ومن كان بعده من الملاك .

وجمل على بن أبى طالب رضى الله عنه يحدث عمربن الخطاب رضى اللهعنه عنقصة دانيال من أولجما إلى آخرها إلى وقت وفاته ثم قال اكتب إلىصاحبك كرامرهأن يصلى عليه ويدفنه فى موضع لايقدر عليه أهل السوس فكشب عمر لى أبى موسى بذلك .

فلما قرأ أ بو موسى كمثا بة عمر أمرأهل السوس أن يكفوا نهرهم إلى موضع آخر ثم أمر بدا نيال فكفن يأكفان غير التي كانت عليه مم سلى عليه هو وجميع من كان عمه من المسلمين ثم أمر بقىر فحفر له وسط النهر ثم دفنه وأجرى عليه النهر فيقال إن دانيال عليه السلام في نهر السوس والماء يجرى عليه إلى يومنا هذا والله أعلم.

قال الاستاذ رضى الله عنه مهذا الذى ذكرت جميع أمر بختنصر الذى جائفه التفسير إلى ان رواية من يروى أن يختنصر هوا الذى غزا بنى إسرائيل عند قتلهم بحي غير صحيح عندا هل السيروا الاخبار والعلماء بأمور الماضين من أهل الكتاب والمسلمين و ذلك انهم بجمعون على ان بختنصر إنما غزا بنى إسرائيل عند قتلهم تبيهم شعياء وفي عهد أرمياء عليه السلام وهي الواقعة الأولى الني قال الله تعالى فيها (فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً انه أولى بأس شديد فعاسوا خلال الديار) الآية يعنى بختنصر و جنوذه قالوا من عهد أرمياء وتغريب بختنصر بيت المقدس إلى آخر عمرا مافي عهد كربن بن حرسو برشير بن أصهل بيا بل من قبل بهن المقدس إلى آخر عمرا مافي عهد كربن بن حرسو برشير بن أصهل بيا بل من قبل بهن المقدس والحسل بيا بل من قبل بهن المقدس والحسار ملكها وضمها إلى علم يعد عمرا انه إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس وإحضار ملكها وضمها إلى علمكمة ثمان و ثمانون سنة عم من عبد المقدس وإحضار ملكها وضمها إلى علمكمة ثمان و ثمانون سنة - وإنما الصحيح في ذلك ماذكره محمد بن إصور بيساد

قال عمرت بنو إسرائيل بيت المقدس بعد ماعس الشام وعاد إليها ملسكها يمد خراب بنختنصر إياها وسببهم منها فجعلوا يحدثون الأحداث بعد ملك عزير عليه السلام فبغث الله فيهم الانهياء ففريقاً يكذبون وفريقاً يقتلون حتى كان آخر من بعث إليهم من انهيائهم زكريا ويحي وعيسى عليهم السلام وكانوا من آك داود عليه السلام .

فات زكريا وقتل يحي بسبب نهيه الملك عن سكاح المرأه فلمارفع الله عيسى من بين ظهرهم وقتلوا يحي بن زكريا عليهم "سلام بعث الله عليهم ملمكاً من ملوك با بل يقال له (كردوس) فسار إليهم بأهل با بل حق دخل عليهم الشام فلما دخل عليهم أهر رئيساً من رموس جنوده يقال له (بنورازادان) صاحب الفتل فقال له إنى قد حلفت بالهم الثن أنا ظهرت وظفرت على أهل بيت المقدس الاقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكرى إلا ان لا أجد احداً أنتله فأمره ان يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم.

ثم إن يغوراذادان دخل بيت المقدس فأقام فى البقمة التى كانوا يقر بون فيها قربانهم فوجد فيهم دماً يغنى فسألهم عنه فقالوا ـ هذا دم قربان قربناه فلم يقبل معا فدمك هو يغلى كما تراه

ثم قال .. یا یحی بن زکریا قد علم ربی وربك ما أصاب قومك من أَجَلك وماقتلمنهم من أَجَلك فاهداً بإذن الله تعالى قبل ان لا أبقى احداً من قومك فهذاً دم َيحي بن زكريا بإذن الله تعالى ورفع بنو رازادان عنهم القتل

وهى الواقعة الآخيرة التى أنزل الله تمالى فيها قو له تمالى (و قضينا إلى بنى إسرائيل في المكتاب لتفسدن في الآرض مرتين ) لآيات فيكانت الواقعة الآولى لبختنصر وجنوده ثمرد الله لمم السكرة وكانت لهم الديانة والرياسة وكانت الواقعة الآخيرة لمكردوس وجنوده فلم تقم لهم بعدذ لك قائمة ولا راية وانتقل عن الشام و نو احيها إلى الروم والمدذ لل انتفاسل بنو إسرائيل وكنثروا وانتشر وابعدذ لك وأحدثو الآحداث واستحلوا المحارم وضيعوا الحدود فسلط عليهم بلطوس بن اسنابوس فخرب واستحلوا المحارم عنها ونزع الله تعالى منهم الملك والرياسة وضرب عليهم المذلة فليسوا في بلادهم وطرده عنها ونزع الله تعالى منهم الملك في غيره و بقى بيمت المقار والذلة والجزية والملك في غيره و بقى بيمت المقاس سنرا بالم عربن الخطاب رضى الله عنه فعمره المسلمون بأمره و الله عام .

## ﴿ بَابِ فِي ذَكُرِ الذِي مِرَ عَلَى قَرَبَةً وَهِي خَاوِيةً عَلَى حَرُوشُهَا ﴾

قال الله تمالى ﴿ أَوَكَالَذِي مَرَ عَلَى فَرَيَّةُ وَهَيْءًا وَيَعَلِّي عَرُوشُهَا} الآية واختلفوا فى ذلك المار من كان فقال عكرمة وقتادة والربيع بن أنس والعنحاك والسدى ... هو عزیر بن شرحیا. وقال وهب بن منبه وعبد آله بن حمیدوعبید بن عمیر هو أرمياء بن خليفاء وكمان من سبط هرون بن عمران وهو الحضرواختلفوافىالقرية للتي مر عليها . فقال عكرمة ووهب وقتادة والربيع هيبيت المقدسوقالـالضحاك هي الأرض المقدسة وقال السدى هي سلما باد وقال الكلي هي دير ساير أباد وقيل دير هرقل وقيل هي قرية العنب وهي على فرسخين من بيت المقدس وكان السبب في ذلك ماروى محمد بن إسحق بن يسار عن وهب بن عمد أن بختنصر لما وطمىء اللساء وخرب بيت المقدس وقتل بنى إسرائيل وسباهم طار أرمياء حتى خالطً الوحوش فلما ولى بخنصر عنهم راجعاً إلى بأبل ومعه سبايابني إسرائيل قبل أرمياء على حمار له وممه عصير عنب في ركوة وسلة تين حتى غشي إيلياء فلما وقف عليها وعاين خرابها قال ( أن يحيى هذهانة بعدموتها) ثم ربط أرمياء حاره محبل جديد وألقى الله تعالى عُليه النوم فلما نام نزعالله منه الروحما تقتامومات حماره وعصيره وتبنه عنده وأعمى الله عنه العيون فلم يره أحد وذلك ضحى ومنع الله السباع والطبير عن لحمه فلما مضى من موته سبمون سنة ارسل الله ملكا إلى ملك من ملوك فارس عظيم يقال له « يو شك ،فقال له إنالله يأمركان تنفر بقومك وتعمر بيت المقدس وإيلياء وأرضهاحتى يعودا أعمرنماكانا فانمدبالملكألف . قهرمان مع كل قهرمان ثلثما ثة ألف (١) عامل وجعلوا يعمرونها وأهلك الله تعالى يختصر ببعوضة دخلت في دماغه وُنجي الله تعالى من بقي من بني أسرائيل ولم يمت منهم جميعاً أحد ببابل وردهم الله تعالى بيت المقدس ونواحيها فعمروها الااین سنه وکثروا حتی کانواکاحسن ماکانوا علیه ،

<sup>(</sup>١) قوم مع كل قهرمانة ثلثياثة الف البخ كذا بالآصل وهونما لايمكن عادة كما لايخنى اه مصححه .

فلما مصت المائة عام على عزير أحيا الله منه عينيه وسائر جسده ميت ثم أحيا جسده وهو ينظر ثم تعلّر إلى حماره فإذا عظامه متفرقة بيض تلوح وسمع صوتا من السجاء ايتها العظام البالية إن الله يأمرك ان تجتمعي فاجتمع بعضها إلى بعض واقصل بعضها بيمض ثم نادى ثانية إن الله يأمرك ان تسكتسي لحا وجلداً فسكان كذلك ، ثم نادى إن الله يأمرك ان تحيا فقام حمار وينهض بإذن الله تمالى وعمر الله أرمياء فهو الذي يوجد في الفاوات .

أخبرنى ابن فتحويه الحافظ بإستاده عناوهب قال : ليسرق الجنة كابولاحمار إلا كلب أهلالكمف وحمار أرمياءا لذى اماته الله عام ثم بعثه وقال الذين قالوا إن الماركان عزيراً إن بختصر لماخرب بيت المقدس قتل أربعين الف رجل من قراءة التوراة والعلماء بها وقتل فيهم أبا عزير وجسده وكان عزير يومئذ غلاماً " قد قرأ التوراة وتقدمنى العلم فأقدمه مع سبع سبايا بنى إسرائيل إلىأرض بابل وهو من ولد مرون وكارب معه سبغة آلاف من أهل بيت داودفلما جاءريرمن با بل اركل عنحارله حتى نولعلى ديرهرقل على شاطىء دجلة فطاف فى القرية فُلم يَر فيها احداً وعامةشجرها حامل فأكلمنالفاكهة واعتصرمن العنب فشرب منه وجمل فضل الفاكهة فيسلة وفعشلالمصيرفى زق فلمارأيخراب القرية وهلاك ا هلماً قال ( أنى يحيى هذه الفرية بعد موتها ) لم يشك في البعث و لمكن قالها تمجياً عم ربط حاره بحبل جديد و نام (فأما ته الله ما ثة عام عم بعثه )فا تاه جبريل عليه السلام فقال له كم لبئت ( قال لبئت يومًا أو بعض يوم ) وذلك انالله تعالى أماته ضحى وأحياه آخر النهارقبل غيبو بةالشمس نقال لبشت يوما وهويرى انالشمس قدغريت ثم النَّف فرأى بقية الشمس فقال أو بعض يوم فقال له جبريل عليه السلام - بل لبثت مائة عام( فانظر إلى طعامك ) يعنى النين وشرا بك يعنى عصير العنب لم يتسنه يمنى لم ينفير وُانظر إلى حمارك ـ قال قوم وذلك ان الله تعالى لم يمت حمار مفاحيا له الله تمالى رأسه وسائر حسدهميت ثم قال له انظر إلى حارك فرأى حاره قائماً كهيئته يومر اطه-يالم الهم ولم يشرب مائة عام و نظر إلى الرسن في عاقه جديدًا " لم يتغير وهذ ا قول الصحاك وقتادة وتقدير الآية على هذا القول وانظر إلى حارك وانظر إلى عظامك كيف نفشرها وقال آخرون أراد به عظام حماره كما قدمنا ذكره فذلك قرله تمالى ( وانجملك آية الناس ) أى عبرة ودلالة على البعث بعد الموت ، وقال الضحاك : هو أنه عاد إلى قريثه وأولاد أولاده فوجدهم شبوخاً وعجائو ، وهو أسود الرأس واللحية .

# ﴿ باب في ف كر تمام قصة عزير عليه السلام وحاله بمد ما رجع إلى قومه ﴾

قال أنه تعالى (وقالت اليهود عزير أبن أنه ) وروى غطية العونى عن أبن عباس قال : كان عزير من أهل الكنتاب وكانت الثوراة عندهم فعملوا بها ما شاء الله أن يعملوا ثم أضاعوها وعملوا بغير الحق وكان النابوت فيهم .

فلما رأى الله تمالى أنهم قد أصناعوها وعملوا بالأهواء رفع الله عنهم النابوت وأنساهم التوراة ولسخها من صدورهم فأرسلالله عليهم مرصنا فاستطلقت بطونهم حتى كان الرجل يمس كبده حتى نسوا النوراة وفيهم عزير فكشوا ما شاء الله أن يمكثوا بعد ما نسخت النوراة من صدورهم ، وكان عزير قد أمر علماءهم أمسيدعوا الله تمالى فدعا الله هو وإياهم وابتهل أن يرد إليه ما نسخ من صدره .

فبينما هو يصلى مبتهلا إلى الله إذ نُول نُور من السهاء فدخل جوفه فعاد إليه المذى كان ذهب من صدره من التوراة فأذن فى قومه وقال : يا قوم قد آتانى الله التوراة وردها إلى فطفق يعلمهم فحدثوا ماشاء الله أن يمكشوا وهو يعلمهمالتوراة ثم إن التابوت تول بعد ذاك بعد ذهابه منهم ، فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان فيه على الذى كان يعلمهم عزير فوجدوه مثله ، فقالوا والله ما أول عزير هذا إلا لآنه ان الله .

قال السدى وابن عباس فى رواية عمار : إنما قالت اليبود هذا لأن العالقة ظهروا عليهم فقتلوهم وأخذوا التوراة وهرب علماؤهم الذين بقوا ودفنوا التوراة فى الجبال وغيرها ولحق هزير بالجبال والوحوش وجمل يتعبد فى ر.وس الجبال (م ٢٥ – قصص الانبياء) ولا يخالط الناس ولا ينزل إلا يوم عيد ، وجمل يبكى ويقول يا رب تركمه بنى إسرائيل بغير عالم وجمل يبكى حتى سقطت أشفار عينيه فنزل مرة إلى العيد فلها رجع فإذا هر بامرأة قد تمثلت له عند قر من تلك القبور وهى نبكى وتقول يا مطعماه يا مكسياه فقال لها عزير يا هذه اتقى الله واصبرى واحتسي أما علمت قن الموت سبيل الناس .

ثم قال و یحك من كان بطعمك و يستميك و يكسوك قبل هذا الرجل يعنى زوجها الذي كانت تند ؛ وقالت الله تعالى ، قال فإن الله عز وجل حيى لا يموت أبدأ .

قلت يا عزير فن كان يعلم العلماء قبل بنى إسرائيل؟ قال الله تعالى ، قالت فلم تبكى عليهم وقد علمت أن الموت حق وأن الله حى لا يموت فلها علم عزير أنه قد خصم ولى مدبراً ، فقالت له يا عزير إنى لست امرأة ولسكنى الدنيا ، أما إنه سينبع لك فى مصلاك عين وتنبت شجرة فكل من تلك الشجرة واشرب من ما م تلك واغتمل وصلى ركمتين فإنه سيأتيك شيخ ويعطيك شيئاً فما أعطاك فحذ منه .

فلما أصبح فبشت الدين في مصلاه و نبيت شجرة ففعل ما أمر به لجاء شيخ وقال له افتح فاك ففتح فاه قالمني فيه شيئاً كبيئة القوارير ثلاث مرات ثم قال له ادخل هذّه الدين فامش فيها حق تبلغ أملك ، قال فدخل و جعل لا يرفع قدمه إلا زيد في علمه فرجع وهو من أعلم الناس بالتوراة .

ثم إن رجلا قال : إن أبي حدائي هن جدى أن النوراة جعلت في خابية دفنت في كرم فلان في موضع كذا فاطلقوا معى حتى احتفروا وأخرجوا الحابية والنوراة فيها فأخذوها وقابلوها بما كتب لهم عزير فلم يجدوه غادر منها آية ولا حرفاً فعجبوا وقالوا إن الله تعالى لم يقذف النوراة في قلب رجل واحد منا بعد ما ذهبت من قلوبنا إنه إبنه فعند ذلك قالت اليهود عزير ابن الله .

﴿ مَجْلُسُ فَى ذَكُرُ غَرُوهُ بِحُنْتُصَرُ العَرْبُ وَقَمَةً يُوحِنَّا وَخُرَابُ حَصُورٌ ﴾ قَالَ الله تعالى ﴿ وَكُمْ قَصْمُنَا مِن قَرِيةً كَا نَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأَنَا بِعَدُهَا قَوْمًا آخْرِينَ ﴾ إلى قوله ( حصيداً حامدين ) قال هشاء محمد بن الكلي وغيره كان بدء نزولالعرب أَرضَ المُرَاقُ وَاتخاذهِم الحيرة والاتبار منزلا إن أنَّه تمالي أوحي إلى يوحنـــا بن برخيا بن رزياييل بن سنسبل وسنسبل هذا هو أول من اتخذ الطفيشل كان من ولد يهوذا بن يعقوب أن ائت بختنصر وأمره أن يغزو العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ولأأبواب ويطأ بلادهم ويقتل مقاتلهم ويستبيح أموالهم لكفرهم بى واتخاذ الآلهة دونى وتكنذيبهم أنبيائى ورسلى وذلك بعد قتل أهل حصور وهي بلدة باليمن بعث الله فيهم نبيهاً فاقبل يوحنا حتى قدم على بجتنصر ببا بل فأخبره بما أوحى الله تعالى[ليه وقص عليه ما أمره به وذلك في زمن ممد بن عدنان فأوحى الله تعالى إلى يوحنا إنى قد سلطت بختنصر علىأهل قرية عربية لاتنقم منها فعليك بمعد ابن هدمان الذي من ولده النبي محمد عليه الذي أخرجه في آخر الزمان وأختم به النبوة وارفع به من أطاعه فخرج تطوّى له الارمن حتى سبق بختنصرفلقي عدَّان وقد تلقاه فنظر إلى معد ولمعد يومئذ إثنتا عثرة سنة لحمله يوحنا على البراق وأردفه خلفه فانتهيا إلى أرض نجران من ساعتهما قالوا ووثب بختنصر على من كان فى بلاده من تجار العرب وكانوا يقدمون عليه بالتجارات والامتياز فجمع من ظفر به منهم فبئي لهم ديراً على نجف وحصنه ثم ضمهم فيه فقيدوا ووكل بهم-حرساً وحفظة ثم نادى فى الناس بالغزو فتأهبوا لذلك وانتشر الحبر فيمن يليهم مر العرب فحرجت إليه الطوائف منهم مسالمين مستأنسين فاستشار بختنصر فيهم يوحنا فقال إن خروجي إليك من بلادهم قبل نهوضك إليهم رجوع منهم عما كَافُوا عليه فأقبل منهم وأحسن إليهم .

قال فأنول بختنصر السواد على شاطى. الفرات والتقى بختنصر مع العرب فهرمهم وأثخن فيهم بالقتل والآسر وسارحتى بلغ الحجاز والثقى عدانان فىقومه من العرب ويختنصر بذات عرق فهزمهم ونادى مناد من حوف السهاء يالمنارات الانبياء فأخذتهم السيوف من خلفهم ومن بين أيديهم فندموا على ذنوبهم وأدوا بالنياء فأخذتهم السيوف من خلفهم ومن بين أيديهم فندموا على ذنوبهم وأدوا بالويل فذلك قوله تعالى ( فلما أحسوا بأسنا إذا هم منا يركضون ) أى يسرعون هار بين فأخذتهم السيوف وقالت لهم الملائكة (لاتركضوا وارجموا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم) الآية ، فلما عرفوا أنه واقع بهم أقروا بالدنوب ( قالوا ياديلنا غالمين فا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين ) ثم رجست تعالى ( فا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين ) ثم رجست مختصر إلى بابل بما جمع من سبايا العرب فألقاه في الآمبار فقيل أتبار العرب وانشم إلمية المستأمنون من العرب وخلى بخنصر أهل الدير بعد فراغه من غزو العرب وابقوا لانفسهم بلدين فسموا إحداهما الآنبار والآخري الحيرة وخالطهم بعد ذاك البيط ومات عدنان وبقيت بلاد العرب خراباً في حياة بخنصر فلما مات بخنصر رجع معد بن عدنان ومعه أنهياء بني إسرائيل حي أتى مكة فأقام أعلامها وحج الآنبياء معه .

(مجلس فى ذكر لقان الحكيم عليه السلام ) (وذكر بعض مواعظه وحكته ووصيته لإبنه )

قال الله تمالى (ولقـــد آتينا لقان الحسكمة) يعنى اللعقل والعلم والعمل به والإصابة فى الامور واختلفوا فى نسبه فقال محمد يسار هو لقان : باعوداء بن ناحور بن تارخ وهو آزر أبو إبراهم عليه السلام ، وقال وهب كان ابن أخمعه أيوب عليه السلام ، وقال مقاتل كان أبن خالة أيوب ، وقال الواقدى كان قاضى بن إسرائيل ، وقال آخرون كان عبداً ، وقال مجاعد كان لقان عبداً أسود عظم الشفتين مشقق القدمين .

وروى الآوزاعى عن عبد الرحمن بن حرملة قال جاء أسود إلى سميد بن المسيب يشأله فقال له سميد بن المسيب لا تحزن من أجل أنك أسود قايمه قد كان من خير الناس ثلاثة من السودان بلال ومهجع مولى عمر بن الحطاب رضى الله عنه ولةبان الحدكم كان أسود نوبياً من سودان مصر ذا مشافر .

حدثنا الإمام أبر منضور الخشارى لفظاً بإسناده عن سعيد بن المسيب أن للمان عليه الملام كمان عبداً حبشها تجاراً .

وأخبرنى ابن فتحويه بإسناده عن سعيد بن المسيب أن لقان عليه السلام كان خياطاً ، وانفق العلماء أنه كان حكيماً ولم يكرب نبياً إلا عكرمة فإنه يقول . إن لقان كان نبياً تفرد جذا القول .

وروى الفع عن هبد الله بن عمر قال سمحت رسول الله يَرْتُكُمُّ يَقُولُ (حَقَّا لَمُ يُكُن لُفَإِن نَبْيًا وَلَكُن كَانَ عَبِدًا هَصَمَهُ اللهُ تَعَالَى كَشْيِرِ النَّفْكُرِ حَسَنَ الْيُقَيْنِ أَحْبِ اللهِ فَأَحْبِهُ اللهِ فَن عَلِيهِ فِالْحَكَمَةُ ﴾ .

وذلك أنه كان قائماً نصف النهار فجاءه النداء: يا لقإن هل لك أن يجملك الله خليفة في الآرض تحسكم بين الناس بالحق، فأجاب الصوت فقال: إن نجرني ربي قبلت العاقبة ولم أقبل البلوى وإن عزم على فسمماً وطاعة فإنى أعلم إنه إن فعل في أعانى وعصمني فقالت الملائكة لم يا لقان؟ قال لأن الحاكم بأشد المنازل وأكوك رما يغشاه الظلم من كل مكان إن أصاب فارجو أن ينجو وإن أخطأ أو من أخطأ طريق الجنة، ومن يكن في الدنيا ذليلا خير من أن يكون شريفاً، ومن تخير الدنيا على الآخرة فتعجبت الملائكة من حسن منطقه فنام بومة فأعطى الحكمة فانتبه بها.

ثم او دى داود بعده فقبلها ولم يشترط بها ما اشترط لقان فهم بالخطيئة غير مرة كل ذلك ويعفو الله عنه ، وكان لقمان يوازه بمحمته فقال له داود طوب ال يما لقمان أعطيت الحسكمة وصرف عنك البلاء ، وأعطى داود الحلافة وابتلى بالبلية والفتنة .

# ﴿ بَابِ فِي ذَكَرَ بِعِضَ مَا رَوَى مِنْ حَكُمْ لَقَمَانَ وَمُواعِظُهُ الْمَذَكُورَةُ فِي القَرَآنُ ﴾

قال الله سالى ( ولقد آتينا لغمان الحكمة ) وقال أيضاً ( وإذ قال لقمار... لإبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك أظلم عظم ) الآيات .

أخرانا أبو عبد الله الحسين الديتورى عن عكرمة قال كان لقمان من أهون. علوك على سيده ، قال فيعثه مولاه مع رفقة له إلى بستان له ليأتوه بثىء من ممره فيجاءوا واليس معهم شىء وقد أكلوا الثمرة وأحالوا على لقمان ؛ فقال لمولاه إنه ذا الوجهين لا يكون هند الله أميناً فاسنني وإياهم جميعاً ماء ثم ارسلنا لنقذفه ففعل فجعلوا يتقايثون الفاكهة وجعل لقمان يتقايا ماء نقياً فعرف صدقه من كذبهم .

قال فأول ما رؤى من حكمته أنه بينما هو مع مولاه إذ دخل انخرج فأطاله فيه الجلوس فنادأه لقمان إن طول الجلوس على الحلاء يتجمع منه الكبد ويورث الباسور وتصعد الحرارة إلى الرأس فاجلس هويناً وقم قال فخرج وكتب حكمته

قال وسكر مولاه يوماً خاطر أقواماً على أن يشرب ما يحيرة فلما أفاق هرف ما وقع فيه فدط لقمان ثم قال له لمثل هذا اليوم كنت خبأنك قال أخرج كرسيك وأباريقك ثم اجمهم فلما اجتمعوا قال لهم على أى شىء عاطر تمونى قالوا على ما ما هذه البحيرة فقال لهم لقمان إن لها مواد فاحبسوا عنها مواد حتى يشربها قالوا وكيف نستظيم أن محبس موادها فقال لقمان وكيف يستطيع شربها ولها مواد .

أخبرنا ابن فتحريه بإسناده عن عالد الريمي قال: كان لقمان عبداً حبيشياً أ تجاراً فقال له سيده اذبح لنا شاة فذبح له شاة فقال اتنى بأطبيب مصفتين منها فأتاه باللسان والقلب، فقال له أما كان فيها شيء أطبيب من هذا قال لا فسكت عنه شمم قال له اذبح لنا شاة فقال اتنى بأخبث مضفتين منها فجاء باللسان والقاب.

فقال له أمرتك أن تأتين بأطيبها مصفتين فأتيتنى باللسان والفلب وأمرتك أن تأتينى باخبتها مصفتين فأتيتنى باللسان والفلب فقال له إنه ليس بأطيب منهما [ذن] طايا ولا أخبث منهما إذا خبثاً. وأخبرنى عبد الله بن حامد بإساده عن محمد بن مجلان قال : قال لقمان الحكر؟ الليس مال كصحة ولا تعم كـطيب نفس .

وأخبرنا عبد الله بإسناده عن أبي هريرة قال: مر رجل بلقمان والنـاس يجتمعون عليه فقال ألست العبد الآسود الذي كـنت راعياً بموضع كـذا وكـذا ؟ ظال بلى ، قال فما بلغ بك ما أرى ؟ فقال من صدق الحديث وأداء الآمانة وترك ما لا يعنيني .

أخبرتى الحسين بن محمدعن أبيه قال ؛ قال الهمان ضرب الوالد لولده كالما. للروح وعن عبد أنله بن دينار أن لقمان قدم من سفره فتلقاه غلامه فى الطريق فقال الحه ما فعل أن ؟ قال مات ، قال الحمد قه ملسكت أمرى ، قال فا فعلت امرأتى ؟ قال ماتت ، قال جددت قراشى ، قال ما فعلت أختى ؟ قال ماتت ، قال سترت عورتى ، قال ما فعل أخى ؟ قال مات ، قال انقطع ظهرى .

أخبرنا الحسين بن الحسن بن محمد بإسناده عن شقيق قال قيلالقمان أمي الناس ﴿ أَشر ؟ قال الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئاً

وقيل القمان ما أقبح وجَمِك؟ قال تعيب بهذا على النقش أو على الناقش

وروى الحجاري عن سفيان الثورى قال ، قال لقمان لإبنه إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها ناس كشيرون فلتكن سفينتك فيها تقوى الله ، وليبكن حشوها إيمانك بالله ، وشراعها النوكل على الله فلملك تنجو وما أظلك ناجياً

يا بنى كيف لا يخاف الناس ما يوعدون وهم فى كل يوم ينقصون ، يا بنى خذ من الدنيا بلغة ولا تدخلن فيها دخو لا فتضر فيها بآخرتك ، ولا ترفضها فتكون عيالا على الناس وصم صياماً يقطع شهوتك ولاقسم صياماً يمنمك عن الصلاة فإن الصلاة عند الله أعظم من الصوم ، يا بنى لا تتعلم العلم لنباهى به العلماء وتمارى به السفهاء أو تراعى به فى المجالس ولا تترك العلم فى زهادة فيه ورغبة فى الجهالة يا بنى اختر الجالس على عينك فإن رأيت قوماً يذكرون الله فاجلس إليهم في نفك إن تمكن مستأهلا يعلموك ولعل

الله أن يطالعهم برحمتك فتعمك معهم ؛ وإذا رأيت أوماً لايذكرون الله فلاتجلس إليهم فإنك إن تدكن عالماً لا ينفعهم هلمك وإن تدكن جاهلا يزيدوك جهلا فلمل اقه يُطالمهم بالمتر بة فنممتك يا بني لاتضع برك إلاعند راعيه كا ليس بين الكبش. والذاب خلة كذلك ليس بين البار والفاجر خلة ومن يحبالمرأة يشتم ومن يدخل مداخل السوء يتهم ومن إيقارن قرين السوء لا يسلم ومن لا يملك لسًّا نه يندُّم يا بني كن عبداً للاخيار ولا تكن خليلا للاشرار يا بني كن أميناً تكن غنياً ؛ ولاترى الناس أنمك تنخشي الله وقلبك فاجر يابني جالسالعلماء وزاحمهم بركبتبك ولا تجادلهم فيمنموك حديثهم ؛ والطف يهم في السؤال إذا تركوك ولا تعجزهم فيملوك يا بني لا تطَّلب من الْأَمْرَ مديرًا وْلَا تْرَفْصَنُ منهُ مَقْبَلًا وَإِنْ ذَلْكَ يَقَلَ الرَّاعَة ويزرى العقل : يابني إن تأديت صغيراً انتفعت كبيراً ؛ يابني إذا سافرت فلاتأمر, على دابتك فإن ذلك سريع في إدبارها وليس ذلك من فعل الحسكاء إلا أن تكون فى عل يمكنك فيه التمدد و إذا قريت من المنزل فانزل عن دابتك وضر ثم ابدأ ﴿ بعلفها قبل نفسك وإياك والسفر في أولىالليل وعليك بالميقظة والإدلاج من أُصف الليل إلى آخره وسافر بسيفك وخفك وعمامتك وكسائك وسقائك وإبرالك وخيوطك ويخرزك وتزود من الادوية ما تنتفع به أنت ومن معك وكن لاصحابك موافقاً موافياً إلا فيمعصية الله يابني إياك والتقنع فإنه بالنهار شهوة وبالليل ريبة يا بني لا تأمر الناس بالسير وتنسى نفسك فيكون مثلك مثل السراج يضيء للناس. ويحرق نفسه ؛ يا بني لا تحقرن من الأمور صفاراً إن الصفار غداً تصير كبــار أأ يا بني إياك والسكنب فإنه يفسد دينك وينقص عند الناس مروءتك فعند ذلك يذهب حياؤك وبهاؤك وجاهك وتهاون ولا يسمع منك إذا حدثت ولا تصدق. إذا قلت ولا خير في العيش إذا كان مكذا ؛ يا بني إباك وسوء الخلق والضجر\_ وقلة الصبر فلا يستقيم لك على هذه الحصال صاحب ولا يزال لك من الناس علمية مجانب والرم نفسكُ التردد في أمورك والصبر على مرارات الآحوال وحسن من. جيم الناس خلقك فإن من حسن خلقه أظهره بشره وبسطة حظى عند الأبراو واخية الاخيار وجانبه الفخار ؛ يا بني لا تعلق نفسك بالهموم ولا تشغل قلبيلمت

بنالاحزان وإياك والظمع وارض بالقضاء واقتسع بما قسسم الله الله يصف عيشك و تسر نفسك و تستلد حياتك وإن أردت أن يجمع الله غنى الدنيا فاقطع طمعهم عما فى أيدى الناس فإن ما بلغ الانبياء الصديقون ما بلغوا إلا بقطع طمعهم عما فى آيدى الناس ، يا بنى إن متاع الدنيا قليل وحمرك فيها قليل من قليل وقد بقى قليل من قليل القليل ، يا بنى اجعل معروفك فى أهله ولا تضعه فى غير أهله فنخسره فى الدنيا و عجر محموله فى الاخرة وكن مقتصداً ولا تمكن مبذراً ، يو ابنى الرم الحكمة تكرم بها ، وأعرها تمز بها ، وسيد أخلاق الحكمة دين الله عز وجل ، يا بنى الحاسد ثلاث علامات بمنز بها ، وسيد أخلاق الحكمة دين الله عز وجل ، يا بنى الحاسد ثلاث علامات ينتاب ويتملق إذا شهد ويشمت فيه بالمصيبة ، ثم خبر القمان بالحكمة ومن إبنه أنهم واقداً علم

﴿ مجلس في قصة بلوقيها ﴾

أخبرنا أبو عمد بن عبد أقه الحزرق بإسناده عن حبد الله بن سلام الإسرائيلي قال كان في بني إسرائيل رجل يقال له أوشيا وكان من علما مم وكان كشير الملل على إسرائيل رجل يقال له أوشيا وكان من علما مم وكان كشير الملل على إسرائيل وكان قد عوف نعت التي عليه السلام وامته في التوراة خباه وكمة عنم وكان له إبن يقال له بلوقيا خليفة أبيه في بني إسرائيل وكان ذلك عمد سليمان فلما مات ولده أوشيا وبقى بلوقيا والإمامة والقضاء في يده فتش خوان والله فوجد فيها تابوتاً من حديد مقفلا بقفل من حديد فسأل الحزان عن خلساج فقالوا لا بدرى فاحتال على القفل حتى فكه فإذا فيه صندوق مرب خسب الساج فقلكه فإذا فيه أوراق نهت الذي يَهافي وأمته عنومة بالمسك فقلها وقرأ عاما عن الله فا كتبت وكشمت عن الحق عن بني إسرائيل في راد إلى ألمه فقال بنو إسرائيل يا بلوقيا لولا إلمك عن الحق عن بني إسرائيل فرده إلى أهمه فقال بنو إسرائيل يا بلوقيا لولا إلمك إما منا وكبيرنا لنبشنا قبره وأخرجناه منه وأحرقناه بالنار فقال يا قوم لا ضير إما انته وخسر دينه ودنياه فالحقوا نعت الني يَهافي وأمته بالتوراة فقال وكانوا الشام وكانوا

يومئذ ببلاد مصر فقالت له وما تصنع بالشام؟ فقال اسال عن محمد وأمنه فلمالي الله تبالى أن يرزقنى الدخول فى دينه فاذات له فبرز بلوقيا ليدخل بلاد الصالح فيينا هو يسير إذ النهى إلى جزيرة من جزائر البحر فإذا هو بحيات كامثال الإبل عظماً وفى الطول ما شاء الله وهن يقلن لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما رأيته قلن له أيها الحلق المخلوق من أنت وما إسمك؟ فقال إسمى بلوقيا وأنا من بني إسرائيل به قال فنال لهم بلوقيا أيتها الحيات من أنت ؟ فقان نحن من حيات جهنم وفي المحن تعذب الكفار فيها يوم القيامة فقال بلوقيا وما تصنمن ههنا ؟ وكيف تمرفن عداً ؟ فقان إن جهنم نفوروتزمر فى كل سنه مر نين فنلقينا إلى ههنا ثم نهود الميها فشدة الحر من حرها فى الصيف وشدة المرد من بردها فى الشناء وليس فى جهنم درك من دركانها ولا باب من أبوابها ولا سرادق من سرادقتها إلا وقد كشب طيه لا إله إلا الله محمد وسول الله عليه من أجوا الله عرفنا محمد عراقية

ثم مضى بلوقيا إلى بلاد الشام فأتى بست المقدس وكان بها حبر من أحبارهم يسمى عقان الحير فاتاه فسلم عليه فد له بلوقيا ايس هذا زمان محمد ولا زمان أمته بينك وبينه قرون وسنون ثم ساروا في السهول والحبال حتى وصلوا إلى جبل ليس بعال ولا متدان ترابه كالمسك علية غمام أبيض وفيه كهف وفي الكهف سرير من ذهب وعلى السرير شاب مسئلق على قفاه ذو وفرة واضع يده اليمنى على صدره والشال على بطنه كالتائم وليس بنائم وهوميت وعلى رأسه تنين وعائمه بالشال بوكان هذا سليان بن داود عليه السلام بوكان ملكه في خاتمه . وكان خاتمه من ذهب وفضة من ياقوت أحمر مربع مكتوب عليه أربعة أسطر في كلى سطر إسم الله الأعظم

وكان عند عنان علم من الكتاب فقال بلوقيا من هذا الميت يا عفان ؟ فقىالد هذا سلمان بن داود نريد أن ناخذ خائمه ونملك ملىكه و توجو الحياة إلى أن يبعث الله محداً ﷺ وقال بلوقيا أليس قد سأل ربه فقال رب هب ئى ملىكا لايتبغى لاحد من بعدى فاعطاه إياء على ما سال ولا ينال ملك سلمان إلى يوم القيامة لدعائه به

فقال عفان يا بلوقيا اسكت إن الله معنا ومعنا إسم الله الأعظم ولسكن أنت يا بلوقيا (قرأ التوراة فنقدم عفان لينزع الحاتم من يد سلمان مر\_ إصبمه فقال التدين ما أجرأك على ربك إن غلية:ا باسماء الله تعالى فنحن تفليك بقدرة الله تعالى

قال فكلماً فتح الثنين ذكر بلوقيا إمم الله تعالى فلم تعمل نفخات الثنين فيها شيئاً ودنا عفان من السرير لينزع من أصبعة الحاتم قاشتغل بلوقيا بالنظر إلى نزول جبريل عليه السلام من السياء فلما نزل صاح بهما صبحة ارتجت الارض والجبال وتزلولت منها فاختلطت مياه البحار وهاجت والتطمت حتى صاركل عذب مالحاً من شدة صبحته وسقط عفان على وجهه ونفخ التنين فحرج من بطنه شعلة كابها البرق الخاطف واحترق عفان وعادت نفخه في البحر فامرت من بطنه شعلة كابها البرق الخاطف واحترق عفان وعادت نفخه في البحر فامرت النفخة بثبيء إلا أحرقته ولا بماء إلا سخنته وأغلته وأن بلوقيا لما وأي العذاب

ثم ترادى جديل عليه السلام في صورة رجل فقال له يا ابن آدم ما أجرأك على الله فقال له بلوقيا من أدت يرحمك الله ؟ فقال أنا جريل أمين رب العالمين فقال يلوقيا يا جريل إنما خرجت حباً نحمد ﷺ ودينه ولم أقصد الحطا ولم أنسده قال فدلك بجوت

ثم صعد جبريل عليه السلام إلى السهاء ومضى بلوقيا فصل الطريق الذى جاء منه وأخذ في طريق أخرى فسار فإذا هو بجويرة من ذهب حشيشها الووس والرعفران وأشجارها الزيتون والنخل والرمان ، فقال بلوقيا ما أشبه ذلك المسكان بالجنة هلى ما وصفت قال فدنا بلوقيا مرب بعض الشجر فنناول من ثمرها فقالت الشجرة بها خاطىء يا ابن الحاطىء لا تأخذ منى شيئًا فبقى متعجباً وإذا بحداء الشجرة قوم يرّا كضون وبايديهم سيوف مسلولة وهم يتناوشون بعضهم بعضاً بالضرب والطمن قلما رأرا بلوقيا أحاطوا به وأحدقوا من ورائه وهموا به سوءا فذكر بلوقيا إمم الله وأعدوا سيوفهم وقالوا باجمهم لاإله إلاالله بحد رسول الله عن مقالوا له من أنت يا عبد الله كاقوا أنا من بني آدم ؛ فقالو عالم المن بني آدم ؛ فقالو عالم المن المرق المراسل قالوا نعرف آدم ولا العرف

إسرائيل فما الذي أوقعك إلينا؟ فقال إنى خرجت في طاب نبى يسمى محمدا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وإنى قد صللت الطريق الذى أردته ورأيت منالاهوال كذا وكذا فقالوا يابلوقيا نحن من الجن المؤمنين ونحن مع ملائكة الله فىالسباء ، ثم نزلنا إلى الأرضوقاتلنا كفرة الجن ونحن هنا مقيمون نغزوهم ونجاهد إلى يوم القيامة واسنا نموت إلى يوم القيامة وأنت قصير معنا ؛ ففال بلوقيا لماك الجن وكان إسمه صخر ؛ يا صخر أخبرُن عن خلق البعن كيف كان ؟ قال ؛ لما خاق الله تمالى جهنم خاق لها سبمة أبواب وسبعة ألسنة ، وخاق منها خاتمين خاتماً في سمائه سماء جبَّليت وخلقاً في أرضه سماه تمايت ؛ فاما حبايت فإنه خاق في صورة أسد وتمايت في صورة ذئب وجعل الاسد ذكرأ والذئب أنثى وجعل طول كل واحد منهما مسيرة خمسيانة عام وجعل ذنب الدَّاب بمنزلة ذنب العقرب وذنب الأسد بمنزلة ذنب الحية ، وأمرهما أن ينتفضا في النار انتفاضة فسقط من ذنب الذئب عقرب ومن ذنب الأسد حية فحيات جهنم وعقاربها من ذلك بم أمرهما أن يُتناكحا فحمات الدئب. من الأسد فولدت سبع بنين وسبع بنات قاوجي إليهم أن يزوجو البدين مر. البنات كما أمر آدم فستة من البنين أطاعوا وواحد لم يطع و لم يتزوج فلعنه أبوه وهو إبليس وكان إسمه الحارث وكسيته أبو مرة فهذا أول خلق الجان يا بلوقيا وإن دوابنا لا تنبت مع الإنس و لكنني أجلل فرمي وأبرقه حتى لا يعرف من راكبه وأركب عليه على إسم الله نعالى فإذا انتهيت إلى أقصى أعمالى على ساحل بحركذا وكذا فإذا أنت بشيخ وشاب ومشايخ معهما فإنك ستلقاهما هناك فادفع الفرس إليهما وامش في حفظ آلله رشداً

قركب بلوقيا على ذلك الفرس حتى انتهى إليهم فسام على الشيخ والشاب ونزل عن الفرس ودفعها إليهما ، وكان قد فصل من هند ملك الجن عند الفذاء وباخ إليهما نصف النهار ؛ فقال له بلوقيا منذ كم فارقت المالك ؟ قال قارقته من غدوة قالا ما أسرع ما جئت قسد أتعبت فرسنا فقال بلوقيا ما مددت إليه يذاً ولا حركت عليه رجلا ولم أركضه ركضاً ، قال بلى ولمكن فرسنا أحسن بك ويمولنك وثقاك فطار ما بين السهاء والأرض ليريح نفسه منك فمك تراه جاب بك؟

قال خمس فراسخ أو أكثر قال بل جاب بك في هذه المدة مسيرة مائة وعشرين سنة ؛ وكان يطير بك ما بين السهاء والأرضحو لالدنيا دون توقف وأنت لاتملم قال فحلوا عنه السرج واللجام والبراقع فإذا العرقيقطر ويسيل من كل شعرة منه وله جناحان انفضا وتكسرا من كثرة الطيران والدوران والإعياء والكلال قال بلوقياً ؛ هذا والله لمجيب ، فقالوا عجائب الله لا تنقض ، ثم سلم عايهما ومضى فركب الم . فبينها هو يسير إذ رأى ملكا إحدى يديه بالمشرقُ وألاخرى بالمغرب وهو يقول؛ لا إله إلا الله محد رسول الله فسلم علية بلوقيا ، فقال له الملك ، من أنت أيها الحاق المخلوق ؟ قال أنا بلوقيا وأنا من بني إسرائيل مر ولدآدم ، ثم قال له بلوقيا أيما الملك ما إسمك ؟ قال إسمى بوحابيل وأنا ملك موكل بظلة الليل وضوء النهار ، قال فال يديك مبسوطتين ؟ قال في يدى البني ضوء النهار وفي اليد اليسرى ظلمة الليل ، ولو سبق النهار الليل أضاءت السموات والارض ، ولم يكن الليل أبداً ، ولو سبقت الظلمة النور لأظلمت السموات والارض ، ولم يكن ضوءًا أبدأ وَبين يدى لوح معاتى فيه سطران سطر أبيض وسطر أسودً، فإذا رأيت السواد ينقص نقصتَ الظلمة ؛ وإذا رأيت السواد يرداد زادت الظلمة , وإذا رأيت السعار الأبيض يزداد زدت النهار ، وإذا التقص نفصت ؛ فلذلك الليـــل في الشتاء أطول من النهار ، والنهار أفصر ؛ وفي الصيف النهار أطول والليل أقصر

ثم سلم بلوقياً ومضى ، فإذا هو بملك آخر قائم يده البين في السجاء ؛ واليسرى في الآرض ؛ وقدماه تحت الثرى وهو يقول ، لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فسلم عليه بلوقيا ، فقال له الملك من أنت ، وما إسمك ؟ قال إسمى بلوقيا ، وأنا من بنى إسرائميل ، وإمرائميل من ولد آدم

ثم أن بلوقياً قال أيها الملك ما إسمك؟ قال خاييل قال فما بالى أرى يمينك فى السياء وشمالك فى الماء ، قال أحبس الربح بيمينى والماء بشهالى ولو رفعت شهالى عن الماء لوخرت البحار كلها فى ساعة واحسدة وتلاطمت بإذن الله وأغرقت الدنيا و وبدى فى الهواء أحبس الربح عن ولدآدم لآن فى السهاء

ريحاً تسمى الهائمة ولو أرسلتها لنسفت من فى السهاء ومن فى الأرض ، قال فسلم بلوقيا ومضى فإذا هو باربعة من الملائكة أحدثم رأسه كرأس الثور ؛ وا آخر رأسه كرأس النسر ؛ والثالث رأسه كرأس الآسد؛ والرابسع رأسه كرأس الانسان

فاما الملك الذي رأسه كرأس الشـــور؛ فإنه يقول، اللهم ارحم البهائم ولا تعذيها، وادفع عنها برد الشتاء، وحر الصيف؛ واجعل في قلوب بني آدم لها الرأفة والرحمة كيلا يكيدوهن ولا يكلفوهن فوق طاقتهن، واجعائني من أهل شفاعة سيدنا محمد ﷺ يوم القيامة

وأما الذي رأسه كرأس النسر فيقول. اللهم ارحم الطيور وارفع عنها برد الشتاء وحر الصيف، واجدلني من أهل شفاعة تحد ﷺ يوم القيامة

وأما الذي وأسه كرأس الانسان فانه يقول لا إله إلا الله محدرسول الله. ويما الرم ارحم المسلمين ولا تعذبهم، وادفع عنهم النار؛ واجعاني من أهل شفاعة محد يمائيه يوم القيامة

فسلم عليهم بلوقيا ومضى حتى انتهى إلى جزيرة فاذا هو بغلام أبيض أمرد بين قبرين فسلم عليه بلوقيا وقال له يا شاب من أتت ؟ وما إسمك ؟

قال إسمى صافح بقال فا هذان القبرائ ؟ قال ؛ أحدهما قبر أبي والآخر قبر أمى ركانا صالحين فاتا هينا وأنا عند قبر ما وت أمى . وكانا صالحين فاتا هينا وأنا عند قبرهما حتى أموت ، فسلم عليه يلوقيا ومضى حتى انتهى إلى جزيرة أخرى فاذا هو بشجرة عظيمة عليها طائر وأقف رأسه من ذهب وعيناه من ياقوت ، ومنقاره من ازاز ، ويداه من زعفران ، وقوائمه من زمرد ؛ وإذا مائدة موضوعة تحت الشجرة وعليها طمام وحوت مشوى ؛ فسلم عليه بلوقيا ؛ فرد الطائر عليه السلام ؛ فقال له بلوقيا ؛ من أنت أنها الطائر ؟

قال أنا من طيور الجنة ، وأن الله تعالى قد بعثى إلى آدم بهذه المائدة لما أمبط من الجنة ، وإن كنت معه حين لقى حواء ، وأباح الله له الأكل ، وأنا هنا من للدن ذلك الوقت , فكل غريب وعابر سبيل من عباد الله الصالحين يمر بها يأكل منها ، وأنا أمين الله عليها إلى يوم القيامة .

فقال بلوقيا ، ولا تتفير ولا تنقص ، فقال طعام الجنة لا ينفير ولا ينقص .

قال بلوقيا ، أَهَا كل منها ؟ قال كل فأكل حاجته ، ثم قال له أيها الطائر ، وهل معك أحد ؟ فقال معى أبو العباس يأتيني أحياناً ؛ قال ومن أبو العباس ؟ قال ، الحشير عليه السلام .

فلـا ذكر الحضر إذا به أقبل ، وعليه ثياب بيض ، فا خطى خطوة إلا تبك الحديش تحت قدميه .

كال فسلم على بلوقيا وسأله عن حاله ، فقال بلوقيا ؛ طالع غيبتى ، وأريد الرجوع إلى أمى ، فقال الحضر بينك وبين أمك مسيرة خمسائة عام ، وأنما أردك إليها في مسيرة خمسائة شهر ، فقال الطائر ، إذا كان بينك وبينها مسيرة خمسائة ، فأنا أردك إليها في مسيرة خمسائة يوم .

فقال الخصر عليه السلام، فأنا أردك إليها في ساعة واحدة، ثم قال غمض حينيك؛ فنمضها، ثم قال له افتح عينيك فنتحها؛ فإذا هو جااس عند أمه، فسألها من جاء في إليك؟ قالت طير أبيض يطير بك بين السماء والأرض، فوضعك أمامي.

ثم أن بلوقيا حدث بنى إسرائيل بما رأى من المجائب والآخبار ، فأثبتوها وكتبوها إلى يومنا هذا ، فهذا ما كان من حديث بلوقيا ، وما رأى من المجائب فى البحر والبر سهلا وجبلا واقه أعلم . ( مجلس فى ذكر أمنة ذى القرنين عليه السلام ) قال الله تعالى ( ويسألو نك عن ذى القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكراً ) .

### ( باب فی نسبه و لقبه )

قال أكثر أهل السير؛ هو الإسكندر بن فيليش بن بطريوش بن هرمس أبن هردوس بن منطون بن رومى بن الطين بن يونان بن يافك، ويقال نسبه ينتهى إلى العيس بن إسمى بن إبراهم خليل الرحن عليه السلام، وزعم بعض القدماء أن الإسكندر هو أخو داو بن دارا، وذلك أن دارا الآكبر بن بهن المين اسفنديار بن يستاسف كان زوج أم اسكندر؛ وكانت بفت ملك الروم دوكان إسمها ملانة، وإنها حلت إلى زوجها دارا الآكبر فوجد منها رائهة كريهة فأمر أن يحال في زوال ذلك منها؛ فاجتمع رأى أهل المرفة في مداوانها هلى شجرة يقال له سندروس فطبخت له في أهل المهرفة في مداوانها هلى نتنها ومن عرقها، ولم يذهب ذلك كله فانتبت تفسه عنها ليقية نتنها، وعاقها فردها على أهلها، وقد هلقت منه فولدت له في أهلها غلاماً، فسمته بإسمه، فردها على أهلها، وقد هلقت منه فولدت له في أهلها غلاماً، فسمته بإسمه، فردها على أهلها، وقد هلقت منه فولدت له في أهلها غلاماً، فسمته بإسمه، فهنيل السكندر، وكنى بذى القرتين.

واختلفوا فى سبب تسميته بذلك ، فقال بعضهم سمى بذلك لأنه ملك الروم وفارس وقبل لآنه في مقدم وأسه شبه القرنين من لحم ؛ وقبل لآنه رأى فى المنام كأنه أخذ بقرنى الشمس ؛ وكان تأويل وثرياه أنه يطوف المشرق والمغرب ؛ وقبل لآنه دعا قومه إلى التوحيد فضر بوه على قرئه الآيمن ، ثم دعاهم إلى التوحيد فضر بوه على قرنه الآيمن ، ثم دعاهم إلى التوحيد فضر بوه على قرنه الآياس ، وقبل لآنه كان لا فقرابان حسنتان ؛ والمذوابة تسمى قرناً ؛ وقبل لآنه كان أمل بيت شرف من قبل أبيه وأمه ؛ وقبل لآنه كان إذا حقبل لآنه كان إذا حرب عالم النظاهر والباطن ، وقبل لآنه أعطى علم الظاهر والباطن ، وقبل لانه دخل النور والطلمة ، واقد أعلم .

## ﴿ بَابِ فِي قَصَةً ذَكُرُ أَمْرُ وُسَبِبِ اسْتَكَالُ مَلْسُكُ ﴾

قال الله تعالى ( إنا مكمنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سهياً فاتهم سيباً) وقال قوم كان فيليس اليوناني أبو الإسكندر ملك اليونانين فلما مات ملك بعده الاسكندر ، وقال آخرون ان الاسكندر أخو دارا الآصغر وكان أبو هلائة جد الاسكندر الآمه ملكاً من ملوك الروم فلما مات صار الملك لابن بنته الاسكندر . وكان الوور الإناوة التي . وكان الإناوة التي كان أبو الاسكندر يؤديها إلى ملوك الفرس بيعنة من ذهب

فلما ملك الاسكندر وكار رجلا فا عزيمة وقوة وملك غزا ملوك الروم وأستجمع له ملك الروم ، ثم غزا بعض ملوك العرب فظفر بهم فأس بذلك من نفسه القوة فاستعمى على دارا الآصفر ملك فارس فامتنع عن مل اكن أبوه يحمله إليه من الحراج والإتاوة عن نفسه وعن ملك الروم فلكتب إليه دارا فابن دايرا بقسة الحراج والإتاوة عن نفسه وعن ملك الروم فاجابه الاسكندر إلى حقد ذبحت تلك الدجاجة التي كانت تبيض ذلك البيض وأكلت لحها

فلما وصل إليه السكتاب بذلك سخط عليه وكتب إليه يؤقبه بسوء صنيعه في المتناعه عن حمل الحراج إليه وبعث إليه بصولجان وكرة وقفيزى سمس ، وأعلمه في كتب به إليه أنك صبى وينبغى لك ان تلعب بالصولجان والسكرة التى بعثت بهما إليك ولا تتقد الملك ولا تتلبس به، ولاتستمصى وإلا بعثت إليك من يأتى بعث في والى ولى تاتب جنودك بعدد السمسم الذي بعثت به إليك

فيمث إليه الاسكندر فى جواب ذلك، إنى قد فهمت ماكتبت وقد نظرت ما ذكرت فى كمنا بك من إرسال الصولجان والسكرة وضمت السكرة إلى الصولجان وشبهت السكرة بأرض و إنى عتو على ملكك وأضيفه إلى ملكى وأضيف بلادلك (م ٢٩ ـــ قصص الآنيباء)

إلى بلادى وأنى نظرت إلى السمسم الذى بعثته إلى كسنظرى إلى الصولجات. والسكرة وبعث إن دارا مع كستا به صرة من خردل وأعلمه فى الجواب وإنما بعثث. الميك بذلك لآن جنودى مثل ذلك

ظما وصل إلى دارا بن دارا جواب الاسكندر جمع جنوده وتأهب لمحاربة الاسكندر ، وان الاسكندر ايصاً تأهب للقائه ، ونادى فى عسكره بالرحيل به وسار نحو بلاد دارا ، فالتقيا بناحية خراسان بما يلى الحزر ، واقتتلاأشد القتال وصارت الدائرة على جند دارا ، فمرض له فارسان من قرابته وأهل بيته وثقته به وقيل أن أحدهما كان صفيعته ، فطعناه فأردناه من مركبه ، وأراد يطعنهما إياه الحظوة عند الاسكندر والوسيلة اليه ، وان الاسكندر نادى أن يؤخذ دار أسيرا ولا يقتل

فاخبر بشان دار فاسرع حتى وقف عليه ۽ فرآه يجود بنفسه ، فنول اليه » وجلس عند رأسه ، وأخبره انه لم يهم قط بقتله ؛ وان الذى أصابه لم يكن قط. برأيه وإنما غدر به ثقاته

ثم قال له سلنى عما بدا لك فاحفك به فقال لهدارا أن لى السبك حاجتين أحداهما ان تنتقم لمي من الرجلين اللذين فتكابى ، وسماهما وبلادهما ، والثانية أن تتزوج ابنتى روشنك فاجابه إلى الحاجتين ، وأمر بصلب الرجلين، وأن ينادى عليهما . هذا جزاء من اجترأ على ملكك وغش اهل بلد، ، وتزوج ابنته ، وكان. ملك دارا اربع عشرة سنة

ظما قتل اجتمع ملك الروم ، وكان قبل الاسكندر متقرقاً ، وتفرق ملك فاوس ؛ وكان قبل الاسكندر معيتمماً

#### ﴿ بَابِ فَىٰذَكُرُ الْحُوادَثِ التَّى كَانَتِ فَى أَيَامَ ذَى الفَرْنِينِ بِعَدَ مُثَلَّ مَارًا ﴾ ( ووصف مسيره إلى البلاد والآفاق )

قالت العلماء بأخبار القدماء ، لما قتل الاسكندر دارا ملك البلاد ودائت له تالعباد فهدم ما كان في بلاد الفرس من بيوت النيران وما كان بأرض الحند من بيوت الاوثان وقتل الموابذة وحرق كتبهم ودعا الناس إلى الإسلام والتوحيد .

قال المرتضى في سبب إحراق كتبهم ، إن المجوس جعلوا حروف كتبهم من النهب المضرب بمسامير المذهب على جلود النيران فيلغ عددها إثن عشر ألغا الخاحرقوما لحصول ذلك الذهب وبني المذي عشرة مدينة منها تملائ مدائن بغراسان الحراء ومرور وسمرقند وحدينة بارض أصفيان بنيت على مثال الجنة ومدينة بارض اليونان يقال لها هيلاقوس ومدينة بارض بابل لزوجته روشنك بنت دارا ومدينة الاسكندرية ثم انه رأى في منامه انه أخذ بقرئي الشمس ورأى في منامه انه أخذ بقرئي الشمس ورأى في منامه انه يسهر إلى آفاق الأرض شرقاً وغرباً .

واختلف العلماء في تبوته فروى عن الذي سيالي انه قال و لا أدرى أكان طو القرنين نبياً أم لا ، فلو صح الحدث لمكان الحنوض في هذه المسئلة تكلفاً م المختلفوا بعد فيه فقال قوم لم يكن نبياً وإيماكان عبداً صالحاً وملكا عادلاً فاضلاً . وقال آخرون بل كان نبيا غير مرسل لما روى وهبوغيره من أهل السكتب قالوا كان ذو الفرنين رجلا من الروم ابن مجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره وكان إسمه الاسكنندر ويقال كان طبعه عباساً وكان عبداً صالحاً .

فلما استحكم ملك واجتمع احره أوسى الله تعالى اليه ياذا القرنين أنى قديمتنك إلى جميع الحلائق ما بين الحافقين وجعلتك حجى عليهم وهذا تاويل رؤياك وأنى جاعثك إلى أمم الارض كلهم ومم سبع أمم عتلفة السنتهم، منهم أمتان بينهما هرض الأرض وأمنان بينهما طول الأرض وثملاث أمم فى وسط الأرض وهم الإلس. والجن وياجوج وماجوج قاما الآمتان اللتان بينهما طول الآرض قامة عند مغرب والحمد وياجوج وماجوج قاما الآمتان اللتان بينهما طول الآرض قامة عند مغرب الشمس والم الشمس يقال لها قاسل عند مطلع الشمس والم الآمنان التي بينهما عرض الآرض فامة فى قطر الآرض الآيمن يقال لها ماويل قال الله تمالي له ذلك قال ذو القرنين إلهى إنك قد ندبتنى إلى أمر عظيم لا يقدر عليه إلا أنت فاخبر فى قال ذو القرنين إلهى إنك قد ندبتنى إلى أمر عظيم لا يقدر عليه إلا أنت فاخبر فى عن هذه الآمم التى قد بشتنى اليها باى قوة أكابرهم وباى جمع وحياة أكاثرهم وباى صبر أقاسيهم وباى المن أفقة أغانهم وباى سم القدم وباى المن أفقة أذبر أمرهم وباى السان أناطقهم وباى حلم أصابرهم وباى معرفة أفسل بينهم وباى علم أختن أمورهم وباى يد أسطو عليهم وباى رجل أطؤهم وباى طاقة احصيهم وباى جند أقائهم وباى رجل أطؤهم وباى طاقة احصيهم وباى عند أقلهم وليس عندى يا إلهى نشىء مما ذكرت يقوم لهم ويقوينى عليهم واباى وفق الرحيم لا تسكف نفساً نمىء ما ذكرت يقوم لهم ويقوينى عليهم واباى الدوف الرحيم لا تسكف نفساً إلى وسعها ولا تحملها ولا تصفيها بل الت ترحها .

قال الله تعالى . ساطرقك ماحلتك واشرح للصعمك وصدرك فقسمع وتعيى كل شيء واشرح لك فيمان بكل شيء كل شيء واشرح لك لسائك فنعلق بكل شيء وافتح لك بسرك فتنقد كل شيء واحصى لك قوتك فلا يفو ك شيء واشد لك عصدك فلا يمولنك شيء واشد الما قلبك فلا يفرعنك شيء واشد لك يديك فقسطو على كل شيء واشد لك وطاك فتهلك كل شيء والبسك البيبة فلا يروعنك شيء واسخر لك النور والظلة واجعلهما الميدة من جوداً من جوداً من جودك يهديال الدور من امامك وتمحوط بك الظامة من ورائك .

فلما قبل له ذلك حدثته نفسه بالمسير والح عليه قومه بالمقام فلم يفعل وقاله لابدمن طاعة الله تعالى ثم امرهم ان يبنوا له مسجداً وان يجعلوا طول المسجد اربهائة ذراع ودرضه مائتى ذراع وعرض إنباس حائطه اربعة وعثمرونذراعاً! وطوله فى السهاء مائة ذراع وأمرهم ان ينصبوا فيه السوارى .

قالوا كيف نصنع؟ قال إذا فوغتم من شأن الحيطان فاكبسوها بالتراب حق. يستوى السكيس مع حائط المسجد فإذا فرغتم فرضتم من الذهب على الموسر قدرة، وعلى المفتر قدرة وعلى المفتر قدرة وعلى المفتر قدرة وعلى المفتر ووقداتم من تحاس ووتدا من تحاس وصفائح من تحاس تذيبون ذلك وأنتم مكنون من العمل كيف شئتم على أرض وستوية وجعائم طول كاخضية ما تقذراع وأربعة وعشرين ذراع ومائن ذراع فيما بين الحيطان لسكل حائط اتمتا عشر ذراعا ثم تدعون المساكين لنقل التراب قيسارعون اليه لما فيه من الذهب والفضة فن حل شيئاً فهو له فغملوا ذلك فاخرج المساكين ذلك التراب واستفى المساكين

فكان جندهم أربعين الفا فجملهم أربعة أجناد فى كل جند عشره آلاف ثم. عرض جنده فو جدهم فما قبل ألف ألف وأربعائة ألف منهم من جنده ثما ثما ثة . ألف ومن جند دارا ستمائة الف ومن المساكين أربعون الفأ، ثم العالق يؤم. الآمة التى عنده فرب الشمس فذلك قوله تمالى (حتى إيدًا بالمعفرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمّة ما أى ذات حماً : ومن قرأ حامبة بالص من غير همزة فمناه حاره.

أخبرنا عبد الله بن حامد الاصفهانى بلسناده عن ابن عباس قال اقرأنيها أبي. ابن كعب كما أقرأه رسول الله مِرَكِيِّ في عين حمَّة

وقال ابن عباس كنت جالسا عند معاوية إذ قرأ هذه الآية و جدها تغرب فى عين حامية فقات و ما تقرفها عين حامية فقالت وما تقرفها للاحمة فقال معاوية لعبد القه بن عمر كيف تقرؤها قال اقرؤها كما قرأتها ياامير المؤمنين قال ابن عباس فاطلت الجدال معها فار ل. معاوية إلى كعب جماد ق التوراة ياكسب كه

مُمَالَ : أما العربية فائتم اعلم بها منى ، وأما الشمس فإنى أجدها فىالتوراة تغرب فى ا. وطين ، وألشدك ما تزداد به تبصراً وهو قولُ تبع :

قد كان ذو القرنين قبل مسلماً ملكاً تدين له الملوك وتسجد البلغ المصارق والمفارب يبتنى أسباب أمر من حكيم مرشد فرأى مغيب الشمس عند غروبها فى ذى خلب و تأط حرمد

قال معاوية وما الحلب ياكمب ؟ فقلت الطين بكلامهم قال فما الثاّط؟ قلت الحقاة قال وها الحرمد؟ قلت الآسود فدعا رجلا فقال اكتب ما يقول .

فلما بلغ مغرب الشمس وجد عندها جمأ وعدداً لايحصيه إلا الله تعالى وقوة . رباساً لايطيقه إلا الله تعالى ورأى السنة عتلفة وأهواء مشتبهة فذلك قوله تعالى ﴿ وَجِدَ عَنْدُهَا قُومًا ﴾ يعنى ناساً فلما رأى ذلك كاثرهم بالظلمةفضرب حولهم ثلاث هساكر منها فاحاط بهم من كلرمكانحتىجمعهم فيمكان واحد ثم أخذعليهم بالنور ودعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته فنهم من أمن به ومنهم من صد عنه فممد إلى الذين تولوا عنه فادخل عليهم الظلمةفدخلت في أفواههم وانوفهم وآذانهم وأجوافهم ودخلت في بيوتهم ودورهم وغشيتهم من فوقهم ومن تحتهم ومن كل جانب فلما حوفوا صاحوا وتحيروا فلما أشفقوا ان بهلسكوا ضجوا بصوت واحد فكشفها هنهم وأخذهم عنوة فدخلوا في دعولة فجاء من إهل العرب أمم عظيمة فجعلهم جندأ واحدآثم انطلق بهم يقودهم والظلمة تسوقهممن خلفهم وتحرصهم والنوو أمامه يقوده ويُدله وهو يُنسير في ناحية الآرض اليمني وهو يُريد الآمةالتي فيقطر الأرض اليمين يقال لها هاوبل ؛ وسخر الله له قلبه ويده ورأيه وعقله ونظره فلا يخطىء إذا عمل عملا فانطلق يقود تلك الآمم وهي تتبعه حتى إذا انقمي إلى بحر او عناضة هيأ سفناً من ألواح صفار مثلاالنعال فيحملها فرساعة ثم يحمل فيها جميع مامعه من تلك الآمم تلك الجنودواإذا بلغ البحار والانهار فتمّا ثم يدفع إلى كل رجل منهم لوحاً فلا يكترث بحمله فلم يزل كذلك دأبه حتى انتهى إلى هاويل ففعل فيها كفعله فى ناسك فلما فرغ منها مضى على وجهه فى ناحية الأرض اليمنى. حتى انتهى إلى منسك عند طلوع الشمس وجدها نطلع على قوم فعمل فيها وجند. فيها جنوداً كمعله فى الامتين اللتين قبلها ثم حسكر مقبلا حتى أن ناحية الارض. اليسرى وهو يريد تأويل رهى الامة التي عيال هاويل وهما مقابلتان بينهماعرض الارض كله فلما بلفها عمل فيها وجند جنوداً كفعله فها قبلها قدلك قوله تعالى. حتى إذا يلخ مطلع الشمس وجدها فطلع قرم لم يجعل لهم من دو مهاسرًا) وذلك أمهم كانوا فى مكان لا يستقر عليه بناء وكانوا يسكنون فى أسراب لهم حتى إذاك الشمس خرجوا إلى معايشهم وحروثهم واقة أعلم .

### ﴿ بَابِ فِي صَفَّةَ سَدَّى القرنين ومَا يَشْعَلَقُ بِهِ ﴾

قال الله تمالى ( حتى إذًا بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون. يُفقهون قولاً ) .

قالت العلماء بأخبار القدماء : لما فرغ ذو القرنين من أمر الآمم الذين هم في. أطر أف الآرض ، وطأف المشرق والمفرب عطف منها على الآمم التي في وسط الآرض من الجن والإنس ويأجوج وماجوج فلما كان في بعض الطريق بما بلي منقطع الترك تحو المشرق قالت له أمة صالحة من الإيس : ياذا الفرنين أن بين هذين الجبلين خلقاً من خلق المد ليس فيهم مشابهة من الإيس وهم أشباء البهائم يأكلون المشب ويفترسون الدواب والوحوش كانفترسها السباع ويأكلون حشرات الآرض وليس فه خلق كلما من الحليات والعقارب وكل ذي روح مما خلق الله في الآرض وليس فه خلق ينمون نما هم ولا يزدادون كزيادتهم ، فإن أنت اطلعت على ما يشدو من نمائهم وزيادتهم فلا تشك أنهم سيملاون الآرض ويخرجون أهلها منها ويظهرون عليها ويفسدون فيها وليست تمر بنا سنه منذ جاورناهم إلا وتمن ندو قعان يطلع علين ويفسدون فيها وليست تمر بنا سنه منذ جاورناهم إلا وتمن ندو قعان يطلع علين ويفسدون بين هذين المبلين فهل تجمل للصخرجة أي جملا وأجراً على أن تجمل.

ربيتنا وبينهم سداً حاجزا فلايصلون إلينا ،فقال لهم ذو القرنين مامكني قيه ربي أكه عنواني عليه خير من خراجكم فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما حاجزا كالحائظ.

قالوا وماتلك التوة ؟ قال فعلة وصناح يحسنون البناء والعمل والآلة ، قالوا وما تلك الآلة ؟ قال آ تونى لزير الحديد أي قطعة واحدتها زيرة وآ تونى النحاس. وما تلك الآلة ؟ قال آ تونى والنحاس المناسعة العمل ، قالسأدل كم على معادتهما وقالوا فبأى قوة تقطع الحديد والنحاس فاستخرج لهم معدناً يقال له لساهون وهو أشد ما خلق الله في الآرص بياضا وهو الذي قطع به سليان أساطين بيت المقدس وصخوره وجواهره .

ثم أنه قاس ما بين الجبلين ثم أوقد علىما جمعهن الحديد إو النحاس والنار وصنع منها زيرا مثل الصخور العمام ثم أذاب النحاس فجعله كالمعاين والملاط لتلك المسخور التي هي من الحديد ثم بني وكيفية بنائه على ماذكر أهل السير أنه لما نقاس ما بين الجبلين وجد ما بينهما مائة فرسخ .

فلما ابشا في عمله حفر له الآساس حتى ولغ الماءتم جعل عرضه عمين فرسخ ثم وضع الحطب بين الجبلين ثم نسبج عليه الحديدثم نسج الحطب على الحديد، فلم يؤل يحمل الحطب على الحديد والحديد على الحطب حتى ساوى بين الصدفين وهما المجلان ثم أمر بالنار غارسات فيه ، قال انفخوا حتى جعل يقرع القطر فيه وهو المنعاس لمذاب فجعلت النار تا كل الحطب ويصير النحاس مكان الحطب حتى لوم الحديد النحاس فعار كأنه برد حبرة من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد وغبرته ، فصار سدا طويلاعظيما حصينا قال الله تعالى (فما استطاعوا ان يظهروه) كاي يعلوه ، وما استطاعوا ان يظهروه)

. قال قنادة : ذكر لنا أن رجلا قال ياني الله قد رأيت سد ياجوج وماجوج كان انسته لي ، قال كالبرد المجبر طريقة سوداء وطريفة حراء فقال له قد رأيته ويقال أن موضع السد وراء الحزرد بقرب مشرق الأرض بينهو بين الحورد. مسيرة إثنين وسيمين يوماً .

وذكر أن الواثق بالله أمير المؤمنين رأى فى المنام ان السد مفتو حاوجه سلاما الرّجمان فى خمسين رجلا وأعطاه خمسة آلاف ديناروأعطى كارجل من الحسين. خمسين الف درهم ورزق نسنة ، اعطاه مائى بغلة تحمل الواد والماء وخرج من سر من رأى بكتاب الوائق بالله إسحق بن إسماعيل صاحب أرمينية وكان بشمليس وكيتب له إسحق إلى صاحب السر وكتب له صاحب السر إلى ملك اللان وكتب له ملك اللان إلى الآوالى طلجند فى بلاد شاه ملك الخزر .

فأيّام عنده حتى أخذ معه خدمين رجلا أدلاء فساروا خمسة وعشرين يوماً حتى انتبوا إلى أرض سوداء منتبة الريح ، وكانو قد حملوا معهم شيئاً يشمونه من الرائحة الزكية ، فساروا تسعة وعشرين يوماً ثم سألوا عن سبب نتن الريح ما هو فقالوا مات هيئا قوم .

ثم ساروا فى مدن خراب عشرين يوما فساروا عن تلكالمدن فقالوا قد ظهر فيها يأجوج ومأجوج فخربوها .

ثم ساروا إلى حصون بالقرب من الجبل يتكلمون بالعربية والفارسية يقرءون القرآن ولهم مكاتب ومساجد فقالوا لنا من هؤلاء القوم ، قلنا رسلى أميرالمؤمنين فقالوا وما هو أمير المؤمنين قلنا من أولادالمباس ملك بالمعراق فتعجبوا منه وقالوا : شيخ أو شاب وزعموا انهم لم يبلغهم خبره

ثم فارقوهم وساروا إلى جبل أملس ئيس عليه خضرة وإذا جبل مقطوع بواد عرضه مائة وخمسون ذراعا وعضادتاه مبنيتان مقابلتا الجبل وعرض كل عضادة خمسة وعشرون ذراعا مبنية بلبن من حديد مركبة في نحاس في سمك خمسين ذراعا ولمذا وتد من حديد طرقاء على عضادتين طوله مائة وعشرون فراعا قد ركب على العضادتين علو كل واحد مقدار عشرة أذرع في عرض خمسة أذرع فوق ذلك اللبن الحديد المغيب في النحاس إلى رأس الجبل وارتفاعه مد البصر به وفوق ذلك شرف من حديد في طرف كل شرافة قرنان مبني بعضها ألى بعض منظومة كل واحدة في صاحبتها فإذا باب له مصراعان منصوبان من حديد عرض كل باب خمسون ذراعا في ارتفاع خمسين ذراعا قائمناها في حديد عرض كل باب خمسون ذراعا في ارتفاع خمسين ذراعا قائمناها في

وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع فى غلظ ذراع وارتفاع القفل من الأرض خمسة وخمسون ذراعا وفوق المقفل مقدار خمسة أذرع غلق وعلى الفلق مفتاح علوله ذراع ولصف معلق فى سلسلة طولها ثمانية أذرع فى استدارة أربعة أشبار والحلقة الذي فى السلسله مثل حلقة المنجنيق وعرض عتبة الباب عشرة أذرع فى طوله مائة ذراع سوى ما فى العضادتين والظاهر منها خمسة أذرع، وهذا كله يذراع السواد ورايس تلك الحصون يركب كل جمعة فى عشرة فوارس مع كل يذراع السواد ورايس تلك الحصون يركب كل جمعة فى عشرة فوارس مع كل يؤم ثلاث ضربات ليسمع من وراء الباب الصوت فيعلموا أن هناك حفظة ويعلم مؤلاه أن أواشك لم يحدثوا فى البساب حدثا فإذا ضربوا أصفوا إليه ويعلم فيسمعون من داخل دويا

وبالقرب من هذا الجبل حسن كبير عظيم عشرة فراسخ في مسيرة مائة فرسم لأنها عشرة في عشرة ويلى باب هذين الحصنين صخرتان وبين الحسنين ماء عين عذب في أحد الحصنين آلة البناء التي بها السد من قدور الحديد ومفارف من حديدوهناك بعض الحسنين آلة البناء التي بها السد من قدور الحديد ومفارف من حديدوهناك بعض اللبن مر الحديد قد الدق بعض من الصدأ واللبنة ذراع وقصف في عرض شبر

وسألنا مل ورا. ذلك أحدمن أهل ياجو جوماجوج ، فذكروا أتهم رأوا: منهم عدة فوق الشرف فبهت ربح سودًا، فالقتهم إلى جانبهم وكان مقدار الرجل. في رأى الدين شبراً وتصفأ

قال فلما انصرتنا أخذ بنا الأدلاء على واحى خراسان فعدلنا إلىهافوقعنا إلى. القرب من سمرتند على سبعة فراسخ وكان أصحاب الحصن ثم زودناهم الطعام

ثم سرنا إلى هيد الله بن طاهر فوصلنا بمائة أأنف درهم ووصل كل رجل. كان معى يخمسائة درهم ؛ وأجرى على كل فارس خمسة دراهم وعلى كل راجل. ثلاثة دراهم كل يوم ستى صرنا إلى الرى ورجعنا إلى سر من رأى بعد "تمانية-وعشرين شهرا والله أعلم .

﴿ بَابِ فِي دَخُولُ ذِي القَرْءَينِ الظَّلْمَاتِ مَا يَلِي القَطْبِ السَّهَالِي لَطُّلْبِ عَيْنِ الحياة ﴾.

روى هن على بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال ، كان ذوالفرنين قد ملك ما بين المشهرق والمفرب وكان له خليل من الملائكة إسمه وفائيل بأتيه ويزوره و فبينا هما ذات يوم يتحدثان إذ قال له ذو القرنين يا رفائيل حدثنى عن عبادتكم في السهاء فبكى وقال ياذا الفرنين وما عبادتكم عند عبادتنا إذفى السهاء من الملائكة من هو قائم لا يجلس أبدا ، ومن هو ساجد لا يرفعراسه أبدا ، وهن هو راكم لا يستوى قائما أبدا يقرل سبحان القدوس رب الملائكة والروح ربنا ماعبدناك حق عبادتك ، فبكى ذو القرنين بكاء شديدا ، ثم قال إنى أحب أن أعيش فابلغ من عبادته ، فتال رفائيل أو تحب ذلك ياذا القرنين ؛ قال نهم

قال رفائيل فإن لله عيناً فى الأرض تسمى عين الحياة فما من اهه عو وجلأن من يشرب منها شربة لا يجوت أبدا حتى يكون هو الذى يسأل ربه الموت ، فقال له ذو القرنين هل تعلمون أنتم موضع تلك العين ؛ فقال لا غير أنما نتحدث ق. السياء أن نه فى الأرض ظلمة لايطؤها إنس ولا جان فنحن نظن أن تلك المين رفي تلك الفين المنطلمة فجمع ذو القرنين علماء أهل الأرض وأهل در اسة السكتب وآثار المنبوة فقال لهم أخبرونى هل وجدتم فها قرأتم من كتب الله تعالى وما جاءكم من الأحاديث وسالتم من كان قبلمكم من العلماء أن الله وضع فى الارض عينا سماها عين الحياة ، فقالت العلماء لا ، فقال عالم من العلماء إنى قرأت وصية آدم عليه السلام فو جدت فيها أن الله خلق فى الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان ووضع ، فيها هين الحلك .

فتال ذو القرنين أين وجدتها قال وجدتها في الآرض التي على قرن الشمس مغبث الله إليها ذو القرنين وحشد إليها الفقهاء والآشراف من الناس والملوك ،

مار يطلب مغرب الشمس فساد إثنتي عشرة سنة إلى أن بلغ طرف الظلمة فإذا

مى مثل الدخان وليست كظلمة الليل فمسكر هناكئم جمع علماء عسكره ، فقال إلى أريد أن أسالكم عن هذه الظلمة فقالت العلماء أيها الملك إن من كان قبلك من الملوك والآنبياء لم يطئوا هذه الآرض فلا تطاعاً ها فإنا نخاف أن ينفتح عليك أمر تكرهه ويكون فيه فساد الآرض ومن عليها ؛ فقال لا بد من أن أسلكها منالوا أيها الملك كف عن هذه الظلمة ولا تطلبها فإنا لو قملم أنك طلبتها ظفرت عالم تربد ولم يسخط الله علينا لا تبعناك ولسكنا نخاف من الله تعالى فسادا في الارض ومن عليها .

فقال ذر الفرنمين لابد من ان أسلسكها فقالت العلماء شانك بهما فقال دوالقرنين أى الدواب بالليل أبصر قالوا الخيل قال وأى الخيل بالليل أبصر ، قال الإناث مقال وأى الإناث أبصر قالوا البكارى

قال قارسل ذو القربين فجمع له سنة آلاف فرس أثنى أبكارا ثم انتخب من محسكره أهل القوى والجلد سنة آلاف رجل فدفع لمكل رجل منهم فرساً وهقد ربة الحنضر عليه السلام وجعل مقدمته ألفين وبقى ذو القرنين في أربعة آلاف ربح وقال ذو القرنين لبقية عسكره لا تبرحوا من ممسكركم هذا إلى اثمني عشرة سنة فإن نحن رجعنا إليكم وإلا فارجعوا إلى دياركم فقال الحضر أبها الملك إذا نسلك الطلة ولا ندرى كم السير فيها ولا يبصر بعضنا بعضا وكيف نصنع بالصلال إذا أصابنا : فدفع ذو القرلين إلى الحضر خرزة حمراء وقال له حيث يصيبكم الصلال فاطرح هذه في الأرض فإذا صاحت فليرجع إليها بأهل الصلال أين صاحت .

قال فسار الحضر بين يدى ذى القرنين يرتحل الحضر و يحط ذو القرنين .

فبينها الحضر عليه السلام يسير إذا عرض له واد فظر الحضر أن الهين فه للوادى وألقى فى قلبه ذلك ؛ فقام على شفير الوادى ومكت طويلا ثم أجابته الحرزة فطلب صوتها فاتتهى إليها فإذا هى على جانب المين فنزع الحضر اليابه ثم دخل المين فإذا ما أشديياضا من اللين وأحلى من الشهد فشرب واغتسار وتوضأ وليس ثيابه عمم أنه رمى الحرزة نحو أصحابه فوقعت وصاحت فرجع الخضر إلى صوتها وإلى أصحابه فركب وقال لاصحابه سيروا على إسم الله .

وإن ذا الفرنين مر فأخطأ الوادى فسلكوا تلك الظلة في أربعين يوما ثم أيم خرجوا إلى ضوء ليس كضوه شمس ولا قر والآرض حراء رملة خشخا لية فإذا هم يقصر مبسئى في تلك الآرض طوله فرسخ في فرسخ عليه باب قلال ذو القرلين بمسكره ثم إنه خرج وحده حتى دخل القصر فإذا حديدة قد وضعا طرفاها على جانب القصر من هها وإذا طائر أسود يشبه الخطاف مزموها بأنفه إلى الحديد مملقا بين السهاء والارض فلما شمع الطائر خشخشة ذى الفرنين قال من هذا ، قال أنا ذو القرنين ، فقال الطائر باذا القرنين ما كفاك ماورائي حتى وصلت إلى .

ثم قال ياذا القرنين حدثى فقال سل ، فقل هل كثر بناء الجسر والآجر في الأرض ؟ قال تعم فانتفض الطائر انتفاضة ثم انتفخ فبلغ ثلث الحديدة ثم قال. يا ذا القرنين هل كرثرت شهادة الوور في الأرض ؟ قال قم فانتفض الطائر ثم انتفخ حتى ملا الحديدة وسد مايين جدران القصر بحيث رأى ذو القرنين ذلك فقرق فرقاً هديداً ، فقال الطائر لا تخف حدثنى، قال سل قال أهل ترك الناسشهادة أن لا إله إلا الله بعد ؟ قال فافضم الطائر إلى ثلثه ، ثم قال ياذا القرنين هل ترك الناس خسل الجنابة بعد ؟ قال لا . فعاد الطائر كاكل ثم ياذا القرنين أسلك هذه الدرج درجة درجة إلى أعلى القصر فسلسكما ذو القرنين وهو خائف جل لايدرى على ما يجم وعليه ثياب بيض رافعاً وجه إلى السها واضعاً يده على فيه بقلاسم خشخشة قائم وعليه ثياب بيض رافعاً وجه إلى السها واضعاً يده على فيه بقلاسم خشخشة ذي القرنين قال من هذا ؟ قال أنا ذو القرنين ؛ قال ياذا القرنين إن الساعة قد في الصور .

ثم أن صاحب الصور أخذ شيئًا من بين يديه كأنه حجر فقال ياذا القر بين خذ هذا فإن شبع هذا شبحت وإن جاع هذا جمت فأخذ ذو القر الين الحجر و نول حتى أن إلى أصحابه لحدثهم بأمر الطائر وما قاله وما أورد عليه وما قال له صاحب الصور ثم عمل على جمع عسكره ، وقال أخبروني ما هذا الحجر وما أمره ؟ فقال اليا الملك أخبرنا ما قال لك صاحب الصور . فقال ذو القرقين أنه قال : إن شبع هذا شبحت ، وإن جاع جمت ، فوضمت العلا ذلك الحجر في كفة الميزان وأخذوا محجراً مثلة ووضعوه في السكفة الآخرى تم رفعوا الميزان افإذا الذي جاء به ذو القرتين أتقل فلم يزالوا عجراً مثلة ووضعوا معه آخر ورفعوا الميزان فإذا الذي جاء به ذو القرتين فقل بالالف جميعاً فقالت العلماء انقطع علمنا دون هذا الاسرع عدر المع عليه السلام وكان واقفاً ، أنا أعلم علمه فأخذ الخضر عليه السلام الميزان بيده ثم عليه السلام وكان واقفاً ، أنا أعلم علمه فأخذ الخضر عليه السلام الميزان بيده ثم أخذ الحجر الذي جا. به ذو القرنين فوضعه في إحدى الكفتين وأخذ حجراً من

ظلك الحيورة فوضعه في السكفة الآخرى ثم أخذ كما من تراب فوضه على الحجر الدى جاء به ذو القرنين ثم رفع الميزان فاستوى غرت العلما بحجراً فه تمالي وقالوا سبحان الله هذا علم لم يبلغه علمنا والله قد وضعنا معه ألف حجر فا استقل به فقال الحضر عليه السلام أيها الملك إن سلطان الله عز وجل قاعر لحلقه وأمره نافذ فيهم بالجاهل والجاهل بالعالم وأنه ابتلاقي بك وابتلاك م، فقال بالجاهل والجاهل والجاهل والمحاسب المحاسب المحاسب المحاسب المحاسب المحاسب المحاسب المحد ؟ فقال الحضر أيها الملك هذا مشل ضربه لك صاحب الصور إن الله تعالى مكن لك في الأرض فأعطاك منها مالم يعط أحدا من خلقه وأوطاك منها ما لم يوطى ولاحد من خلقه فلم تشبع وآ تيت نفسك شرها محتى بلغت من سلطان الله مالم يطاه إنس ولا جان فهذا مثل ضربه لك صاحب الصور ابن آدم لا يشبع أبدا حتى يحثى عليه التراب ولا يمال جوفه إلا التراب . غيكي دو القرنين ، وثم قال صدفت ياخضر في ضرب هذا المثل لا جرم لا طلبت أمرا في الملاد بعد مسيرى هذا حتى أموت .

ثم إنه انصرف راجعاً حتى إذا كان في وسط الظلمة وطيء الوادى الذي قيه الربرجد فقال من معه لما سمعوا خشخشة تحت حوافر واديهم ماهذا الذي تحتنا أيها الملك فقال ذو القرنين خذوا منه فإن من أخذ منه ندمومن تركه ندم فنهمهن أخذ منه شيئًا ومنهم من تركه فلما خرجوا من الظلمة و نظر وه إذا هوز برجد فندم الآخذ والتارك قال : قال رسول الله بالتي ورحمالله أخيذا القرنين وظفر بوادى الربرجد في ميداً أمره ما ترك منه شيئًا حتى كان يخرجه إلى الناس لانه كان راغبًا في الدنيا واحكنه ظفر وهو زاهد في الدنيا لاخاجة له فيها . ثم أنه رجع إلى الناس وهو زاهد في الدنيا لاخاجة له فيها . ثم أنه رجع إلى المراق وملك ماوك الطوائف كابا ومات في طريقه قبل وصوفه بشهر

وقال على بن أبي طالت كرم الله وجهه إنهرجع إلى دو مة الجندلوكانت منزله غاقام بها حتى مات قالوا وكان عمره ستاً وللالبيسنة وكان ملسكه سبع عشرة سنة عكان قبل داراً في أول السنة الثالثة من ملسكه فلما مات خمل إلى أمه بالاسكندرية ودفن هناك؛ قالوا فلما مات الإسكندر عرض الملك على إبنه إسكىندروس من بعده فأنى واختار النسك والعبَّادة فلسكت اليونانية عليهم فيها قبل بطليموس بن لوسوع وكان ملكه ثمانية وثلاثين سنة ؛ وكانت للملكة في حياه الإسكندروبعد وفاته آلى أن تحول الملك والمضاض اليونانية ولبنى إسرائيل ببيت المقدس ونو احيبة الديانة والرياسة على غير وجه الملك إلى أنخرب بلادهم الفرسوالروم وطردوهم عنها بعد قتل يحي بن زكريا عليهما السلام .

﴿ مجلس في قصة زكريا و إبنه يحى ومريم وعيسى عليهم السلام ﴾

وهو بحلس يشتمل على أبواب كشيرة قال محدين إسحق وغير ممن أهل الاخبار عجرت بني إسرائيل بعد مرجعهم من أرض بابل إلى بيت المقدس وبلاد الشام وانتظامأ مورهم ولم يزالوا يحدثون الاحداث ويعو دافة عليهم بفضله ورحمه ويبعث فيهم الرسل ؛ فمريقًا يكذبون وفريقًا يقتلون كما قال الله تعالى ( حتى كان من بعث فيهم من أنبيائهم زكريا ويحيى وعيسى وكانوا من آل بيت داود عليه السلام ).

( نُسب زكريا عليه السلام)

هو زکریا بن یحیی بن یوحنا بن آدن بن مسلم بن صدوق بن بحسان بن ہاود ابن سلیمان بن مسلم بن صدیقة بن ناخور بن سلوم بن ثبغا ساط بن ابیا بن رحیعم ابن سلمان بن داود عليه السلام .

( باب فی ذکر مولد مربم علیهما السلام وخبر تحریرها )

قال الله تمالي ( إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ماني بطني عرراً ﴾ الآيات ، وقال المفسرون مي حنة بنت فاقوذْ جدة عيسي عليه السلاموعمران .

قال ابن عباس حو عمران بن ماثان وليس بعمران أنى موسى إذبينهما الف وثمائماته سنة ، وكانت بنو ماثان ر.وس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم.

وقال ابن إسحق هو عمران بنساهم بنأمور بن ميشان بن حزقيل بن أحريف أبن يؤم بن عزاز بل بن امصيا بن تاوس بن نوثا بن بار ض بن يهو شافاظ بن أبها ابن رحيم بن سلمان بن داود عليه السلام ؛ وكانت القصة في ذلك أن زكريا ابن يوحنا وعمران بزماثان كانا متزوجين بأختين إحداهما عند زكريا يوحنا وهي إيشاع بنت فاقوذ أم يميي وكانت الآخرى عندعمران وهي حنة بنت فاقوذاًم مريم وكان قد أمسك عن حنة الولد حتى أيست وعجزت وكانوا أهل بيت من الله بمون فبينا هي في ظل شجرة إذا نظرت طائراً يعلم فرخاً فتحركت عندذلك شهوتها الكالد ودعت الله تعالى أن جب لها ولداً وقالت اللهم لك على إن رزقتني أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من سدنته وخدمه نذراً وشكراً فحلت بمريم عليها السلام فررت مانى بطنها ولم تعلما هو فقالت ( رب إنى نذرت مانى بطني عرراً ) أى حتيقاً من الدنيا وأشغالها غالصاً لله تعالى وعادماً لبيتك المقدس حبساً عليه مفزء لمبادة الله وخدمته فتقبل منى السكائن إنك أنت السميع العليم .

قالوا وكان المحرر إذا حرر وتدر جعل المحرر والمنذور في الكنيسة يقوم عليها ويكنسها و يخدمها ولا يبرح عنها حتى يبلغ الحمل فإذا بلغ خير بين أن يقيم وبين أن ينهم وبين أن يفرج بعد التخيير استأذن رفقا مصن السدنة ليكون خروجه على علم منهم و لم يكن أحد من بني إسرائيل وعلما تهم إلامن في نسله تحرو لمبيت المقدس و لم يكن عرراً إلا الفلمان . وكانت الجارية لا تدكلف ذلك ولا تصلح لما يصيبها من الحيض و الآذي فررت أم مريم ، افي بعلنها فلما تعلمت ذلك قال لها لا يصيبها من الحيض و الآذي فرت أم مريم ، افي بعلنها فلما تعلمت ذلك قال لها لا يصيبها من الحيض و الآذي و الآذي و الآزي عورة لا تصلح لا تصلح لذلك فو تع جيماً في هم من ذلك فهلك حران وحنة حامل بمريم فلما وضعتها إنى وضعتها أنى و الله أعلم بما وضعت و ليس الذكر كالآثي، أى في خد، قم الكنيسة والمبادة فيها لمور بها وضعة و وليس الذكر كالآثي، أى في خد، قم الكنيسة و المبادة فيها لمور بها وضعة و وليس الذكر كالآثي، أى في خد، قم الكنيسة و محمد بأو المناه و المناهن و المناهن و و المبادة فيها لمور بها وضعة و المناهن المراة فره و ن وخد يجة بقت خو يلد أخبر ني الحسن بن محمد بإسناده عن أن هريرة قال تقال و صولة يقتها و حسبك و علمها المالمين أربع : مريم إينة عمران و آسيا امراة فره و ن وخد يجة بقت خويلد و فاطمة بذت محمد بهائي و إنى أعيذها ، أى أجيرها و أمنها و بك وذريتها من الشيطان و فاطمة بذت محمد بهائي و إنى أعيذها ، أى أجيرها وأمنها و بك وذريتها من الشيطان و فاطمة بذت محمد بهائية و إنى أعيذها ، أى أجيرها وأمنها و بك وذريتها من الشيطان المناه بالمراة بالكري المناه بلك وذريتها من الشيطان المناه بالمناه بلك وذريتها من الشيطان المناه بالكري المناه بالمناه بلك وذريتها من الشيطان المناه بالمناه بلك وذريتها من الشيطان المناه بالمناه بلك وذريتها من الشيطان المناه بالمناه بلك وذريتها من الشيدا كرياه بقد من الكريد المناه بالكري المناه بلك وذريتها من الشيدا كرياه بقد من الكريد المناه بالمناه بلك وذريتها من الشيدا كرياه بقد من المناه المناه بلك وذريتها من المناه بالمناه المناه بالمناه بالمناه بالمناه بالمناه بالمناه المناه بالمناه بالمنا

(م ٧٧ - تصص الانبياء)

الرجيم ، أخبرنا عبد الله ين حامد بإسناده وأخبرنا أبو سهيل وأحمدين محدين هرون بإسناده عن أبي هريرة أن الني تلكي قال ، مامن مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخاً مرب مس السيطان إلا مربم وإبنها ، ثم يقول أبو هريرة اقرءوا إن شتّم ، وإنى أعيدها وذربتها من الشيطان الرجيم » .

وأخبرنا شعيب بن محد بإسناده عن قتادة قال: كل آدمى لهم الشيطان في جنبه حين يولد إلا عيسى عليهما السلام جمل بينهما حجاب وأصابت الطفئة الحجاب ولم ينفذ إليهما منه شيء قال: وذكر أنهما كانا لايصيبان من الدنوب كما يصيبه سائر بني آدم قال الله تعالى و فتقبلها ربها بقبول حسن ، الهاء راجعة إلى الدرة أى فتقبل له النذرة أى مربم من حنة و وأنتبا أباتاً حسناً ، يمنى سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان فكانت تنبت في المدة اليسيرة كما ينبت المولود في المدة الطويلة وقال بن حربج . وأنبتها ورقها نباناً حسناً حي تمت امرأة بالفة .

الوا فالما ولدت مريم أخذتها أمها حنة فلفتها في خرقة وحلتها إلى المسجد ووضعتها عند الآحبار أبناء هرون وهم يومئذ الاثون في بيت المقدس كايل الحجبة أمر السكمية فقالت لهم دو نسكم هذه الذررة فتنافس فيها الآحبار لآنها كانت بذع إما مهم وصاحب قربانهم فقال لهم زكريا أنا أحق بها منكم لآن عندي عالتها فقال لهم زكريا أنا أحق بها منكم لآن عندي عالتها فقال الدوادتها . واسكمنا فقرع عليها فتكون عند من خرج سهمه فانفقوا على ذلك ثم العلاقوا وكاوا تسمة مقر رجلا إلا نهر جار . قال السدى . بل ثبت قلم زكريا فوق الماء عشر رجلا إلا نهر جار وجماعة وقال السدى . بل ثبت قلم زكريا فوق الماء ورسبت في الماء قال ابن إسحق وجماعة وقال السدى . بل ثبت قلم زكريا فوق الماء وكاب السهم وقرعهم وقرعهم وقرعهم وقرعهم وقرعهم وقرعهم وقرعهم وقرعهم خمها إلى نفسه وقام بأمها وقال ابن إسحق. فنها كملها زكريا عليه السلام . وكان رأس الآحبار ونبيهم فذلك قوله تعالى (وكفلها ذكريا) واسترضع لها حق قشأت وبلغت مبالغ النساء بني لها عراباً أى غرفة في المسجد وبعمل بابه إلى وسطها لايرق إليها إلا بسلم مثل باب الكعبة فلا يصعد إليها غيره وبعل بابه المعامها وشرابها ودهنها في كل يوم . وكان ذكريا عليه السلام الذ

وقال محد بن إسحق ثم أصابت بن إسرائيل أزمة وهى على ذلك من حالها ثم ضعف زكريا عن حملها غرج إلى بن إسرائيل وقال يابنى إسرائيل تملون والله إنى لقدكبرت وضعفت عن حمل إبنة عمران فأيكم يكفلها بعدى؟ فقالوا والله لقلا جهدناوأصا بنا من الجلد ماترى فندافعوا بينهم ثم لايحدون من محملها فتقارعوا عليها بالأقلام غرج السهم على رجل صالح تجار من بنى إسرائيل يقال له يوسف ابن يعقوب بن مائان وكان ابن عم مريم لحملها ، قال فعرفت مريم فى وجهه شدة مؤلة ذلك عليه فقالت له يا يوسف أحسن الفلن بالله فإن الله سيرزقنا بالحمل يوسف إليها عما رزقها قد قباليها الله كل يوم من كسبه بما يصلحها فإذا أدخله عليها وهى فى الكسنيسة أنماه الله تعالى وكثره فيدخل إليها زكريا فيرى عندها فعنلا من الرزق ليس بقدر ما يأتيها به يوسف فيقول لها ( يامريم أنى لك هذا قالت هو من عند الحة يرزق من يشاء بغير حساب ) .

أخبرنا عبدالة بن حامد بإسناده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله بَالِيّهِ أقام أياماً لم يطعم طعاماً حتى شق ذلك عليه فطاف في منازل أزواجه فلم يصب في بيت أحد منهن شيئاً فأق فاطمة رضى الله عنها فقال يابنية هل عندك شيء آكل فإنى جائع ، فقالت لا والله بأنى أنت وأمى . فلما خرج رسول الله بَالِيّهُ من عندها بعثت إليها جارة لها برغيفين و بعنمة لحم فأخذته منها و وضعته في جفنة وغلت عليه وقالت لأوثرن بها رسول الله بهي على نفسى ومن عندى وكانوا جميعاً عناجين إلى شبعة لمن طعام فبعث حسناً وحسيناً إلى جدهما رسول لله يمتني فرجع إليها فقالت بالله من طعام فبعث حسناً وحسيناً إلى جدهما رسول لله فيلى به فاتى به فدكشف عن أنه وأمى يارسول الله قد دانانا الله بشيء نظباته لك فيلى به فاتى به فدكشف عن

الجنمة فإذا هي علو.ة خبراً ولحاً فلما نظرته بهت وعرفت أنها بركتمن الله لحمدت الله تمالى وصلت على نبيه ، فقال عليه الصلاة والسلام من أين لل هذا يابلية (قالت هو من عند الله إلى الله يرزق من يشاء بغير حساب) لحمد الله رسول الله بالله وقال الحمد لله الذي جماك شبيه بسيدة نساء بني إسرائيل فإنها كانت إذا رزقها ألله رزقاً حسناً فسئلت عنه (قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) فبعث رسول الله يالله إلى على رضى الله عنه فأنى فأكل الرسول وعلى وفاطمة والحسن والحسين وجميع أزواج الذي يالله ورضى الله عنها وأوسعت منها على جميع جيرانى و بعمل الله الجفنة كما هي قالت فاطمة رضى الله عنها وأوسعت منها على جميع جيرانى و بعمل الله فيها بركة وخبراً كشيراً ، وكان أصل الجفنة وغيفين و بصفة والداق بركة من الله تعالى

## ﴿ بَابِ فِي مُولَد يَحِي بَن ذَكَرِيا عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

قال الله تعالى ( هنالك دعا تركريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طبية إنك سميع الدعاء ) قالت العلماء بأخبار الآنهياء لما رأى تركريا عليه السلام أن الله يرزق مريم الدعاء في غير حينها قال إن الله الذي قدر على أن يوتى مريم بالفاكهة من غير سهب و لا قعل أحد لقادر على أن يصلح زوجتى وجب لى ولداً على السكبر فطمع في الولد وكان أهل بيته قد انقر ضوا و تركريا قدشاخ وآيمس من الولد فهنالك أى فعند ذلك دعا تركريا ربه ( قال رب هبلى ) أى اعطنى ( من لادك ذرية طبية ) لسلا نقياً صالحاً رضياً ( إنك سميم الدعاء فادته الملائدكة ) بعن جبريل وذلك أن تركريا كان الحبر السكبير الذي يقرب القربان ويفتع باب المذبح فلا يدخل أحد حتى يأذن له بالدخول إذا هو في عرابه عند المذبح قائم يصلى والناس ينتظرون أن يأذن له بالدخول إذا هو برجل شاب عليه ثبياب بيمن بوانس ينتظرون أن يأذن له بالدخول إذا هو برجل شاب عليه ثبياب بيمن بوانس مناداء وهو جريل عليه السلام ( يا تركديا يا الله يبشرك بيحي)

قال ابن عبفس لآن الله تعالى أحياً به عقر أمه ، وقال قنادةوغيره\$نالله تعالى أحيا قلبه بالإيمان والسبوة ؛ وقال الحسن بن الفضل لآن الله تعالى أحياء بالطاعة حتى لم يتغير ولم يهم بمعصية ، دليله ماأخبرتى به الحسن بن قتحويه بإسناده هن عكرمة عن ابن عباس قال ، قاله رسول الله على , مامن أحد يلقى الله عز وجل إلا وقد هم بخطيئة أر عملها إلا يحيى بن زكريًا فإنه لم يهم ولم يعمل .

قال الاستاذركان شيخنا أبو الغاسم الجنيديقول سمى بذلك لا نداستشهدوالشهدا. أحياء عند ربهم يرز قون ، قال النبي علي (من هو ان الدنيا على الله أن يحيى من زكر يا هُتَلَتُهُ امرأة) قالُ وسمعت أبا منصور آلجُشاً وي يقول .قال عمر بن عبد ألله القدسي أوحى الله إلى إبراهيم الحليل عليه السلام أن قل ليسارة وكاين إسمها كذلك أنى مخرج منكما عبداً لايهم معصيتي إسمه حيفهي له من أسمك حرفاً فو هبت أول حرف من حروف إسمها الباء فصاد يحيي وسار إسمها سادة مصدقاً بكلمة منالله يعني عيسى عليه السلام نسمى كُلَّة لأن الله تَهَالَى قال له من غير أب كن فحكان فوقعُ عليه إسم الـكلمة لانه بها وجد ويحى أول من آمنبعيسى وصدته ، وذلكأن امةكانت حاملة به فاستقبلتها مربم وقدحمات بعيسى، قالت لها أميحي يا مربيم أحامل أنت، فقالت لماذا تقو لين هذا ؛ قالت إن أرى ما في بطني يسجدُ لما في بطنك فاك تصديقه له و إيمانه به ، وكان يحي أ كبر من عيسي بستة أشهر ثم قتل يحي قبل أن يرفع عيسي إلى السهاء وسنذكره ، قال سعيد بن المسيب , وسيداً ، السيدُ الفقيه العالم . وقال صعيد بن جبير السيد المذى يطبيع ربه عز وجل ، وقال الضحاكالسيدالحسن الحلق وقال عكرمة الذي لايغضب ؛ وقال سفيان الذي لا يحسد ( وحصوراً ) قال ابن حباس وابن مسمود وغيرهما هو الذي لايائي النساءولا يقربهن فعول بمعني فاعل يعني أنه حصر نفسه عن الشهوات ، وقال ابن المسيب والضحاك هو العنين الذي الآباءة له ودليل هذا التأويل ما أخبرئى به ابن فتحويه بإسناده عن صالح عن الى هريرة قال سممت رسول الله بالله يقول ، كل ابن آهم يلقى الله بذلب قد \$ذَّنْهِه يَمَدْبُه عَلَيْه إِنْ شَاءَ أُو يَرِحُهُ ۚ إِلَّا يَحِي بِن زَّكُرِيا ۚ فَإِنَّهَ كَانَ سيداً حصوراً وثبياً من الصالحين ثم أوماً النبي إليه إلى قدَّاة من الأرضُ فأخذها قالوكارذ كره مثل هذه القذاة ، وقال المدنى . الخصور الذي لايدخل في اللمب ولا الأباطيل

قالوا . فلما نادى زكريا با لبشارة قال رب أى ياسيدى به قاله فجبريل هذا قول. أكثر المفسرين وقاله الحسن بن الفضل إنما قال زكريا يارب لا لجبريل أن يكوف لى غلام من أين يكون لى ولد وقد بلغنى السكبر وامرأتى عاقر لا تلد عقيم قال السكلمي كان ذكريا يوم بشر بالولد ابن التين وتسعين سنة .

وروىالعنحاك عن ابن عباس قال كان زكريا ابن عشرين وماثة سنة وكانت مرأته بنت ثمان وتسمين سنة فأجيب (كذلك يفعلالله مايشاء ) فإن قبيل أأسكر ز كريا ذلك وسأل الآية بعد ما بشرته الملائكة أكان ذلكشكا في وحيه أم إسكاراً لقدرته وهذا لايجوز أن يوصف به أهل الإيمان فكيف الانبياء فالجواب عندماقاله حكرمة والسدى أن زكريا لما سمع ثداء الملائكة جاء، الشيطان .فقال يلزكر يا إن الصوت الذي سمعت ايس من الله و إنما هوصوت الشيطان يدخر بك ولوكان من اقة لِأُوحًاهُ إليك خفية كما ناديته خفية وكما يوحي إليك فيسائراً لأدور نقال ذلك ه فعاً اللَّوسُوسَةُ وَفَيْهِ جُواْبِ آخَرُ وهُوْ أَنْهُ لَمْ يَشَكُ فَى الولد وإنَّمَا شَكَ فَى كَيفَيْتُه والوجه الذي يكون منه الولدفقال أتى يكون لى ولد ؛ أي كيف يكون لى ولدا تجعلني وأمرأتي شابيهام ثرزقه كذا: لي كبرنا أم ترزقني من أمرأة غيرهامن النساء فقال ذلك مستخبرا لامنكرا وهذا قول الحسن ( قال رب اجعل لى آية قال آيتك أن لاتكلم الناس ثلاثة أيام ) وتقبل بكلينك عُل عبادتي وطاعتي ثوانه حبس لسانه عن الكلام وأسكنه نهى عنه بدل عليه قوله تعالى (واذكر ربك كشيرا وسبح بالعثق والإبكار ) هذا قول قوم من أهل العلم ، وقال آخرون عقل اسانه عنَّ البكلام عقوية لسؤاله الآية بعد مناقشته الملاتكة إياه ولم يقدو على الكلام ثلاثة أيام إلا ومرَّأَ أَى إشارة وعلى هذا أكثر المفسرين ، قال عطاء ، أرَّاد به صوم المزانة أيام الإنهم كانوا إذا صاموا لم يتكاموا إلارمرا ؛ فولد يحي بن زكريا عليه السلام.

وفى بعض الآخبار أنه لما ولد يحيى رفع إلىائسيله فتغذى بأنهار الجنةحتى فطم م أنزل إلى أبيه وكان يضى. البيت لنوره وحسن وجهه وجمله .

#### ﴿ إِلَّ فَى صَلْمَهُ وَحَلَّيْهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

قال كعب الاحمار ؛ كان يحيى بن زكر با نبياً حسن الوجه والصورة لبن الجناح قليل الصمر قسير الاسابع طويل الآنف مقرون الحاجبين رقيق الصوت كمشير إليهيرة قوياً في طاعة الله تعالى ، وقد ساد الناس في عبادة الله وطاعته .

## ( فصل فی نبوته وسیرته وذکرزهده و جهده )

قال الله تمالي ( يا محيي خذ الـكستاب بقوة وآ تيناه الحبكم صبياً ) قبل إن محيي قال له أثرابه من الصُّمبيانُ يا يحيى ادْهب بنا لنلمب ، فقال لهم ماللمب خلقت وقال آخرون إنه نيء صفيراً فمكان يعظ الناس ويقف لهمني أعيادهموجمهم ويدعرهم إلى الله تمالى ثُمَّ ساح ودخل الشام يدعو الناس ولما بعثه الله تمالى إلى بني إسرائيل وأمره أن يأمره بخمس خصال وضرب إمكل خصلة منها مثلا أمرهمأن يعبدوالله ولا يشركوا به شيئًا ؛ وقال مثل الشرك كمثل رجل اشترى عبيداً من خالص مالة ثم أسكنهم داراً له ودفع لهم مالا يتجرون فيه وياً كل كل واحد منهم مايكميه ثم يؤدون إليه فعنل الربِّح فدفعوه إلى عدو سيدهم وأمرهم بالصلاة فقال إن مثل المصلى كمثل رجل استأذن على ملك فأذن له ودخل عليه فاقبل الملك عليه بوجه فليسمع مقالته ويقضى حاجته فلمأ دخل عليه الرجل التفت يمينا وشمالا ولم يهتم يحاجته فاعرض الملك عنه ولم يقص حاجته وأمرهم بالصدقة وقال مثلبا كمثل رجل أسره العدو فاشترى منه نفسه بشمن معلوم لجعل يعمل فبالادهمويؤدى|ليهم عن كسبه القليل والسكشير حتى أونى ثمنه فاعتق ، وأمرهم بذكره عز وجل وقال مثل الذكر مثل قوم لهم حصن ولهم عدو فإذا أقبل عليهم عدوهم دخلوا حصنهم خلم يقدر عليهم كذلك من ذكر الله تعالى لايقدر عليه الشيطان وأمرهم بالصيام وَقَالَ مَلْهُ كُمْثُلُ الْجَنَّةُ لاتدع عدوه يصل إليه ويستره .

وأما سيرته فروى عن رسول الله على أنه قال كان من زحد يحيأنه أتى بيت المقدس فنظر إلى الجهندين من الأحبار والرهبان وعليهم مدرع الشعر والمصوف وبرائس الصوف وإذا هم قد حرقوا تراقيهم وسلسكوا فيها السلاسل وشدوا بها إلى سوارى المسجد فلما نظر إلى ذلك أنى أمه فقال با أماه التسجى لى مدرعة من شمر و برنساً من صوف حتى آتى إلى بيت المقدس وأعبد الله تعالى مع الآحبار والرهبان ؛ فقالت له أمه حتى يأتى نبى الله زكريا عليه السلام فاوامره فى ذلك فلما دخل زكريا أخبرته بما قال ، فقال له زكريا يابنى ما يدعوك إلى هذا وإيما أنمت صبى صغير فقال له : رأيت من هو صفر منى ذاق الموت قال بنى فقال لأمه المسجى له مدرعة من الشمر وبر نساً من النصوف فقطت فتدرع بالمدرعة على بدنه وصفح البارعة على بدنه وصفح البارعة على من جسمه فبكي حتى أكات مدرعة الشمر لحسبه فنظر ذاك يوم إلى ما قد يحلى من جسمه فبكي فاصحى الله تمالى إليه ياميي أنبكى على ما قد نحل من جسمك وعرتى وجلالى فاطحى الناسوح ،

فبكى يحيى حتى أكل الدمع لحم خديه وبدت الناظرين أضرا مه فبالم ذلك أمه فدخلت عليه وأقبل زكريا واجتمع الآحبار والرهبان فقال ذكريا لإبنه يحيى مايدعوك لها يابني إنما سألت ربى أن يهبك لتقربك عينى ، فقالت أنت أمر نى بدلك يا أبت ، قال ومتى ، قال ألست القائل إن بين الجنة والنار عقبة كشود لايقطعها إلا الياكون من خشية لقه تعالى قال بل قال لجد واجتهدوقا مفضض مدرعته فاخذته أمه فقالت أتأذن لى يابنى ان أتخذلك فعلمتين من لبد يواريان أضراسك وينشقان دموعك فقال لها شأنك فانخذت له قطمتي لبد يواريان أضراسك وينشقان دموعك فقال لها شأنك فانخذت له قطمتي لبد يواريان أضراسه وينشفان من بين أصابعه فنظر زكريا إلى إبنه وإلى دموعه فرفع رأسه إلى الساء وقال اللهم إن هذا إبنى وهذه دموع عينيه وأنت أرحم الراحين وكان زكريا إذا أراد أن من بين أصابعه فنظر زكريا إذا أبراد أن يحي ليهذ كر جنة ولا فارا الجلس يعظ بنى إسرائيل الثفت يميناً وشهالا فإذا رأى يحيى ليهذ كر جنة ولا فارا الجلس فالنف زكريا عيناً وشهالا فإ يرعيى فأنشا يقول حدثنى حبيبى جبريل عن الله فا لنفت زكريا عيناً وشهالا فم يرعي فأنشا يقول حدثنى حبيبى جبريل عن الله عز وجل أن في جهنم جبلا يقال له السكران في أصل ذلك الجبر واديقال له المناك الجب عز وجل أن في جهنم جبلا يقال له السكران في أصل ذلك الجبر واديقال له المهد خاق لفضات أعلى قائله الهالما الفضبان خاق لفض بالرحن قامته عام في ذلك الجب

وابيت وصناديق من نار وثياب من نار وأغلال من نار فرفع يحيي رأسهوقال هاغفلناه عن السكران وعن غضب الرحمن .

ثم خرج هائماً على وجهه فقام زكريا من مجلسه ودخل على أم يحيفقال لهـــا غومي فاطلمي يحيى فإنى قد تخوفت أن لا راه إلا وقدنلقالموت فقامت وخرجت في طلبه فرث يفتيان من بني إسرائيل فقالوا لها يا أم يحيي أين تريدين . قالت أطلب و لدى يحى ذكرت النار بين يديه فهام على وجهه فيَّضت أم يحيى والفتيان حمها حتى مرت براعى غنم فقالت باراعى هل رأيت شاباً من صفته كذا وكذا قال لعلك تطلبين يحيى بن زكرياةالت نعم دلت ولدى ذكرتالتار بين يدي**ة فهام** على وجهه فقال تركمته الساعة على عقبه ناقماً قدسية في الماء رافعا بصره إلى السهاء يقول وعزتك يامولاى لا أذوق بارد الشراب حتى أنظر إلى منزلتي منك فاقبلت أَمَّهُ فَلَمَّا رَأَتُهُ دَنْتَ مِنْهُ فَاخْذَتَ بِرَأَسَهُ فُوضَعَتْهُ بِينَ يَدِيُّهَا وَنَاشَدَتُهُ بِاقْهُ أَنْ يَنظلق ممها إلى المنزل فانطلق معها إلى المنزل فقالت لهمل لك أن تخلع مدرعتك الشعر وتلبس مدرعتك الصوف فإنه ألين ففعل ثمم إنها طبخت له عدسا فاكل واستوقى فذهبت به الدوم فلم يقم العمالاته فدو دى في منامه يا يحى أردت دار أخير امن دارى. وجوراً خيراً من جوارى فاستيقظ وقام وقال ربُّ أقل عثر تى وعرتك لاأستظل جَمَالُ سَوى بِيتِ المقدسُ . ثم قال لأمه تأوليني مدرعة الشعر فقد علمت أنكما ستورداني الميالك . فتقدمت إليه أمه ودفعت إليه المدرعة وتعلقت به فقال لها رْ كريا يا أم يحى دهيه فإن ولدى قد كشف له عن قناع غفلته . لن ينتقع بالعيش فقام يحيي فلدِس مدرعة ووضع البرنس على رأسه ثم أتى بيت المقدس لجمل يعبد الله مع الاحبار والرهبان حتى كان من أمره ما كان والله أعلم .

# ( باب في مقتله عليه السلام )

اختلف العلماء فى سبب قتل فقال كان يحيى عليهالسلام فى زمن ملك من ملوك بنى إسرائيل وكان له امرأة وهى[بنة ملك صيدا وكانت قتالة للآنبياء والصالحين وكانت عامرة تبرز للناس وكان يحيى يزجرها عن ذلكوبقول لها لا تبرزى كماشقة وجهك ، وكان كشيراً ما يقول لها مكتوب في التوراة إن الزياة يوقفون وم القيامة وريحهم أنتن من الجيف فأمرت بيحي فسجن وكان قد حيس رجل من أبناء الملوك وكان كثيراً ما يحتلف اليها بالليل فعلم بها وبه يحيى فرجره فبلغ ذلك امرأة الملك لحملت بنتاً لها واستقبلت بها روجها فقال لها لم فعلت ذلك وقالت وجب لها عليك حق ، فقال سلى ماشئت. فقالت البذت استر هبت منك أهل الحميس اصنع بهم ماشئت فظن أبوها أنها ترحمه وتستروحهم فقال أبوها قدفعت فامرت أمها بما السحن ففرن أبوها أنها من بالموالسحن أموا أمها وقالت أبا الملك إنى قد ذبحت لك ذبيحة من العظم ماوجدته ولوكان مثله ألف لذبحتهم لمك قال وماهو ؟ قالت يحيى بن زكر بافقال هلك عاد وأبوبها وسلط عليهم عدوا فذبح هلك وأبوبها وسلط عليهم عدوا فذبح البنت وأبوبها وسلط عليهم الكلاب حتى أكلهم .

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ، كان عيسى بن مريم و يحى بن زكريا في إلتى عشر من الحواريين يعلمون الناس ؛ قال وكان ما نهوهم عنه لكا عند الآخ وكان لما سكم بنت أخ تعجبه يريد أن يتزوجها وكان له في كل يوم حاجة عنده يقضيها لها فلما بلغ أمها أنه يتهى عن تكاح بنت الآخ قالت لإ بنتها إذا دخلت عليه سالها في وسالك عن حالتك فقول حاجتى أن تذبح يحيى بن زكريا فقال سلى غير هذا فقالت ما اسالك إلا هذا فلما أبت عليه دعا يحيى بن زكريا فقال سلى غير هذا فقالت ما اسالك إلا هذا فلما أبت عليه دعا يحيى بن زكريا فقال سلى غير هذا فقالت من المسائل إلا فلما أبت عليه دعا يحيى بن زكريا و عاطشت في يحه فيه فنبذت من دمه قطرة فلم ولا تنفي حتى بعث الله عز وجل بختنصر عليهم ، فجاءت بمحوز من بن إسرائيل فدلته على ذلك الدم سبعين الفامنهم فقط فيهم بخنت السم سبعين الفامنهم فقط فيهم بخنت عرب السكن فتثلهم فسكن .

وقال السندى بإسناده : كان ملك بنى إسرائيل بكرم يحيى بن زكرياويدنى مجلسه ويستشيره فى أمره ولا يقطع أمرآ دونه وإنه هوى أن يتزوج إبنةامرأة له فسأم عن ذلك يحيى فنهاء وقال لست أرضاها لك ، فبلخ ذلك أمها فحقدت على يمي حين بهاء أن يتروج إبنتها فعمد الى ابنتها حين طسالملك على شرابه فألبستها عبياً رقاقا حراً وطيبتها وأرسلتها إلى الملك . وأمرتها أن تسقيه وأن تتمرض له فإذا راودها عن نفسها أبت عليه حتى يعطيها ما تسأله . فإذا أعطاها ذلك سألته أن يأتيها برأس يحيى بن زكريا في طفعت فغملت ذلك وجعلت تسقيه وتتعرض لله فظما أخذ منه الشراب راودها عن نفسها فقالت لا أفعل حتى تعطيني مااسألك عبد السائيني ؟ قالت أن تبعث إلى براس يحيى بن زكريا في هذا الطفت قال ويحك سليني غير هذا . فلما أبت عليه بعث إليه فأقى برأسه والرأس يتكلم حتى وضع بين يديه وهو يقول لاتحل لك ، فلما أصبح إذا دمه يفلي فأمر بتراب وحدم بين يديه وهو يقول لاتحل لك ، فلما أصبح إذا دمه يفلي فأمر بتراب وهو مع ذلك يفلي وذكر الحديث الطويل الذي في قصة سنجاريب ومجتنصر كا عدمنا ذكره في أخبار بختصر .

قال كدب الآحبار: كان يحبى من أجل الناس وجها وأحسنهم في زمانه حباً شديداً فأرسلت الله تراوده عن نفسه فأرسل البيا إنه لا علم له بالنساء والملك لأحق أن يطأ فراشه ، فلما انتهى إليها الرسول غضبت غضبا شديداً وقالت كيف لى أن أقتله ولا يخبرالناس إلى قد راودته فلم ترل بالملك حتى وهيا أي يحيى برزكريا فأرسلت اليه وهو قائم يصلى في بيت المقدس في عراب دارد من يضرب عنقه ويأخذ راسه ، فلما تخذوا رأس يحي حسف الله ما وبأهلها الارض عقوبة لها يحيى عليه السلام .

#### ﴿ ذَكَرَ مَقَتُلُ زَكَرِيا عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

قال كدب الأحبار : فلما سمع زكريا أن إبنه يحيى قتل وخسف بالقوم الفطلق هاريا في الآرض حتى دخل بستاناً عند بيت المقدس فيه الأشجار فنادته شجرة يافي الله إلى هبنا فلما اتاها انفتقت له الشجرة ودخل زكريا في وسطها خانطلق إبليس لمنه الله حتى اخذ بطرف ردائه فأخرجه من الشجرة ليصدقوه إذا اخيرهم بوجوده، فلذلك تصنع اليهود الخيوط في أطراف أرديتهم . وقد أخذ الملك وأهله يلتمسون زكريا فاستقبلتهم إيليس لعنةالله تعالى فقال لهم ما تلتمسون؟ قالوا فلتمسون؟ قالوا فلتمسون؟ قالوا فلامسون؟ قالوا فلامسون ؟ قالوا فارنا إياها فاراهم طرف لا للمسدقك قال فإنى إن أويتكم علامة تصدقونى بها ؟ قالوا فارنا إياها فاراهم طرف ودائم فأخذوا المناشير وضربوا الشجرة فنشروها نصنين فسلط عليهم أخبث أهل الأرض علجا مجوسياً فانتقم الله من بنى إسرائيل بدم يحيى وذكريا فقتل عظام بنى إسرائيل وسبى عتهم مائة وسبعين الله .

وقيل أن السبب في قتل زكر با أن إبليس جا إلى بجالس بدى إسرائيل فقدف بحريم زكريا وقال ما أحبلها أحد غير زكريا وهو الذى كان يدخل عليها فطلبو؟ ركريا فهرب واتهمة سفهارهم وأشرارهم فسلك وادياً كثير الأشجار فتشبه له الشيطان في صورة راح فقال يا زكريا قد أدركوك فادع الله أن يمتح لك هذه الشجرة ففعل ذلك فانتقتحت له ودخل فيها وأخرج إبليس هدب ردائه منها فرت بنو إسرائيل بالشيطان فقالوا يا راعى هل رأيت رجلا ههنا من صفته كذا وكذا قال نعم سحر هذه الشجرة فانفتحت له فدخل فيها وهذا هدب ردائه فقطعوا الشجرة مع زكريا وفلقرها فلقتين بالمنشار طولا فيصدا لله الملائكة فنسلوله زكريا وصلوا عليه ودفنوه ، وفي الحبر أن الشمس بكت على يحيى أر بعين صباط وكان بكاؤها إن طلعت وغرب حراء وبروى أن يحيى سيد شهداء يوم القيامة وقائدهم إلى الجنة والله أعلم .

( بهلس فى مولد هيسى عليه السلام وفى حمل مريم بعيسى عليهما السلام و ما يتصل به )
قال الله تعالى ( واذكر فى السكتاب مريم إذا القبدت من أهلها مكاناً شرقياً )
قال الله تعالى ( واذكر فى السكتاب مريم إذا القبدت من أهلها مكاناً أيام .
ومريم يومئذ بنت خمسة عشر سنة وقيل بنت ثلاث عشرة سنة وكان مع مريم
فى المسجد من المحررين ابن عم لها يقال له يوسف اللجار وكان رجلاحها بجاراً
يتصدق بعمل يديه وكان يوسف ومريم يلياني خدمة السكنيسة وكانت مريم إذا

فيستقيان منه ثم يرجعان إلى الكنيسة ، فلها كان اليوم الذى لقيها فيه جبريل عليه السلام وكان أطول يوم في السنة وأشد حرا نفذه اؤها ، فقالت ألا تذهب بنا يا يوسف فنستقى فقال إن عندى لفضلا من ماء اكتفى به يومى هذا إلى غذقا ات و اسكنى و اقد ماعندى ماء ، فاخذت قلتها ثم الطلقت وحدها حتى دخلت للفارة للوجدت هندها جبريل عليه السلام وقدم ثله بشر آسويا فقال لها يامريم إن الله قد بعثنى البك لاهب لك غلاها زكيا قالت (إنى أعوذ بالرحزم تكان كنت تقباً) أى و و منا عليما و وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه علمت ان التي ذو رحمه وخشية وهى تحسبه وجلا من بنى آدم . قال عكرمة وكان جريل عرض لها في صورة رجل شاب أمر درجه و المناب من المناب أمر در المنه الله تناب أمر در الله الله تعالى في صورة البشر انشاب مربع عليه و تقدر على استماع كلامه ، قلما استماذت منه مربع (قال إنما أن رسول ربك لاهب لك شلاماً ذكيا قالت أن يكون لى غيد لام و لم يسمنى الشروم أك بغياً قال كذاك قال ربك هو على هين ) الآبة فلما قال لها ذلك المسلمت المقداء الله فالما ذلك المسلمت مربع الحدام في جيب درعها فيات به فيات الهارفت على المستعد مربع الحدام في على المساحد مربع الحدام في المساحد .

وقال السدى وعكرمة . أن مريم عليها السلام كانت تسكون في المسجد مادا مت طاهرة فإذا حاصت تحولت إلى المسجد فيينها هي نقتسل من الحيض وقد اتخذت مكاناً شرقياً أي مشرقاً لا نه كان في الشتاء في أقسر يوم في السنة .

قال الحسن إنما اتخذت النصارى المشرق قبلة لأن مريم انتبذت مكاناً شرقياً فاتخذت فضربت من دونهم حجابا أى سترا ، وقال مقاتل جملت الجبل بينها وبين قومها فبينها هى كذلك فى تلك الحالة إذ عرض لها جبريل وبشرها بعيسى ونفخ فى جيب درعها ، قال وهب فلما اشتملت على عيسى كان معها ذو قرابة لها يقال له يوسف النجار وكان منطقين إلى المسجد الذى عند جبل صهيون وكان ذلك المسجد يو مثذ من أعظم مساجدهم ، وكانت مرجويوسف النجار يخدمان ذلك المسجد

وكان لحدمته فعمل عظيم وكان يليان معالجته بأنفسهماو تجميره وتطهيره وكان لايعلم فى زمانهما أشد اجتهاداً وعبادة منهما وكان أولعنأنسكر حملها ابن عمها وصاحبها . يو سف النجار ، فلما رأى الذي بها استعظمه راستفظمه ولم يدرماذا يصنعهمن أمرها وكلا أرادأن يتهمها ذكرصلاحها وعبادتها وبراءتهاوأنها لمتفب عنه سأعةواحدة وإذا أراد أن يبرئها رأىماظهربهامنالحلفلها اشتد ذلك عليه كلمها فسكانأول كلامه إياها إن قال إنه وقع في نفسيمن أمرك شيء وقد حرصت على أن أكستمه فغلبني ذلك ورأيت أن المكلام فبه أشنى لصدرىفقالت لدقل قولا جميلا قالىلها اخبريني ما مريم هل تبت زرع بفير ينر؟ قالت نعم وقال فبل نبتت شجر ، بفير غيث ؟ قالت نعم قَالَ فَهُلَ بِكُونَ وَلَدْ مَن غَيْرِذَكُر ؟ قَالَتْ الْمِتْعَلَمُ أَنْ اللَّهُ وَوَجَلُ أَمْنِتُ الورعِيوِمُ خلقه من غير بذر والبذر إنما يكون منالزرع آلذى أنبته من غيربذر ألم إتعلَّم أنْ لله تعالى أنبت الشجرة من فيرغيث وبالقدرة جعل النبث حياة الشجرة بعد ماخلق لله كل واحد منهما على حدة أو تقول ان الله لا يقدر ان بنبت الشجرحتى استعان بالما. ولولا ذلك لم يقدر على إنبائه قال يوسف لها هذا و لكنى أقول ان الله تعالى يْقدر على مايشاء يُقول الشيء كن فيكون فقالت له مريم ألم تعلم ان الله خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى قال بلي ، فلما قالت!لهذَّاك وقع في نفسه ان الذي بها شي. من أمر الله و إنه لا يسعه أن يَسألها عنه وذلك لما رأى كتمانها لذلك ثم تولى يوسف خدمه المسجد وكفاها كل عمل كانت تعمل فيهلا رأىءمن ورقةجسمها وأصفرار لونها وكملف وجهها ونتو بطنها وضعف توتها وكان جبل صهيون على

وسمت من الثقات: ان قبر داردعليه السلام فيه وثم كسيسة شرفة على عين السوان وسألت بسب الرهبان فقال هذا صهيون والسكنيسة التي خدمت فيها مريم ويوسف هذا وقد أفسح فيها عيسى ودعا الحلق إلى الله ثمالى ثم فقل من هذه إلى القيامة وهي كشيسة عظيمة داخل بيت المقدس ويدعون ان عيسى علمه السلام لماقتل دفن فيها و بعد ثلاثة أيام عرج به إلى الساء فلا ينقطع أبد المدهر منها و إنه ينزل فيها واقة أعلم .

#### ( باب في ذكر ميلاده عليه السلام )

قالوا فلما المقلت مربح ودنا نفاضها أوحى الله تعالى اليها أن مسجد بهيت المقدس ميت من بيوت الله تعالى الذى طهر ورفع ليذكر فيه إسمه فا برزى إلى موضع تأوين فيه فتحولت مربع إلى بيت خالتها أخت أمها أم يحيى فلما دخلت عليها قامت أم يحيى واستقبلتها فالتزمتها ، فقالت امرأة زكريا يامريم السمرت إنى حبلى؟ قالت مربع وأنت أيضاً أشعرت إنى حبلى؟ قالت أمرأة زكريا فانى أجدما في بعثى يسجد لما في بطنك فذلك قوله تعالى (مصدقا بكلمة من الله) فلما وافت بيت خالتها اوحى الله اليها إنك إن ولدت بين اعبر قومك عيرو لله وقذفوك وقتلوك ووادك فاطلمي من عدم أى فاخرجي وقال السكلمي قبل لا بن عمها يوسف إن مربح ملت من الزنا الآن يقتلها الملك وكانت قدسميت له فهرب بايوسف فاحتملها على حار له قا تطلق مها يوسف حتى إذا كان قريبا من أوض مصر في منقطع بلاد قومها أدرك مربع الفاس فألجأها إلى أصل نخلة يابسة وذلك في زمان الشناء

قال السكلبي لما كان يو - ف بيعض الطريق أرادتنها فأتاه جبريل عليه السلام وفق من روح القدس فلا تقتلها - واختلف العلماء فى هدة حل مريم هليها السلام ووقت وضعها عيسى عليه السلام فقال بعضهم كان مقدار حلما تسمأ أشهر كحمل سائم النساء وقيل "مما فية أشهر وكان ذلك آية أخرى لانه لم يعش مولود الممانية اشهر غير عيسى وقيل سنة اشهر وقيل ثلاث ساعات وقبل ساعة وأحدة - قال ابن عباس ; ماهو إلا أن حملت، ووضعت ولم يكن بين الحل والوضع والانتباذ إلا ساعة واحدة لآن أنه تعالى لم يذكر بينهما فضلا قال الله عز وجل ( لحملته فاستبدت به مكانا قصياً )أى بعيداً من قومها وقال مقائل حملته أمه في ساعة وصو و في ساعة واحدة ووضع في ساعة وين زالت الشمس من يومها وهي بنت عشر ين سنة في ساعة واحدة و كانت تخلة يا بسة ليس لها سعف ولاكر انيف ولا عروق فيحتوشتها إلى النخلة وكانوا صفو فاعدة بن جا أي معيماين بها وكانت تلك النخلة في موضع يقال الملاتكة وكانوا صفو فاعدة بن جا أي معيماين من قبل هذا وكنت نسياً مذسياً )

أى جيفة ملقاة فنوديت أن لاتحزنى قد جمار بك تحتك سرياً وهزي إليك بحذع اللخطة تُساقط عليكَ رطبًا جنياً . وَذَلك قوله تَمالى (فناداها مَن تحتبًا أن لاتحزني) من قرأ بكسر الميم والناء فهو جبريل عليهالسلام ناداها من سفح الجبل ومن قرأ بفتح الميم والناء فبوعيسي عليه السلام لما خرج من بطن أمه ناداها وكلمها بإذن الله تمالي قالوا فلما ولدت عيسى أجرى الله لها نهراً منهاء عذب باردإذا شربت منه وفائرا إذًا استعملته فذلك قوله تعالى(قدجعلر بكتمتك سريا)وهوالنهرالصفير قال ابن عباس ضرب عيسى وقيل جبريل عليه السلام برجِله الارض فظهر إلماء وحبيت تلك النخلة بعد يبسها فندلت غصونها وأورقت وأثمرت وأرطبت وقيل لها هزى إليك بمذع النخاة أىحركيه تساقط عليك رطبا حنيا غضا طريا ) قال الربيع بن خيثم ما انفساء عندى خير من الرطب ولا المريض خير من العسل وقال عمرو بن ميمُون ماأدرى للمرأة إذا عسرت عليها ولادتها خيراً من الرطب وقرأ هذه الآية . قالت عائشة رضى الله عنها كانرسول الله سِلِيَّةِ يمضغ التَّرويجنك به أولادالصحابة حين يو لدون ـ وقال بعض البلغا. في وصف ألتمر علة الصفير ونهلة الكبير قالوا ثمرإن يوسف النجار عمدإلىحطب فجمله كالحظيرة حواليها بالقرب منها إذقدأضر باالدد ثم أشعل لها فارا لتصطلى بها ثم كشرلها سبعجوز اتكانت فى ْخُرِجه فَا لَمْهُمُوا ۚ إِبَاهَا ۚ فِنَ أَجَّلَ ذَاكَ تُوقِدَالنَّصَارَى النَّارِ لِيلَّةَ الْمَيلادَو تَلْعَبْ بالجورُد. َ قال وهب ؛ فلما ولدعليه السلام أصبحتالاصنام كلما بكلأرض،منكوسة على رءومها ففزعت الشياطين ولم يدروا لم ذلك قساروا مسرعين حتى جا.وا إلى إبليس لعنه الله وغضب عليه وهو على عرش له في لجة خضراء يتمثل بالعرش يوم كان على الماء فأ توه وقد خلت سُت ساعات من النهار فلما رأى إبليس اجتماعهم فرعمن ذلك ولم يرهم جميعا منذفر قهم قبل تلك الساعة و إنما كان يراهماً شتا تافسالهم فأخبروه انه حدث فى الآرض حدث فاصبحت كالاصنام كابها منكوسة على رؤسها ولم يكن شيء أهون على ملاك بني آدممنها لأنهم كانوا يدخلون في أجوافهم فتكلمهم وتدبر امرهم فيظنون أنها هي التي تسكلمهم- ظما أصابها هذا الحدث صغرها في أعين الناس وأذلها وقد خشينا أن لايمبدوها بعد هذا: وأعلمانا لم نأتيك حتى أحصيتا

الأرض وقلبنا البحار وكل شيء فلم تردد بما أردنا إلا جهلا فقال لهم إبلهس فما يمكن إلا أمر عظم فحكون إلى المساعات فحر فيهن بالممكان الذي ولد فيه عيسى فلما رأى الملائكة محدقين بذلك الممكان علم أن ذلك الحدث فيه فأراد إبليس لمنه الله أن يأنيه من تحت الأرض فإذا أقوام الملائكة ومنا كبهم إلى السماء ثم أراد أن يأنيه من تحت الأرض فإذا أقوام الملائكة راسيه فاراد أن يدخل من بينهم فنعوه من ذلك يدل عليه حديث النبي على أن آدم يطمن الصيطان في جنبه بأصبعه حين يولد إلا عيسى بن مريم عليه السلام حجبه الله تمالى عنه فذهب يطمن فطمن في الحجاب .

قال وهُبِ فَذَهِبِ إِبْلِيسِ لَمَنهِ اللهِ إِلَى أَصَحَابِهِ فَقَالَ لَهُم : مَا جَنَّتُكُم حَتَى أَحَسِبَ الارض كابها مشرقها ومنربها برها وبحرها والخافقين والجوالاعلىوكل هذا بلغته فى اللاث ساعات أم أخبرهم بمولد عيسى وقال ما اشتمت قبله رحم أنثى على والد ﴿ لا بعلى ولا وضَّمتُه إلا وأما حاضرها ، وإنى لارجو أن بضلٌ به أكشُّر عن يهتدى به ؛ وما كان نبى الله أشد على وعليكم من هذا المولود ؛ ثم أنه خرج قوم غَى تلك الليلة يؤمونه من أجل نجم طلع كالوا من قبل يتحثدون أنه مطلع ذلك ثالنجم من علامات مولود في كـتاب دانيال فخرجوا يريدونه ومعهم الذهب والمر واللبان فروا بملك من ملوك الشام. فسألهم أين تريدون ؟ فأخبروه بذلك ، قال هَا بِالمَرِ وَالذَّهِبِ وَاللَّبَانِ أَهْدِيتُمُوهُ بَهْذَهُ الْأَشْيَاءُ ؟ قَالُوا تَلْكُ أَمْنَالُهُ لَأَن الذَّهِبِ سيد المناع كله ، وكذلك هذا النبي ﷺ سيد أهل زماءً، ولأن المر يجبربه الكسر والجرح وكدذلك هذا النبي باللَّج يشنى به كل سقم ومريض ولأن اللبان دعانه يدخل السماء ولا يدخلها دخان غيره ؛ وكذلك هذا النبي رَائِقُ يرفعه الله إلىالسماء ولا يرفع في زمانه أحد غيره فلما قالوا ذلك أخذ الملك يحدث نفسه بقتله فقال لهم اذهبوا فَإِذَا عَلَمْتُم بمَكَانُهُ أَعْلَمُونَى بِذَلَكُ فَإِنِّى رَاغَبٌ فَي مَثْلُ مَارَعْبُتُمْ فَيه من أمره فالطلقورا حتى قدموا على مريم ودفعوا ماكان معهم من الحدية إليها عليها السلام وأرادوا أرب يرجنوا إلى ذلك الملك ليعلموه بمكانه فلقيهم ملك وقال لهم (م ۲۸ - قصص الاسبياء)

لا ترجعوا إلية ولا تعلموه بمكانه فإنه إنسأ أراد تتله فالمصرفوا فى طريق آخر ــ وقاله بحاهد قالت مزيم عليها السلام كسنت إذا خلوت مع عيسى عليه السلام حدثنى وحدثمته فإذا شفلنى عنه إنسان سبح فى بطنى وأنا أسمع والله أعلم . ( باب فى رجوع مريم بإبنها عيسى بعد ولادتها إياه )

( إلى جماعة قومها من بيت لحم )

قال ثم أن جماعة من قومها لما هيأ الله تعمال لامة مريم عليها السلام أمرها! ويسر الله لها أسباب ولآدتها ، قال كأى يامريم من الرطب وأشرق من الما • العذب. وقرى عيناً وطبى نفساً فإما ترين من البشر أحداً فسألك عن ولدك أو لامك. عليه فقولي ( إنْ نذرت الرحن صوماً ) أي صمتاً ؛ وكنذلك هو في قراءة ابن مسعود وألس وذلك أنهم كـانوا إذا صاموا أمسكوا عن الطمام والشراب. والمكلام و فلنَّا كلم الروم إنسياً فأنت به قومها تحمله ، قال السكلبي احتمل يوسَّف. النجار مريم وعيسي إلى غار فأدخلهما فيه أربعين يوماً حتى تعالت من نفاسهما: ثم جا. بها فأتت مريم تحمله بعد أربعين يومًا فكلمها عيسي في الطريق فغال. يا أماه أبشرى فإنى عبد الله ومسيحه فلما دخلت على أهلما ومعها الصبي بكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت صالحين فقالوا ( يا مريم لقد حثت شيئًا فريًا ) فظيمًا عظمًا (يا أخت هرون) قال قتادة كانهرون رجلاً صالحًا من أغنياء بني إسرائيل وليس بهرون أخى مرسى وذكر أنه أتسع جنازته يوم مات أربعون ألفأ من بنى إسرائيل كلهم يسمون هرون وقال وهب: كان هرونُ من أفسق بني إسرائيلَ وأظهرهم فساداً فشبهوها به ( ما كان أبوك ) عمران ( امرأ سوء وما كانت أمك بِغَياً ﴾ أَى زانية فن أبن لك هُذا الولد؟ فأشارت لهم مرتين إلى عيسى أن كلموه فنصبوا وقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً ؟ قال وهب ؛ فاناها ذكريا عليه السلام عند مناظرتها اليبود وقال لعيسى انطق بمجتك إن كنت أمرت بها ؛ فقال عندذلكعيسىعليه السلام وهو ابن أر بمين يومًا ( إن عبدالله آ تاني الكتاب ) الآية فأقرعلي نصه بالمبودية أول ما تسكلم تكذيباً النصارى و إلزاماً السجة عليهم قال عمر و ابن ميمونةإن مريم لما أتتقومها بعيسى أخذوا الحيعارة وأوادواأن رجوما فلم تكلم عيسى تركوها قالوا لم تتكلم يشى بسدها حتى كان بمنز لةغيره من الصبيان والدأهلم

#### ﴿ بَابِ فِي ذَكُر خروج مريم وعيسى عليهما السلام إلى مصر ﴾

قال الله تعالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويتاهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ) قالوا كان مولد عيسى بعد مضى إثنتين وأربعين سنة من مولد أغسطوس وإحدى وخمسون سنة مضت من الأشكانيين ملوك الطوائف وكانت الملمكة فى ذلك الوقت لملوك الطوائف وكانت المياسة فى الشام ونواحيها لقيصر ماك الروم وكان الملك عليها من قبل قيصر هردوس ، فلما عرف هردوس ملك بنى إسرائيل خبر المسيح قصدقتله وذلك أنهم نظروا إلى نجم قدطلع فعرفوا ذلك بحساب عنده فى كنتاب لهم فبعث الله ملسكا إلى يوسف النجار وأخبره بما أن الحتى بمصر فإرب مردوس إذا ظفر بإبنك قنله فإذا مات هردوس فارجعى إلى بلادك فاحدل وسف مريم وابنها على حمار له حتى ورد أرض مصر وهى الربوة الى قال الة يوسف مريم وإبنا على حمار له حتى ورد أرض مصر وهى الربوة الى قال الة يوسف مريم وإبنا على حمار له حتى ورد أرض مصر وهى الربوة الى قال الة يوسف مريم وإبنا على حمار له حتى ورد أرض مصر وهى الربوة الى قال الة يوسف مريم وإبنا على حمار له حتى ورد أرض مصر وهى الربوة الى قال الة يقالى وربوة ذات قرار ومعين ) .

وذَكر أبو إسمق الشعابي في التفسير (ذات قرار ومهن ) قال عبد الله بإسلام هي دمشق ، وقال أبو هريرة هي الرملة ، وقال تنادة وكعب هي بيت المقدس ، وقال كعب هي أقرب الآرض إلى السياء ، وقال أبوزيد هي مصر ، وقال الضحاك هي عرصة دمشق ، وقال أبو العالمية هي إبلياء ، وقال القواز الآرض المستويه، والمعين الماء الطاهر فأقامت مربم بمصر إثنى عشرة سنة تغزل الكنان والنقط السنبل في أثر الحصادين ، وكانت تلتقط السنبل والمهد في منكبها والوعاء الذي فيه السنبل في أثر منكبها والوعاء الذي فيه السنبل في أثر منكبها الآخر حتى ثم لعيسي إثنتا عشرة سنة .

وروی عن محمد بن الباقر رضی الله عنه أنه قال : لما ولد عیسی كان ابن يوم كانه ابن شهر فلما كان ابن تسعة أشهر أخذت والدته بهده وجاء إلى السكستاب وأفددة بين يدى المؤدب فقال له المؤدب : قل بسم الله الرحمن الرحم فقالها عيسى فقال المؤدب قل أبجد فرفع عيسى عليه السلام رأسه فقاله هل تدرى ما أبجد فعلاه بالقضيب ليضربه فقال له يا مؤدب لم تضربني إن كنت لا تدرى فاسألني حق أفسر لك فقال له المؤدب فسره لى ، ققال الآلف لا إله إلا الله والباء بهجة الله والجميم جلال الله والدال دين الله ، هوز ؛ الهاء هي جهتم وهي الهاوية والواو ويل لآهل. النار ، والزاى زفير أهل جهتم ، حطى : حطت الخطايا عن المستففرين ، كلن : كلام الله غير مخلوق ولا مبدل لسكاياته ، سعفص : صاع بصاع والجزاء بالجزاء ،. قرشت : تقرشهم حين تحشرهم أى تجمعهم : فقال المؤدب لآمه : أيتها المرأة خذى. إبنك فقد علم ولا حاجة به إلى المؤدب .

أخراً الحسين بن محمد بن الحسين المفسر بإسناده عن أبي سعيد الحندري قال :. قال رسول الله يؤلي د أن عيسى أرسلته أمه ليتعلم فقال له المعلم قل بسم الله فقال: هيسى وما باسم الله ، قال المعلم ما أدرى ؟ قال عيسى وما باسم الله ، قال المعلم ما أدرى ؟ قال عيسى الباء بهاء والسين سناء الله. والم بملكته جل وحلا ، والله أعلم .

# ﴿ بَابِ فَي صَفَّةَ عَيْسَى وَحَلَّيْتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

قال كسعب الآحبار: كان عيسى بن مريم رجلا أحر مائلا إلى البياض ما هو سبط الرأس ولم يدهن رأسه قط، وكان عيسى يمشى حافياً ولم يتخذ بيتاً ولا حلية. ولا متاعاً ولا ثياباً ولا رزقاً إلا قوت يومه، وكان حيثاً غابت الشمس صف قدميه وصلى حتى يصبح وكان يبرى. الآكمة والآبرص ويحي الموتى بإذر الله ويخبر قومه بما يا كلون في بيوتهم، وما يدخرون لفد، وكان يمشى على وجد الما. في البحر، وكان أشمت الرأس صغير الوجه زاهداً في الدنيا راغباً فيها حريصاً على عبادة الله، وكان سياحاً في الآرض حتى طلبته البهود، وأرادوا قتله فرفعه الله إلى الساء والله أعلم

#### ﴿ بَابِ فَى ذَكُرُ الْآيَاتُ وَالْمُعِبَرَاتُ الَّىٰ ظَهِرِتُ نَمَيْهِ يَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾ ( في مساء إلى أن نبيء )

قال وهب : كان أول آية رآها الناس من عيسي أن أمه كانت نازلة في دار. دهقان من أرض مصر أنزلها بوسف النجار حين ذهب بها إلى مصر وكانت دار ذلك الدهقان تأرى إليها المساكينفسرق للدهقان مالدمن خزاء فلم يتهم المساكين غرات مرجم لصيبة ذلك الدهقان ، فلما رأى عيس حزن أمه لمصيبة صاحب ضيافتها قال لها يه أماً. أتحببن أن أدله على ماله ؟ قالت نعم يا بني قال لها قولي له يجمع في. المساكين في داره فقالت مريم للدهقان ذلك لجمع له المساكين فلا اجتمعوا عمد إلى. رجلين منهم أحدهما أعمى والآخو مقمد فحمل المقمدعلى عانق الاعمى وقال له قع ﴿ فقال الاعمى أما أضعف عن ذلك ، فقال له عيسى كيف قويت على ذاك البارحة ؟ فلما مهموه يقول ذلك ضربوا الاعمىحق قام فلما استقلقائماً هوى المقمد إلى ركوة الحرانة فقال عيسى للدهفان هكذا احتال علىمالك البارحة لأن الاعمىاستمان بقو؟ والمقمد بسينيه فقال الآعى صدق وانة فردا على الدهقان ماله كله فأخذه الدهقاز ووضعه فىخراثته وقال يامريم خذى لصفه فقالت إنى لم أخلق لذلك ، قال الدهقان فأعظيه لإنك، قالت هو أعظم منى شأناً ثم لم بلبث الدهقان أن أعرس لإن له فصنع له عيداً فجمع عليه أهل مصر كلهم فكان يطعمهم شهرين فلها أنقضى ذلك زاره قوم من أهل الشام ولم يعلم الدهقان حتى نزلوا به وليسعنده يومئذ شراب فَلَا رَأَى عَلِيسَى اهْتَهَامُهُ بِذُلِكَ دُخُلُ بِهِيًّا مِن بِبُوتَ الدُّهْقَانَ فَيهُ صَفَّانَ مُر. جَرَأُو فوضع عيسى يده على أفواهها وهو يمشىفكلما وضع يده على جرة امتلات شرابأ حتى أنَّى عيمي على آخرها وهو بومئذ ابن إثنتي عشرة سنة .

آية أخرى: قال السدى كان عيسى عليه السلام إذا كان فى السكتاب بحدث الصيبان بما صنع آباؤهم ويقو لالغلام انماق فقد أكل أهاك كذا وكذا ورفعوا الك كذا وكدا وهم ياكاون كذا وكذا فينطلق الصيرالي أهله يبكى لهم حتى يعطوه ذلك الشيء فيقولون له من أخبوك جذا ؟ فيقول عيسى فحيسوا عن صبيانهم وقالوا لا تلمبوا مع. هذا الساحر ، لجمعهوهم في بيت لجاء عيسى يطلبهم فقالوا له ليسوا ههنا فقال لهم فافي.

حفدًا البيت؟ قالوا خنازير:قال كذلك يكون ففتح عنهم فإذا هم خنازيرففشا ذلك في الناس فهمت بنو إمرا تميل فلما عافت عليه أمه حملته على حاركها وخرجت هاربة إلىمصر آية أخرى . قالالسدى : لما خرج عيمى وأمه عليهما السلام يسبحان فيالأرض المؤثركا بن [سرائميل ونزلا في قرية على رجل فأشافهما وأحسن إليهما وكانملك هذلك الونقت جباراً عنيداً فجاء ذلك الرجل يوماً مهتماً حِريناً فدخل منزله ومريم هند امرأاته فقالت لها مريم ما شأن زوجك أراه حزينًا ؟ فقالت لها لا تسأليني ه فقالت أخريني لدل الله يفرج كربته على يدى ؟ فقالت : أن لما ملكاً يجعل على كل حنا نوية يَطْعُمُهُ ويُسْقِيهِ أَخْلُرُ هُو وَجِنُودُهُ قَانِ لَمْ يَفْعُلُ طَاقِبُهِ وَالْيُومِ يُومُنَا وَلَيْسُ عندنا سعة قالت فقوليله لا يهتم بشيء فإنه قدأ حسن إلينا وإني آمرة بني أن يدعو له غيكني ذلك ثم قالت مريم ألميلي فقال إن فعلت ذلك يقع شرَّ قالت فلا تبالى لأنه أأحسن إلينا وأكرمنا ، قال عيسى فقولىله إذا افتربذلك فاملاقدورك وخوابيك هاء بم أعلني فغمل ذلك ، فدها هيسي فتحول ماء القدور لحمًّا ومرقاً ، وماء الحوَّالي خبراً لم ير الناس مثله قط ، فلما جاء الملك أكل غلما شرب سأل من أين هذا الخر؟ عَالَ له مْنَ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا قَالَ المُلْكَ فَإِنْ خَمْرَكُ قَدْ أَتَّى بَهَا مِنْ تَلْكَ الْأَرْضُ وليست حثل هذه فغال له من أرض أخرى فلما خلط على الملك وشبه عليه قال أخبرونى عن الحلق، قال فأنا أخبرك؟ عندى غلام ما سأل الله شيئًا إلا أحطأه إياه و أنه دعا الله تمالى فجعل المله خمراً ، وكان للملك إبن يريد أن يستخلفه فات قبل ذلك بأيام ، وكان أحب الحلق إليه، فقال الملك رجلًا دعاً الله حتى جمل الماء خمراً المستجاب له حتى يحيى إبني فدعا هيسي وكلمه في ذلك فقال له عيسي لا تفعل لآنه إن دعا وقع شر فقال ألملك لا أبالى بعد أن أراء فقال له عيمى إن أحبيته تتركونى أنا وأمى علمب حيث نشاء ؟ قال نعم فدعا القاتمالي فعاش الفلام فلما رآه أهل مملكته قدعاش تبادروا بالسلاح وقالواا أكلنا هذا حتى إذا دنما موته يريد أن يستخلف إبنه علينا هَا كُلَّنَا كَمَا أَبِّرِهِ فَانْتَنْلُوا رَدْهُبِ أَبِّرِهِ فَاقْتَنْلُوا ، وَذْهُبِ عَيْسَى وَأَمْهِ .

آیة آخری ، قال و هب : بینها عیسی یلعب مع الصبیان ﴿ أَدُ وَثُبَ خَلَامُ وَصَيَّى هُوكَرَهُ بِرَجَلُهُ فَعَنْلُهُ فَأَلْقَاءً بِينَ يَدَى عِنْسَى وهو ملطة بالدم فأطلع الناس عليه فاتهموه به وأخذوه والطلقوة به إلى قاضى مصر فقالوا له هذا قتل هذا فسأله القاضى فقال. عيسى لا أدرى من قتله وما أما بصاحبه فأرادوا أن يبطشوا بعيبى عليه السلام، فقال لهم التونى بالغلام فقالوا له ماذا تربد منه ؟ قال أريد أن أسأله من قتله قالوا، وكيف يكلمك وهوميت ؟ فأخذوه وأثوا به إلى مقتل الفلام فأفيل عيسى على المدحاه، فأحياء الله تعالى فقال عيسى من قتلك ؟ قال قتلى فلان على الذى قتله فقال بنو إسرائيل من هذا ؟ قال عيسى بن مربح ، قالوا فن هذا الذى معه قالوا قاضى بنى إسرائيل ثم مات الغلام من ساعته فرجع عيسى إلى أمه وتبعه خلق كشير من الناس فقالت. له أمه يا بنى ألم أنهك عن هذا ففال لها إن الله حافظنا وهو أزحم الواحين .

آية أخرى ، قال عطاء : سلت مرجم عيمى بعد ما أخرجته من الكتاب إلى. أهمال شق فكان آخر ما دفعته إلى الصباغين فدفعته إلى وتيسيم ليتعلم منه فاجتمع عنده ثمياب عتلفات قدرض الرجل سفر فقال لديسي إذك قد تعلت هذه الحرقة وأنا عارج في سفر لا أرجع إلى عشرة أيام ، وهذه ثمياب مختلفات الآلوان وقلم علمت كل واحدة منها على اللون الذي يصبخ به فأحب أن تكون فارغاً منها وقت قدرمي ثم خرج فطبخ عيمى علميه السلام جبا واحداً على لون واحد وأدخل فيه جميع الثياب وقال له أكو في بإذن الله تعالى على ما أزيد منك فقدم الصباغ وجدها كلها في جب واحد كالد أنسدت تلك الثياب كالم في خب واحد كالد أنسدت تلك الثياب ، قال قم فاخر ج عيمى ثوباً أصغر وثوباً أخضر وثو الحر إلى أن قال قم أخرجها على الألوان التي أرادها فبحل الضباغ يتمجب وعلم أن ذلك من الله عن وحل فقالى الصباغ الشارون والله عز وجل فقالى الصباغ المقاروا إلى ما فعل عيمى عليه السلام في من به هو وأصحا به وجل فقالى الصباغ الطارون والله عز وجل أعلى أنها ...

#### ﴿ إِنَّابِ فَى ذَكْرِي رَجُوعِ مَرْيِمِ وَعَيْسِي عَلَيْهِمَا السَّلَامِ ﴾ ( المِلْ بِلادهما بعد موت هردوس )

تقال وهب : ١٤ مأت حردوس الملك بعد إلنتي عشرة سَنَّة من مولَّه عبسي عليه اللسلام أوحى الله تمالى إلى مريم يخبرها بموت هردوس ويأمرها بالرجوع مع البن عمها يوسف النجار إلى الشام فرجع عيسى وأمه عليهما السلام وسكن في جبلُّ الحليل في قرية يقال لها ناصرة ونها سميت النصارى ، وكان عيسي يُتعلم في الساعة علم يوم وفى اليوم علم شهر وفى الشهر علم سنة فلما تم له ثلاثون سنة أوحى الله تعالى ﴿ لِهِ أَنْ يَبِرِزُ الْمُنْاسُ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللهُ وَيَصْرِبُ لِمُمَالًامِثَالُ وَيِدَاوَىالمَرْضُ والزمي والعنيان والجانين ويقمع الشياطين ويزجرهم ويذلحم وكاتوا يموتون من خوفه ففعل مَّا أمره به فأحبه النَّأْسُومالوا إليَّه وأستَأْنسوا به وكشُّرتُ أتباعه وعلاذكره .وربما اجتمع عليه من المرضى والزمني فى الساعة الواحدة خمسون ألفاً فن أطاق منهم أن يمشَى إليه مشى إليه ومن لم يطق وصل إليه عيسى عليه السلام وإنما كان يداويهم بالدعاء بشرط الإيمان ، ودعاؤه الذيكان يشغيه المرضي ويحيى به الموتى ﴿ اللهم أَانَتَ إِلَّهُ مِن فِي السَّهَاءُ وَإِلَّهُ مِن فِي الآرضُ لَا إِلَّهُ فَيَهِمَا غَيْرِكُ وَأَنْتَ جِيار مُن في السموات وجبار من في الأرض لا جبار فيهما غيرك وأنمت ملك من في السموات وملك من فى الارض لا ملك فيهما غيرك وأنمت حكم من فى السموات وحكم من في الأرض لا حكم فيهما غيرك قدرتك في الأرض كقدرتك في السهاء وسلطًا الكن الارض كسلطا الفي الساء أسالك بأعالك المرام إنك على كل شهد قدير)

﴿ بَابِ فِي قَصَةَ الْحُوَّارِيونَ عَلِيهِمُ السَّلَامِ ﴾

قال انه تعالى ( فَلما أحس عيسى منهم الكفر قال مَنْ أَلْصارى إلى الله قال الحواريون نحن ألصار الله آمنا بالله وأشهد أنا مسلون ) وقال الله عز وجل الحواريون نحن ألصار الله آمنا بالله وفقتهم (أن آمنوا بى و برسولى قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلون ) أعلم بأرب الحواريين كانوا أصفياً عيسى بن مريم وأولياه وأرضياه وألصاره ووزراه وكانوا إتى عشر رجلا وأسماؤهم: شعون الصعار للسمى يطرس وأندراوس أخوه ويعقوب بن زيدى ويجي أخوه

وفيليس ويرتولوماس وتوما ومتى العشار ويعقوب بن حلفا وليبا الذى يندهى. تداوس وشممون الفنانى وجودًا الأسخريوطي عليهم السلام .

و اختلف العلماء فيهم لما سموا بذلك ، قال ان عباس، كانوا صيادين يصطادون. السمك فربهم عيسى فقال لهم ما تصنعون ؟ فقالوا فسطادالسمك قال لهم ألاتمشون ممى حتى فصطاد الناس قالوا وكيف ذلك ، قالوا تدعو إلى الله قالوا ومن ألت ؟ قال أما عيسى بن مريم عبدالله ووسوله قالوا فيل يكون أحد من الانبياء قوقك ؟ قال نمم الذي المرنى ، فأتهمه أولئك وآمنوا به وانطلقوا ممه .

وقال السدى: كانوا ملاحين ، وقال ابن أرطأة كانوا قصارين وسموا بذلك. لانهم كانوا يحورون الثياب أى ببيضوم! .

أخبرنا أبن فتحويه بإسناده عن مصعب قال الحواديون إثما عشر رجلا اتبعوا عيسى فكانوا إذا جاعوا قالوا يا روح الله جمنا فيضرب بيده الارض سهلا كان أو جيلا فيخرج لمكل إنسان رغيفاً فيا كلهما ، وإذا عطشوا قالوا يا روح الله عطشنا فيضرب الارض سهلا كان أو جيلا فيخرج الماء فيشربون ، فقالوا ياروح الله من أفضل منا إذا شتنا أطعمتنا وإذا شئنا أسقيتنا وآمنا بك واتبعناك ؟ قال أفضل منكم من يعمل بيده ويا كل من كسبه .

قالوا فصاروا يعملون الثياب بالكراء ، قال ابن عون صنع ملك من الماوك طماماً فدعا الناس إليه ، وكان عيسى على تصمة فكانت القصمة لا تنقص فقال له الملك من أنت ؟ فقال أنما عيسى بن مريم ، قال الملك إنى أترك ملمكى واتبعك . كانطلق بمن اتبعه منهم وهم الحواريون ، وقيل هو الصباخ وأصحابه انتهت القصة قال الضبحاك : سحوا حواريين لصفاء قلوبهم ، وقال عبد الله المبارك : سموا حواريين لأنهم كانوا نورانيين عليهم أثر العبادة ونورها وبياضها وبهاؤها ، وأصل الحور عند العرب شدة البياض ، ومنه الاحور والحور ، وقال الحسن يوأصل الحور والحور ، وقال الحسن يوفيل الحواريون الانصار ، وقال التعربين به فيها ينويه ،

ومنه قول اللي بركيا به بكل في حواري وحوارى الربير ؛ فهؤلاء حواريو عيسى بن مريم عليه السلام ، فأما حواريو هذه الآمة ، فأخبرنا الحسين بن محد الدينورى بإسناده عن سفيان بن مممر أن قتادة قال ؛ أن الحواريون كلهم من غريش ، وهم أبو بكر وعمر وعبان وعلى وحزة وجعفر وأبو عبيده بن الجراج وعبان بن معلون وعبد الرحن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد أبته والربير بن العوام رضى الله عنهم أجمين.

﴿ ذَكَرَ خَمَاتُصُ عَلِيسَ عَلِيهِ السَّلَامِ وَالْمُجَرَّاتِ النَّ ظَهْرِتَ عَلَى يَدَيَّهُ ﴾ ﴿ وَبَعَدَ مَيْمُتُهُ إِلَى أَنْ رَفِعَ صَلُواتِ اللَّهِ وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ ﴾

منها تأیید آلله إیاه بروح القدس، قال عز من قائل ( وأیدفاه بروح القدس) و نظیرها سورة المائدة ( إذ فاله الله یا عیسی بن مریم اذکر نممتی علیك و علی و الدتك إذ آیدتك بروح القدس ) .

واختلفوا فيه فقال الربيع بن ألم هو الروح الذي نسخ فيه الروح أصافه سبحاله إلى نفسه تسكريمًا وتخصيصاً نحو بيت الله وناقة الله والقدس هو الله نمالي يدل عليه قوله تعالى دروح منه، فنفخنا فيه من روحنا ، قال آخرون ، أراد بالقدس الطهارة أي المروح الطاهرة ، وسمى عيسى عليه السلام روحاً لأنه لم تتضمنه الصلاب الفحول ولم، قشمل عليه أرحام الطواحث إنما كان أمراً من الله تعالى .

قال السدى وكمب روح الفدس جبريل وتأييد عيسى بحبريل عليهما السلام هو الله كان قرينه ورفيقه يمينه وييسير معه حيثا سار إلى أن صعد به إلى الساء وقال سعيد بن جبير وعقيد بن عمر هو إسم الله الاعظم وبه كان يحي الموتى ويرى الناس تلك المجائب، ومنها تعليم الله أياه الإنجيل والتوراة، وكان يقرؤهما من حفظه عمل الله تعالى (وإذا علمه الله الكتاب) أى الخط، قبل الحط عشرة أجراء فقسمة منها لعيسى والحكة والتوراة والإنجيل.

ومنها خلقه الطير من الطين كما قال الله تسالى عزراً عنه (غانى جثتكم بآية منر بكم أخلق لمكم من الطين كبيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ) وقال تعالى ﴿ وَإِذْ تَخْلَقَ مَنْ الطَّانِ كَبِيئَةُ الطَّارِ بَإِذْنِي ضَكَانَ يُصور من الطَّيْنِ كَبِيئَةُ الطَّيْرِ بُمِ يَفْخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ولم يخلق غير الحفاش وإنما خص بالحقاش لآنه أكل. الطير خلفاً فيكون أبلغ في القدرة لآن له 1دياً وأسناناً ويحيض ويطير .

قال وهب؛ كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عنهم سقط ميناً. ليتميز فعل الحلق عن فعل الله تعالى وليعلم أنّ الكال له عز وجل.

ومنها إبراء الآكمة والآبرس قال انته ( وتبرىء الآكمة والآبرص بإذن )، والآبرص الذي به وصح والآكمة الذي ولد أهمى ولم ير صوءاً قط ولم يكن في الإسلام أكمة غير تنادة وإبما خص هذين لأنهما أعيباً الآطباء وكان الغالب على زمان عيسى الطب فأرام المعجزة من جنس ذلك .

ويروى أن عيسى طبه السلام مر بدير فيه عميان فقال ماهؤلا: ؟ فقيل هؤلا قوم طلبوا الفضاء فطمسوا أعينهم بايده مفال مادعا كم إلى هذا ؟ قالوا خفنا عاقبة القضاء فصنعنا بانفسنا ما ترى فقال أنتم العلماء والحسكاء والأحبار والآفاصل اسسحوا أعينكم بأيديكم وقولوا باسم الله فقعلوا ذلك فإذا هم جميعاً قيام ينظرون . ومنها إحياكه الموتى بإذن الله تعالى و وإذا تخرج الموتى بإذن ، وأحيا منهم أمواتاً منهم العاذر وكان صديقاً له فأزسلت أخته إلى عيسى أن أطاك العاذر يموت فأنه وكان بينه وبينه مسيرة ثلاثة أيام فأتاه هوو أصحابه فوجدوه قدمات منذالائة أيام فقالوا لاخته افطلقى بنا إلى قبره فأناه موارضين السبع إنك أوسلتى إلى فتم فقال والكوروب السموات السبع والأرضين السبع إنك أوسلتى إلى فالمؤلفة فاحي العاذر فقام بقادر وخرج من قبره وبقى وولد له .

ومنها ابن المجوز ، وكانت القصة فيه أن عيس مرف سياحته ومعه الحواربون. عدينة فقائراً في مدّه المدينة ذرق في المدينة فرق المدينة در فرن يدم به لنا فقائوا ياروح القلايدخل مد القرية أحدغريب إلاقتلوه فقال لهم هيسى مكانكم فمنى حتى دخل المدينة فرقف على باب فقال السلام عليكم يا أهل الدار غريب أطعموه فقالت له امرأة عجوز باما ترحى أن أدهك الآذهب بك إلى الوالى حتى تقول أطعمونى فينها عيسى بالباب إذ أقبل الفتى ابن المجوز فقال له التقى شل مقالة إذ أقبل الفتى الدائمة عيسى أعنفى ليلتك هذه فقال له المتى شل مقالة المناهدة التناهد عيسى أعنفى ليلتك هذه فقال له المنقى شل مقالة المناهدة المتى الدائمة المتى الدائمة المتى الدائمة المتى الدائمة المتابقة الله المتابقة المتابقة

اللمجوز فقال له عيسي أما إنك لو تعلت ذلك زوجتك بنت الملك فقال له النتي ؛ إِمَا أَنْ تَكُونَ مِجْنُونًا وَإِمَا أَنْ تَكُونَ عَبِسَى بِنْمَرِيمَ ؟ فَقَالَ أَنَا عَيْسَى فَأَصَافَهُ وَبَاتَ هنده فلما أصبح قال له أعد وادخل على الملك وقل له جنَّت؛ أخطب إنتنك فإنه سيأءر بضربك وإخراجك فمنىالفتى حتى دخلعلى الملك فقال لهجشت إليك أخطب إبنتك فأمر بضربه وأخرج فرجع الفتي إلىعيسي فأخبره بالحبر فقال إن كان غدآ خاذهب إليه وأخطب إبنته فإنه ينالك بدون ذلكففعل الفتي ما أمره عيسي فضريه دون ذلك الضرب الأول فرجع إلى عيسى فأخبره فقال ارجع إليه فإنه سوف يقول : الله أنا أزوجك إياها على حكمي وحكمي قصر من ذهب وأفضة وما فيه من ذهب حرفصة وزبرجدفقال له افعل ذلك فإذا بعث معكأحد فاخرج به فإنك سوف تجمده فلا تحدث فيه شيئًا ثم إنه دخل على الملك فحلب فقال تصدقها بحكمى فقال وماحكمك؟ فحكم بالذي سماه عيسىفقال نعم رضيتأبست منيقبض ذلك فبمث معه رجلاقسلم ﴿ لِلَّهِمْ مَاسَأَلُهُ المَّلَكُ فَتَمْجَبُ الفِّي مِنْ ذَلِكُ وَقَالَ بَارُوحِ اللَّهِ تَقْدُرُ عَلَى مُثْلُ هَذَا وَأَنْتُ على مثل هذه الحالة فقال له عيسى إلى آثرت ما يبقى علىما يغنى فقال الذي أنا أيساً أدمه رأصحبك فتخلى عنالدنيا واتبع عيسىفأخذ عيسى بيده وأتى به إلى أصحابه . وقال لهم هذا الكذرالذي قلت لكم فَكان ممه ابنالمجوز إلىأن مات ومر به وهو حيت على سريره فدعا الله عيسى فجلس على صريره ونزل من أعلى أعناق الرجال عرابس الشياب وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقى وولد له .

ومنها إينة العشار رجل كان يأخذ العشّر ؛ قال له أتحييها وقد ماتت بالأمس فدعا الله عز وجل فعاشت وبقيت وولد لها .

ومنها سلم بن نوح قال له الحواريون وهو يصف لهم سفينة نوح ؛ لوبهشت لتا من شهد السفينة فينمت لنا ذلك فقام وأتى تلا فضرب بيده وأخذ قبة من ثراب وقال هذا قبر سام بن نوح إن شقتم أحييته لكم قالوا نعم فدعا الله بإسمه الأعظم وضرب التل بعصاه وقال احي بإذن الله فحرج سام بن نوح من قبره وقد شاب نصف رأسه فقال أو قد قامت الفيامة ؛ قال لا ولكنى دعو تك باسم الله الاعظم على لوفر يكونوا يشيبون في ذلك ازمان ، وكان سام قد فاش خمسما ثة سنة وهوشاب

نُمُ أخبرهم بخر السفينة وقال له عيسى مع قال بشرط أن يعيذنى الله من سكرات اللوت فدعا الله عيسى ففعل ذلك ، وقد ذكر هذا الحبر فاقصة نوح عليه السلام ومنها عزيز عليه السلام ، قالوا لعيسى عليه السلام أحيه و إلا أحرقناك بالنار . وجمعوا حطباً كشيراً من حطب البكرم وكانوا في ذلك الوقت يدفنون موتاه في صناديق منحجاره مطبقة فوجدوا قبرعز يزمكنو بأعلىظهره إسمه فعالجوه ليفتحوه غلم يقدر وا أن يخرجوه من قبره فرجعوا إلى عيسى فأخبره فناولهم إنا أفيه ماء وقال لحم الصحوا قبره بهذا الماء ففعلوا فانفتح الطبق فأتوا به إلى عيسى وهو في أكفانه والارض لا تأكل أجساد الانبياء ثم أنه نرع ثيابه عنه ثم جعل ينصح على جسده الملاء ولحمه وشعره ينبت ثم قالـاحي ياعويز بإذن الله تعالى فإذا هوجالس وكلوذلك تراه أعينهم ففالوا يا عزيز ماتشهد لهذا الرجل يعنون عيسي فقال أشهد أنه عبدالة ورسوله فقالوا ياعيسي ادع لنا ربك يبقيه لنا ليكون بين أظهرنا حياً فغال عيسي يردوه إلىقبره فردوه إلىقبره فعاد ميثاً فكأمن بعيسى ينمريهمن آمن وحاندمن طاند قال الكلبي كان عيسي بحيها لموتى بياحىياقيوم؛ ومنبأ أخباره عليه السلام عن الغيوب عَالَىٰ الله عَرْ وَجَلَ إَخْبَارًا عَنْهُ ﴿ وَأَنْسِكُمْ مَا تَأْكُلُونٌ وَمَا تُدْخُرُونَ فَى بَيُونَكُمْ ﴾ • عَالَ السَّكَلِّي لِمَا أَبِراً عيسَى الآكُهُ والآبرُص وأحياً الموتَّى قالوا هذا ساحر ولْسَكن \$خبرنا بما ناكل وبما تدخرنسكان يخبر الرجل بما ياكل فيغذائه وبما يأكل فيعشائه ومنها مشيه عليه السلام على الماء ، ويروى أنه خرج في بعض سياحته ومعه رجل من أصحابه قصير وكثير اللزوم لعيسى فلما انشهى عيسى إلى البحر قال بسم الله بصحة ويقين فمثى على وجه الماء فقال الرجلالقصيربسم الله بصحة ويقين فشى على وجه الماء فداخله العجب فقال هذا عيسى روح الله يمثَّى على الما. وأنا أمثى على الماء قال فانغمس في الماء فاستفاث بعيسى فتنا وله عيسى من الماء وأخرجه وقال لله ما قلت ياقصير فأخبره بما خامر خاطره فقال له عيسى لفد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه فمتنك الله على ماقلت فتب إلى الله بما قلت فتاب اللرجل وعاد إلى مرتبتة اليَّ وضمه الله فيها فانقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضاً .

وحدثنى الإمام أبومنصور الخشاوى بإسناده عن مماذبن جبل أن رسو له المستقلة المراد والله و المستقلة المراد الله الدى ليس بعده جبل و ما يلخ ذلك الحدقط قال و لا أنت يارسول الله قد بلفنا أن عيسى بن مريم مشى على المواء قال الا الله على المواء قال الا يارسول الله مثى على المواء قال الا يارسول الله ما كنا مرى أن الرسل تقصر ، فقال إن الله تعالى أبلغ شأناً من أن يبلغ أحد شأنه ما كنا مرى أن الرسل تقصر ، فقال إن الله تعالى أبلغ شأناً من أن يبلغ أحد شأنه ( ذكر حديث جامع هذا الباب )

قال وهب ؛ خرج عيسى عليه السلام يسيح في الأرض فصحبه يهودى وكان مع ذلك اليهودى رغيفان ومع عيسى رغيف فقال له عيسى تشاركني في طعامك قَالَ اليهودي تعم فلما رأى أنه ليس مع عيسى إلا رغيف واحد ندم فقام عيسى إلا الصلاة فذهب صاحبه وأكل رغيف الما قضى عيسى صلانه قدما طعامهما فقال لصاحبه أبن الرغيف الآخر ؟ فقال ما كان إلا رغيف واحد فأكل عيسي رغيفاً وصاحبه رشيفاً ثم الطلقا فجاءا إلىشجرة فقالعيسى لصاحبه لو أنا بتنا تحت هذه الشجرة حتى نصبح فقال افعل فباتا ثم أصبحا منطلقين فلقيا أعمى فقال له أرأيت إِنْ أَنَّا عَالِمَتُكَ حَيَّ يُرِدُ اللهِ عَلَيْكَ بِصِرْكَ فِيلَ تَشْكُرُهُ ؛ قَالَ نَمْم فَس عيسى بصره ودعا الله تعالى فإذا هوصحيح فقال عيشىاليهودىبالذىأر اك الاعمىبصيراً كم كان ممك من رغيف؟ فقال والله مَا كان إلارغيف واحد فسكت عيسيعته ومرا فإذا هو بمقمد فقال له عبسى ؛ أرأيت إن عالجتك فعافاك الله فهل تشكره ؟ قال نعم فدعاً الله تمالى عيسى فإذًا هو صحيح قائم على رجانيه فقال صاحب عيسى مارأيت مثل هذا قط فقال له عيسى بالذي أراك الأعرى بصيراً والمقمد صحيحاً أين الرغيف الثانر؟ **فحلف له أنه ما كان ممه إلارغيفاً واحداً فسكت عيسي عنه ، فانطلقا حتى انتهيا إلى** يحرجماج فقال له عيسى لاأرى جسراً ولاسفينة فحذ بحجابى من ورائى وضع قدمك موضع قدمى ففمل فشيا علىالماء فقال له عيسى بالذى أرأك الآعمى والمفعدوسخر لك لماء من صاحب الرغيف للثالث فقال والله ما كان إلارغيف واحد فسكت عيسى ثم الطلقا فإذاهما بظباء ترعى فدعى عيسى بظبى فذبحه وشوى منه بعضاً وأكلاة ثم صرب عيسى بقية الظبى يعصاه وقال قم بإذن الله عز وسبل فإذا الظبى يعدو

عَقَالَ سَبِحَانَ اللَّهَ فَقَالَ عَيْسَى بِاللَّذِي أَرَاكُ هَذَهِ الآيةِ مِن صَاحِبِ الرَّغَيْفِ الآخر ؟ خقال ما كان إلا رغيف واحد فربصاحب بقر فنادى عيسي ياصاحب البقرأجزر النا من بقرك هذا عجلان فقال ابعث صاحبك البهودي يأخذه فانطلق اليهودي فجاء به وذبحه وشواه وصاحب البقر ينظر إليه فقال عيسى كل ولا تكسر عظماً فلما . فرغ قذف بمظامه في جاده "م ضربه بسماه وقال له قم بإذن الله فقام العجل وله خوار فقال له عيسى ياصاحب البقر خذعِلك قالويمك من أنت؟ قال أناعيسي بن مريم قمال عيسى السحار ثم فر منه فقال عيسى لصاحبه بالذي أحيا العجل كم كان معكمن وغيف؟ فقال ما كان معي إلا رغيف واحد فسكت ومشيا حتى دخلا قرية فنزل عيسى في أسفلها واليهودي فيأعلاها فأخذ اليهودي عصا عيسي وقال له أما الآن لأبرىء المرضىوأحيىالموتىقال وكانءلمك لمكالقرية مريضاً مدنفآ فانطلقاليهودى ونادى من يبتغى طبيبًا حتى أتى باب الملك فأخبّر بوجمه نقال ادخلونى عليه فأنا أبرئه وإن رأيتموه قد مات فأنا أحبيه فقيللهإن وجع الملكقدأعيا الاطباءقبلك وليس مرطبيب يداريه ولايشفيه إلاصلبه فقال أدخلونى عليه فأدخل عليه فعنرب الملك بعصاء فمات فيعمل يضرب الملك بالعصا وهوميت ويقول له قم بإذن الله فلم يقم فأخذ ليصلب فبلغ ذلك عيسى فأقبل عليه وقد رفع على الخشبة فقال لهم عيسى ﴿ أَرَأَيْتُمْ لُو أَحْبِيتَ لَـكُمْ الْمُلْكُ هُلِ تَتْرَكُونَ لِيصَاحِبِي ؟ قَالُوا نِعْمَ فَدَعَا اللّه عز وجل خَاصِياًه وَقَامَ فَمَا رَلَ اللَّهِودِي مَنْ عَلَى الْحُشَبَّةِ فَقَالَ بِأَ عَيْسَى أَنْتُ أَعظم الناسعليمنة واقه لاأفار قك أبدأ فقال له عيسي أنشدك الله الذي أحيا الظبي والمجل بمدما أكلناهما وأحيا هذا بعد مامات وأنزلك منعلىالجذع بعدماصلبك كمكان معكمن وغيف؟ قال فحلف بهذا كله وقال والله ما كان معى إلّا رغيف واحد فقال عيسى لا بأس فانطلقا حتى أنيـا قرية عظيمة خربة فيها كنز اللاث لبنات من ذهب قد حفرتها السباع والدواب فقال الرجل لعيسى هذا المــال لك فقال هيسى أجل واحدة لى وواحدة لك وواحدة للذي أكلّ الرّغيف الثالث ، فقال البهودي لعيسيّ أناصاحب الرغيف الثالث أكلته وأنت تصلى فقال عيسى همالك كلها ؛ فانطلق عيسىوتركم ينظروهو لايستطيع أنيحملمنهن واحدة لثقلبا هليه فقالله عيسىدعه فإنلهأهلا

يهلكون عليه فجعلت فقس اليهودى تتعلّع إلى المال و يكره أن يعصى عيسى و يعجزه حلى المال فانطلق مع عيسى ، فيهنها هو كذلك إذ مر بالمال ثلاثة نفر فأتوا عليه فقال اثنان منهما لصاحبهما الثالث انطلق إلى بعض القرى فائتنا بعلمام وشراب ودواب تحمل عليها هذا المال فلما ذهب صاحبهما قال أحدهما الانتر هل المك أن تقتله إذا رجع و تقدم المال بيننا ؟ قال نهم وقال الذى ذهب فى نفسه أنا أجمل فى المعلم مما فإذا أكلاه ماتا و يصير المال كله لى فغمل ذلك فلما رجع إليهما ووصل قتلاه ثم أكلا العلمام الذى جاء به إليهما قاتا وأن عيسى عليه السلام مر بهم وهم ولم مقتر لين فقال ؛ لا إله إلا الله مكذا تصنع الدنيا بأهلها ثم إن عيسى أحياه "إذن الله تعالى فاعتبر وا و روا ولم يأخذوا من المال شبئا فتطلمت نفس اليهو دى. والآخرة فلما ذهب ليأخذه المنافقال اعتمان المال فقال اعتمان المال فقال عيسى خذه لك فهو حظك فى الدنيا والآخرة فلما ذهب ليأخذه الما المواديون ياعيسى عليه السلام و منها نو ولم المائدة قال الله تعالى (إذ قال الحواريون ياعيسى بن مريم عمل يستعلم و منها نو وله يؤل عاينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) الآية .

واختلف العلماء في صفة ترول المائدة وكيفيتها وما كان عليها فرزى تنادة عن جابر واختلف العلماء في صفة ترولها المائدة وكيفيتها وما كان عليها خبرو لحم و ذلك عن عمار بن ياسر عن رسول الله بي الله أنه قال ( الالتا المائدة عليها خبرو لحم و ذلك المهم الرا عيسى طماما يا كاون منه و لا ينفذ قال فقال لهم إنى فاعل ذلك و إنها مقيمة لكم مالم تخيشوا أو تخونو ا فإن فعلتم ذلك عذبتم ، قال فا منى يومهم حتى خاوا و حبثوا ؛ وفي بعض الروايات أن بعضم سرق منها وقال المام الاتنزل أبدا أله وقعت و مسخوا قردة وخناز بر ؛ قال ابن عباس قال عيسى لبنى إسرائيل صو موا يوقعت و مسخوا قردة وخناز بر ؛ قال ابن عباس قال عيسى لبنى إسرائيل موا قالوا الما عيسى إنا إن عملنا لاحد أفسينا علم أطممنا طعاما و إنا إن صمنا و جعنا فادع الله أن ينزل علينا مائدة من السماء فلبس عيسى المسوح وافتر ش الرماد ثم دعا الله تمال فقال ( اللهم ر بنا أنزل علينا مائدة من السهاء ) الآية فاقبلت الملائك بمائدة يما عليها عليها عليها بن السائب وغيره أنه كانت بالمائدة إذا وضعت لين إسرائيل اختلف وروى عطاء بن السائب وغيره أنه كانت بالمائدة إذا وضعت لين إسرائيل اختلف وروى عطاء بن السائم إلا اللحم ؛ وقال عطية العوق نر لت سمكة من السهاء فيها عليها الآيدى فيها كل العلمام إلا اللحم ؛ وقال عطية العوق فر لت سمكة من السهاء فيها عليها الآيدة فيها كل العلمام إلا اللحم ؛ وقال عطية العوق فر لت سمكة من السهاء فيها عليها الآيدة كانت عكة من السهاء فيها عليها الآيدة كانت عكة من السهاء فيها عليها الأيدة كانت عكة من السهاء فيها عليها المناء فيها عليها الموقود و علم السهاء فيها علية المهاء فيها علية الموقود و علم الموقود و عسمة علية الموقود و علم الموقود و ع

ظمم كل شيء ؛ وقال قتادة كانت مائدة تنزل من السياء وعليها <sup>ث</sup>مر من ثمار الجنة وكمانت تنزل عليهم بكرة وعشية حيث كانوا كالمن والسلوى لبنى إسرائميل وقال وهب أنزل الله أقرصة من شمير وحيتانا فقيل لوهب ماكان ذلكيفني عنهم مرشىء قال بلي و لسكن الله ضاعف لهماابركة فكانوا قوم يا كلون ثم يخرجون ويجي. آخرون فيأكلون حتى اكلوا بأجمهم وقال كعب الاحبار نزلت مائدة منّ السَّهَاء منكوسةً تطير بها الملائكة بين السَّهَاء والأرض عليها كل طعام إلا اللحم وقال مقاتل والنكلبي استجاب الله لعيسىءليه السلام فقال إنبي منزلها عليكم كماسأ لتني فمن أكل من ذلك الطمام ثم لم يؤمن جملته مثلا ولمنة وعبرة لمن بعدهم قالوا قد رضينًا فَدَعَا شَمُونَ الصَّفَارُ وَكَانَ أَفْصَلُ الحَوَّارِ بِينَ فَقَالَ هَلَ مَمَّكَ طَمَّامَ ؟ قَقَالَ مَعَى سمكتان صغيرتان وستة أرغفة فقال علىبها فقطمها عيسى قطما وقال اقمدوا فىروضة وترافقوا رفاقا كل رفِقة عشرة ثم قام عيـى ودعا الله تمالى فاستجاب له وأنزل فيها البركة فصار خبراً صحاحا وسمكا صحاحا ثم قام عيسى بمثبي فجمل يلقىفي كل رفقة ما حملت أصابعه ثمم قال كلوا باسم الله فجعل ألطمام يكمثر حتى بلغ ركبهم فأكلوا ماشاء الله وفضل الناسخمسة آلاف ونيف وقال الناسجيماً شهدنا أنك ء دالله ورسوله ثهمالوه مرة أخرىفأنولاللةخمسة أرغفة وسمكتين فصنعماصنع في المرة الأولى فلما رجعوا إلىةراهم وأشروا هذا الحديث ضحك منهم من لم يشهد وقال ويحكم إنما سحر أعينكم فن أراد الله به الحير ثبته على بصيرة ومن أراد فتنته رجع إلى كفره فسيخوا قردة وخنازير وليس منهم صبى ولاامرأة فمكثوا ثلاثة أيام ثم حلسكوا ولم يتوالدوا ولم يأكلوا ويشربوا وكذلك كإ عسوخ ويروىءن عطاء بن أبىرباح عرسلانالقارسيأنه قال والله ماتبع عيسىمدا لمسأوىولاانشهر يتما ولاقهقه ضحكاولاذب ذباباعن وجههولاأخذعلىأ نفهمر تيزشيثا قطولاعبث قظ ولما سأله الحو إريون أن يتزل عليهم الموائد صنوفا قال (اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من الساء) الآية وارزقنا عليها طعاما ناكل ﴿ وَأَنت خُيرِ الْرَازْقَينِ) فنزاح سفرة حراء بينغامتين غامة منفوقها وغامة منتحتها وهم ينظرون إليها وهيتهوى منقضة حتى سقطت بين أيديهم فبكي عيسي وقال اللهما جملني من الشاكرين المهم (م ٢٩ \_ قصص الأنبياء)

أجملها رحمة ولاتجملها مثلة وعقوبة وهم ينظرون[ليها فنظروا إلى شىء لميروامثلة قط ولم يجدوا ربحا أطيب من رائحة ذلك فقال عيسىلمم أحسنكم عملايكشف عنها ويذكر اسم الله ويأكل منها فقال شمءونالصفار وأس الحواريبن أنت أولىبذلك منا فقام عيسىو نوضأ وصلىصلاة طويلة وبكى كثيراً مم كشف المنديل عنهاوقال باسم الله خيرالرازةين فإذا هو بسمكة مشوبة ليسعليها فلوس ولاشوك فيها تسيل سيلانا منالدسم وعندرأسها ملح وعندذنبها خل وحواليها منأنواع البقولماخلا الكراث وإذا لحمسة أرغنة علىواحد منها زيتون رعلىالنا نى عسل وعلىالثا اكسمن \$وعلى الرابع جبن وعلى الخامس قديد فقال شممون ياروح الله أمن طعام الدنيا هذا م من طمام ألآخرة ؟ فقال عيسى عليه السلام ليس ماترون من طمام الدنياولامن طعام الآخرة ولكن افتعله لله بالقدرة الغالبة كلوا عا سألتم يمددكم ويردكم مرفضله قالواً ياروح الله لوراً يتنا من هذه الآية آية أخرى ؟ فقال عيسي باسمكة الحيي بإذن ألله فاضطربت السمكه وعاد عليها فلوسها وشوكها ففزعوا منها فقال عيسىما لمكم تسألوناً شيًّا. إذا أعطيتمو ها كرهتموها ، ثم قال فا أخو فني عليكم أن تعذبوا يا سمكة عودى كما كنت بإذنالله فعادت السمكة مشوبة كما قالوا ياروح الله كن أول من بأكل منها ثم ناكل نحن فقال عيسي معاذ الله أن آكل منها و ايكن ياكل منها من الهافخ فو ا أن يأكلوا منها فدعا لها عيسى أهلالفاقة والمرمنى وأهلاالبرص والجذام والميثلين وقال كلوا من رزق الله ولكم الهناء ولفيركم البلاء فأكلوا منها وصدر عنها ألف وثلاثمائة رجل وامرأة منففيروزمن ومريض ومبتلي كلهم شبعان يتجشأ تماظر عيسى إلى السمكة فإذا هي كهيئتها حين نزلت منالسماً. ، ثم طارت المائدة صعدًا وهم ينطرون إليها حتى توارت منهم فلرياً كلمنها يومئذ مريض إلابرىءولازمن إلا صح ولا مبتل إلا عونى ولا *ففير* إلا استغنى ولم يول غنيا حتى مات وندم الحواريون ومن لم يأكل وكاتت إذا نزلت اجتمعت الاغنياء والفقراء والصفار والمكبار والرجال والنساء يردحمون عليها فلبثتأر بمينصباحا تنزلصحي فلاتزال منصوبة يؤكل منها حتى إذا فاء الغء طارت صعداً وهم ينظرون حتى تغيب عنهم وكانت تنزل غمأ تنزل يوما ولاتنزل يوما كناقة ثمود فأوحى لقه إلى عيسى ان اجدل

ما ثدتىورزق للفقرا. دون الاغنيا. فعظم ذلك علىالأغنياء حتى شكوا وشككوا الناس فيها فقالوا أترونا لمائدة تنزلهن اأسماء حتما فقال لهم عيسىهلسكتم فشمروا لمذاب الله فأوحى الله تعالى إلى عيسى إنى شرطت على المكذبين شرطين أن من كيفر بمد نزولها عذبته عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين فقال عيسىعليه السلام (إن تمذيهم فإنهم عبادك وإن تففر لهم فإنك أنت العزيز الحكم) فمسخ منهم تلمائة واللائون رجلا باتوا من ليلتهم على الفرش مع نسائهم في ديارهم فاصبحوا خنازيز يسعون في الطرقات والمكناسات ويا كلون آلقاذور أت والحشوش فلم رأىالناس ذلك فزعوا إلى عيسى بن مريم فبكوا ربكي علىالممسوخين أهلوهم فلما أبصرت الخناز يرعيسي بكت وجملت تطوف فجعل عيسي يدعرهم باسمائهم وأحدآ واحدآ فيبكون ويشيرون بر. وسهم لا يقدرون على الكلام فعاشوا ثلاث أيام وحلسكوا ومنها ما روى أن ع سي عليه السلام مرعلي رجل جالس عندة بـ وكان يكش المرور فيجده جالسا فقال ياعبد آلله أراك تىكثر الجلوسعندهذا القبر فقال ياروج اللهمذه امرأة كان لىمنجالها وموافقتها كبيتوكيت ولىعندها وديعة قالأفتعجب أن أدعوالله فيحيبها لك ؟ فالنهم فنوضأ عيسى وصلى ركعتينودعا الله عز وجل فإذا أسود قد خرج من القبر كانه جذع محترق فقال له من الت ؟ فقال يارسولها لله أنا رجل في عذاب منذ أر بعين سنة فلم كنت فرهذه الساعة قيل لي جب فاجبت أم قال يا رسول إلله مر على من ألم المذاب ما إن ردنى الله إلى الدنيا أعطيته عبداً أن لا أعصيه أبداً فادع الله لى فرق لـ قلب عيسىعليه السلام ودعا الله عز وجل تم قال له امضى فمضىفقال له صاحب القبر يارسول الله لقد غلطت بالقبر إنماقبرها هذا فدعا الله عيسيعليه السلام فخرجت من ذلك النبر امرأة شابة جميلة فقال أهميسي أتمرفها ؟ قال نعم هذه امرأتي فدها الله عيسى حتى رذها عليه فاخذ الرجل بيدها حتى انتهيا إلىشجرة فنام تحتبآ ووضع رأسه فيحجرها فمرجا ابن الملكفنظرها ونظرت إليه وأعجب كل واحد منهما بصاحبه فاشار إليها فوضعت رأس زوجها عن حجرها وانبعتالفتي فاستيقظز وجها فتفقدها فلإبجدها فطلمها فدلءلمها فتملق بِهَا وَقَالَ امْرَأَتِي فَقَالَ الْفَتَى هِي جَارِيتِي فَبِينِهَا هُمَ كَذَٰلًا ۚ إِذْ طَلَّعَ عَيسى عليه السلام

فقال الرجل هذا عيسى ثم قص عليه القصه فقال لها عيسى ما تقولين ؟ قالت إناجارية هذا ولا أعرف هذا فقلت فسقطت هذا ولا أعرف هذا فقال لها عيسى ردى علينا ما أعطيناك قالت فعلت فسقطت مكامها مينة فقال عبسى هلرأيتم أعجب من هذا رجل أمانه الله كافراً ثم بعثه فاآمن ومل رأيتم امرأة أماتها الله مؤمنه ثم أحياها فكفرت ، ومنها رفعه إلى السهاء إذ قال لا تعربي إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ) الآية ، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله (وما قتلوه وما صلبوه ولسكن شبه لهم ) إلى قولة تعالى ( بل رفعه الله إليه وكمان الله عزيزاً حكما ) .

وروى الكلبي عنأ يصالح عنابن عباس أن عيسى عليه السلام استقبل رهطا من اليهود فلما رأوه قالوا ؛ قدُّ جاء الساحرابنالساحر الفاعل بن الفاعلةفقذفوه وأمه فلما رأى ذلك عيسىدعا علىهم فقال اللهم أنت ربى وأنا من روحك خرجت وبكلمتك خلقت ولم آتهم من تلقاء نفسى اللهم اللمن من سبنى وسب أمى فاستجاب الله دعاءه ومسخ الذين سبوه وأمه خنازير فلما رأى ذلك رأس اليهود وأميرهم فرع لذلك وخاف دعوته فاجتمعت كلمة اليهود على قتل عيسى فاجتمعوا عليهذات يومَ وجعلوا يسألو له فقال يا معشر اليهود إنالله يبغضكم ففضبوا من مقالته غضبا شديداً وثاروا عليه ليقتلوه فبمضالة تعالى إليه جبريلعليه السلام فادخله خوخة وواراء فيسقفهاورفعه الله تعالى من روزئته فامر رأس اليبود رجلا من أصحابه يقال له فلطيانوس أن يدخل الحوخة فيقتله فلما دخل فلطيا نوس لم ير عيسى فايطا عليهم فظنوا أنه يقاتله فيها فالقى الله عليه شبه عيسى فلما خرج ظنوا أنه عيسى فقتاوه وصلبوه وقال ومب إن عيسى لما أعلمه اقة تعالى أنه خارج من الدنيا جوع من الموت وشق عليه فدعا الحواريين وصنع لهم طماما وقال احضروني الليلة فلي إلَيْكُم حَاجة فلما اجتمعوا إليه من الليلغشاقم وقام بخدمتهم فلما فرغوآ منالطعام أخذ يغسل أيدبهم ويوصيهم ويمسح أيديهم نثيابه فتعاظموا ذلك وتكار هومفقال إلامن رد عليه شيئا عا أصنع فليس منى ولاأنا منه فاقروه حتىإذا فرغ منذلك قال لهم ؛ أنا ماصنعت بكم الليلة بما خدمتكم على الطعام غسلت أيديكم بيدى[لاليكون لكم بئ أسوة إنكم رون إنىخيركا فلايتعاظم بمضكم على بعض وليبذلن بعضكم نفسه

البعض كما بذلت نفسي لكم ؛ أما الحاجة التي استعنتكم عليها فتدعون الله لي أحمادون في الدعاء أن تؤخروا أجلىفلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا يجتهدوا أرسلالة عليهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء فجمل يوقظهم ويقول سبحانالله ماتصبرون فى ليلة واحدة وتعينوني فيها ؟ فقالوا والله ماندري مالنا لقدكنا لسهر فنكبر السهر ومانطيق الليلة سهرآ وماثربد دعاء إلاحيل بيننا وبينه فقال يذهباأراعى وتبقى الفنم وجمل ياتى بكلام مثل هذا يمنى تفسه ثم ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات ليبيعني أحدكم بدراهم يسيرة وليأكلن ثمنى فحرطوا وتفرقواوكانت اليهود تطلبه فاخذشممون أحدالحواريين فقالوا أهذا منأصحابه فجحدوقال ماأنامن اصحابه فاركوه ثم أخذ آخرفجحده كذلك ثم سمعصوت ديك فبكى وأحزله ذلك فلما أصبح دعا أحدا لحوار بينأولةك اليهود فقال مأتجعلون لى إن الذكم عليه كفحملوا له ٣٠ درهما فاخذها ودلهم عليه وكان شبه لهم قبل ذلك فاخذوه وأستو تقوامنه وربطوه بالحبل وجعلوا يقودونه ويقولون أنت كنت تحيى الموتى وتبرىءالأكمة والأبرص أفملا نفك نفسك من هذا الحبل ويبصقون عليه ويلقون عليه الشوكثم إنهم نصبوا له خشبة ليصلبوه عليها فلما أتوا به الحشبة ليصلبوه أظلمت الأرض وأرسلانه الملائكة فحالوا بينهم وبين عيسى وألفىشيه عسى على الدين دلهم علمه و [سمه بهودا فصلبوه مكانه وهم يظنون] نه عيسى و توفئانة عيسى تلاث ساعات ثم رفعه إلىالسهاء فذلك قوله تعالى (إنى متوفيك ووافعك ومطيرك من المدين كفروا) فلما صلب الذي هو شبه عيسى جَاءت مريم أم عيسى وامرأة كان عيسى دعا لمَا وأبرأ ما من الجنون يبكيان عند المصلوب فاتاهما عيسى وقال على من تبكيان؟ فقالتا علبك فقال إزاله معالى رفعني فلم يصيبني إلاخيراً وإنهذا شخص شيدلهم وقال مقاتل ؛ إن ليهو د وكلوا بعينى رجلا يكون عليه رقيبا يدورممه حيثهادار فصعد عيسي الجبل فجاءه الملك فرفعه إلى السهاء وألقي الله تعالى شبه عيسي على الرقيب فظن اليهود أنه عيسى فأخذوه وكان يقول لهم إنى لستعيسي إنى فلان بن فلان فليصدقوه وقتلوه وصلبو وفقال تشادة ذكر لفاأن نبي المدعيسية اللاصحابه أيكر بقذف عليكم شبهي فإنه مقتول فقال وجل من القوماً نائي الله فقتل ذلك الرجل و منع الله عيسي و وفعه إليه و قيل إن الذي شبه بعيسي وصلب مكانه و جل إسرائيلي يسمى أشيوع بن قيديرا والله أعلم.

( ذكر تزول عيسى من السهاء بعد رقعه بسبعة أيام )

قال وهب وغيره من أهل الكناب؛ لما رفع الله عيسى عليه السلام لبب السماء سبعة أيام مم قال الله له إن أعداءك البهود أعجلوك منالعهد إلى أصحا بلك فانزل عليم وأوصهم واهبط على مريم المجدلانية فإنه لم يبك عليك أحد بكاءها ولم يحزن عليك أحد حزنها فانزل عليها وأخبرها أنها أول من تلحق بك وأمرها أن تجمع الحواريين فنبتهم في الأرض دعاة إلى الله تعالى .

وكَمَانَت قَصَةً مريم الجُمَدُلائية أنها كانت من بنى إسرائيل في قرية من قرى أنطاكية يقاللها بجدلان ؛ وكانت امرأة صاخة وكانت تستحاض فلانطهر فحلمها أشراف بنى إسرائيل فامتنعت فظنوا أنها رفعت بنفسها عنهم ولم يكن ذلك ترفعة و إنما أرادت إخفاء علمها عنهم ؛ فاما سمعت بمجىء عيسى عليه السلام ربما كات يشني الله على بديه من المرضى الزمني أقبات إليه رجاء الشفاء ؛ قاماً رأت عيسوم وماً ألبسه الله من الهينة استحيت والهرفت إلى ورائه ووضعت يدها على ظهره فقال عيسى لقدمسني ذوعاهة بذية حسنة ولقد أعطاه انته مارجاه وطهره بطهارتي فاذهب الله عنها ماجماً وبرأت وطهرت فلما أمر الله عيسى بالنزول علمها سبمة أياهم. من رفعه هبط عليها فاشتعل الجبل حين هبط نور فجمعت له الحواريين فبثهم في الأرض دعاة إلى أنة ثم رفعه الله وكساه الريش وألبسه الثور وقطع منه شهوة المطعم والمشرب فمو يطير مع الملائكة حول العرش فكان إنسيا ماسكيا أرضيها سماوياً وتفرق الحواريون حيث أمرهم تلك الليلة التي أهبط فيها هي الليلة التي ترخرفها النصارى قالوا فوجه بطرس روميه وأندراوس ومتى إلى الأرض التي ياكل أهلها الناس وتوما وليسا إلى أرض المشرق وفيلبس ويهوذا إلى القيروان وإفريقيه ويحى إلى أفسوس قرية أصحابالكهف واليعقو بيين إلى أورشليم وهي. إيلياءأرض بيت المقدس وبرأو لوماوس إلىالإعرابيه رحرالحجاز وشمعور إلى أرض بربرفاصبح كل واحدمن الحوار يوزالذين بمثهم يحدث بلغة من أرسله عيسي إليهم قال ابن إسمّى ؛ ثم عمداليمو د إلى بقية الحواريين أصحاب عيسى يشمسونهم. ويعذبونهم ويطوفون بهم قسمع ذلكملك الروم وكانت اسب وثن نقبل له إمت رجلاكان في هؤلاء الناس الذين تحت يدك من بني إسرائيل عدواً عليه فقتلوه ؛
وكان يخبرهم أنه رسول الله وقد أحيا لهم الموتى وأبراً لهم الاسقام وخلق لهممن
التماين كهيئة الطيرونفخفيه فكانطائراً بإذن الله وأخره بالغيب وأراهم المجالب
فقال ملك الروم قما منعكم أن تذكروا لى من أهره فوالله لو علمت لحليت بينه
وبينهم ثم إنه بعث إلى الجواريين فانتزعهم من أيديهم قلما أنوه سالهم عن دين
عيسى فاخبروه خره فبايمهم على دينه واستنزل شبه عيسى والحشبة التي صلب
عيسى فاخبروه خره فبايمهم على دينه واستنزل شبه عيسى والحشبة التي صلب
عليها فاكرمها وصانها لما مسها منه وغزا بنى إسرائهل فقتل منهم خلقا كشيراً
فمن هناككانت أصل النصرائية في الروم .

وقال أهل التوراة؛ حملت مربع بعيسى ولها ثلاث غشرة سنة وولدت عيسى بهيت لحم من أرض أورشلم لمضى خمس وستين سنة من ظبة الإسكندر على با بل ولإحدى وخمسين سنة مصت من ملك الإسكانين أوحى الله اليه على رأس ثلاثين سنة ورفعه من بيت المقدس إليه ليلة القدر من شهر رمضان وهو ابن ثلاث و ثلاثين . سنة اسكانت نبوته تلاث سنين وعاشت أمه مريم بعد رفعه ست سنين والله أهلم

## ( ذكر وفاة مريم إبنة عمران عليهما السلام )

قال و مب بالما أراد الله تعالى أن رفع عيسى عليه السلام آخى بين الحواريين فامر رجلين منهم يقال لاحدهما شمعون الصفار والآخر يحيا أن يلتزما أمه ولا يفارقاها فاخلقا ومعهما مريم إلى ماروت ملك الروم يدعونه إلى الله تمالى وقد بعث الله تعالى إليه قبل ذلك بولس عليه السلام قلما أتوه أمر بشمهر وأدراوس فقتلا وصلبا منكسين وهربت مريم ويحي حتى إذا كانا في بعض المطريق لحقهما الطلب فخافا فانشقت لهما الارض ففاباً فيها وأقبل ماروت ملك المروم وأصحابه فحفروا ذلك الموضع فلم يحدوا شيئاً فردوا التراب على حال وعلموا أنه أمر من الله تعالى فسال ملك الرؤم عن حال عيسى فاخبروه فا ملم كا

﴿ ذَكُرُ نُوولَ عَلِمِي عَلَيْهِ السَّلَامِ مِن السَّمَاءُ فِي المَّرَّةِ الثَّالِمَةِ فِي آخَرُ الزَّمَانَ ﴾

قال الله تعالى ( و إنه لعلم الساعة فلا تمترون بها ) الآية وقيل الحسين بن الفضل. هل تجد نزول عيسى عليه السلام فى القرآن؟ تال نعم قوله د وكهلا ، وهو لم يكن. يكبل فى الدنيا و إنما معناه وكهلا بعد نزوله من السهاء .

أخونما أبو صالح شميب بن محمد البيهتى بإسناده عن أبي هريرة قال بآلك رسول انه بإليج ( الابياء إخوة لملات أمهاتهم شق ودينهم واحد ، وإن أولى الناس بميسى بن مريم عليهما السلام لأنه لم يكن بينى وبينه أبي ويوشك أن ينزله فيكم ابن مريم عسدلاً حكماً وإنه نازل على أمق وخطيفتى عليم فإذا رأيتهوه فاعرفوه فإنه رجل مربوع الحلق إلى الحرة والبياض سبط الشعر كان رأسه تقطر ولم يصبه بلل ينزل بين محسرتين فيكسر الصليب ويقتل الحنزير ويضع الجزية على الإسلام حتى يهلك في زمانه الملل كلها غير الإسلام وتمكون السجدة واحدة تله على الإسلام حتى يهلك في زمانه الملل كلها غير الإسلام وتمكون السجدة واحدة تله رب العالمين ويهلك انه في زمانه الملل كلها غير الإسلام والمنون السجدة واحدة تله الارض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع النام والمحب التسلالة الكذاب الدجال وتقع الأمنة في الارض أربعين سنة ويتزو مج الصبيان بالحيات فلا يضر بعضهم بعضاً ثم يلبث في الأرض أربعين سنة ويتزو مج ويولد له ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون ويدفنو نه في المدينة بجنب عمر و اقر. والمن شتم (وإن من أهل الدكتاب إلا ليؤمن قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم فيهبداً ) اى قبل موت عيسى يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات.

وأخبرنا محمد بن القاسم المارسي بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَرَائِيُّةُ (إذا أهبط الله المسيح عيسي يعيش فيهذه الآمة ما يعيش ثم يموت في مدينتي هذه ويدفن إلى جانب قبر عمر فطوبي لآني بكر وعمر يحشران بين نبيين .

وأخبرنى أنى قال حدثمنى الحسين من أحمد بن محمد على بإسناده عن ابن عباسر. قال ؛ قال رسولُ الله عِلَيْقِ ﴿ كَيْفَ بِهِلْكُ الله أمَّة انا فى أولها وعيسى فى آخرها مـ والمهدى من أهل بيتى فى وسطيا ﴾ .

### ﴿ بَابِ فَى قَصَةَ الرَّسَلُ الثَّلَانَةَ الَّذِينَ بِعَثْهِمَ عَلِينَ هَلِيهُ السَّلَامُ إِلَى أَنْطَا كَبَيّ ﴿ وَذَلَكَ فَى أَيَامَ مَاوَكَ الطَّوَانُفَ ﴾

قال الله تعالى ( واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون ) يعنى رسل عيمى عليه السلام (إذ أرسلنا إليهم اثنين ) واختلفوا في إسهما) فقال ابن إسعى فاروض وروماض ، وقال وهب ويحيى ويونس وقالمقاتل يو مان و وقال كمب صادق وصـــدوق ( فكذبوهما فعززنا بثالث ) أى فقوينا بم المداك وهو شمعون القصار رأس الحواريين في قول أكثر المفسرين وقال كمحب إسهه شلوم وقال مقاتل سمعان .

قالت العلماء بأخبار الانبياء: بعث عيسى عليه السلام رسولين من الحواريين إلى مدينة أنطاكية ، فلما قربا من للدينة أنيا شيخاً يرعى غنيات أه وهو حبيب
النجار صاحب يسرفسلما عليه فقال من أنتم ؟ قالا رسولاعيسى عليه السلام قدعو كم
من عبادة الاوثمان إلى عبادة الرحمن قال أمعكما آية ؟ قالا تهم تمن نبرىء المريض
و نشفى الاكمة والابرس بإذن الله ، فقال الشيخ أن لى إبناً مريضاً صاحب
فراش منذ سنين ، فلما نظرا إلى ولد الشيخ قربا إليه ودعوا له ومسحا ببيديهما
هذام في الوقت بإذن الله ، وشفى الله على يديهما كثيراً من المرضى ، وكان في
مدينة العاكية فرعون من الفراعة يعيد الاصنام يقال له سلاحين .

وقال وهب: إسمه بطيحيس وكان من ملوك الروم قالوا فانتهى الحبر إلى الملك فدماهما إليه وقال لها من أنتها ؟ قالا رسولا عيسى قال وما آيتكما ؟ قالا نبرىء الآكمة والآبرص ونشغى للرخى بإذن الله تعالى ، قال وفيم جشما ؟ قال جشناك ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصر قال المملك ؛ أو لنا إله سوى آ لهننا ؟ قال نعم ، قال من ؟ قالا من أوجـــدك بعد عدمك : قال قوما حتى أنظر في أمركما فتبعهما الناس فأخذوهما وضربوهما في السوق .

وقال وهب: بعث عيسى بهذين الرسولين إلى أنطا كية فأتياها فلم يصلا إلى مليكها وطالت مدة مقامهما ، فخرج الملك ذات يوم فيكبرا وذكرا الله تعالى فغضب الملك فأمرا بهما فحبسا وجلد كل واحد منهما مائة جلدة قالوا فلما كمذب الرسولان وضربًا بعث عيني رأس الحواريين شمعون الصفار على أثرهما لينصرهما قدخل شمعون البلد متنكرآ لجمل بعاشر حاشية الملك حتىأنسوا به فرفعوا خبره إلى الملك فدعاه ورضي عشرته وأنس به وأكرمه ثم قال 4 ذات يوم أيهــــ. الملك إنه قد بلغني أنك حبست رجلين في السجن وضربتهما حين دعوك إلى غير دينك فهل كلَّمْهُما وسمعت قولها ؟ فقال حال الفضب بيِّيوبين ذلك ، قال فإن رأعه الملك دعاهما ، فدعاهما الملك فلما حضرا قال شمعون لها من أرسلكما إلى هنا ؟ قالا الذي خلق كل شيء فإنه يفعل ما يشاء ويحكم بما يربد ، قال شمعون وما آيتكما كه قالًا مَا نَتْمَنَاهُ نَبِرَى ۚ الْأَكْمَةُ وَالْآبِرُصُ وَنَشْفَى المَرْضَى وَالرَّمْنَى بَإِذْنَ الله ، قال فأمر الملك فجيء بغلام مطموس العينين موضع عَينيه كالجبهة فما زالاً يدعوان الله حتى انشق موضع البصر فأخذا ببندقيتين من الطين فوضعاهما في حدقتيه فصارته مقلتين ببصر بهما فانشر حالملك فقال شمعون للملك إن أنت الت إلحك حتى يصنع لك صنيعاً مثل هذا فيكون لك الشرف ولإلهك فقال الملك ليس لى عنك سر اعلم أنَّ إِلَمَنَا الذي تعبده لا يسدم وَلا يبصر وَلا يعتبرُ ولا ينفع فقال الملك للرسولينُ إن إلمكم الذي تعبدانه يقدر على إحباء المبيت ؟ قالا إلهذا يقدر على كل شيء فقال الملك إن همنا ميتاً قد مات منذ سبعة أيام وهو ابن الدهقان وأنا أخرته فلم أدفنه حتى يرجع أبوه وكان غائباً لجاءوا بالمبت وقد تغير وأروح فجملا يدعوان رسمة علانية وجمل شمعون يدعو سراً فقام الميت وقال لهم إنى قدمت منذ سبعة أيام مشركاً فأدخلت في سبعة أودية من النار وأنا أحذركم ما أنتم يُنبه فسآمنوا بالله ثم قال إن أبو اب السياء فنحت لى فرأيت شابًا حسن الوجه يتشفه مُحْوَلاء الثلاثة فقاله الملك ومن الثلاثة ؟ فقال شمعون هذان وأشار إلى صاحبيه فتعجب الملك فلما علم شمعون أن قولة قد أثر في الملك أخير بالحال ودعاه فيآمن قوم وكان الملك بمن آمن. وكفر آخرون .

وقال كسب ووهب، بل كفر الملك وأجمع هو وقومه على أقتل الوسل قبلتخ خبيب بن مرى صاحب يس، وقال ابن عباس ومقاتل وإسمه حبيب بن إرائيل النجار قال وهب، وكان سقيا قد أقر فيه الجذام وكان منزله عند أقسى بأب من أبو اب مدينة أنطاكية وكان مؤمناً ذا صدقة يحمع كسبه إذا أمضى فيقسمه تممين يطعم عياله نصفاً ويتصدق بالنصف الآخر فلما بلغه أن قومه قدقصدوا قتل الرسل جاءهم وكان قبل ذلك يكستم إيمائه ويعبد ربه فى غار، فلما أناه خبر الرسل خله وذكر قومه ودعاهم إلى طاعة المرسلين كما أخبر اقد تمالى فى كستا به وذلك قوله تمالى فى كستا به على مؤلف المراب ومؤمن بإلهم ؟ قال أو ومالى لا أعبد الذى فطر فى وإليه ترجعون) إلى قوله (إلى آمنت بربكم قاسمهوف) فلاء الرسل ومؤمن بإلهم ؟ فقال فى طومالى لا أعبد الذى فطر فى وإليه ترجعون) إلى قوله (إلى آمنت بربكم قاسمهوف) فلما قال لهم ذلك وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم يكن أحد يدفع عنه مفلا قال لهم ذلك وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم يكن أحد يدفع عنه مفلا قال لهم ذلك وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم يكن أحد يدفع عنه م

وقال الحسن: خرقوا خرقاً في حلقه وعلقوه في سور المدينة ودفنوه في سوق الحلم الحينة ودفنوه في سوق الحلم الحينة فالمائة فذلك قولة تعالى (قبل ادخل الجنة) فلما أقضى إلى جنة الله وكرامته (قال ياليت قومي يعلمون بما غفرلى ربى وجعلى من الممكرمين) قالوا فلما قتل حبيب غضب الله عليهم وعجل لهم النقمة وأمر جريل فصاح بهم صبيحة الهاتوا عن آخرهم قذلك قوله تعالى (وما أثرانا على قومه من بعده من جند من المياه وما كنا منزلين ) على غيرهم من كفار الآمم (إن كافت إلا صبيحة فواحدة فإذا هم خامدون ) أي ميثون واحدة فإذا هم خامدون ) أي ميثون

أخبرنا أبر بكر الخشاوى بإسناده عن أبى ليلي عن أبيه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ (سباق الام ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: حزقيل مؤمن آل فرعون عَلِيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وجه وهو أفضلهم وحبيب النجار مؤمن آل يس، وعلى بن أبي طالب كرم الله وجه وهو أفضلهم ﴿ قصة يولس بن متى عليه السلام ﴾

شى أمه ولم ينسب أحد من الآنياء إلى أمه إلا عيدى بن مريم ويونس متى عليهما السلام وهو الذى قال رسول الله تبالية فيه (لا ينبغى لآحد أن يغول أنا خير من يونس بن من قال رسول الله تبالية فيه (لا ينبغى لآحد أن يغول أنا خير من يونس بن من هاصباً) الآيات قالت العلماء بأخيار القدماء "كال يونس رجلا صالحاً يتمبد في جبل وكان في قرية من قرى المحوسل بقال لها نينوى وكان قومه يعبدون الآصنام فيمث الله اليهم يونس من مق عليه السلام بالنهى عن المكفر والامر بالتوحيد وكان يونس عليه السلام وجلا صالحاً لا يصبر على المائلة والأسر بالتوحيد وكان يونس عليه الله إلى قراء ته الوحش كان لداود في زمانه وكان يعتريه حدة ولذلك نبي رسول الله يتالي أن يكن كصاحب الحوت ) لانه كان يونس بن من فيه قليل الصبر على قومه والمداراة لهم ، قال رسول الله تالي ( كان يونس بن من فيه اللها وجفة قليا حل أعباء النبوة تفسخ عتها نفسخ الربع تحت الحل الثقيل ؛ ولذلك السبب ذهب مغاضباً ) .

واختلف العلماء في صفة مغاصبته وسببذلك ووقته ، فقال قوم ذهب مفاصبها لقومه وهي رواية الصحاك والعوفي عن ابن عباس قال : كان يولس بن متى وقومه يسكنون فلسطين فغزاهم ملك فسي منهم تسعة أسباط ونصفاً و بقي سبطان ولصف وكانوا إثني عشر سبطاً فهم النبوة والملك فارحى الله تعلى إلى شعياء الني أن سر إلى حرقيا الملك وقل له يوجه نهيا قوياً أميناً فإنى التي الحرف في قلوب أو للك الاسباط حتى يرسلوا معه بني إسرائيل فقال الملك فا ترى؟ وكان في مملكته خسة من الأنهاء فقال إن وفي في مملكته خسة من الأنهاء فقال إن وفي في الموائيل فقال الملك وأمره أن يخرج فقال له وأسمال أمرك الله المناء فو والمنه غراج مناصباً للني والملك و القومه فأني بحرال وم وكان من أمره ما كان وروى شهر بن حوشب عن ابن عباس قال أنى جبريل يونس فقال له انطاق وروى شهر بن حوشب عن ابن عباس قال أنى جبريل يونس فقال له انطاق وروى شهر بن حوشب عن ابن عباس قال أنى جبريل يونس فقال له انطاق

قال الامر أعجل من ذلك فنيشب و إنطاق إلى البحر فركب سفينة فمكان من أمره ما كان فعلي هذه الاقوال كانت رسالة يونس بعد نجانه من بطن الحوت .

قال ابن عباس إنما كانت رسالة يونس بمدأن نبذه الحوت ودليل هذا القول أن الله تمالى ذكر قسة يونس في سورة الصافات ثم عقبها بقوله ( وأرسلناه إلى مائة ألفأو يزيدون) وقال آخرون: بل كانت قسة الحوت بعددعاء قومه وتبليغه الرسالة وإنما ذهب عن قومه مفاضباً لريه إذكشف عنهم العذاب بعد ما أوعدهم به وذلك أنه كره أن يكون بين قوم قد جربوا عليه الكذب والخلف فيا أوعدهم بل ولم يما السبب الذي رفع عنهم العذاب والهلاك غرج مفاضباً قال والله لا أرجع المهم كذا با أبداً أوعدهم بالهم كذا با أبداً أوعدهم بالهم كذا با أبداً أوعد عنهم العذاب في يوم ولم يأنهم .

" قال على بن أبي طالب كرم الله وجهه ؛ بعث الله يؤنس بن متى إلى قومه وهوا بن • ه سنة فأقام فهم يدعوهم إلى الله تعالى ٣٣ سنة فلم يؤهن به إلا رجلار أحدهما ووبيل وكان طالماً حكما والآخر تنوخا وكان طابداً ذاهداً .

قال ابن عباس وأبن مسعود وغيرهما : لما أيس من إيمان قومه دعا علم مقبل قال ابن عباس وأبن مسعود وغيرهما : لما أسرع مادعوت على قومك ارجع إليهم فادعهم أربعين ليلة أخرى فإن أجابوك و إلا فإنى مرسل عليم العذاب فرجع ودعاه ٢٧ ليلة فلم يحيبوه نقام خطيباً فيم وقال إلى عذر كم العدّاب إلى اليام إن لم تؤمنوا ثم قال لهم إن آية ذلك تغير ألوانكم فلما أصبحوا تنيرت ألوانهم ففالوا المعضم قدنول بكم ماقال يونس وإنا لم تجرب عليه كذباً فانظروا فإن بات الليلة في منول من العذاب وإن لم يبت فيكم فاعلوا أن العذاب مصبحكم فلما كان ليلة الآربعين ورأى يونس تغير ألوانهم علم أن العذاب نازل يهم غرج من بين أظهرهم فلما أصبحوا تغشاهم العذاب .

قال سميد بن جبير كما يغشى التراب القبر إذا دخل فيه صاحبه وقال مقاتل كان المداب فوق رؤوسهم قدر ميل وقال ابن عباس قدر المشهميل وقال وهمبا غيمت السلماء غيا أسود هائلا تدخن دخاناً شديداً فهيط حتى غشى مدينتهم واسودت السطحتهم فالمارزأوا ذلك أيقنوا بالهلاك والعذاب فطلبوا نعيهم يونس فلم يجدوه

فقذف الله فى قلوبهم النوبة وألهمهم الرجوع إليه فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم وتسائم رصيبانهم وهوابهم والبسوا المسوح وأظهروا الإيمان والدوبةنة وأخلصوا النية ومرقوا بين كل والدة وولهما من الباس والدواب والآنمام فحن بعضها إلى بعض وعلت أصرائهم واختلط حنينهم وتضرعوا إلى الله وقالوا آمنا بما جاء به يونس فرحهم واستجاب دعوتهم وقبل تو بتهم وكشف عنهم العذاب بعد ما أظلهم وذلك يوم عاشوراء وقبل كان يوم الآربعاء للنصف عن شوال .

وروى صالح المروى عن عمران الجوئى عن أبى خالد قال لما غشى قوم يو تس المعذاب مشوا إلى شبخ من يقية على "م وقالوا أنه قد تول بنا العذاب فما ترى ؟ قالوا يا حى حين لاحى ياحى حن تحيى المونى لا إنه إلا أنت قعالوا كشف الله عنهم المدذاب و متموا إلى حين كا قال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت أى فلم تكن قرية آمنت وضع المنحن موضع المفى لآن فيه ضرباً من الجحد (فنفعها إيمانها) فى وقت الياس عند معاينة العذاب ( إلافوم يونس لما آمنوا ) فعمهم إيمانهم في ذلك الوقت لما علم الله من صدقهم (كشمنا عنهم عذاب الحزى فى الحياة الدنيا و متعنا هم إلى حين ) .

فال يونس كيف أرجع إلى قومى وقد كذبتهم فانطلق معاتباً ربه مغاصبا فو مه فأى البحر كما قال الله تعالى ( وذا النون إذ ذهب مفاصباً فظن أن لن تقدر عليه ) أي أن ان تقضى عليه المقوية تقول العرب قدر الله الشيء يقده تقديراً وقدره أي أن ان تقضى عليه المقوية تقول العرب قدر الله الشيء يقده الموت ) وقو له تعالى ( أو الذي قدر فهدى ) هذا قول أكثر المفسرين ، وقال عطاء معناه فظن أن تعالى ( والذي قدر فهدى ) هذا قول أكثر المفسرين ، وقال عطاء معناه فظن أن نعتمت عليه الحبيس فن قول الله تعالى ( الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أي ويستيق ، وقوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه ) .

قال ابن زيد: هو استفهام معناه فظن أن ان تقدر طبيه ، وقال الحسن معناه فظن أن يمجر ربه فلا يقدر علميه ، قال وبلغنى أن يونس لما أساب الذب انطلق مفاضياً ربه فاستوله الشيطان حتى ظن أن ان تقدر علميه وكان له سلم وعيادة فأبى الله أن يدعه الشيطان فلما أتى يونس البحر إذا قوم يركبون سفينة فحملوه بغير أجرة فلما دخلها احتبست السفينة ووقفت والسفن تسير يميناً وشهالا فقال الملاحون أفيها عبداً آبقاً من سيده وهذا رسم السفينة إن كان فها آبق لم تجرفا قرعوا فوقعت الفرعة على يونس فقال أفا الآبق فقالوا تلقى فى الماء قاقرعوا تانياً و ثالثاً غرجت القرعة على يونس فقال أفا الآبق فقالوا تلقى فى الماء فذلك قرله تعالى (فساهم فسكان مى المدحضين) ففاما وقع فى الماء وكل الله به حوراً فابتلمه وأوحى الله تعالى إلى الحوت إز لم أجعله لك رزفاً بل جعلناك له حرزاً ومسكناً فخذه ولا تكسر له عظماً ولاتخدش له لحا فاهوى به إلى مسكنه فى البحر وقد فطلق من ذلك المسكان حتى مر به على الآبله ثم مر به على حجلة ثم انطلق به إلى نينوى ، ويقال إن الله تعالى رق له جلد الحوت حتى كاد برى جميع ما فى البحر فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمو يونس صوتاً فقال حتى كان منه ما هذا؟ وقوحى الله تعالى إليه وهو فى بطن الحوت أن هذا تسبيحه فقالوا ربنا إنا نسمع فى نفسه ما هذا؟ فأوحى الله تعالى إليه وهو فى بطن الحوت أن هذا تسبيحه فقالوا ربنا إنا نسمع مو مو فى بطن الحوت فى البحر فسبح وهو فى بطن الحوت فى الطلمات أن صوتاً طنعياً معروفاً بارض بجهولة ؟ قال ذلك عبدى يونس عصائى فحبسته فى بدن الحوت فى البحر قال فشيعوا له عند ذلك وهو قوله ( فنادى فى الظلمات أن بدن الحوت فى البحر قال فشيعوا له عند ذلك وهو قوله ( فنادى فى الظلمات أن بدن الحوت فى المنادي من الظالمين).

وروى سعيد من المسيب عن سعد من ما لك قال : سمت رسول الله بالله يقول إسم الله الدى إذا دعا به أجاب وإذا سئل به أعطى دعرة يونس من من فقلت يا رسول الله هى ليونس من متى خاسة أملاءة المسلمين ؟ فقال هى ليونس خاصة ولحاعة المسلمين عامة إذا دعوا بها ألم تسمع قوله تعالى ( فادى فى الظلمات ) إلى قوله ( وكذلك تنجى المؤمنين ) فلما دعا به يونس وشفمت له الملائكة أمر الله الحوت فقذفه إلى ساحل نبيتوى كما قال الله تعالى ( فنبذناه بالمراء ) أى بوجه الأرض ( سقم ) أى عليل ضعيف كالقرخ الممعط .

واختلفوا في مدة مكث يوفس في بطن الحوت فقال مقاتل ٣ أيام وقال عطاء ٧ أيام ، وقال الضحاك ٣٠ يوماً وقال السدى والكلي . ٤ يوماً فلما أخرجه الله من بطن الحوت أنبت له شجرة من يقطين وهو القرع فجمل يستظل بها فذلك قوله تعالى ( وأنبتنا عليه ) أى عنده ( شجرة من يقطين ) قالوا فيبست الشجرة فبكى علما فأرحى الله إليه : أنبكى على شجرة يبست ولا نبكى على مائة ألف أو يزيدون أردت أن أهلسكهم .

ثم ذهب يونس فإذا هو بغلام يرعى غنما فقال من أين أنت يا غلام ؟ قال أمّا من قوم يونس فقال الغلام ؛ إن من قوم يونس فقال الغلام ؛ إن كنت يونس فقال الغلام ؛ إن كنت يونس فأنت تعلم أنه إن لم يكنل بينة قتلت فن يشهد لى ؟ فقال يونس تشهد لك هذه البقمة وهذه الشجرة وهذه الشاة ، وأشار إلى شاة من غنمه فقال له الغلام فره ؟ قال لهم يونس إذا جاء كم هذا الغلام فأشهدوا له ؟ قالوا تعم .

فرجع الفلام إلى قومه ثم قال الملك إلى قدلقيت يونس و إنه يقرأ عليكم السلام فأمر الملك بقتله وقال كذبت فقال إن لم يبنة فارسلوا معى أحدا يشهد فأرسلوا معه رجالا فأتى البقعة والشجرة والشاة وقال أبشدكم بالله هل أشهدكم يونس ؟ قالوا نعم فرجع القوم مذعورين فأخذ الملك بيد الفلام واجلسه فى مجلسه وقال . أنه أحق بهذا المسكان منى ، قال فأقام لهم أمرهم ذلك الفلام أريعين سنة ثم خرجو ا يلتمسون يونس فوجدوه ففرحوا به وأمنوا به فأقام لهم أمرهم .

يروى أن يو لسعليه السلام منى من عندهم فنزل قرية ليلا فأ ضافه رجلوكافى ذلك الرجل قد عمل كثيراً من الفخار . فأوحى الله إليه يايونس مر صاحب هذا الفخار أن يكسر تلك الفخارات فقال له يونس ذلك فلم سمع ذلك منه شتمه وقال شيء عملته بيدى أعيش منه وأتمتع بشمنه أنا وعيالى تأمرنى بكسره فبنكى يونس فأوحى الله إليه ؛ هذا عمل فخاراً من طين تم تعاب نفسه بكسره وأنت طبت نفساً ووطنتها على ملاك ماته ألف أو يزيدون من عبادى فضى يونس وهبط واديا . والمنافل شهدت الشجرة والارض والشاة والغلام وكانت الشأة الى كانت مع الفلام قالت لهم إن أردتم يونس فسألوه أن يدخل علم مهم المدينة ، فقال لا حاجة لى فى مدينتكم وألحوا عليه فأ جابهم فحك مع أهله وولده أربعين ليه ثم خرج ساعا وخرج الملك ممه وصبر الفلام الراعى ملكا للدينة كماذكرنا فلم يزالا سائحين يعبدان الله تمالى حتى ما قا عليهما السلام، وكانت قبوة يونس في زمان علوك الطوا تف والله أعلى .

﴿ بَالِّهِ فِي قَصْمَةُ أَصْحَابِ الْكُمِّفِ ﴾

قال اقدتمالي (أم حَسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً) ﴿ختلف العلماء في الرقيم . قال النعمان بن بشير الانصاري: سمعت رسول الله ﷺ يذكر الرقيم قال . إن ثلاثة نفر خرجوا يرتادون لاهليهم فبينها هم يمشونُ إذًا أَصا بَتْهِم السَّهَاء فَدَّرُوا إِلَى السَّكُوفُ فَانْحَطَّتَ صَخْرَةً مِنَ الْجَبِّلِ عَلَيْهِمُ فَأَنْطَبَقَتَ عَلَى باب الـُكهف فأوصدته عليهم فقال قائل منهم كل منكم يذكرأ حسن عمل عمله فلمل الله برحمنيا فقال رجل منهم قد عملت مرة حسنه : كان لى أجراء يعملون عملا لى قاستأجرت كل رجل منهم بأجرة معلومة فجاء رجل منهم ذات يوم وسط النهاو ظستاجرته بشطر أصحابه فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله فرأيت على من الإكرام أن لاأنقصه شيئًا عا استأجرت به أصحابه لما اجتهد في عمله فقال هـ جل منهم ، أتعطى هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار؟ فقلت 4 ياعبدالله قَالِمُ أَبْغَسِكُ شَيْئًا مِن شَرَطُكُ إِنَّمَا هُو مَالَى أَحْكُمْ فَيْدِيمَا شُلَّتَ . قَالَ فَغَضَب وَذُهُب وأثرك أجرته فوضعت حقه في جانب من البيت ماشاء الله ثم من في بعد ذلك بقر مَاشِرَ بِتَ بِهِ فَنَمَيْتِهُ فِبْلَفْتِ مَاشَاءَ اللَّهِ ، فَمَ فِي فِعَدَ ذَلِكَ شَيْخِ ضَعِيفٌ لا أعر فه فقال لي ن لى عندك حِمَّا فقلت له اذكره لى حتى أعرفه قال فذكره نقلت له [ياك أبغى وهذا حقك وعرضتها عليه فقال ياعبد الله لاتسخر بى إن لم تتصدق على فاعطى حقى فقلت لهما أحمر إن هذا لحقك ومالى فيه شيء فدفعتها إليه ، اللهم إن كنت خملت هذا لوجهك المكريم فافرج عنا فالتصدع الجبل حتى أيصروا العنوء .

وقال الآخر . قد عمل حسنة مرة كان فمن مال وأصاب الناس شدة فجاء تن امرأة تطلب من معروفا ، فقلت والله ماهو دون نفسك فابت على و دهبت ثم إنها رجعت فذكت بالله فابيت عليها وقلت والشماهو دون نفسك فابت على وذهبت شم إمهار جعت إلى تنشد تن بالله فابيت عليها وقلت والشماهو دون نفسك فالما رأت ذلك أسلت إلى نفسها فلها كشفتها او تعدت فقلت لها ماشانك ؟ فقالت ، إنى أعاف فله وب العالمين ، فقلت لها خفته في الرعا. فتركته وأعطيتها ما تحب للمربع فافرج عنا تصدع الجيل حتى تعارفنا . لان كنت فعلت هذا لوجيك المكريم فافرج عنا تصدع الجيل حتى تعارفنا .

وقال الآخر، لقد حملت حسنة مرة كان لى أبوان كبيران ؛ وكان لى غنم قسكسنت أطعم أبوى وأسقيهما ثم أرجع إلى غنمي، قال فأصابن يوماغيث فحبسني. سحق أمسيت فأتيت إلى أهلى وأخذت محلي فحلبت غنمى وتركشها قائمة ومضيت إلى. أبوى فوجدتهما قد ناما فشق على ان أوقظهما وشق هلى ان اثرك غنمى فا برحت. جالساً ومحلي في يدى حتى أيقظهما الصبح فسقيشهما اللهم إن كسنت فعلت ذلك لوجهك. السكريم فافرج عنا مانحن فيه ، وقال العمان لكأى أسمع من رسول الله بالله السكريم فافرج عنا مانحن فهد ، وقال العمان لكأى أسمع من رسول الله بالله الله اللهم إلى أسمع من رسول الله باللهم الله اللهم الل

وقال ابن عباس ، الرقيم واد بين عطفان وأيله دوز فلسطين وهو الوادى المذى فميه أصحاب السكيف قال كعب هي قريتهم .

وقال سميد بن جبير وغيره من أثمة الآخيا والرقيم لوح من حجا ، أ وقيل. من رصاص وكشوا فيه أسماء أهل الكمف وقصتهم شم جعلوه في صندوق ووضعوه . على باب الكمف شم ذكر الله خبر أصحاب الكمف فقال ( إذ أوى الفتية إلى الكمف فقالوا ربنا آتنا من لدمك رحة ( قال أهل التفسير وأصحاب التو اربخ ) كان أمر. فقالوا ربنا آتنا من لدمك رحة ( قال أهل التفسير وأصحاب التو اربخ ) كان أمر.

وأما قصتهم . فيفال لما ولى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه الحلافة أناه قوم من احبار اليهود فقالوا ياعمر أن ولى الأمر بعد محد والله وصاحبه وإنا تريد أن اسألك عن خصال إن أخبر تنا بها علمنا أن الإسلام حق وأن تحداً كان نبياً فقال عمر ، سلوا عما يدا لكم ؟ قالوا أخبر تا عن أقفال السموات ماهى ؟ وعن مفاتيح السموات ماهى بدا لكم ؟ قالوا أخبر تا عن أقفال السموات ماهى ؟ وعن مفاتيح السموات ماهى و واخبرنا عن قبد أنبياء مشوا على وجه الخرض ولم يخلقوا فى الارحلم ؟ واخبرنا عن خمسة أنبياء مشوا على وجه الارض ولم يخلقوا فى الارحلم ؟ واخبرنا عما يقول الدارجي صياحة ؟ وما يقول القديك فى صداحة ؟ وما يقول القديل فى صفيره ؟

قال فنكس عمر رأسه فى الآرض ثم قال لاعيب بهمر إذا سئل عما لا يملم ان يقول لا اعلم وان يسأل عما يعلم فوئمب اليهود وقالوا . نشهد ان محداً لم يكن غيما وأن الإسلام باطل فوعب سلمان الفارسي وقال اليهود قفوا فليلائم توجه نحر على بن أبي طااب كرم الله وجهه حتى دخل عليه فقال يا أبا الحسن أغف الإسلام فقال وما ذاك؟ فاخبره الحبر فاقبل برفل في بردة رسول الله بمثل فلما يله معروب قائما فاعنقه وقال يا أبا الحسن أنت لمكل معتملة وشدة تدعى فدعا على كرم الله وجهه اليهود فقال سلوا عما بدا لمكم فإن النبي بمثل على أف أف باب من المم فتشمب لى من كل باب ألف باب فسألوه عنها فقال على كرم الله وجهه . إن لم عليم شريطة إذ أخر تدم كما ف تورائم دخلنم في ديننا وآمنتم قالوا تحم ، فقال سلوا عن خصلة خصلة قالوا أخرنا عن أفغال السموات ماهي ؟ قال أفغال السموات الماهي ؟ قال أفغال السموات الم

قالوا أخرنا عن مقاتيح السموات ماهي؟ قال شهادة أن لا إلة إلا الله وأن محداً عبده ورسوله . قال فجمل بعضم ينظر إلى بعض ويقولون صدق الذي :

قال أخبرنا عن قبر سار بصاحبه ؟ قال الحرت الذي النقم بولس بن مق الساد به البحار السبعة ، فقالوا ، أخبرنا عمن أفدر قومه لاهو من الجنولامن الإلى ؟ في البحار السبعة ، فقالوا ، أخبرنا عمن أفدر قومه لاهو من الجنولامن الإلى والمعالمة على المعلمة المعالمة على المعلمة ا

واجدةاسالك عنها فقال سل مابدا لك ؛ فنال أخبرنى عن قرم في أولىالزمان.ماتو ا المُمَائة و تسع سنين مُمَاحياهم الله فما كان من قصتهم ؟قال على رضى الله عنه يايهو دى. هؤلاء أصحاب السكيف وقد أثرل الله على نبينا قرآناً فيه فصفهم وإن شأت قرأت. عليك إقصتهم ففال ما أكثر ماقد سمعنا قرآء تسكم إن كنت عالماً فأخبرني بأسماعهم. وأسمأء آيانهم وأسماء مدينتهم وإسم مليكهم وإسم كلبهم وإسم جبلهم وإسم كهفهم وقصتهم من أولها إلى آخرها فاجتى على كرم الله وجهة بردة رسول الله ماللة علم أم قال : يا أنما العرب حدثني حبيني عليها إنه كان بأرض رومية مدينة يَقَال لَمْ أَنْ أقسوس ويقال هي طرسوس وكان إسمها في الجاهلية أفسوس فلما جاء الإسلام سموها طرسوس قال وكان لهم ملك صالح فات ملسكهم وانتشر أمرهمفسمع ملك. من ملوك فارس يقال له دقيا نوس وكان جباراً كافراً فأقبل في عساكره حتى دخل. أفسوس فانخذما دار ملمكه وبني فيها قصراً فوثب اليهوديوقال : إن كنت عالماً فصف لى ذلك القصر وبجالسه فقال يا أخا اليهود ابتني فيها قصر امن الرخام طوله. فرسخ في عرض فرسخ واتخذ فيه اربعة آلاف اسطوالةمنالذهب وألف قنديل من الذهب لها سلاسل من اللجيز تسرج في كل ايلة بالادمان الطبيبة وانخذ اشرقي المجلس مائة وثمانين كوة ولغربيه كذلك وكانت الشمس من حين تطلع إلى حين تغييب تدور في الجلس كيفما دارت واتخذ فيه سريراً من الذهب طولة عما آون ذراعاً فى عرض أربِمين ذراعا مرحماً بالجراهر . ونصب على يمن السرير ثمانين كرسياً من الذهب فأجلس عليها بطارقته وا تخذ ايضا ثمانين كرسياً من الذهب عن يساره فأجلس عليه هراقلته ثم جلس هوعلى السريرووضعالناجعلىرأسه فوثمب اليهودى. وقال: ياعلي إن كسنت عالماً فأخبرني بما كان تاجه ؟ فقال يا أخا اليهود كان تاجه مزر الذهب السبيك له تسمة أركان على كل ركن لؤلؤة تضيء كما يضي المصباح فالليلة الظلماء واتخذ خمسين غلاماً من أبناء البطارقة فنطقهم بمناطق من الديباج الآحر وسرولهم بسراويل من القز الاخضر وزينهم وتوجم ودملجهم وأعطآهم عمد الذهب واقامهم على رأسه واصطنع ستة غلةمن أولاد العلماء وجعلهم وراءه فه يقطع أمرا دونهم وأقام منهم ثلاثة عن يمينهو ثلاثة هن يساره فوثباليهودىوقاله

ياعلى إن كـنت صادقاً فأخبرتى ما كانت أسماء السنة ؟ فقال على كرم الله وجهه .. حدثنى حبيى محمد ﷺ إن الذين كانوا عن يمينه أسماؤهم تمليخاً ومسكلينا ومحسلسينا وأما الذبن كانوا عن يساره فرطليوس وكشطوس وسادنيوس وكان يستشيرهم في جميع أموره وكال إذا جلس كل يوم في صحن داره واجتمع الناس عنده دخل. من بأب الدار ثلاثة غلة في يد أحدهم جام من الذهب مملوء من المسك وفيهد التالي. جام من فسمة علوم من ماء الورد وعلى لا الثالث طائر فيصيح فيطير الطائر حتى يقم. فى جام ماء الورد فيتمرغ فيه فينشف مافيه بريشه وجناحيّه ثم يصبح به الثالث فيتلير فيقع على تاج الملك فينفض ريشه وجناحيه على أس الملك بما فيهمن المسك. وماء الورد فمكث الملك في ملمكه ثلاثين سنة من غير أن يصيبه صداع ولا وجع ولاحم ولا لعاب ولابصاق ولا مخاط فلما رأى ذلك من نفسه عنا وطفا وتجير واستمصى وادعى الربوبية من دون الله تعالى ودعا إليه وجوء قومه فكلمن أجابه. أعطاه وحياه وكساه وخلع عليه ومنالم يجبهويتا بعه فتله فأجابوه بأجمعهم فأفاموا في مليكة زماناً يعبدونه من دون الله تماني فينها هو ذات يوم جالس في عيد له على سر ره والناج على رأسه إذا أئى بعشر بطارقته فاخبره انْ عُساكرالفرس تدغشيتهـ يريدون قناله فاغتم لالك غماً شديداً حتى سقط التاجعن رأسه و سقطهوعن سريره. فَنظر أحد فتيته الثلاثة الذين كانو أعن يمينه إلى دلك وكان عاقلا يقالله عمليخا فتفكّر وتذكر في نفسه وقال لوكان دقبانوسهذا إلهاً كمايزعملا حزنولما كانينام ولماكان. يبه ل ريتموط وليست هذه الأفعال من صفات ُلاِلهُ وكانت الفتيةااستة يُكونون كل يوم عند واحد منهم ، وكان ذلك اليوم نوبة تمليخا فاجتمعوا عنده فأكاوا وشربواً ولم يا كلَّ تمليخاولم يشرب ،فقالوا يا تمليخاماً لك لانا كل ولا تشرب ؟فقال. يا إخوانى وقع في قلى شي منعني عنالطماموالشراب والمنام فقالوا وماهو ياتمليخا فَقَالَ أَعْلَتَ فَكُرَى فَي هَذَهُ السَّهَاءُ فَقَلْتَ مِنْ رَفِّمُهَا سَفَفًا مُخْفُوظًا بِالْآعَلاقة مِن فوقها ولادعامة من تحتها ومن أجرى فيها شمسها وقمرها ومن زينها بالنجومثم أطلت. فكرى في هذه الارض ومن سطحها على ظهرائيم الزاخر ومن حبهما وربطها بالجبال لرواسي لئلاتميد ثم أطلت فكرى في نفس نقلت من أخر حنى جنيناًمن بطن أمي

.ومن غذاني ورباني إن لهذا صانعاً ومدبراً سوى دقيانوس الملك فانكبت الذية على وجليه يقبلونها وقالوا ياتمليخا لقدوقعنى قلوبناماوقع فىقلبك فأشر عليتا ففأل إتى يالمخواني ماأجد لىواحكم حيلةإلاالهرب منهذا الجبار إلىملكالسموات والارض فتتألوا الرأى مارأيت فوثب تمليخا فابتاع تمرا بثلاثة دراهموصرها فيردائه وركبوا خيولهم وخرجوا فلا ساروا قدر ثلاثة أميال من المدينة قال لهم تمليخا بالمخوتاه قد خَمْبُ عَنامَاكُ الدُّنيا وزال عنا أمره فانزلوا عن خيو لدكم وامشُوا على أرجلُكُم لمل يجعل لمكم من أمركم فرجاً وعرجاً فزلوا عن خيولهم ومشوا على أرجلهم سبمة هُ اسخ حنى صارت أرجلهم تقطر دماً لآخم لم يعتادوا المشي على أقدامهم إفاستقبلهم ر جل راع ففالوا ایها لراعی أعندك شربة ماء أولین؟ فقال عندی ماتحبون وليكيني أرى وجوهكم وجوه الملوك وما أظكم إلاهرابا كفاخبروني بقصتكم فقألوا ياهذا إنآ دخلنا في دين لا بحل لنا الكذب أفيزجينا الصدق؟ فالنعم فاخرره بقصتهم فانكب الراعىءل أرجلهم يقبلها ويقولة وقعف فليماوقعني فلوبكم فقفوا ليأمهنا حتى أرد الاغنام إلى أربا بهاوأعو داليكم فوقفوا لهفر دهارأة بليسمى فنبعه كابله فوعب اليهودي قائمًا وقال ياعلي إن كست عالماً فاخبرني ما كان لون السكاب وإسمه فقال يا أغاليهودحدثني حبيبي محد بتلطيم أن المكلب كان أبلق بسو ادوكان إسمه قطه يو. . قال الأستاذ : اختلف العلماء في لون كلب أصحاب المكمف فقال ا ين عباسكان أنمر وقال مقائل كانأصفر وقال عمد بنكعبكان منشدة حمرته وصفرته يضرب إلىالحرة وقال الكلي لأنه كالثلج وقيل لون الهرة وقيللون السهاء . واختلفوا في إسمه ايضاً فروی عن علی کرم اللہ وجهه آن إسمه ربانوقال اپن عباس کان إسمه قطمیری وهی إحدى الروايات عن على وقال شعيب الجبائيكان إسمه حرا وقال الأوزاعي نتوى وقال مجاهد قنطوريا وقال عبدالله بن علام بسيط وقال كعب أصهب وإسمه تفني والمجمو أخبرنا ابن فنحويه بإسناده عن أب حنيفة رضى الله تعالى عنه ان إسم كاميهم كان قطمور وقبل قطفير ء

أخبرنى أبو على الزهرى بإسناده عن ابن عباس فيقو له تعالى (ما يعلمهم [لاقليل) خال أنا من أولئك القليل وهم مكسلينا وتمليخا ومرطليوس وبينوس وساونوس ودا *نوس و کشطرس و*هو اثراعی والسکلب إسمه قطیبر کلب آنمر فوق القل<del>ملی.</del> ودون السکرکی . وقال محد بن إسحق القلطی الصنیر وکشبه أبر عمرو الجبری .

رجه نا إلى الحديث قال: فلما نظرت الفتية إلى الكلب قال بعضهم لبمض إله أنخاف ان يفضحنا هذا السكلب بنبيحه فألحوا عليه طرداً بالحجارة فلما نظر لإبيجه السكلب وتمطى وقال بلسان طلق ذلق باقوم لم تطردو لنى وأنا أشهد أن لا إله لا لله وحده لاشريك له دعوى أحرسكم من عدوكم وأتقرب "بذلك إلى الله سبحائه وتعالى فركوه ومصوا فصعد بهم الراعى جلا وانتظ بهم على كيف فوثب اليهودي وقال: ياعلى ماإسم ذلك الجبلوما إسم السكمف قال أمير المؤمنين: يأخا اليهود إسم الجبل تاجلوس وإسم السكمف قال حير م.

قال أبن عباس : كانوا يقلبون فىالسنة مرة لئلا تأكل الارس لحومهم ويقال. إن بوم عاشورا. كان يوم تقلبهم قال أبو هريرة ، كان لهم فى كل سنة تقليبتان .

رجعنا إلى الحديث قال: وأوحى الله تمالى إلى الشمس فكانت د تزاور عن كيفهم ذات اليمين إذا طلعت وإذا غربت تقرضهم ذات الشهال ، هلما رجع الملك دهيا نوس من عيده سأل عن الفتية فقيل له إنهم انخذوا إلها فيرك وخرجو اهار بين منك فركب في تماني الفن فارس وجعل يققوا آثارهم حق صدا لجبل وشاو ف السكه منك فركب في تماني الفن أنهم تبيام فقال لأصحابه لو أردت ان أعاقبهم بشيء فظر إليهم مضطعمين فظن أنهم تبيام فقال لأصحابه أو أردت ان أعاقبهم باب السكه ماعا قبتهم بأكثر عاعاقبو إبه أنفسهم فالخوني بالبنائين فأتى يهم فرموا عليهم باب السكه في كانوا صادقين خرجهم من هذا الموضع فيكشوا المألة وتسم السمين فنفنج الله فيهم الروح وهموا من رقدتهم لما برغت الشمس فقال بعضهم لبعض لقد غفلنا هذه فيهم الروح وهموا من رقدتهم لما برغت الشمس فقال بعضهم لبعض القد غفلنا هذه المين قد غارت في المهار جفت فقال بعضهم لبعض لبعض إن أمرانا هذا لني عجب مثل هذه العين قد غارت في الملة واحدة ، ومثل هذه الاشجار قد جفت في ليلة واحدة .

فألقى عليهم الجوع فقالوا أيكم يذهب بورقمكم هذه إلى المدينة فليأتنا بطعام حنها ولينظر أرب لا يكون من الطعام الذي يمجن بشحم الحتازير وذلك قوله تعالى ( فابعثوا احدكم بورقمكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاماً ) اى أحل .وأجود وأطيب فقال لهم تمليخا يا إخوتى لاياتيكم أحد بالطعام غيرى ولدكن أيها تالراعى ادفع إلى ثيا بك وخذ تياني فلبس ثياب الراعى ومر وكال يمر بمواضع لا يسرفها وطرق ينكرها حتى أتى على باب المدينة فإذا عليه علم أخضر مكتوب عليه لا إله إلا الله على موروا أرقى تائماً .

فلما طال عليه ذاك دخل المدينة فر باقوام يقرءون الإنجيل واستقبله أقوام لايعرفهم حتى انتهى إلى السوق فإذا هو بخباز فقال له ياخباز ما إسم مدينتكم هذه قال أنسوس قال وما إسم ملىكىكم ؟ قال عبد الرحمن قال عمليخا إن كسنت صادقاً غإن أمرى عجيب ادفع إلى بهذه الدراج طعاماً وكانت دراج ذلك الزمان الآول ثقالاكباراً فعجب الخباز من تلك الدراهم فوثب اليهودي وقال: ياعلى إن كنت عالماً فاخبرنی کم کان وزن الدرهم منها ؟ فقال یا أخا الیهود أخبرتی حبیبی محمد مالیم أن وزن كل درم منها عشرة دراهم والمثا دره ؛ فقال له الحباز ياحذًا إنك قد أصبت كنزاً فاعطني بعضه وإلا ذهبت بكإلى الملك فقال تمليخا ما أصبت كـنزاً و إما هذا من تُمن تمر بعته بثلاثة دراهم منذ ثلاثة أيام وقال ألا ترضى إن اصبت كنزأ ان نعطيني بعصه حتى تذكر رجلا جباراً كان يدعى الربوبية قد مات منذ ثلثمائة سنه وتسخر بى ثم أمسكه واجتمع الناس ثم إنهم أتوا به إلى الملك وكان لاتخف فإن نبينا عيسى عليه السلام أمرنا انلاناخذ من المكشوز إلاخمسهافادفع إلى خمس هذا الكنز وامض سالماً فقال أيها الملك تثبت في امرى مااصبت كنثرا وإنما انا من أهل هذه المدينة فقال له انت من اهلها؟ قال نعم قال اتعرف احداً ، ةَالَ نَمْمُ قَالَ فَسَمَّى لَنَا فَسَمَّى لَهُ نَحُومًا مِنْ مَائَةً رَجِّلَ فَلْمَ يَمْرَفُوا مُشهم رجلا واحداً قالوا ياهذا ماتعرف من هذه الآسماء وليست هى من'امهاء أهل زماتناولسكن هلّ. لك فى هذه المدينة داراً ؟ فقال نعم هذه دارى .

ثم قرع الباب فحرج لهم شبخ كبير قد استرخى حاجباه من السكبر على عينيهفقال أيها الناس ما بالدكم ؟ فقال له رسو ل الملك إن هذا الغلام يزعم أز هذا الدار داره
ففصت الشيخ و الثفت إلى تمليخا و تهينه وقال ما إسمك ؟ قال تمليخا بن فلسطين
فقال الشيخ أعدعلى فأعاد عليه فا نكب الشخصل يديه ورجليه يقبلها وقال هذا بحدى
ورب السكمية وهو أحد الفئية المذين هربوا من دقيا نوس الملك الجبار إلى جبار
السموات و الآرض و لقد كان عيمى عليه السلام أخبرنا بقصتهم وأنهم سيحيون هو التي فأشي ذلك إلى الملك و أن إليهم وحضرهم .

فلها رأى الملك تمليخا تول عن فرسه وحل تمليخا على عائقه لجمل الناس يقبلون يديه ورجليه ويقولون يا تمليخا مافعل بأصحابك فاخبرهم أنهم في الكهف وكانت المدينة قد وليها وجلان رجل مسلم وملك نصراني فركبا في أصحابهما وأخذا تمليخا فلما صاروا قريباً من الكهف قال تمليخا ياقوم إلى أخاف أن إخوتي عصون بوقع حوافر الحيل والدواب وصلصلة اللجم قفوا قليلا حق أدخل اليهم قاخيرهم فوقف الناس ودخل عليهم تمليخا فوقب إليه الفتية واعتنقوه وبالوا الحمد تقد الذي تجاك من دقيا توس ، فقال دعوتي متكم ومن دقيا توس (كم لبثتم قالوا المثنا يوما أو يعض يوم) قال بل لبشتم تملئها تم وتسع سنين وقد مات دقيا توس واتقرض قرن بعد قرن وآمن أهل لمدينة بالله المفليم وقد جاء وكم فقالوا له ياتمليخا تريد أن تصيرنا فتنة العالمين قال فاذا تريدون . قالوا أوضع يديك وترفع أيدينا فرقعوا أيديهم وطاءس اقد باسالكمف فرقوا يعدن نه باباً ولا منفذا ولا مسلسكا وغيقنا حول المكهف سبعة أيام فلا يجدان له باباً ولا منفذا ولا مسلسكا فايقنا حيثة بلطيف صلع القالدكريم وأن أحوالهم كافت عيرة افراهم القياما ماقال في فينا حول المكهف سبعة أيام فلا يجدان له باباً ولا منفذا ولا مسلسكا فايقنا حيثة بلطيف صلع القالدكريم وأن أحوالهم كافت عيرة أوام الفليا عافالدكون وأن أحوالهم كافت عدرة أواهم الفليا عاملكا في فينا حول المكهف سبعة أيام فلا يجدان له باباً ولا منفذا ولا مسلسكا في فينا حول المكون سبعة أيام وال أحوالهم كافت عدرة أواهم الفليا عاملة المقالة المناس القديا عليا الكون في المنسلة في المناسة المن

اللمسلم على دين ما توا أنا أبي على واب الكهف مسجدا وقال النصر انى قل ما توا على دينى فانا أينى على باب الكهف ديرا فاقتتل الملكان فغلب المسلم النصر انى تُنبى على باب الكهف مسجدا فذلك قوله تعالى (قال الذين غلبوا على أمرهم لتتخذن عليهم مسجدا) وذلك يأيهو دى ما كان من قصتهم .

ثم قال على كرم الله وجه اليهودى سألنك بانته يامهودى أوافق هذا ما في توواتكم فقال اليهودى مازدت حرفاً ولانقصت حرفاً يا أبا الحسن لاتسمني يهودياً فإنى اشهد ان لاإله إلا الله وأن محدا عبده ورسوله وإفك أعلمهذه الآمة .

وقال عبيد برحمير : كان أصحاب الكهف فنياءًا مطوقين مسورين ذرى ذوا الب وكان معهم كاب صيدهم فخرجرا فى عيدلهم عظيم فرزى موكب وأخرجوا معهم آلمتهم التى كانوا يعبدونها من دون الله فقذف الله فى قلوجم الإيمان وكان أحدهم وزير الماك فعامنوا وأخنى كل واحد منهم الإيمان عن صاحبه فقالوا فى أنفسهم من خير أن يظر بعضهم لبعض بخرج من بن أظهر هؤلاه الفوم لئلا يصيبنا عقاب بحرمهم

فقال بعضهم ليخرج كل فتيين منكم فيخلوا ثم ليفش كل واحد منكم أمره إلى ماحيه إعانه بحافة على نفسه شم قالوا لبرمضهم ليخرج كل فتيين منكم فيخلوا ثم ليفش كل واحد منكم أمره إلى صاحبه ، غرج فنيان منهم فتوافقا ثم تدكلنا فذكر كل واحد منهما امره لمصاحبه خاقبلا وهما مستبشران إلى أصحابهما فقالا به يدا تفقنا على أمر واحد وإذا هم جيماً على الإيمان وإذا كهف في الجبل قريب منهم فقال بعضهم لبعض ( فأووا بلك الدكيف ينشر لكر ربح مرس رحمته وبهيء لدكم من أمركم مرفقاً ) فدخلوا المكهف ومعهم كلب صيدهم فناموا ألثاثة سنة وتحسم سنين قال وفقدهم قومهم فطام في يقدروا عليهم كتموا اسمائهم فطاما في يوم كذا في شهر كذا على المنابع وكتبوا فيلوح فلان وفلان أيناء علوكنا فقدناهم في يوم كذا في شهر كذا على سنة كذا في علم كله فلان ين فلان ووضعوا اللوح في حرالة الملك وقالوا عليكون لهذا شان ومات ذلك الملك وجاء قرن بعد قرن .

وقال وهب بن منيه ، جاء حوارى من|صحاب عيسى عليه السلام إلى مدينة اصحاب الكهف فأراد ان يدخلها فقيل له ان على بابهاصنا لايدخلها أحد إلا سجد له قمكره ان يدخلها فأتى إلى حمام قريب من تلك المدينة وأجر نفسه من الحمامى وكان يعمل فيه فرأى صاّحب الحام في حهامه البركة ودر عليه الرزق فمجمل يقوم. عليه وتعلق به فتية من أهل المدينة ، فتجعل يخبره خبر السهاء والآرض وخبر الآخرة حتى آمنوا به وصدقوه ، وكان يقول ان الليل لى لايجول بينى وبينه أجد فيصلي فكان على ذلك الحال حي أثى ابن الملك الحام بامرأة فدخل بها الحام فميره بِهَا الْجُوارِي وَقَالُوا له انت ابن الملك و تدخل مع هذه فاستحيا ابن الملك بعد أن سبه وافتهره ولم يلتفت إليهم ثم إنهما دخلا مماً فاتا جميعاً في الحمام فأتَّى الملك. وقبل له قتل صأحب الحمام أبنك قالتمس فلم يقدر عليه فقال من كان بصحبته فسمو ا الفتية فالتمسوا فخرجوا من المدينة فمروا بصاحبهم فى زرع وهو على مثل[يماتهم فذكروا أنهم التمسوا فالطلق معهم ومعه كلبه حق آواهم الآبل إلى الـكهفــفدُخلواً ٢ وقالوا نبيت مهذا الليلة ثم نصبح إن شاء الله تمالى فترون وأيكم فضرب الله على آذانهم فحرج الملك في أصحابه يطلبونهم حتى وجدوهم قد دخلوا الكيف وكانكلما أراد الرجل منهم أن يدخلالكمف آرعب فلم يظران أحد يدخله فقال قائل أايس لوكسنت قدرت عليهم قتلتهم ، قال بلي قال فأبن عليهم باب الكمف والركهم فيه يمو ثوا عطمًا وجوعاً ففعل ذلك ومضى زمان بعد زمان ثم ان راعياً أدركه ألطر عند باب المكرف فقال لو فتحت باب هذا الكرف فادخلت فيهغنمي من المطر فلم يزل يعالجه حتى فتمح الباب ورد الله إليهم أرواحهم من الغدُّ حين أصبحوا .

وقال محد بن إسمق . مرج أهل الإنجيل وعظمت فيهم الخطاية وطفت فيهم، الملاك حتى عبدوا الآصنام وذبحوا القطواغيت وفيهم بقايا على دين المسيح متمسكون بمبادة الله تعالى وتوحيده فسكان عن فعل ذلك من ملوكهم ملك الروم يقال له دقيا نوس كان عبد الآصنام وذبح للطواغيت وقتل من غالفه فى ذلك بمن أقام على دين المسبح وكان ينزل قرى الروم فلا يترك فى قرية نزلها أحدا بدين المسبح إلا

قتله حتى نزل مدينة اصحاب الكهف وهي أفسوس فلما نولها كبر ذ على أهل الإيمان فاستخلفوا وهربوا في كل فاحية ودقيا اوس قد أمر حين دخلها ان يتبع أهل الإيمان فيجمعوا إليه وانخذوا شرطاً من كمار أهلها وجملوا يتبعون أهل الإيمان في أما كنهم فيخرجونهم إلى دقيانوس فيقدمهم إلى الجامع الذي يذيح خيه العلواغيت فيخبرهم بن القتل وعبادة الأوثان والذيح الطواغيت فن القوم من يرغب في الحياة ومنهم من يأم ان يعبد الله سبحانه وتمالى فيقتل فلما رأى ذك أمل اللهدة في الإيمان بالله جملوا يسلون أغضهم المذاب والقتل فيقتلون.

فلما رأى ذلك الفتية حزنوا حزناً شديداً فقاموا وصلوا واشتفلوا بالتسبيح والتقديس والدعا. وكانوا من أشراف الروم وكانوا ثمانية نمر فبكوا وتضرعوا وجعلوا يقولون ( ربنا رب السموات والارض ان ندعوا من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ) ربنا اكشف عن عبادك المؤمنين الفتنة وارفع عنهم هذا البلاء وألهم على عبادك الذين آمنوا بك .

فيينا هم على ذلك إذ أدركهم الشرط وكانوا قددخلو في مصلى لهم فوجدوهم سجوداً على وجوههم يبكون ويتضرعون إلى اقد تمالى ويسألونه ان ينجيهم من دقيا نوس وقتلته فلما رآهم أوائتك المكفرة قالوا لهم : ما خلفكم عن أمر الملك المطلقوا إليه ثم خرجوا من عندهم ورفعوا أمرهم إلى دقيانوس فقالوا تجمع المطلقوا إليه ثم خرجوا من عندهم ورفعوا أمرهم إلى دقيانوس فقالوا تجمع الما ان يذبحوالآلهتهم كما ذبح غيرهم من الناس وإما ان يقتلهم الملك مكسلميناوكان أكبرهم إن لنا إلها ملا السموات والآرض عظمة لن ندعو من دونه إلها أبدا كبرهم إن لنا إلها ملا الشحاق والتكبير ولن نقر بهذا الذي تدعو إليه ابداً ولكنا تعبد ربنا الذي له التحميد والتكبير وأما الطواغيت فإن تعبدها أبدا فاصنع بنا ما بدا لك . ثم قال أصحاب مكسلينا وأما الطواغيت فإن تعبدها أبدا قاصنع بنا ما بدا لك . ثم قال أصحاب مكسلينا عليهم وأما الطواغيت فإن تعبدها أبدا قاصنع بنا ما بدا لك . ثم قال أصحاب مكسلينا عليهم فنوع ملبوساً كان عليهم فنوع ملبوساً كان عليهم فنوع ملبوساً كان عليهم

حين ملبوس عظمائهم ثم قال لهم إنكم إذا فعلتم مافعلتم سأؤخركم وا تفرغ لمكم على وعدتكم من العقوبة ما ينبغى أن أعجل لكم ذلك لانى أرا كم شباباً حديثة أسنا نتكم فلا احب أن أهلككم حتى اعجل لكم ذلك أجلا فتراجعوا فيه عقولكم ثم امر بحلية كانت معهم من ذهب وفعنة فنزعت عنهم ثم أمر بهم فأخرجوهم من عنده وانطلق دقيا نوس إلى مدينة سوى مدينتهم التي هم بها قريبة منهم لبعض ظروره فلما رأى الفتية أن دقيا نوس قد خرج من مدينتهم بادروا قدومه وخافوا يؤا قدم مدينتهم بادروا قدومه وخافوا يؤا قدم مدينتهم ان يذكرهم فأتمروا أن يأخذ رجل منهم تفقة من بيات أبيه طيتصدقوا منها ويترودوا بما بقى ثم ينطلقوا إلى كيف قريب من المدينة يقال له بالجلوس فيسكنون فيه ويعبدون الله تعالى حتى إذا قدم دقيا توس أثره فقاموا يم ان يديه فيصنع بهم مايشاء .

فلما قال ذلك بمضهم لبعض عمد كل فتى منهم إلى ببيت أبيه وأخـــــذ نفقة ختصدةوا منها وانطلقوا بما بقى ممهم من نفقتهم واتبعهم كلب كان لأحدهم حتى عموا دلك السكهف فلبشوا فيه .

رجعنا إلى حديث ابن إسحق . فلبثوا في ذلك السكهف ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسليح وجعلوا نفقتهم إلى فتى منهم يقال له تمليخا فكان يبناع لهم من المدينة طعامهم سرا وكان من اجلدهم وأجلهم فيكان تمليخا يصنع ذلك فإذا دخل المدينة يصنع ثما بأ كانت عليه حساناً ويأخذتها با كثياب المساكين الذين يستطعمون فيه ثم ياخذ درهما فينطلق إلى المدينة فيشترى طعاماً وشراباً ويقسمع ويتجسس لحم الحبر هل يذكرونهم بثىء ثم يرجع إلى أصحابه فلبثوا كذلك ما لبثوا . ثم قدم دقيا نوس المدينة فأمر المعظماء فذبحوا الطواغيت ففزع من ذلك أهل طهام فاحرهم ان دقيا نوس دخل المدينة وإنهم قد ذكروا والتمسوا مع عظماء طهام فأحره اليه ويتعوذون به من الفتنة .

ثم حلسوا يتحدثون ويتدارسون ويذكر بعضهم بعضاً فبينها هم كذلك إذ ضرب الله على آذامهم فى السكهف وكلبهم باسط فراعيه بالوصيد بباب السكهف فأصابه ما أصابهم فاماكان مر الهد تفقدهم دقيا نوس والتمسهم فلم يحدهم فقال لبعض قومه لقد ساءن شأن هؤلاء الستية الذين ذهبوا لقدكانوا يحسون إنى غضبان عليهم بحولهم ما جولوا من أمرى فإني لا أغضب عليهم إذا تابوا وعبدوا محقيفات عظماء المدينة ماأنت بحقيق أن ترحم قوما مردة عصاة مقيمين على ظلمهم ومعصيتهم قدكنت أجلت لهم أجلا ولو شاءوا لرجموا إلى ذلك بالآجل واسكنهم لم يتوبوا .

فلما قالوا له ذلك غضب غضباً شديدا ثم أرسل إلى آبا ثهم فسألهم عنهم وقال أخبرونى عن ابنائهم المردة الذين عصونى فقالوا له أما نحنفلم تعصك ولم' تقتلنا بقوم مردة إنهم خالفونا والطلقوا إلى جال يسمى ناجلوس فلما قالوا له ذلك خلى سبيلهم و جمّل لايدرى مايصنع بالفتية فألقى الله فى نفسه ان يأمر بالـكمف فيسد عليهم وأراد الله تعالى ان يكرمهم ويجعلهم آية لآمة تستخلف بعدهم وأن يبين لهم , أنااساعة آنية لاريب فيها وان الله يبعث من فىالقبور ،فأمر دقياً نوس بالكهف أن يسد عليهم وقال دعوهم كماهم في الكهف يموتون جوعا وعطشا ولسكن كإنهم الذى اختاروه قبراً لهم وهو يظر انهم أيقاظ يعلمون ما يصنعبهم وقد توفى الله ارواحبم وفاهالنوم وكلبهم باسطذراعيه بالوصيدببا بالكهف وقد غشيه ماغشيهم يقلبون ذات البمين وذات الشهال، قال شم إن رجلين مؤمنين كانا في ييت الملك دقيا نوس يكتهان إيمانهما إسمأحدهما تندروس والآخر روباس انتمرا أنَّ يكسَّبا شأن الفتية وألسابهم واسمائهم وخرهم في لوح من رصاص ويجملاه في تابوت من نحاس ويجملا النابوت في البنيان وقال لعل الله ان يطلع على هؤلا. ألفتية قوما مؤمنين قبل يوم القيامة فيعلم من فتح عليه خبرهم حين يقرأ هذا اللوح ففعلا ذلك وبنيا عليه فبقى دقيانوسما بقى ومات قومه ومات قرون بمدم كثيرة وخلفت الملوك بعد الملوك . ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح يقال له تندوسيس فلما ملك بقى في ملكة ثمانية وثمانين سنة فتحزب الناس في ملكة أحزاباً منهم من أومن بالله العظيم ويعلم نأن الساعة حق ومنهم من يكذب بها فسكبر ذلك على الملك الصالح فشكا إلى الله وتضرع إليه وحزن حزناً شديداً لما وأىأهل الباطل يزيدون ويظهرون علىأهل الحق وإنهم يقولون لا حياة إلا الحياة الدبيا وإنما نبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد وأما الجسد فيا كله التراب ونسوا ما في الكتاب .

قلما رأى الملك الصالح ذلك دخل بيته فأغلقه عليه ولبس مسحا وجعل محته رماداً فدأب ليله ونهاره يتضرع إلى الله وبيكي عابرى فيه الناس ويقول أى ربى قد ترى اختلاف هؤلاء؟ فابعث لهم آية ثم ان الرحنالرحيم جل وعر الذى بكره اختلاف العماد أراد ان يظهر الفتية اصحاب السكيف وبين للناس شأنهم فيجعلهم آية وحجة عليهم ليملموا ان الساعة آتية لاربب فيها وأنه يستحب لعبده الصالح تندوسيس ان يتم تعمته عليه ولا ينزع منه ملسكة ولا الايمان الذي أعطاه وان لا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئاً وان يجمع من كان تبدد من المؤمنين فألقى الله في تمس رجل من أهل ذلك البلدا اذي به السكيف وكان إمم ذلك الرجل أولياس أن يهدم ذلك البنيان الذي على فم السكيف فيين به حظيرة لفنمه فاستأجر عاملين فيحملا ينزعان الذي الحجارة ويدنجان بها تلك الحظيرة حتى نزعا ماعلى فم السكيف وقتحا عليهم باب السكيف وحجبهم الله عن الناس فيرعمون ان انجمع من بريد ان ينظر (اليهم يدخل من باب السكيف ثم يتقدم حتى يرى كلبهم المانما.

فلما نزعت الحبجارة وفتح باب السكيف أذن الله تعالى ذو القدرة والعظمة والسلطان محي الموتمي للفتية أن يجلسوا بين ظهراني السكيف فيجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طبية أنفسهم فسلم بعضهم على بعض حنى كأنما استيقطوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون منها إذا أصبحوا من ليلتهم التي يبيتون بها

ثم إنهم قاموا إلى الصلاة فصلوا كالذي كانوا يفعلون لايرون في وجوههم ولا أيصارهم ولا ألوانهم شيئاً ينكرونه إنماهم كهيئتهم حيزرقدوا برونان لملكهم دقيا نوس في طلبهم فلما قضوا صلاتهم قالوا لتمليخا صاحب نفقاتهم ، بين لنا ما الذي قال الناس في شأننا عشية أمس عند هذا الجيار وهم يظنون أنهم رقدوا كبعض ما كانوا يرقدون وقد خيل لهم انهم قد ناموا كأطول ما كانوا ينامون في الليلة التي أصبحوا بها حتى تساءلوا بينهم قالوا بعضهم لبعض و وكم لبثتم .قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ، وكل ذلك في أنفسهم يسير فقال لهم تمليخا التمستم في المدينة لمنذ بحوا الطواغيت أو تقتلوا قالوا فا شاء الله بعد ذلك قعل ، فقال مكسلمينا ، يا إخوتاء اعلموا أنكم ملاقوا الله نكفروابه بعد إيانكم إذا دعا كم غداً .

ثم قالوا ياتمليخا انطلق إلى المدينة فنسمع مايقال عابها اليوم وتلطف ولا تشمرن بك احدًا وابتم لنا طعاما وانمتنا به وزدناً عل الطعام الذي جنَّةنا به أمس فإنَّكان قليلا وقد أصبحنا جياعا ففمل تمليخا كماكان يفعل ووضع ثيابه وأخذ الثيابالتى كان يتنكر فيها ثمأخذورقا من نفقتهم التي كانت معهم التي ضربت بطا بعدتيا نوس وكانت كخفاف الربع فانطلق تمليخا خارجا فلما مربباب الكمف رأى حجارة منزوعة عن باب الـكمف فتعجب منها شمعر ستى أسى باب المدينة مستخفيا بعيداً عن الطريق تخوفا ان يراه أحد من أهلها فيعرفه فيذهب به إلى دقيانوس الجبار ولا يشمر العبد الصالح ان دقيانوس وأمله قد هلمكوا قبل ذلك ثلثمائة سنة ، إلما رأى تمليخا باب المدينة رفع بصره فرأى فوق الباب علامة الأهل الإيمان لمما رآها عجب وجمل ينظر إليها مستخفيا فاظر يمينا وشهالاتم إنه ترك ذلك الباب وتحول إلى باب آخر من أبوابها فنظر فرأى مثل فجمل يتخيل لهان المدينة ايمست بالتي كان يُعرف ورأى ناسا كشيرين محدثين لم يكونوا قبل ذلك فجمل بمشو بين يين أطهر أهل سوقها وهو يسمع ناسا يحلفون ياسم عيسى بن مريم فزاده فرقا ورأى أنه حيران فقام مسنداً ظهره إلى جدران المدينة وهو يقول في نفسه ﴿ هذه ايست بالمدية الني أعرفها فإني اسمع كلام اهلهاولا أعرف واحدآ منهم وألله ما أعلم مدينة بقرب مدينتتا فقام كالحيران ولا يتوجها وجها ،ثمرإنه لقى فــُ أهل المدينة فقال له ما إسم هذه المدينة يافق ؟ فقال أفسوس فىنفسه لعل بى مساً او أمرا اذهب عقل والله يحق على أن أبادرالخروج منها قبل أن يصيبنى شرفاً هلك هذا ما يحدث به تمليخا اصحابه حتى يبين لهم مافيه ، ثم افاق وقال والله لو هجلت الحروج من المدينة قبل أن يفطن بى فكان اكيس لى فدنا من الذين ببيمون الطمام.

ثم أخرج الورقة التي كانت معه فأحطاها رجلا منهم وقالباعبد الله بعني بهذه طعاماً فأخذها الرجل ونظر إلى ضرب الووق ونقشها فتعجب منها ثم طرحها إلى رجل من اصحابه فنظر إليها، ثم جعلوا يتطار حونها بينهم من رجل إلى رجل فيتعجبون منها ثم جعلوا يتشاورون ويقوِّل بعضهم لبهض : إنْ هذا الرجل قدأصاب كَدْراً فى الارض من زمان طويل فلما رآهم يتشاورون من أجله فرق فرقاً شديداً فحمل يزتمد ويظن أنهم قد فطنوا به وعرفوه وإنهم يريدون ان يذهبوا به إلى ملسكهم دقيا نوس قال وجمل أناس آخرون يأتونه ويتمرفونه فقال لهم وهوشديد الفرق اتفصلوا قد أخذتم ورق فأمسكشموها فلا حاجةلى فيطعامكم فقالوا يافتي فن انت وما شأنك ؟ فلما سمع قولهم عجب في نفسه ثم قال قد وقعت في كل شيء أحذر منه ثم قالوا والله يافتي [نك لاتستطيع ان تسكُّتم ماوجدت ولاتظن في نفسك ان تستخني عليك فتحير في نفسه وليس يدرى مايقول لهم ومايرجع إليهم وفرق حتى مَا يَخْبُرهُم بَثْنَى، فلما رأوه لايتكامُ أَخْذُوا كَسَاءه وَطُوقُوهُ فَي عَنْقَهُ ثُمْ جَمَّلُوا يقودونه في سكك المدينة مكبلا حتى سلم به من فيها وقيل أخذ رجل عنده كنراً قاجتمع عليه أهل المدينة كبيرهم وصفيرهم وجملوا ينظرون إليهويةولون والله ماهذا الفتي من أهل المدينة وما رأيناء فيها قط وما نعرفه فجمل تمليخا ومايدرى مايقول لهم مع مايسمع منهم فلما اجتمع عليه أهل المدينة فرق ولم يتكلمولوقال إنه من أهل المدينة لم يصدق وكان مستيَّمَنا أن أباه و إخوته في المدينة وانحسبه فَى أَهْلَ المَدَّيْنَةَ مَن عُظَّمَاءَ اهلها وانه لايمرف اليَّرم من أهلها أحدا فبيناهو قائم كالحيران يننظر متى يأنيه بعض اهله فيخاصه من أيديهم، فبينها هو كذلك إذ

(م ٣١ - تعص الأنبياء)

قد اختطفوه وانطلقوا به إلى رئيسي المدينة ومديريها وهما رجلان صالحان إسم احدهما ارموس والآخر اسطيوس .

فلما الطلقوا به ظن تمليخ انهم الطلقوا به إلى دقيانوس الملك فعمل يلتفت يميناً وشهالا وجعل الناس يسخوون من المجنون والحيران فجعل بمليخا يبكى ثم رفع رأسه إلى السهاء وقال : اللهم إله السموات والأرض أفرخ على اليوم صبراً وأولج معى روحاً منك تؤيدنى به عند هذا الجبار وجعل يبكى ويقول في نفسه فرق بينى وين إخوتى باليتهم يعلمون مالقيت فيأتون فنقوم جيما بين يدى هذا الجبار فإنما كنا قد توافقنا لنكوئن معاً لانسكفر باللهو لائتصرف في موت ولا في حياة أبدا حتى انتهى إلى الرجلين الصالحين ارموس واسطيوس .

فلما علم تمليخا أنه لم يذهب إلى دنيانوس أفاق وسكن ما به فأخذ أرموس واسطيوس الورق ونظرا إليهما وعجبا منها ثم قال أحسدهما أين الكنر الذى وجدت يافتى ؛ فقال ما وجدت كنر وإنما هذه الورق ورق آبائى ونقش هذه المدينة وضربها ولسكن والله ما أدرى ماشأنى وما أدرى ما أفول لهم فقال اسدهما من انت ؟ فقال له تمليخا قال فن أبوك ومن يعرفك بها ؟ فأنبأهم باسم أبية فلم يحدوا أحدا يعرفه فقال له أحدهما انت رجل كذاب لاتنبثنا بالحق فلم يدر تمليخا ما يقول غيره ثم أنه لمكس بصره إلى الأرض ، فقال بعض من حضرة يدا رجل بحنون وقال بعضهم ليس بمجنون ولسكنه يحمق نفسه عمداً لمكى ينفلت منكم فقام احدهما ونظر إليه تغظراً شديدا وقال له اتظن أنما رسلك ونصدقك بأن هذا مال أبيك ولصرب هذه الورق وتقشها أكثر من ثلثائة سنة أنت غلام شاب ولا أمرها وخرائن هذه المدينة ولا أمرها وخرائن هذه المدينة ولا أمرها وخرائن هذه المدينة المنهذا الصراب هذه المدينة ولا تمام ولا أمرها وخرائن هذه المهدينة المنهذا الصراب وهده المهدينة للاعذبين وحدث ، فلما قال له ذلك قال يمليخا أنبروني عمن اسألكم عنه فإن فعلتم صدقتكم عما عندى فقالو اله ذلك قال يمليخا أنبروني عمن اسألكم عنه فإن فعلتم صدقتكم عما عندى فقالو اله ذلك قال يمليخا عندى فقالو اله ذلك قال يمليخا عندى فقالو المنافرة المنافرة على عاعندى فقالو المه المنافرة المنا

سل لانسكتمك شيئًا قال ما فعل بالملك دقيا نوس؟ فقال له تمليخا فواقه ما أجد من الناس أحدا يصدقنى على ماأفول لقد كنا فتية وإن الملك دقيا نوس أكرهنا على عبادة الاصنام والذبح اللطواغيت فهربنا منه عشية أمس فبتنا فلما انتهينا خرجت لاشترى لاصحابي طعاماً وأنجسس الاخبار فإذا كا ترون فالطلقوا معى إلى السكيف الذي في جبل ناجلوس اريكم اصحابي .

فلما سمع أرموس ما يقول تمليخا قال: ياقوم لمل هذه آية من آيات الله جملها الله لكم عبرة على يد الفتى فالطلقوا معه يريناً أصحاً به فالطلق معه أرموس وأسطيوس والطلقممهم أهلالمدينة كبيرهموصنيرنمنحواصحاب المكهف لينظروا إليهم وكان الفقية اصحاب الكرف ظنوا ان تمليخا قد احتبس عنهمالانه لم يأتهم بطمامهم وشراجم فى القدر الذي كان يأتى فيه فظنوا انه قد أخذ وهم به إلى دقياءوس فبينها هميظنون ذلك ويتخوؤون إذسمعوا ألاصوات وجلبةالخيل مصعدة عندهم فظنوا انهم رسل الجبار وأنه بعث إليهم ليؤت بهم فقاموا حينسمعوا فملك إلى الفلاة وسلم بعضهم على بعض تم قالوا انطلقوا بنا نأت أعانا تمليخا قإنه الآن بين يدى دقيا نوس ينتظر متى ناتيه فبينا هميقولون ذلك وهم حلوس بين ظهرانى الكمف ولم يشعروا إلا وأرموس واصحأبه وقوف على بأب الكمفوقدسيقهم تمليخا قدخل عليهم وهو يبكى فلما رأوه يبكى بكوا معه ثم إنهمسألوه عن شانه فأخبرهم بخبره وقعس عليهم الحديث كله فعرفوا عندذلك أنهم كانوا نياماً بأمراقه ذلك الزمان كله وإنما أوقظوا ليكونوا آية للناس وتصديقا للبعث وليعلموا أن الساعة آنية لاريب فيها ثم دخل على أثر تمليخا أرموس فرأى تابوناً من تُحاس عنتوماً بخائم من فضة فقام بباب الكلف ، ثم دعار جالا من عظماء اهل المدينة ففتحوا النابوت فوجدوافيه لوحين من وصاص مكتو بأفيهما إن مكسلمينا وتمليخا ومرطونس وكشطونس وداسيوس وتكريوس وبطيونس كانوا فثنية هربوا من ملكهم دقيانوس الجبار عنافة أن يفتتهم قدخلوا هذا الكيف فلماعلم مكانهم ملكهم أمر بالكهف أسد عليهم بالحجارة ولمناكنينا شأنهم وخبرهم ليملم من بعدهم إن عثر عليهم

فلها قر أو ه عجو و و حدر القدام لل الذي أراهم آية البعث فيهم ثمر فعوا اصواتهم يحمد الله و تسبيحه ثم دخلوا على العتية الكهف فوجدو هم جلوساه شرقة وجوههم ثم كم تعديم مناوسة أرموس وأصحابه سجوداً وحدوا الله الذي أراهم آية من آياته ثم كلم بعضهم بعضاً وأنباهم الفتية عن الذي لقوا من ملكهم دقيا توس ثم أن أرموس وأصحابه بعثوا إلى ملسكهم الصالح تندوسيس فا عجل لعلك تنظر آية من آيات الله تعالى قد أظرها الله في ملسكك فا على إلى فنية بعثهم الله وقد كان توفاهم منذاً كثر من ثائما ثة سنة فاما أنى الخبر قام من السدة التي كان عليها وقال أحدك الهم رب السموات والارض تطولت على ورحمتى برحمتك فلم تعلى الدور الذي والمدينة وكبوا الذي حاليه وساروا معه حتى أنوا السكهف .

فلما رأى الفقية تندوسيس الملك ومن معه فرحوا به وخروا سجداً لله على وجوهم وقام تندوسيس قدامهم ثم أعتقهم وبكى وهم جلوس بين يديه على الأرض يسبحون الله ويحمدونه ثم إن الفتية قالت لتندوسيس نستودعك الله وفقراً عليك السلام وحفظك الله وحفظ ملكك وأعاذك من شر الجن والإنس فينيا الملك قائم إذرجموا إلى مضاجعهم فناموا وتوفى الله أوراحهم قام الملك إليهم لجمل ثيابه عليهم وأمر أن يحمل لمكل رجل معم تابوت من ذهب فلما أسوا أتوه في المنام فقالوا إلا لم تخلق من ذهب فلما مسوا أتوه في المنام فقالوا إلا لم تخلق من ذهب فلما عرب ولا من ففئة ولكنا خلقنا من تراب وإلى الزاب تصير فاتركنا كما كنا في السكمف على للتراب حتى يبعثنا اللهمة فأمر الملك جيئذ بتوابيت من ساج لجملوا فيها وجحيم الله جمين خرجوا من عدم مسجداً يصلى فيه وجعل لهم عيداً عظما وأمر أن يؤتى كل سنة ، وقيل إنهم لما أتوا باب المكهف قال تملينما دعوني أدخل على أصحابى فالبشرهم فدخل وقبض مسجداً يصلى فيه وجعل لهم عيداً عظما وأمر أن يؤتى كل سنة ، وقيل إنهم لما الله وحه وأرواحهم وعمى عليهم مكانهم ظم يهدوا إليه كما ذكر على بن أقو وجه ، فهذا خبر أصحاب الكهف .

## ﴿ مجلس في ذكر جرجيس عليه السلام ﴾

آخبرنا أبو عبدالله محد بن عبد الله الصني بإسناده عن وهب بن منبه اليماني قال كان في الموصل ملك يقال له زنانة، وكان ملك الشام كلها ودان له أهلها بوكان جبارا غابيا وكان يمبد صنها يقال له أفلون ؛ وكان جرجيس عبدا صالحا من أهل فلسطين قد أدرك بقايا من حوارى عيسى بن مريم عليه السلام وكان تاجراك ثير المال عظيم الصدقة ؛ وكان لايأمن ولاية المشركين عليه مخافة أن يفتوه عن دينه فحرج يوماً يريد ملك الموصل ومعه مال يريد ان يهديه إليه لثلا يجمل لاحدمن تلك الملوك سلطانا عليه دونه هجاء وقد بزر في مجلس لهو أمر بصنمه أفلون فنصب والناس يعرضون عليه وهو يعذب من خالفه بأمواع العذاب وقد أوقد نارا عظيمة .

فلمارأى جرجيس عليه السلام فرع منه وها له فعمد إلى لمال الذى أراد أن يهديه له فقسمه على أهل ملته حتى لم يبق منه شيء وكره ان يجاهده بالمال فأقبل عليه ، وقال له اعلم أنك عبد مملوك لاتملك لنفسك شيئاً ولا افيرك وأن لك ربا هو الذى يملكك وغيرك وهو الذى خلقك ورزقك ويحييك ويميثك ويميثك ويمنوك لايسمع ولا يبصر ولايفنى عنك شيئاً من الله فريئته بالدهب والفعنة وجعلته قتنة أناس ثم عبدته من دون الله ، فقال الملك له ان سأله عبداله وأمره ومن هو ومن الزاس ثم عبدته من دون الله الملك له ان سأله عبداله من التراب خلقت المالية أما جرجيس بتحميد الله وتعظيم أمره على أثرى على من حولى ومن هو في فاعلى فأجه جرجيس بتحميد الله وتعظيم أمره على أتمن الله المن الذي قامت على المالين الذيرة المنه الله ومانال بولايتك في معظيم أمره السموات والارض بأمره أم تمدل طوفليا ومانال بولايتك في مخطيم قرمك بما السموات والارض بأمره أم تمدل طوفليا ومانال بولايتك في مخطيم قرمك بما السموات والارض بأمره أم تمدل طوفليا ومانال بولايتك في مخطيم قرمك بما المساوات والارض بأمره أم تمدل طوفليا ومانال بولايتك في مخطيم قرمك بما المالين الذيرة قمالي غلى إلياس من ولاية الله تعالى غن نهيد المره آدميا يا كل الطمام،

إنسيا مهاويا أرضيا يطير مع الملائكة أم تعدل مخاطيس وما قال بولايتك فإنه عظيم قومك بالمسيح بن مريم وما نمال بولاية الله تعالى فإنه تعالى فاضله على رجال العالمين وجعله وأمه آية للمعتبرين ، أم تعدل هذه الوح الطبية التي اختارها بكلمته وفضلها على إمائه وما نالت بولايتك حتى اقتحمت السكلاب بيتها فانتهشت لحما وولفت في دمهما و قطمت العنساع أوصالها فقال له الملك إيتها فانتهشت لحما وولفت في دمهما و قطمت العنساع أوصالها قال أن تراهما إن يرياك إلا أن تعمل بعملهما فتنزل منازلهما فقال له الملك أما تحن فقد أعذر نما إليك وتبين انا كذبك الآنك غرت بأمور عجزت عنها ولم تأت بتصديقها ، شم إن الملك خير جرجيس بين العالم في السجود الأفلون فقال له جرجيس إن كان أفلون هو الذي رفع السها. ووضع الآرض فقد أمسيت و نصحت لى وإلا فاخسا أبها النجس الملمون فلما سمعها الملك خين وشته وسب إلحه وأمر بخشمة فاخسا و وجول عليها أمشاط الحديد فلاش بها جدد حتى تقدام اله والحلاث وعروفه و نصحت عليه خلال ذلك بالحل والحرد له ففظه الله منذلك الآلم والهلاك وعروفه و نصحت عليه خلال ذلك بالحل والحرد له ففظه الله منذلك الآلم والهلاك وعروفه و نصحت عليه خلال ذلك بالحل والحدد حتى تقديم عليه خلال ذلك بالحل والحدد وقد ونصحت عليه خلال ذلك بالحل والحرد المفطة الله منذلك الآلم والهلاك وعروفه و نصحت عليه خلال ذلك بالحل والحدد وقد ونسم عليه خلال ذلك بالحل والحدد المفطة الله منذلك الآلم والهلاك وعروفه ونسم عليه خلال ذلك بالحل والحدد المفطة الله منذلك الآلم والهلاك وعروفه ونسم عليه خلال ذلك بالحل والحدد المفطة الله منذلك الآلم والهلاك وعروفه ونسم عليه خلال ذلك بالحل والملاك عليه المفلك ألم والهلاك والملاك

فلما رأى المالك أن ذلك لم يقتله أمر بستة مسامير من حديد فأحيت حتى جماسته تارا فسمر بها رأسه حتى سال دماغه لحفظ من الآلم والهلاك فلمارأى ذلك انه لمي
يقتله امر بحوض من تحاس فاوقد عليه حتى إذا جمله نارا امر نه فادخل في جو فه
واطبق عليه فلم يدل فيه حتى برد حره فلما رأى ذلك لم يقتله دعابه فقال له جرجيس.
ألم تجد ألم هذا العذاب الذى تعذب به ، فقال إن ربى الذى أخبر تمك به حل المذاب
مثى وصبرتى لاحتج عليك فلما قال له ذلك أيقن بالشروخاف على نفسه وملسكه
وأجع رآيه على ان يخلده في السجن فقال له الملا من قومه إنمك إن تركته طليقا في
السجن يكلم الناس اوشك ان يميل جم عليك ولكن مر له بعذاب في السجن
فيشفله عن كلام الناس فأمر به قبطح على وجهه ثم أو تده في يديه ورجليه أربعة
اوتاد من حديد وامر باسطوائه من رخام فوضعت على ظهره ثم إنه حل تلمك
اوتاد من حديد وامر باسطوائه من رخام فوضعت على ظهره ثم إنه حل تلمك الله تعالى إليه ملمكا وذلك اول ما ايده الله تعالى الملائكةواول ماجاءالوحى فقلع عنه الحجر ونزع عنه الأوتاد من يديه ورجليه وأطمعه رسقاه وبشره بالنصر .

فلما اصبح أخرجه من السجن ثم قال له الحق بعدوك فجاهده في الله حق جماده ، فإن آلله يقول لك اصبر وابشر فإنى قد ابثليثك بمدوى هذا سبع سنين يمذبك ويتتلك فيهن اربع مرات وفى كل ذلك أرد إليك روحك فإذا كمان فى اللمتلة الرابعة نقلت روحك وأوفيتك اجرك فلم يشعروا إلا وقد وقف جرجيس على ر.وسهم يدعوهم إلى الله تعالى فقال له الملك يا جرجيس من أخرجك من السجن فقال أخرجني الذي سلطانه فوق سلطانك فلما قال له ذلك مل. غيظا ودعا بأصناف العذاب وقال لهم الملك مدوء بين خشبتين فدره ثم انهم وصموا سيفًا على مفرق رأسه فنشروه حتى سقط من بين رجليه وصار جزءين أم عمدوًا إلى أجزائه فقطعوها قطعا ودعوا له سبعة أسود ضارية كانت له في حبوكانت صنفا من اصناف عذا به فرموا بحسده إليها فلما هوى تحوها امر اللهجو وجل فخضمت برءوسها وأعناقها وقامت على براثنها تقييسه الآلم فظل يومه ذلك ميتا وكانت أول مونة ماتها، فلما تدركه الليل جمع الله حسده الذي قطعوه وهم بعضه إلى بعض حتى سواه ثم رد الله إليه روحه وأرسل إليه ملكا فاخرجه من الجب فأطعمه وسقاه وبشره بألنصر ءفلمآ أصبحوا قاللهالملك باجرجيس قال ابيك قال له : اعلم ان القدرة التي خلق الله بها آدم هي التي اخرجتك من الجب اخرج فالحق بِمدوك وجاهده في الله حق جهاده ومت موت الصابرين ، فلم يشمر الملك واصحابه الآخرون إلا وقد أقبل جرجيس وهم عجوفعلى عيد لهمةد صنعوه غربها بموت جرجيس ، إفلما تظروا إلى جرحيس مقبلاً قال الملك ما اشبه هذا الرجل بجرجيس فقالوا كأنه هو ، فقال الملك ليس هو حقا ألا ترون إلىسكون رَيْحَهُ وَقَلَةُ هَيْبَتُهُ فَقَالَ جَرَجِيسَ بِلَى هُو فَبَنْسُ القَوْمُ التَّمْ قَتَلَتْمُ وَمُثُلَّتُم فأحيانمي الله تعالى بقدرته فهلموا إلى الرب العظيم الذى ارًّا كم ما ارًا كم فأما قالُ لمهم ذَلكَ أقبل، يعضهم إلى بعض وقالوا ساحر سحر اعينكم فجمعوا له من كان ببلاد الملك من

السحرة فلما جاء السحرة قال الملك للكبير هم اعرض على من كبير سحرك مايسر عينى فقال ادع لى بثور من البقر فلما اتى به نفث فى إحدى اذبيه فانشقت انمنتينه ثم نفخ فى الآذن الاعرى فإذا هو نموران ، ثم دعا بيذر لحرث وبدر ونبت الزرع وحصد ثم درس وذرى وطحن وعجن وخير كل ذلك فى ساعة واحدة وهم يرون ؛ فقال المالمك هل تقدر ان تمسخ لى جرجيس دابة ، فقال الساحر ادع لى بقدح من ماه ، فلما أتى بالقدح نفت فيه الساحر ثم قال العلمك اعزم عليه ان يشربه فشربه جرجيس حتى اتى على آخره بغلما فرغ منه قال العلمك اعزم ماذا تجد ، قال ما اجد إلاخيرا كنت قسد عطمت فعطف الله لي بهذا الشراب وقوانى به عليكم فلما قال ذلك اقبل الساحر على الملك وقال له ؛ اعلم أبها الملك انك كنت تقايس رجلا مثلك الذي لا يرأم والارض وهو الملك الذي لا يرأم .

وقد كانت امرأة مسكينة من أهل الشام قد سممت بجرجيس وما يصنع من الاعاجيب فأنته فقالت له ياجرجيس أنا امرأة مسكينة ولم يكن لحماله لا أوراف كنت أحرث عليهما فاتا فجئتك لترحمني وتدعو الله أن يحي لى ثورى فلما سمع كلامها ذرفت عيناه ثم دعا الله ان يحيى لها ثوريها ثم إنه أعطاها عصا وقال لهه الحمي إلى ثوريك فاقرعيهما بهذه العصا وقولى لهما احميا بإذن الله تعالى فقالت ياجرجيس إن ثورى قد ماتا مند سبعة أيام ومزقتهما السباع وبينى وبينهما أيام فقال لها لو لم تجدى منهما إلاشيئا يسيرا وقر عتيه بالمصا فإنهما يقومان بإذن الله تعلى فانطلقت المرأة حتى اتم مصرعهما وكانأول شيء بدأ لها من ثوربها ذقيق احدهما وشعر أمنى الآخر فجمعت احدهما إلى الآخر وقرعتهما بالعصا وقالت كا امرها فقام الثوران بإذن الله تعالى الرجل من اصحاب المالك وكان أعظمهم عند الملك إنكم قدوضعتم أمرهذا الرجل على السحر وإنكم قد عذبته و فلم يصل إليه عذا بكم وقتلتموه فلم يمت فهل وأيتم ساجرا يدوا عن نفسه الموسعة أو أحيا ميتا قطفقالوا إن كلامك بعكلام رجل صبا إليه فلعله المتهواك إلى سحد

فلما رأى القوم ذلك اتبع جرجيس أربعة آلاف آمنوا فعمد إليهم الملك فلم يرن يعذبهم بألوان العذاب حتى افناهم فلما فرغ منهم قال لجرجيس هلادعوت ربك فاحيا لك إصحابك هؤلا. الذين قتلوا بحريرتك فقال جرجيس ماخلى بينى و بينهم حتى حانت آجا لهم فقال لهم رجل من عظما تهم يقال له عظيمات ألمك وحيين اجرجيس وبينهم حتى حانت آجا لهم فقال لهم رجل من عظما تهم يقال له عظيمات ألما إن فعلته آمنت بك وصدقتك وكفيتك ؛ نمن قوم حولنا ادبعة حشر كرسيا وهذه ما ثدة بينناعليها فقداح وصحاف من اشجار شتى فادح ربك ينشىء هذه الكراسى والآوائي كا يدأها اول مرة تمود خضراء فيعرف كل عودمتها البويته ورقه وزهره فقال له يدأها اول مرة تمود خضراء فيعرف كل عودمتها البويته ورقه وزهره فقال له جرجيس : إنه على الله لهن فدعا الله عزوجل فا برحوا من مكانهم حتى اخضرت تلك المكراسى والآوائي كالها وأورقت وازهرت المحرت المحرت فلما نظروا إلى ذلك المدرس لهم عليمان الذي تمنى عليه ما تمنى فقال انا اعذب لكم هذا الساحر عذا با يبعل به كيده ثم إنه عمد إلى تحاس فصنع منه صورة أور له جوف واسع تم يبعلل به كيده ثم إنه عمد إلى تحاس فصنع منه صورة أور له جوف واسع تم حولها فنقطا ورصاصه وكبريتا وزرييخا ثم ادخل جرجيس مع الحشو في جوفه شراة دو على الصورة حتى التهب وذاب كل شيء فيها وجرجيس في جوفها ،

فلما مات جرجيس أرسل الله رمحا عاصفا فلات الساء سحابا أسود فيه وعد وبرق وصواعق وأرسل الله إعصارا ملات بلادهم هجاحا وقتاما ، وأرسل الله عبرات وصواعق وأرسل الله إعصارا ملات بلادهم عجاحا وقتاما ، وأرسل الله ميكائيل فاحتمل الصورة التى فيها جرجيس حى إذا أقلبا ضرب بها الآرص فخرجوا لوجوههم صاعقين وانكسرت الصورة يند رج منها جرجيس حيا ، فلما وقف يكلمهم انكشفت الظلمة واسفر ما بين يند رج منها جرجيس ويا ، فلما وقف يكلمهم أنكشفت الظلمة والمفر ما بين الساء والآرض ورجعت إليهم أنفسهم فقال له رجل يقال له طلوفليا لا تدريه المربع من أن كنت تصنع هذه الأعاجيب أم ربك ، فإن كان ربك هو الذي يصنع فادعه يحيى لنا مو قانا التى في القبور فإن فيها اموانا منهم من نعرفه

ومنهم من لانعرفه ققال له حرجيس لقد علمت أن ما صفح الله عنكم هذا الصفح ويريكم هذه الاعاجيب ثم إنه أمر بالقبور فنبشت وهى عظام رفات وأقبسسل جرجيس على الدعاء فما برحوا من مكانهم حتى نظروا إلى سبمة عشر إنسانا تسعة رجال وخمس نسوة والااة صبية وأذا فيهم شبخ كبير فقال له جرجيس ياشيخ ما إسمك ، فقال ياجرجيس إسمى توبيل قال متى مت ، قال فى زمان كذا وكذا فحبسوه فاذا هو مات منذ أربحاثة عام ، فلما نظر الملك وأصحابه إلى مافعل قالوا ما يقى من أصناف العذاب شيء إلا وقد عذبتموه إلا الجوع والعطش فمذبوه بهما فعمد إلى بيت عجوز كبيرة فقيرة كان لها ابن أعمى أصم أبكم مقمد لحضروه في بيتها وكانوا لايوصلون له من عند أحد طعاماً ولاشراباً فلما بلغ به الجزع قال للمجوز هل عندك من طعام أو شراب فقالت لاما عهدنا الظمام منذ كذا وكذا وسأخرج أنتس لك شيئًا فقال لها جرجيس هل تمرفين الله تعمَّالي . قالت نهم . قال إياه تعبدين ؛ قالت لا ، فدعاها إلى الله فصدقته ، ثم إنها الطلقت تطلب لها شيئًا وكان في بيتها دعامة من خشب يابسة تحمل خشب البيب فأقبل على الدعاء فأحضرت تلك الدعامة وأنبثت له كل فاكبة تؤكل أوتعرف حتى كان مما أنبت اللوبيا واللياز وهو مثل البردى ، فأقبلت المجوزوهوفها شاء يا كار غدا فلما رأع الذي حدث في بيتهامن بعدها قالت آمنت بالذي أطمَّمك في بيت الجوع، فادع هذا الرب العظيم أن يشنى أبني فقال لها أدنيه مني فأدنته فبصق في عينيه فأبصر ونفث في أذنيه فسمح فقالت له أطلق اسانه ورجليه رحمك الله قال لهسا أخريه فان له يوما عظما .

وكان الملك قد خرج يوماً في مدينته إذ وقع بصره على شجرة فقالوا له إن تلك الشجرة نبتت لذلك الساحر الذي أردت ان تمذبه بالجوع فهو فيا يشاء يأكل وقد شبع منها وأشبع العجوز الـكبيرة الفقيرة وردها كما كانت أول مرة فتركوها وأمر بحرجيس فبطح على وجهه وأو تدله أربعة أو تادواً مر بمعمل فاوقد اسطوانة وجعل في اسمل العجل خاجروشفار ثم أمر بأربعين الوراً فنهضت بالعجل

عهضة واحدة وجرجيس تحتها فانقطع ثالاث قطع فأمر بقطعة أن تحرق فألقيت فى النار حتى عادت رمادًا فبعث بذلك آلرماد وبعث معه رجالا فدروه في البحر فما برحوا عن مكانهم حتى مجموا صوبًا من الساء: يابحر إن الله يأمركأن تحفظ مُأْفِيكٌ مِن الجسد الطَّيبِ قاني أديد أن أعيده كما كان ، ثم أرسل الله الرياح فأخرجته من البحر ثم جمعته حتى صار الرماد صرة واحدة كبيشته قبلُ أن يذرى فخرج معه جرجيس مغيرا ينفض رأسه فرجموا ورجع جرجيس وأخبروا الملك فقال له الملك ياجرجيس هل لكفيا هو خير لى ولك وبما نحن فيه ولولا أن يقول. الناس إلك غلبتني وقهر أني لاتبعَّتك وآمنت بك واسكن اسجد لأفلون سجدة واحدة وأذبح له شاة واحدة ثم إن أفعل لك مايسرك فقال له نعم مهما شتت خملت فأدخلني في صنمك ففرج الملك بقوله أن تظل هذا اليوم ولاتبيت هذهالليلة ا لا في بيتي وعلى فراشي وكرامتي حتى تستريح فأخلى له بيته فظارفيه جرجيس حتى إذا أدركه الليل قام يصلى ويقرأ الزبور وكانأحسنالناسصوتاً فلما سمعته امرأة الملك استجابت له فلم يشعر إلا وهي خلفه ثبكي فدعاها جرجيس إلى الإيمان خَـآمنت به وأمرها فَـكُـتُمت [عانها قلما أن أصبح الصبح غدا به إلى بيت الأُصنام الميسجد لها فلما سمعت المجور بذلك خرجت تحمل إبنها على عاتقها توبخ جرجيس والناس مشتغلون عنها .

فلها دخل جرجيس بيت الأصنام ودخل الناس معه نظروا و إذا بالعجوز و إبنها على عاققها أقرب الناس إليه مقاما فلها رآها جرجيس دعا ابن العجوز باسعه فنطق وأجابه ولم يتكلم قبل ذلك قط ثم اقتحم عن عاق أمه يمشى على رجليه علم يكن يطأ الآرض قبل ذلك بقدميه قط ، فلما وقف بين يدى جرجيس قال له اذهب فادع لى هذه الاستام وهى يومئذ سبعون صنا على منابر من ذهب وهم يعبدونها ويسيدون معها الشمس فالقمر فقال له الغلام كيف أدعوا الاسمام غقال له قالملام كيف أدعوا الاسمام غقال له قالملام كيف أدعوا الاسمام غقال له قالملام كيف أدعوا الاسمام غلال ما أجبتيه فلها طالمنام ذلك أقبلت تندحرج إلى جرجيس فا انتهت إليه ركض الارض

برجله فخسف بها ، وبمنابرها وخرج إبليس لعنه الله من جوف صنم منها هاربها من الحسف فلما مر بجرجيس أخذ بناصيته فخضع له وكله جرجيس فقال أخبرتى من الحسف فلما مر بجرجيس أخذ بناصيته فخضع له وكله جرجيس فقال أخبرت أينا الروح النجسة والحلق الملمون ما الذي يحملك على أن تهلك الناس معلك وألمت تعلم أنك وجعندك تصيرون إلى جيم ، فقال له إبليس لعنه الله وخيرت بين ما أشرقت عليه الشمس و بين ما أظراعليه الليل و بين هلك وأحد من ننى آدم وضلالته لاخبرت علملكته على ذلك كله وإنه ليقع في من الشهوة والملذة في ذلك جميع ما يلاد به جميع الحلق الم تعلم ياجرجيس أن الله تعالى أسجد لا بيك آدم جميع الملائك فسجدوا كلهم وامتنعت من السجود وقلت أنا خير منه ، قال فلم إلى ملائك منيله جرجيس .

قال الملك ياجر جيس غررتنى وخدعتنى وأها.كت آ لهتى فقال جرجيس إ ممه فعلت ذلك لتعتبر ولتعلم أنها لو كانت آلحة لدافعت عن نفسها و إنما أما مخلوق ضعيف لا أملك إلا ماطلكنى رق .

فلما قال هذا جرجيس أقبلت امرأة الملك وكلمتهم وكشفت لهم عن إيمانها وقالت لهم ما تنتظرون من هذا الرجل إلادعوة فيخسف بكم الأرض كما خسف بأصنامكم اتقوا الله أيها الفوم في أنفسكم، فقال الملك ويحك يااسكندرة ماأسرع ماأضلك هذا الساحر في ليلة واحدة نقالت أمارأيتالله كيف يظفره بكويسلطه علبك فيكون له الفلاح والحبحة في كل موطن.

فلما سمع كلامها أمر بها لملك عند ذلك فحملت على خشبة جر جيس التي كان على عليها وجملت عليه الأمشاط التي جعلت على جرجيس ، فلما آلمها قالت : ادع ربك يا جر جيس فينخف عنى فاني قد آلمنى العذاب فقال لها انظرى فو قاك فلما نظرت صحكت فقال لها الملك ما يضحكك ، قالت أرى ملكين فوق ومعهما تاج من حلى الجمة ينتظرون خروج روحى ؛ فلما خرجت روحها زيناها بذلك التاج من صعدا بها إلى الجمة ، فلما قبض انه روحها أقبل جرجيس على لدءا موقال اللهم انت أكر متى جذا البلا. لتعطيني منازل الشهداء فهذا آخر أيامي المدى كنت

وعدتنى فيه الراحة من بلاء الدنيا . اللهم إن اسألك أن لا تقبط روحى و لا أزول من مكانى هذا حتى تلال بهر لاء المتكبيرين من سطول تلك و نقمتك . الا قبل لهم به حتى تشفى به صدرى و تقربه عنى فانهم ظلمونى و هذبونى فيك . اللهم إنى اسألك أن لا يدعو بعدى داع فى بلاء وكرب فيذكرنى و يشدك بإسمى إلا فرجت هنه ورحته وأجبته وشفعتنى فيه فلما فرخ من هذا الدهاء أمطر الله عليهم نارا فلما وأوا ذلك عمدوا إليه فضر بوه بالسبوف غيظا من شدة الحريق ليعطيه الله بالفتلة الراسة ما وعده ثم احترقت المدينة بجميع ما فيها وصارت رمادا لحملها الله من وجه الارض وجمل طليها سافلها ، وكان جميع من آمن بجرجيس قد قتل وقتل معه أربعة و اللابين الفا وامرأة الملك ، وقال الاستاذ وكانت قصة جرجيس ف

## ﴿ بَابِ فِي قَصَة شَمْسُونَ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

أخبرنا عبد الله الصني بإسناده عن وهب بن منه ، اذرجلا من أهل قرية من قرى الروم يقال له شمسون بن مسوح كان فيهم مسلما من أهل الإنجيل وكا نت أمه قد جعلته نذيرا وكان فومه أهل أوثان يعبدوها من دونا فتوكان منزله منها على خمسة أميال وكان يفروهم وحده ويجاهدهم في الله فيقنل منهم ويسبي ويصيب الأمو ال فنصب وعطش انفجر له من الحجر ما، عذب فيشرب منه حتى يروى وكان قد أعطى قوة في البهلس وكان لا يوثقه حديد ولاغيره لجاهدهم في الله ألف شهر يصيب منهم حاجته فاحتالوا عليه وقالوا لاناتيه إلا من قبل امرأته لجملوا لها جعلا على ذلك فأجابتهم وقالت أنا أوثقه لمكم فاعطوها حبلا وثيقاً . وقالوا لها أذا نام فأوثقي يديه إلى عنقه حتى تأتيه فتأخذه فلما نام أوثقت يديه إلى عنقه بقال لها لم فقلت ذلك نقالت أنا أخربه بيديه فوقع من عنقه فقال لها لم فلمات ذلك فقالت أنا أحرب به قوتك ما رأيت مثلك قط فار لمت اليهم وقالت له أبي عنديه بالحيل فلم يغن عنه شيئا فارسلوا إليها بجامعة من حديدوقالوا لهم إنها نام خاصلها في عنقه فلما نام عامليا في عنقه فلما نام جعلتها في عنه ثم أمكنها . فلما هب جذبها

فوقعت من عنقه ويده فقال لها لم فعلت هذا قالت أجرب به قوتك مارأيت مثلك وطفهل في الآرض شيء يغلبك قال لإإلا شيء واحد قالت وماهو. قال ما أنا يخبرك به فلم ترل تسأله حتى قال لها ويحك إن أمى كانت أخبرتني أن لايفلبني شيء أبدأ ولا يغيظ نه إلا تسمر وأسهاوقفه شيء أبدأ ولا يغيظ نها إلا شمرى فلما كام أو ثقت يده إلى عنقة بشعر وأسهاوقفه ذلك فبعث إليهم لجاء وا وأخدوه فجدعوا أنفه وأذنيه وفقترا عينيه وأوقفوه بين ظهرا في المدينة وكان ملكم قد أشرف عليها هو والناس لينظروا إلى شمسون وما يستنع به فدعا لقه شمسون حين مشلوابه وأوقفوه على الناس أن يسلطه عليهم فامر أن يأخذ بعمودين من عمد المدينة التي عليها الملك والناس معه فيجذبهما جميعاً فجدبهما فانهارت المدينة بمن فيها فهلكوا فيها هدما وهلكت ايمنا امرأته معهم ورد الله تعالى عليه بصره وماأصابوا من جسده تاما وعاد كما كان وكانت قصة شمسون في أيام ملوك العاوائف والله أعلى .

## ﴿ بَابِ فِي قَصَةَ أَصْحَابِ الْآخِدُودِ ﴾

قال الله تمالى (قبل اصحاب الآخدودالنار ذات الوقود) الآيات وروى عن عطاء عن ابن عباس أنه كان بنجران ملك من ملوك حبر يقال له يوسف ذو أو اس ان سرحيل في الفترة قبل مولد الذي يمالي بسبعين سنة وكان له ساحر حاذق فلما كر قال العلمة المحد فبعد إليه غلاما يقال كه عبد الله بن الساحر له عبد الله بن الساحر وكان في طريقه و الهب حسن القراءة وحسن الصوت فقمد الفلام عنده وسمح كلامه فا مجميه وكان يبطىء عند الراهب ويأني المعلم فيضر به ويقول له ما أيطاك كلامه فا مجمية فقل المسلم فقل المسلم فقل الملم فقل الملم فقل الملم فقل المله وكان في تلا الفلام ورماها وكان في تلا الفلام ورماها فقل الملم فقل الملم فقل الملم وكان في تلك المبلد حية عظيمة قد قطعت الطريق على الماس فر بها الفلام ورماها وكان في تلك المبلد حية عظيمة قد قطعت الطريق على الماس فر بها الفلام ورماها عصور وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمم الساحر فاقتلها فلما يصحر وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمم الساحر فاقتلها فلما

وقد بلغ منأمرك ما أرى و إلك ستبتلى فإذا ابتليت فلاتدل على فكان الفلام يبرى. الأكمة والأبرص ويشغى المرضى .

وكان للملك ابن عم مكفوف البصر فسمع بالفلام وقله الحية ، فجاءه مع قائد وقال له . أنت قتلت الحبيــة؟ قال لا . قال فن قتلها؟ قال الله تعالى ، قال فن الله قال رب السموات والأرض وما بينهما ورب الشمس والقمر والليل والنهار والدنيا والآخرة ، قال إن كنت صادقاً فادع الله أن يرد على بصرى فقال له الفلام أرأيت إن رداقه عليك بصرك تؤمن بالله . قال اللهم إن كان صادقاً فأردد عليه يصره فرجع إلى منزله بلا قائد ثم دخل على الملك فلما رآه تمجب منه وقال له من فعل هذا بك فقال الله قال ومن الله ؟ قال رب السدوات والأرض فقال له الملك أخبرتي من علمك هذا ؟ فأبي فلم يرل يمذبه حتى دله على الغلام غجي. والغلام فقال له الملك يابني قد باخ هن سحرك هذا و فقال له الغلام إلمي لا أشنى أ-دا و إنما يشفىاقه فام يزل بمذبه حتى دله علىاار اهب فجىءبا أراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبي ثم جيء بابن عم الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المفشار في مفرق رأسهم فشقهم ثم التفت إلى الفلام وقال له ارجع عن دينك فأبي فدفعه إلى نفر من أصحابه وقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذأ قذهبوا به الجبل فقال اللهم اكفينهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وهلمكوا ثم جاء العلام يمثى إلى الملك فقال لهاالمك مافعل أصحابك بك فقال كفانمهم أقد فَغَاظَ الْمَلْكَ ذَلْكَ قَدَفُهُمْ إِلَى نَفْرَ مَن أَصْحَابِهِ وَقَالَ لَهُمُ اذْهُبُوا بِهِ فِي قرآور وهي السفينة واطرحوه فى البحر ولججوا به فيه فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فى البحر وأغرقوه فذهبوا به إلى البحر، فقال الغلام اللهم اكفنيهم بمما شئت فَانْكُمْفَأْتَ بِهِمُ السَّفْيَةَ فَغَرْ قُوا وَجَاءً يمشى إلى الملك فَقَالَ لَهُ الملك مَافَسُلُ أُصحابك، قال كما نيهم أنه ، فقال له الملك اقتلاً والسيف فنها السيف عنه ، وفشا خبره في الارص وعرفه الناس وعظموه وعلموا أنه وأصخابه على الحق ثم إن الغلام قال للملك إنك لاتقدر عل قتل إلا ان تفعَّل ما آمرك به فقال وما هو ، قال تجمع

أهل مملك مأنه وأنت على سويرك فتصلبنى على بجذع و ترمينى بسهم وتقول باسم الله وب المغلام ، فغعل الملك ذلك ثم رخاه وقال باسم الله فأصابه فى صدغه فوضع يده عليه ومات ، فقال الناس لاإله إلا الله آمنا بدن عبد الله بن الساس، ولادين إلا دينه ه فلما آمن الناس برب العالمين رب الغلام قيل الملك قد والله تزل بك ماكنت تحذر فغضب الملك وأغلق أبواب المدينة وأخذ أفواه السكك وخسد أخدودا وملاه ناراً ثم عرض الناس عليه رجلا رجلا فن رجع عن الإسلام تركه ومن لم يرجع ألقاه فى الأخدود فاحترق وكانت اهرأة قد أسلمت فيمن تركه ومن لم يرجع ألقاه فى الأخدود فاحترق وكانت اهرأة قد أسلمت فيمن ألميم وضا أولاد ثلاثة أولاد أحدهم وضيع فقال لها الملك أثر جمين عن دينك وإلا أشيف النار جومي النار فهمت المرأة بالرجوع ثمان الماسي الصغير يا أماه لا رجعى عن الاسلام فإندى على الحق ولا بأس عليك فالتي الصني في المار وأمه على أثره وقد روى هذا بنحو ماذكر ناه مرفوعا عن رسول الله يهيني .

أخيرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسين بنجعفر المذكور وإستاده عن صبيب عن رسول الله عليه عمل معناه و وقد تكلم ستة في المهد شاهديو سف الصديق عليه السلام وابن ماشطة بذت فرعون ويحيى بن زكريا وعيسى بن مريم وصاحب جريج الراهب وصاحب الاخدود »

وقال سعيد بن المسيب: كنا عند عمر بن الحنطاب رضى الله عنه إذ ورد عليه كتاب أنهم وجدوا ذلك الفلام بنجران وهر واضع يده على صدغه فكلما مد يده عادت إلى الصدغ فكتب إليهم عمر واروه حيث وجد تموه وقال مقا تلكان أصحاب الاتحاديد الملائة؛ واحد بنجران اليمن وآخر بالشام وآخر بفارس حرقوا بالنار أما الذى بالشام فانطياخوش الرومي أحرق قوماً من المؤمنين وأما بفارس فهو يختنصر، وكانت قصته ما أحرنا عبد الله بن حامد بإسناده عن ابن أروى قال الم هزم المسلمون أهل الاسفندهار وانصرفوا جاءهم نسي عمر، قاجتمعوا وقالوا أي شيء تجرى على المجوس من الاحكام فإنهم ليسوا بأهل كتاب وليسوا من مشركي

الهمرب، فقال على كرم الله وجهه ؛ بل هم أهل كـتاب وكانوا متمسكين بكتابهم، وكا نت الخرة قد أحلت لهم فتنا ولها ملك من ملوكهم فغلبت على عقله فتناول أخته فوقع عليها فلما ذهبءنه السكرندم وقال لها ويحك ماهذا الذىأتيت به وما الخرج منه ؟ فقالت المخرج منه أملك تخطب الناس فنقول ؛ أيها الناس إن اف*ن*ه قد أحل لكم نكاج الآخوات إذا ذهب هذا في الناس تناسوا ماحرمته عكيهم، فقام فيهم خطيبا خَقَالَ ؛ أيها الناس[ن الله قدأحل لـكم نكاح الآخوات ، فقال الناس بأجمهم ؛ معاذ الله أن نؤمن مهذا ماجا-نا مهذا نبي ولا أنزل علينا في كتاب فرجع إلى أخته وقال ويحك إن الناس قد أبوا على فقالت ابسط فيهم السوط فأبوا أنَّ يقربوا له فقال لمها إن الناس قد أبوا فقالت جرد فيهم السيف فأبوا أن يقروا فقالت خذ لمهم الآخدود ثماعرضهم عليه فن تا بمك حل عنه ومن أن فاقذفه في النار فأخذ الآخدود وأوقد فيه النيران وعرض أهل علىكته على ذلك فن أنى قذفه في النار ومن أجاب حلى سبيله فأنزل الله تمالى فيهم (قتل أصحاب الاحدود) إلى قوله تمالى (عداب ﴿ لحريق ﴾ وأما الذي في البين فهو يوسف ذو نواس بن شرّاحبيل بن تبع بنُ يشرخ الحميرى ، وقال مقاتل إنما قذف في النار يومئذ سبعة وسبعين إنسانًا ، وقال الكلي كان أصحاب الاخدود سبعين ألفا فلما قذفوا المؤمنين في النار خرجت النار إثى أعلىشفيرالآخدود فأحرقنهم وارتمعتالنارفوقهم إننتا عشرذراعا ونجا ذونواس فسلط الله عليهم أرباطا الحبشى حتى غلب على البين فخرج هاربا فاقتحم البحر **خ**أغرقه الله فيه ، وفيه يقول عمرو بن معديكرب ؛

أتوعدنى ، كأنك أنور عين وما قد كار قبلك في نعم فقدتم عهد من عهد عاد فأسى أمسلة بادرا وأمسى

## ﴿ بَابِ فِي قَصَةُ أَصَحَابِ النَّهِلُ وَبِيَانَ مَا فَيِهَا مِنَ الْفَصْلُ ﴾ ( والشرف لننبينا محمد ﷺ )

قال الله تعالى (ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل) قال محد بن إسحق بن بيساركان من حديث أسحاب الفيل ما ذكر بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير. وعكرمة عن أبن عباس وعمن بقى من عالم الهين وغيرهم أن ملكا من ماوك حير يقال اله زرعة ذو بواس كان قد تبود واجتمعت معه حمير على ذلك إلا ما كان من أهل نجران فأيتم كانوا على دين النصرا فيه على حكم الإنجيل ولهم رأس يقال. له عبد الله بن السامر فدعاهم إلى اليهودية فأبوا أخرهم فأخدار وا القتل فتهم من قتل صبراً ، ومنهم من ألقى فى النار الارجلا من أهل سبأ يقال له دوس بن تملمان فذهب على فرس له يركمن حتى أجمزهم فى الرمل فأتى قيصر فذكر له ما بلغ منهم واسد عمر فقال له بهدت بلادك عنا واسكنى أكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على واسد عسرك فكست له ومت معه رجلا من الحيشة يقال له إرياط فلما بعثه قال. له إن خالما بعثه قال. له إن خالما المؤمن بها ما ما على المنا بعثه قال. المنا خلها الوضيم القال فتمو قوا عن ذى نواس واقتحم به فرسه فاستمر ضي يه الما المور فهلكا عميما فكان آخر العهد به ، ودخلها إرياط فعمل بما أمره النجاشي ه فقال ذو جدن الحيرى فها أصاب أعل الهين ؛

لحاك الله قد أنونت ويقى إذا تسقى من الخر الرحيق إذا لم يشكينى فيها رفيقى ولو شرب الشفاء من المنسوق ينوء عسكا فى رأس نيق وجر الموجل المشت الرئيق إذا يمسى كومصان البروق

دعيثي لا أنالك لم تعلمتي بذا عرف القيان إذا انتشا وشرب الخر ليس على عار وإن المسوت لا ينهاه ناه ولا مترهب في اسطوان وغمدان الذي نبثت عنسم لمتهمه وأسفيط يلحن فيه مصابيح السليط يلحن فيه

فأصبح بمسد جدته رمادأ ونخلته التي غرست إليه يكاد اليسر يهمر بالمذوق وأسلم ذو تواس مستبينا وحذر قومك صنك المضيق قال ؛ فأقام إرياط بالنين وكتب إليه النجاشي أن اثببت بجندك و من ممك حيناً شم أن أبرهة بن الصباح ساخطه في أمر الحبشة حتى انصدعوا صدعين فكانت ممه طائفة ومع أبرهة طائفة ثم تزاحفا فلما دنا بعضهم من بعض أرسل أبرهة إلى إرياط وكان إرياط جسبًا عظمًا وسما في يده حربة ، وكان أبرهة رجلا تصيرًا حاذرًا لحما وكان ذا دين في النصرانية وكان خلف أبرهة وزيرًا يقال له عنودة ظها دارواً رَفَعَ أَرِياطُ الحَرَبَةِ فَضَرَبِ بِهَا وَأَسَ أَبِرِهَةً فَوَقَمَتَ عَلَى جَنْبِيهِ فشرمتُ عينيه وجبينة وأنفه وشفته فلالك سمى أنرهة الآشرم ، فلما رأى عتودة ذلك ممل على أرباط فقتله فاجتمع الجيش على أبرهة فبلغ النجاشي ما صنع أبرهة فغضب عليه وحلف لا يدع أبرهة حتى يمجز ناصيته ويطأ بلاده ، ثم إنه كتب إلىأبرهة إلك عدون على أميري ففتلته بغير أمرى ، وكان أبرهة رجلًا مارداً ، فلما بأخه قول النجاشي حلق رأسه وملاً جرابًا من تراب أرضه وكستنب إلى النجاشي ؛ أيها الملك إنما كان إرياط عبدك وأنا عبدك اختلفنا فيأمرك وكنت أعلم بأرض الحبشة وأسوس لها وكنت أردته أن يعتزل في فقلته ، وقد بلغني الذي حَلْف عليه الملك وقد حلقت رأسي وبعثت به إليك وملات جرابا من ترآب أرضى وبعثته إليك **لبطأه الملك ليبر قسمه فلما انتهى إليه ذلك رضى عنه وأقره على عمله وكتب إليه** مِأَن اثبت بمن معك من الجند ، ثم أن أبرهة بني كسيسة بصنعاءً يقال لها الفليس". تُم كتب إلى النجاشي إنى قد بنيت لك بصنعاء كنيسة لم يين الملك مثلها قط لست منتهيا حق أصرف إليها حج العرب فسمع بذلك رجل من بني مالك بن كسانة فخرج إلى القليس ، فدخلها البلا ففذر فيها تهوأا بها وتغضبا السكحبة فبلغ ذلك \$ برهة ، ويقال إنه أناها ناظراً إليها فدخلها فوجد القذرة فيها ، فقال من اجرًّا على هذا ؟ فقيل فعل هذا رجل من العرب من أهل ذلك البيت الذي يحجو نه سمع بالذي قلت فصنع هذا فحلف أبرهة عند ذلك ليسيرن إلى السكعبة حتى بهدمها ،

فتحرج سائراً من الحبشة إلى مكة وأخرج معه الفيل، فبلغ ذلكالعرب فأعظموه ورأوا جهاده حمّا عليهم فخرج ملك من ملوك حمير يقال له ذو نفر بمن أطاعه من قومه فهزمه وأخذ ذُو نصر فأى به إلى أبرهة فقال له أيها الملك لا تقتلني فإن استبقاءك لى خير لك من قتلى ، فاستحياه وأوثقه وكان أبرهة رجلاحلما تُم خرج سائراً حتى إذ دنا من ديار خشم خرج إليه نفيل بن حبيب الحشممي في قبيلتي. خثمم وهما شهران وناهش ومن أجتمع إليه من قبائل البينفقاتلوه فهزمهم وأخذ. نفيلاً أسيراً فقال أيها الملك إن دليلك بأرض العرب فلا تقتلى فاستبقاه وخرج. معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مغيث الثقفي في رجال من تقيف وقال له ۽ أيها الملك إنما <sup>بحن</sup> عبيدك فإن كنت تريد البيت الذي بمكه فنحن. نبعث ممك مر. ُ يدلك عليه فبمثوا أبا رغال مولاهم فخرجوا حتى إذا كانوا: بالمفمس مات أبو رغال فهو الذي ترجم قبره المرب وبعث أبرهة من المفمس. رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على مقدمة خيله فجمع إليه أمرالاً وأصاب لعبد المطلب جد رسول الله ﷺ مائتي بعدير ثم أن أبرهة بعث حناطة الحميري إلى أهل مكه سفيرًا فقال له سل من شريفها ثم أبلغه إنى لم آت لقتال إنما جئت لأهدم هذا البيت فانطلق حناطة حتى دخل مكة فلقى عبد المطلب بن هاشم فقال له ؛ إنَّ الملك أرسلني إليك لاخبرك أنه لم يأت للقتال إلا أن تقاتلوه إنما أتى لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنسكم فقال عبد المعللب سنخلى بينه وبين ما جاء له فإن هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليـــــه السلام فإن يمنعه فهو بيته وحرمه و إن يخل بينه وبين ذلك فهو كذلك فواقه ما لنا به قوة قال فالطلق معيي إلى الملك .

زعم بعض العلماء أنه أردفه على بغلة وكان راكبا عليها وركب معه بعض بنيه حتى قام المسكر وكان ذر نفر صديقا لعبد المطلب فأناه فقال له ياذر نفر على عندك من عناء فيا نزل فقال له ما عناء رجل أسير لا يأمن من أن يقتل بكرة أو عشية لكن سأبعث لك أنيس سائس الفيل فإنه صديق لى فاسأله أن يصنع للمحتد عشية لك سأبعث إليه من الخير ويعظم منزلتك وسطك عنده فأرسل إلى أكيس

فأناه ، فقال له إن هذا سيد قريش صاحب عيرمكة بعطى وبطعم الناس مناآسهال. والحبل والوحوش والطير في رءوس الجبال ، وقد أصاب الملك ما ثتى بعير ، فإن استطامت أن تنفيه عنده فهو صديق لي و إني أحب ما يصلي إليه من الحبير - ثم أن. أنميسا دخل على أبرمة هو وعبد المطلب وقال له بـ أبهـا الملك هذا سيد قريش. وصاحب عير مكة الذي يظمم الناس في السهل.و.الجبل والطير والوحش فير.وس. الجمال ، وأنما أحب أن تأذن له فيكامك فأذن له ، فلما دخل عليه و جلس بين بديه وأناه وأجلسه معه على السرير ، ثم قالالترجمانه قل له ماحاجتك؟ فقال له الترجمان. ذلك فقال له عبد المطلب حاجتهي أن برد على ما تني يمير أصابهـــا لى فقال أهِرهــــ لرَّجَانِهُ قُلْ لِهُ لَقُدْ كُنْتَ أَعِمِيْتُنَى حَينَ رَأَيْنَكَ وَلَقَدْ زَهْدَتَ فَيْكُ الْآنَ فَقَالَ لَهُولُمْ ؟ قال حيث جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك لأهدمه لم تكامني فيه وتكلمني في مائة بعير أصبتها فقال له عبد المطلب قلله أنا رب هذه الإنلولميذا ألبيت وبله سيمنعه منك قال ما كان لتينعه منى فقال له آنت وذاك ثم أمر له بَالِمله فردت هليم

قال محد مِن إسحق وكان فيما يوعم بعض أهل العلم أن عبد المطلب قد ذهب إلى أبرهة بعمرو بن معدى كرب بن الديل بن بكر بن عبد مناف بن كنالة وهو يومثذ سيد بني كنانة وخويلد بن وائلة البذل وهو يومئذ سيد هذيل فعرضوأ على أبر هذا لك أمو ال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت فأنى أن يرجع قال. فلما ردت الإبل على عبد المطلب رجع فَأَخْرِ قَريشًا الحَبِّر وأمرهُ أَنْ يَشْرَقُوا فَيْ الشماب ويتحرقوا في وروس الجبال تخوفا عليهم من مورة الجيش إذا دخل ففعلوا ذلك ثم أتى عبد المطلب إلى السكمية فأخذ حلقة الباب وجعل يقول ؛

سع وحله فامنع رحالك ــب وعابديه النّبوم T لك وعالم أيداً عالك.

يارب لا أرجو لهم سواكه يا رب فامنع منهم حماكه إن هدو البيت من عاداً كا فأمنهم أن يخربوا قراكا وقال أيضاً ؛ لا ﴿ أَنَ الحَرْمُ يُمُلِّمُ والصر على آل السايد

عمدوا حماك بكيدهم جهلا وما رقبوا جلالك إن كنت تاركوم وكد بتنا فأمر ما بدالك تُم أن عبد المظلب توجه في بعضالوجوء مع قومه ، وأصبح أبرهة بالمفمش وقد تهيأ للخول مكة وعبىء جيشه وهيا فيله ، وكان إسم الفيل محموداً وكانمن خَبِلِ النجاشي بعثه إلى أبرهة وكان فيلا لم ير مثله في الآرض عظما وقوة وجسما وقال الكلبي لم يكن عندهم إلاذلك الفيل الواحدفلذلك قال الله تعالى (ألم تركيف غمل ربك بأصحاب الفيل ) قال الضحاك. كانت الفيلة كشيرة . ويقاُل فإن معه إلنا عشر فيلاً ، وإنما وحده (١) على هذا النَّاويل لوفاق رءوس الآي ، ويقال نسبهم إلى الفيل الاعظم ، قال فاقبل الفيل الاعظم فاخذ باذنه وقال ؛ ابرك وقال ا برك محوداً أو ارجع راشداً من حيث جثت فإنك في بلدانة الحرام فبرك الفيل فبعثوه فابي أن يقوم أضربوه بالمعول في رأسبُّه فادخلوا محاجنهم تحت مراقه رمرافقه ورفموه ليقوم فاني ، فوجهوه راجعاً إلى اليمني قدّم يهرول ثم وجهوه لى الشام ففعل مثل ذلك ثم وجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك فصرفوه إلى الحرم فبرك وأبى أن يقوم ثم أن نفيلا خرج من عندهم وصعد إلى الجبل وأرسل الله تعالى طيراً من البحر كامثال الخطاطيف مع كل طير منهم ثلاثة أحجار حجران : في رجليه وحجر في منقاره أمثال الحمص والعدس فلما غشيت القوم أو سلتها خليهم فلم تصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك وليس كل القوم أصابت فذلك قو له تعالى ﴿ طَيرًا ابابيل ﴾ أى منفرقة مر.. هينا وهينا ، قال أبن عباس كان لها خواطيم كخراطيم الظيور ، واكنف كاكنف الكلاب ور.وس كر.وس السباع ولم تر قبل ذلك رلا بعده، وقال ابو الجوزاء؛ افتناها الله في البواء في ذلك الوقت .( ترميهم بحجارة من مجيل) اى سنك كل(١) قال ابن مسمود صاحت الطير ورمتهم

<sup>(</sup> ١ ) قوله ؛ وَإِنَّا وَحَدُهُ الذَّ ؛ المَرَادُ انَ الْإِفُرَادُ فِي الْآيَةُ عَلَى هَذَا الْقُولُ لو فاق رءوس الـــي .

<sup>. (</sup> ۲ ) قوله ۽ اي سنك كل يا لفظ معربه سجيل .

بالحجارة ، وبعث الله ريحا تعتربت الحجاره فزادتها قوة فما وقع منها حجر على جنب رجل إلا خرج من الجنب الآخر ، وإذا وقع على رأس رجل خرج من دبره ( فجملهم كمصفّ مأكول).أى كزرع قد أكلّ حبه ربقى تبنه ، فلما رأت. الحبشة ذلك خرجوا هاربين يبتدرون الطربقالدى جاءوا منه ويسأون عن نفيل أبن حسيب ليدلهم على الطريق فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمة ،

والآشرم المفلوب غير الغالب أيرس المفر والاله الطالب وقال أيضاً في ذلك

الاحبيت عنا يا رديئا

نعمنا كم من الاصباح عيونا! لدى جنب المخضب مآ رأينــا ردیشے لو رأیت ولم تریه ولم تاس على ما قات بيانا: إذ العذرتني وحسدت امري. حدت الله إذ عاينت طيرا وخفت حجارة ترمى عليسا وكل القوم يسألون عن تغيل كان على التجيئمان دينا وذكر زياد عن هبدالة بن عمر أن طيرالا بابيل كانوا ايباوا من قبل البحر الرجال الهند ترميهم بحجارة اصغرها مثل رءوس الرجاك واكبرها كالإبل النول. ما رمت اصابت وما اصابت قتلت ، وبعث الله تعـالي على ابرهة داء في جسده 🦈 فجمل تتساقط انامله كلما مغطت انملة اتبعتها انملة وقيح ودم فانتهى إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فيما يقي من اصحابه فما مات حتى أصدع صدره عن قلبه ، ثم هلك ورعم مقاتل بن سلمان ان السبب الذي جرحديث اصحاب الغيل هوأن فتة من قريش خرجوا تجارا إلى ارض النجاشي فساروا حتى دنوا من ساحل البحر وفي خدها حقف من احقافها بيعة للنصارى تسميها قريش الهبكل ويسميها التيجاشي وأمل أرضه الماسر خسان فنزل القوم في سندها فجمعوا حطيا واججوأ تمارًا وأشتووا لحمًّا ، فلما ارتحلوا تركوا الناركا هي في يوم صائف فسجت الرياح. فاضطرم البيكل نارا وانطلق الصريخ إلى النجاشى فاخبروه فاسف عند ذلك غضبة للبيعة فبعث ابرهة لهدم السكعبة وكنَّان يمكه يومئذ أبو مسعود الثقفي ، وكمأن.

مكفوف البصر يصيف بالطائف ويضتى بمكة ، وكان رجلا نبيها عليلا ، وكان رجلا نبيها عليلا ، وكان رجلا نبيها عليلا ، وكان رابط له نستغنى فيه عن رايك فا رأيك ؟ فقال ابو مسعود لعبد المطلب اعمد إلى مائة من الإبل فاجعلها هدية نه تمالى وقلدها نعلا واثبتها فى الحرم لعل بعض هؤلاء السودان يعقر منها الفيضب رب هذا البيت فياخذهم فقعل ذلك عبد المطلب فعمد القوم إلى تلك الإبل فحملوا عليها وعقروا بعضها وجعل عبد المطلب يدعو فقال ابو مسعود ؛ إن لهذا البيت ربا سيمنعه ، فقد نول آمه علم المهال يسحراء هذا البيت وأراد ... هذمه فنعه انه وابتلاء واظلم عليه الملائة ايام فلما رأى ذلك تبع كساه القباطى ... البيض وعظمه ونحر اله جرورا .

ثم قال ابر مسعود لمعبد المطلب انظر إلى بحر اليمن هل ترى شيئا؟ فقال أرى طيرا بيضا نشأت من جانب البحر وحلقت على رءوسنا فقال له هل تعرفها؟ وقال عبد المطلب والله ما اعرفها ما هى بنجدية ولا تهامية ولا عربية ولا شامية، فهال عبد المطلب ول من منافيرها وإنها تطير بارضنا غير مؤنسة قال ما قدرها؟ قال امثال المساسب فى منافيرها حصى كامها حصى الحذف قد أقبلت كالليل المظلم، فجاءت حتى إذا حاذت عسكر القوم ركدت فوق رءوسهم فلما توافت الرجال كلها بخيالهم اهلت الطير في منافيرها على من تحتها مكتوب على كل حجر إسم صاحبه ثم إنها رجعت من حيث جاءت خلما اصبح عبد المطلب وابو مسعود انحطا من ذروة الجبل فمشيا ظم يسمعا خلما اصبح عبد المطلب وابو مسعود انحطا من ذروة الجبل فمشيا ظم يسمعا حساً فقال لبعضهما بات القوم سامدين فاصبحوا نياما فلما دنو! من معسكر الفيل فإذا هم خامدون وكان الحجر يمنزل على بيضة احدهم فيفجرها ويقطع فى دماغه ويخرق الفيل والدابة ويغيب الحجر في الارض من شدة وقعه .

ثم إن عبد المطلب أخذ قاسا وحفرحتى اعمق فى الارص قملاها من الذهب الاحر والجوهر الجيسد ثم حفر الصاحبه حفرة فملاها ثم قال لابى مسعود هات سخاتمك فاختر فإن شئت أخذت حفرتك وإن شئت فهما لك معا فقال له ابو مسعود اختر لى على تفسك فقال عبد المطاب إلى جعات اجود المتاع فى حفرتى فهو للك .

ثم جلس كل واحد منهما على حفوته ونادى عبد الطلب بذلك على قريش وأعطته الرياسة فلم يزل أبو مسعود وعبد المطلب غنيين من ذلك المال إلى أن ماتا! وقال الواقدى بإسناده : غزا السجاشي إرياط في أربعة آلاف إلى اليمن فغلب علسه فأكره الملوك واستذل الفقراء فقام رجل من الحبشــــة يقال له أبرهة الأشرم. أبو يكسوم فدعا إلى طاعته فأجابوه ففتل إرياط وغلب على اليمن فرأى الساس. يتجهزون أيام الموسم للحج ، فسأل أين تذهب الناس ؟ فقبل يحجون بيت اله بمكة قال فما هو ؟ قالوا من حجر ، قال فما كسوته ؟ قالوا ما يأتى من هينا من الوسائل فقال والمسيسح لابنين خيراً منه فبن لهم بيثاً من الرعام الابيضُ والاسود والاحر والاسفر وحَلاه بالذهب والفضة وحفه بالجواهر رجمل له أبواباً عليها صفائح الذهب، وكان يرقدله بالمندل ويلطخ جدرانه بالمسك حتى تغيب الجواهر، وأمر الناس بحجه لحجه كثير من قبائل العرب سنين ، ومكث فيه رجال يتعبدون. ويتنكسون فامهل نفيل الجثممي حتى كأن ليلة من الليالي لم ير أحداً يتحرك أجاءه. بعدّر فلطخ بها قبلته وألقى فيــه الجيف فأخبر أبرهة بذلك فغضب غضباً شديداً . وقال إنما فعلْت المرب ذلك غيظاً الآجل بيتهم ثم إنه قال لانةمنه حجراً حجراً . ثم إنه كــتب إلى النجاشي-يخبره بذلك ويسأله أن يبعث إليه بفيله محود وكان فيله لم ير مثله في الارض عظماً وجسها وقوه فبعثه إليه فغزا البيت كما ذكرنا إلى أنه كال أقبلت الطير من البحر أبابيل مع كل طير ثلاثة أحجار حجران في رحليا ﴿ وحجر في منقاره فقذفت الحجارة عليهم لا تصيب شيئًا إلا مشمته وبعث الله سيلا أتى عليهم فذهب بهم إلى البحر فألقاهم فيه وولى أبرهة ومن معه هرباً فجمل أبرهة يسقط عضواً عضواً حتى مات وأما محمود النجاش فربض ولم يشجع على الحرم فنجأ ، وأما الفيلة الآخر فتشجعت فحصبت وهلمكت : وهو أول وقمته رؤى عليه الجدرى والحصبة ، وقال أمية بِن أبى الصلت فى ذلك ؛

إن آيات رينا بينات ما يمارى بهن إلا الـكم. فور حيس الفيل بالمفس حتى يجورًا كان معقور ظل

حوله من رجال كندة فتيان مصاليت فى الحروب صقور غادروه وقمد تولوا سراعاً كلهم عظم ساقه مكسور

وقال الكلبي: لما أهلسكهم الله بالخجارة لم يظت منهم إلا أبرهة الأشرم بن بيكسوم فسار طائر يطيرفوقه ولم يشمر به حتى دخلوعلى النجاشى فأخبره بما أصابهم هما استمنم كلامه حتىرماه طائر فسقظ مبتاً فأرعالله النجاشى كيف كان هلاك أصحابه

وقال الوافدى: كان أبرهة جد النجاشى الذى كان فى زمن النبي برائي وآمن به مواختلفوا فى تاريخ علم الفيل ، فقال مقاتل ؛ كان أمر الفيسل قبل مولد النبي برائي الموافق به بندة ، وقال عبيد بن عمير الدكلي كان قبل مولده يثلاث وعشرين سنة ، موال آخرون كانت قصة الفيل قبل العام الذى ولد فيه رسول الله برائي ، وعلى هذا أكثر العلماء وهو الصحيح يدل عليه ما أخبرنا أبو بكر الجوزة قال : سمحت عبد العزير بن أبى تابت ازبير ، حدثنا ابن موسى عن أبى الجوزاء قال : سمحت المائي مروان يقول لفيات بن أسم السكناني يا غيات أن أكبر أم رسول الله الله مقال إن رسول الله يقال إن رسول الله مقال إن رسول الله يقال أرسول الله الله مقال إن رسول الله يقال الله يقال أن رسول الله يقال إن الله يقال إن اله يقال إن رسول الله يقال إن الهرائي الله يقال إن الله يقال إن الهرائي اللهرول الله يقال إن اللهرول اللهرول الله اللهرول اللهرول الله يقال إن اللهرول الله

ولد رسول الله ﷺ عام الفيل . ووقعت ني أمي على روث الفيل .

ويدل عليه أيضاً ما روى أن عائشة رضى الله عنها قالت: وأيت الفيل وسائسه بمكة أعمين مقعدن يستطعمان.

فلا كفى الله أمر أصحاب الفيل عظمت العرب قريشاً وقالوا : هم أهل الله ، وإن الله قاتل عنهم وكمفاهم مؤنة عدوهم ، والله عز وجل أعلم وأحكم ، وحسينا الله ونحم الوكيل ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه آمين ؟

﴿ تَم الكتاب }

# فهرس قصص الانبيا. (المنسى عرائس الجالس)

## سحبقة

- خطبة السكتاب، باب في ذكر بعض وجود الحكمة، وتقصيصه تعالى
   أخبار الماضين على سيد المرملين
  - ٤ الباب الأول في بدء خلق الارض وكيفيتها
  - د الثانى فى حدود الارض ومسافتها وأطباقها وسكاتها
    - الثالث في ذكر الآيام الى خلق الله فيها الارض
      - الراجع في ذكر أسمائها والفتاما
      - ٨ . الخامس في ذكر ما زين الله به الأرسى
      - ٩ . ه السادس في عاقبتها وما لها وآخر حالها
  - ١ و السابع في وجوه الأرض المذكورة في القرآن
- ١١ بجلس فى ذكر خلق السموات والارض وما يتصل به ، وفيه سبعة أبواب
   الباب الاول فى بدر خلق السموات ، الثانى فى جواهرها وأجناسها
  - ١٢ . و الثالث في هيئتها وحدودها ، الرابع في أسمانها وألغامها
    - ١٥ و الحامس في ذكر الآيام التي خاتى الله الأشياء فيها
      - « السادس في ذكر ما زين الله به السموات
        - ١٨ . السابسع في ذكر مآلها وآخر حالها
  - ۲۳ بحلس فى قصة آدم عليه الصلاة والسلام وهو يشتمل على أبراب كشيرة الباب الآول فى ذكر وجوه من الحكة وخلق آدم عليه الصلاة والسلام
    - ٢٤ و الثانى في خلق آدم عليه الصلاة والسلام وكيفيته وصفته
      - ٣٦ ، الثالث في صفة نفخ الروح فيه .
      - ٢٨ . و الرابع في صفة خلق حواء عليها السلام
- ٧٩ . الحنامس في ذكر امتحاناته تعالى آدم عليه السلام وما كان منه في ذلك
  - ٣٤ . السادس في حال آدم بعد هبوطه إلى الارض وما كان منه

| ,                                                                                                 | 4    | سحيا       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| ب السايع فيذكر هبوط! بليس لمنه الله في الأرض وحاله فيها بعداللمنة -                               | البا | ٤١         |
| ﴿ الثَّامَنَ فَىٰذَكُرُ مَارُوى مِنَ الْآخِبَارِفِيمِن تَرَاءَى لَهُ إِبْلِيمِن فَرآهُ عَيَامًا ۖ |      | ٤٢         |
| وكليه شفاماً جمع الباب التاسع في قصة قابيل وهابيل                                                 |      |            |
| و العاشر في وفاة آدم عليه السلام                                                                  |      | 88         |
| و في الخصائص التي خص الله بها آدم عليه السلام                                                     | ,    | ٥ ١,       |
| مجلس فيذكر الني إدريسعليه السلام مهم قصة هاروت وماروت                                             |      |            |
| « ﴿ قَمَةُ أُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴿ ﴾ ﴿ ذَكُر خَمَالُهُمْ أُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ            | •    | ۸.         |
| ر » ر هود ر ر ۷۷ مجلس فی قصة صالح ر ر                                                             |      | 196        |
| <ul> <li>ه إبراهيم عليه السلام والنمروذ وهو يشتمل على أبواب</li> </ul>                            | 1    | ۱۹۱        |
| اب الآول في مواله [براهيم عليه السلام                                                             | .#   |            |
| <ul> <li>الثانى فى خروج إبراهم من السرب ورجوعه إلى قومه النح</li> </ul>                           |      | V          |
| و الثالث في ذكر موله إسماعيل وإسحق ونزول إسماعيل وأمه هاجر                                        | A    | <b>V</b> / |
| إلى الحرم وقصة بتر زمزم جه الرابع القول في يقية أصة بترزمزم                                       |      |            |
| و الخامس في صفة بنا. الكسبة وبدء أمرها إلى وقتنا هذا                                              | 4    | Ф          |
| <ul> <li>السادس في ذكر أمر الله تعالى خليله إبراهيم بذبح ولده</li> </ul>                          | 1 -  | ١          |
| قصة الذبح وصفته وفحل سيدنا إبراهيم بإبنه                                                          | 1.   | ۲.         |
| <ul> <li>السابيع في هلاك النمروذ بن كنامان وقصة بنائه الصرح</li> </ul>                            | 3 .  |            |
| « الثامن في وفاة سارة وهاجر وذكر وفاة أزواج إبراهيم وولده                                         | ١.   | ٧          |
| و التاسع في خصائص إبراهم                                                                          | ١.   | ٨          |
| مجلسن فىذكر بعض أخبار إسَّاعيل وإسحق إبنى إبراهيم عليهم السلام                                    | 11   | 1          |
| و في أصة لوظ عليه السلام                                                                          | 11   | ٤          |
| <ul> <li>فى قصة بوسف بن يعقوب و إخوته عليهم الصلاة والسلام</li> </ul>                             | 11   |            |
| القول في القصة ١٥٩ مجلس فيقصة موسى بن ميشا بن يوسف عليه السلام                                    | 11   | 14         |
| مجلس فىذكر بقية عاد وقصة شديد وشداد وصفة إرم ذات العاد                                            | 14   | ۱۳.        |
| <ul> <li>ه قصة أصحاب الرس ١٣٨٨ محلس في قصة نبي الله أيوب</li> </ul>                               |      | 18         |
| -                                                                                                 |      |            |

#### حسميمة . ١٧٦ مجلس في قصة ذي المكفل ١٧٧ مجلس في قصة شعيب التي ذكر صفى ألله وتجيه موسى بن صران وهو يشتمل على أبواب ١٨٠ الباب الأول في ذكر نبيه عليه السلام ، الباب الثاني في ذكر مولده « الثالث فى ذكر حلية موسى وهرون عليهما السلام 116 الرابع في قصة قتل القبطي وخروجه من مصر ووروده مدين الخامس في دخول موسى مدين و ترويج شعيب إبنته إيا. 118 السادس في ذكر نست عصا موسى و د. أمرها ۱۸۸ « السابع في صفة المدارب التي كانت له فيها 144 الثامن فى ذكر خروج موسى من مدين وتكليم الله إياه فى الطريق وإرساله إلى فرعون واستمالته بأخيه هرون وكيفية ذها بهما إلى فرعون 193 « التاسع في ذكر دخول موسى وهرون على فرعون 140 العاشر في قصة موسى و هر و ن مع في عون و السبحرة و خر و جهم يوم الموينة 197 « الحادى عشر في قصة حزقيل مؤمن آل فرعون وا مرأته ومقتله وأولاده 111 « الثانى عشر فى ذكر آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومقتلها الثالث عشر في بناء الصرح T . . الرابع عشر في ذكر الآيات التي ابتلى الله بها فرحون وقومة النج 4.4 باب في صفة تنزيل هذه الآيات وتفصيلها وكمفشها 4.4 ٢٠٣ فصل في بعض ما ورد من الآخبار الغريبة في الجراد ٢٠٩ البأب الحامس عشر في قصة إسراء مونسي بيني إسرائيل وفلق البحر لهم السادس عشرذهاب موسى إلى الجبل لميقات ربه و إيتاء الله الالواح 111 ٧١٥ فصل في نسخة المشر الكلبات التي كشبها الله تعالى لموسى نبيه النم ٢١٩ بأب في قصة بني إسرائيل وهرون مع السامري حين اتخذ لهم العجل ۵ ۵ ۵ قارون حين عصى ربه الخ TYT. « « موسى حين لقى الحنضر وما جرى بينهما من العجائب

274

### مبحرقة

٣٣١ فصل في ذكر جمل من أخبار الخضر عليه السلام وأحواله

« « بدء أمر الخضر عليه السلام 744

٣٤٣ باب في ذكر قصة عاميلةتيل بني إسرائيل وقصة البقره

۲٤٧ « « « بناء بيت المقدس والقربان والتابوت والسكينة وصفة الناو التي كانت تأكل القريان الخ

😮 🤻 مسيرة بني إسراءيلإلىالشام حين جاوزوا البحروصفة حرب 419 الجبارين الخ.. فصل في فضل الشام وأهله

۲۵۰ « « رقصة بالعام بن باعوراء

٢٥٤ ﴿ ﴿ ﴿ النَّقِبَاءُ الَّذِينَ اخْتَارَهُمْ مُوسَى لَيْكُونُوا كَفَلَاءُ عَلَى قَوْمُهُمُ الْخَ ٥٥٠ فصل في ذكر جل من أحبار عوج ن عنق وأحواله

٢٥٨ باب في ذكر النعمة التي انهم الله بها على بني إسرائيل في التيه النع « « فتح أريحاءونزول بي إسرائيلااشام . قصة وفاهمرونعليه السلام Y11

٣٦٢ ذكر وفاتموسي عليه السلام ٢٦٦ بجلس في ذكر الانبياء والملوك الدين ِ

قاموا بأدور بني إسرائيل بعد يوشغ وقصة كالب عليه السلام

٢٦٦ ذكر حزقيل عليه السلام ٢٦٨ بآب في قصة إلياس عليه السلام ٢٦٨ قصة اليسم عليه السلام ٢٧١ بحلس في قصة ذي الكفل عليه السلام

٣٨٣ مجلس في قصه عبلي وشمويل وهي تشتمل على أبو اب كايرة اللخ

فصل في سياق الآية ومقدمة القصة ٢٠٤ القول في بدء أمر شمو يل وصفة نبو ته

٧٨٥ ذكر قصة طالوت وإتيان النابوب وحرب جالوت ومايتملق به ٧٧٨ قصة التابوت وصفته وابتداء أمره إلى انتيائه

٢٩١ باب ف تصة شمو بل حين أو حي الله إليه أن يأمر طالوت بالمسير إلى تتال جالوت مع

بنى إسرائيل وصغة نهرا لايتلاء ٢٩٢ باب في ذكر أمر داو دوخبر طالوت وقتله

٢٩٥ ذكر بقية أصة طالوت وما كان منه إلى داود عليه السلام بعد قتل جالوب ٢٩٩ مجلس في خلافة داود عليه السلام ومايتملق بها ً

باب فی ذکر نسبه \_ باب فی ذکر صفته وحلیته

« « ه ما خص الله تعالى به نبيه دارد عليه السلام من الفضل النخ

٣١٣ ٪ ﴿ قَصَةَ أَصِحَابِ السَّبْتِ ٣١٥ بَأْبِ فَي قَصَةَ دَاوِدَ وَسَلَّمَانَ فَي الحَرْبُ

۴۰۴ باب فی قصة داود حین ابتلی بالحطایئة و ما یتصل بذلك
 ۳۱۲ ه ذكر خروج ابن داود علی أبیه و ما كان من أمر هما

## حسمة

٣١٦ ﴿ ﴿ اسْتَخْلَفْ دَاوَدَ لَابِنُهُ سَلَّمَانَ وَذَكُرُ بِدَهُ الْخَاتُمُ ٣١٨ ٪ ﴿ ذَكُرُ وَفَاهَ ذَارِدُعَلِيهِ السَّلَامِ ٣١٩ بِعَلَى فِي تَصَةُ سَلَمَانَ وَمَا يَتَعَلَّى بِهِ ٣٢٠ ١ ٥ صفة حليته باب فيا خص أنه به نبيه عليه السلام حين ملكه من أنواع المناقب والمواهب وغير ذلك ٣٣٣ حديث القبة ٣٢٥ قصة مدينة سلمان التي كان يسافر بها في الهواء ، صفة كرمي سلمان ٣٣٦ صفة بنيائه وبدَّء أمره ٣٤٧ قصة بلقيس،مسلكة سيأ والحدهد وما يتصل به ٢٤٤ صفة القصر الذي ينته يلقيس ٢٤٥ صفة عرشها ٢٥٤ باب في ذكر غزوة سلمان أبا زوجته والجرادة وخير الشيطان الذي أخذ خاتمه من يده وسبب زوال ملكمه ٣٥٩ ` ﴿ ﴿ وَفَاهُ سَلِّمَانُ ٣٦٢ بَحَلَسَ فِي قَصَةً بِخَنْنَصَرُ وَمَا يَتَصَلُّ بِهُ ٣٦٣ قصة شعباء ٢٩٩ قصة أرمياء ٣٧٦ قصة دانيال ٣٧٩ خبر وفاة هاقبال ٣٨٣ باب في ذكر الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ٣٨٥ ﴿ ﴿ ﴿ مَّامَ قَصَةً عَزِيرَ وَحَالُهُ بِعَدُ مَا رَجِعَ إِلَى قَوْمُهُ ٣٨٦ مجلس في ذكر غزرة بختصر للعرب وقصة يوحناً وخراب حصور ۳۷۸ « « « لقمان الحسكم وذكر بعض مواعظه وحكته ووصيته لإبنه ٣٨٩ ﴿ ﴿ ﴿ مَا رَوَى مِن يَحْكُمُ لَقَمَانَ وَمُواعِظُهُ لَلْذَكُورَةَ فِي ٱلقَرَّآنَ ٣٩٣ ٥ قصة بلوقيا ١٠٠ بجلس في ذكر قصة ذي القرنين باب في نسبه ولقبه ٤٠١ ياب في قصة بدء أمره وسبب استكمال ملسكه

٤٠٦ « ذكر الحوادث التى كانت فى أيام ذى القرنين بعد قتل دارا ووصف مسيره إلى البلاد والآفاق

. ٤٠٩ ٪ ٪ صفة سد ذي القرنين وما يتعلق به

مسيفة

٤١١ بأب فى دخول ذى القرنين الظلمات بما يلى القطب الشهالى الطلب عين الحياة

٤١٦ مجلس فی قصة زکریا و إبنه یحبی ومریم وعیسی ونسب زکریا

١١٤ باب في مولد مريم وخبر تحريرها ٢٠٤ مولد يحيي بن ذكريا

۲۲۶ 😮 مفته وحليته ونصل في نبوته وسيرته وذكر زهده وجهده

ه و مقتله علبه السلام ۲۷٪ ذكر مقتل زكريا

٤٧٨ مجلس في مو لد عيسي وفي حل مريم وما يتصل به

٢٦٤ باب في ذكر سيلاده

٣٣٤ رجوع مريم بإبنها عيسى بعد ولادتها إياه إلى قومها من بيت لحم

٤٣٥ باب تی ذکر خروج مریم وعیسی إلی مصر

۲۳٪ « « صفة عيسي وحليته

« ﴿ ذَكُرُ الْآيَاتُ وَالْمَجْزَاتُ التِي ظهرت لعيسى في صباه إلى أن نبي م

٤٣٩ « « « رجوع مريم وعيسي إلى بلادهما بمد موت هردوس

٠٤٤ ﴿ ﴿ قَصَةَ الْحُوارِيْنِ

٤٤١ ذكر خصائص عيدى والمجزات التي ظهرت على يديه بعد مبدئه إلى أن رفع صلوات الله وسلامه عليه وذكر حديث جامع في هذا الباب.

٥٥٤ ذكر نزول عيسى من السماء ٥٥٥ ذكر وفاة مريم إبنة عمران

ه ٤ ه ه ه ه ه في المرة الثانية في آخر الومان

باب في قصة الرسل الثلاثة الذين بعشهم عيسى إلى أنطاكيه ، وذلك في أيام ملوك الطوائف

٥٥٩ قصة يونس بن متى ٤٦٤ باب في قصة أصحاب السكمف

٨٥ مجلس في ذكر جرجيس ٤٩٣ باب في قصة شمسون الني

٤٩٤ باب قصة أصحاب الاخدود

٩٩٨ بَابُ في قصة أصحاب الفيل وبيان مافيها من الفضل والشرف لسيدنا عمد والله

